



سلسلة أطروحات الدكتوراه (١١٨)

# الاحتلال وإعادة بناء الدولة

دراسة مقارنة لحالات اليابان وأفغانستان والمراق

الدكتور محمد فايز فرحات

#### هذا الكتاب

نجح الاحتلال في إعادة بناء اليابان عقب الحرب العالمية الثانية، بينما فشل في إعادة إنتاج هذه الخبرة في حالتي اقتادستان والعراق، وقد استند الاحتلال في الحالتين الأخيرتين إلى افتراض مركزي مؤداء أنه يمكن إعادة متحدد من خلال مشروع خارجي وفي ظل وجود عسكري مباشر. ويعيداً من الموقف الأخلاقي من سياسة الاحتلال، وحتى بافتراض أن الاحتلال لديه مشروع حقيقي لإعادة بناء دولة ما، فقد أثبت حالياً أفغانستان والعراق علم دقة مذا الافتراض، لأن الأمر يعتمد في النهاية على مجموعة مركبة ومعقدة براتخيرات.

يمثل هذا الكتاب محاولة لتقديم إطار نظري متكامل لفهم ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال من خلال الدراسة المقارنة للحالات الثارض، ويما يسمح بطرح، وباختيار درجة صدقية، عدد من الفرضيات البحثية، واختيار تأثير أكبر مدد من المتغيرات المستقلة، وذلك من خلال إعمال نامناهج التحليلية، وأدوات القياس الكمي قدر الإمكان، على نحو يدعم في النهاية صلاية نتاج الدراسة.

### الدكتور محمد فايز فرحات

حصل على دوجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة من ۱۹۹۳ و وروجة المكتوراة في العلوم 
السياسية منه ۱۹۲۳، يعمل باحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، تربى عداماً من المهمات في المركزة منها مدير تحرير الظيرير 
الاستراتيجي العربي، ومنسق مشروع طبل الحركات الإسلامية. يشغل 
حالياً منصب رئيس برنامج اللدراسات الأسبوية في المركزة ورئيس تحرير 
سلسلة كو اصاف استراتيجية، متخصص في الدراسات الأسبوية، والإسلام 
السيائيس. له عدد من الدراسات المنشورة باللغين العربية والإنكليزية، 
ومؤلف مشارك في عدد من الدراسات المنشورة باللغين العربية والإنكليزية،

### مركز دراسات الوحدة المربية

بناية ابيت النهضة، شارع البصرة، ص.ب: ٢٠٠١ - ١١٣ الحمراء ـ بيروت ٢٠٣٤ ٢٠٣٤ ـ لبنان

تلفون: ۷۵۰۰۸۲ ـ ۷۵۰۰۸۸ ـ ۷۵۰۰۸۷ (۲۹۳۱) برقیاً: "مرعربی" ـ بیروت

برقيد. "مرعربي" - بيروت فاكس: ۸۸ ۲۰۱۱)

e-mail: info@caus.org.lb

Web site: http://www.caus.org.lb

الثمن: ۲\$ دولاراً أو ما يعادلها ISBN: 978-9953-82-







### سلسلة أطروحات الدكتوراه (١١٨)

# الاحتلال وإعادة بناء الدولة

دراسة مقارنة لحالات اليابان وأففانستان والمراق

الدكتور محمد فايز فرحات

 <sup>(</sup>٥) في الأصل أطروحة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القامرة، تحت إشراف د. محمد السيد سليم ود. جابر سعيد عوض. وقد نوقشت وأجيزت في آب/أغسطس ٢٠١٣.

#### الفهرسة ألــُـنـاء النــُشـر ـ إعــــداد مـركــز درامـــــات الــوحـــدة العربيـة فرحات، محمد فايز

الاحتلال وإعادة بناء الدولة: دراسة مقارنة لحالات اليابان وأفغانستان والعراق/محمد فايز فرحات.

> ٤٨٠ ص. (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١١٨) سلم غرافة: ص ٤٥٥ ـ ٤٧٠.

> > يشتمل على فهرس.

ISBN 978-9953-82-723-0

العراق - الاحتلال العسكري.
 أفغانستان - الاحتلال العسكري.
 أفغانستان - الاحتلال العسكري.
 أفغانستان - تاريخ.

٢. إعادة الإعمار \_ أفغانستان. ٧. اليابان \_ الاحتلال العسكري. ٨. اليابان \_ تاريخ.

إعادة الإعمار \_ اليابان. أ. العنوان. ب. السلسلة.

342.02309567

#### العنوان بالإنكليزية

#### The Occupation and the State Rebuilding Comparative Case Studies of Japan, Afghanistan and Iraq

By Mohammed Fayez Farhat

الآراء السواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية

#### مركز دراسات الوحدة المربية

بناية «بيت النهضة»، شارع البصرة، ص.ب: ٢٠٠١ - ١١٣ الحمراء - ييروت ٢٠٤٧ ٢٠٠٤ ـ لينان تلفون: ٧٠٠٠٨ - ٧٥٠٠٨٥ ـ ٧٥٠٠٨١ ٧٥٠٠٨٧ (٩٦١١)

> برقیاً: «مرعربي» - بیروت فاکس: ۹۹۱۱۱) ۷۵۰۰۸۸ email: info@caus.org.lb Web Site: <http://www.caus.org.lb>

حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز الطبعة الأولى بيروت، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥

## إهداء

إلى أمي، وزوجتي، وأبنائي، وروح والدي

## المحتويات

| ٩   | قائمة الجداول                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | قائمة الأشكال                                                                 |
| 10  | اكثر من شكر                                                                   |
| ۱۷  | تقديسممحمد السيد سليم                                                         |
| **  | خلاصة الكتاب                                                                  |
| ٣٧  | ىقدىة                                                                         |
| ٣٩  | مدخـل                                                                         |
| ٧٥  | الفصل الأول : محددات نجاح إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال (المتغيرات المستقلة) |
| ٧٥  | أولاً : محددات ذات صلة بسياسات الاحتلال                                       |
| 97  | ثانياً : محددات ذات صلة بالمجتمع والدولة المحتلة                              |
| 110 | ثالثاً : محددات ذات صلة بطبيعة النظام العالمي                                 |
| 111 | رابعاً : محددات ذات صلة بالبيئة الإقليمية للدولة المحتلة                      |
| 140 | خامساً : الفروض البحثية والضوابط المنهجية                                     |
|     | الفصل الثاني : قياس حالات إعادة بناء الدولة في اليابان وأفغانستان والعراق     |
| 119 | (قياس المتغير التابع)                                                         |
| ۱۳٤ | أولاً : حالة إعادة بناء الدولة في اليابان                                     |
| 184 | ثانياً : حالة إعادة بناء الدولة في أفغانستان                                  |
| ۱٥٧ | ثالثاً : حالة إعادة بناء الدولة في العراق                                     |

| 171 | : إعادة بناء الدولة في اليابان تحت الاحتلال (١٩٤٥ ـ ١٩٥٢)      | الفصل الثالث |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 171 | : سياسات الاحتلال الأمريكي في اليابان                          | أولاً        |
| *** | : البيئة الداخلية                                              | ثانياً       |
| 787 | : البيئة العالمية والإقليمية                                   | ໂປປ          |
| 777 | : إعادة بناء الدولة في أفغانستان (٢٠٠١ ـ ٢٠١٢)                 | الفصل الرابع |
| 118 | : سياسات الاحتلال الأمريكي في أفغانستان                        | أولاً        |
| *11 | : البيئة المحلية                                               | ثانياً       |
| 444 | : البيئة العالمية والإقليمية                                   | ثاك          |
|     |                                                                |              |
| 400 | ي: إعادة بناء الدولة في العراق (٢٠٠٣ ـ ٢٠١٧)                   |              |
| 801 | : سياسات الاحتلال                                              | أولاً        |
| 844 | : البيئة الداخلية                                              | ثانياً       |
| 113 | : البيئة العالمية والإقليمية                                   | ໌ພບ          |
| £47 |                                                                | خاتمة        |
| ٤٣٧ | <ul> <li>المتغيرات المستقلة في حالات الدراسة الثلاث</li> </ul> | أولاً        |
| 888 | : مدى صحة فروض الرسالة                                         | ثانياً       |
| 229 | : الخبرات العامة لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال         | ثلاث         |
| 204 | : تحقيق التراكم العلمي في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال  | رايعاً       |
| 200 |                                                                | المراجع      |
| ٤٧١ |                                                                | فهرس         |

## قائمة الجداول

| الصفحا | الموضوع                                                                                                   | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۸۳     | العلاقة بين صدقية الانسحاب ونجاح مشروع الاحتلال                                                           | 1_1   |
| 4.4    | العلاقة بين سيادة شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال ودرجة نجاح مشروع الاحتلال                                | 1 _ 1 |
| ١      | العلاقة بين وجود تهديد مشترك ودرجة نجاح مشروع الاحتلال                                                    | ٣_١   |
| 111    | النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج خلال الفترة (١٨٠٠ _ ١٩٩٤)                                            | ٤_1   |
| ۱۳٥    | تطور حالة النظام السياسي في اليابان خلال الفترة (١٩٣٠ ـ ٢٠٠٠)،<br>وفقاً لموشر Polity                      | 1_1   |
| ۱۳۸    | حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في اليابان خلال الفترة (١٩٧٢ ـ ٢٠١٢)<br>وفقاً لمؤشر Freedom House   | ۲_۲   |
| 120    | حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في أفغانستان خلال الفترة<br>(١٩٩٠ ـ ٢٠١٧) وفقاً لمؤشر Freedom House | ۲_۲   |
| ۱٤۸    | تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفاشلة لصندوق السلام<br>(٢٠٠٥ ـ ٢٠٠١)                    | ٢_3   |
| 1 2 9  | تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى دليل هشاشة الدولة لمركز السلام النظامي<br>(١٩٩٥ - ٢٠١١)                    | 0_7   |
| 107    | تطور زراعة نبات الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان خلال الفترة<br>(١٩٩٠)                                 | 7_7   |
| ۸٥٨    | مؤشرات التطور الديمقراطي في العراق خلال الفترة (١٩٨٨ ـ ٢٠١١)<br>وفقاً لقاعدة بيانات Polity IV             | ٧_٢   |
| 109    | مؤشرات الحرية السياسية والحريات المدنية في العراق خلال الفترة<br>(١٩٩٣) وفقاً لقاعدة بيانات Freedom House | ٨_٢   |
|        |                                                                                                           |       |

| ۹_۲   | تطور وضع العراق بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفاشلة لصندوق السلام<br>( د ۲۰ ـ ۲۰۱۱ ) | 177          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ١٠_٢  | تطور وضع العراق بالنسبة إلى دليل «هشاشة الدولة» لمركز السلام النظامي                  | 111          |
|       | (۲۰۱۱_ ۱۹۹۰)                                                                          | 175          |
| 1_4   | المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى اليابان خلال فترة                |              |
|       | الاحتلال بالمليون دولار بالأسعار الجارية للدولار خلال سنوات الاحتلال                  | 777          |
| ۲_۳   | إجمالي الخسائر في الثروة القومية لليابان نتيجة الحرب العالمية الثانية                 | ۲۳۲          |
| ٣_٣   | التكلفة البشرية لتورط اليابان في الحرب العالمية الثانية (١٩٣١ ـ ١٩٤٥)                 | ٥٣٣          |
| ٤_٣   | الخسائر البشرية للدول المتحاربة في الحرب العالمية الثانية خلال الفترة                 |              |
|       | (١٩٣١ ـ ١٩٤٥) في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ                                           | Y0.          |
| ۱_ ٤  | تطور حجم الجيش وجهاز الشرطة الوطنيين في أفغانستان خلال الفترة                         |              |
|       | (۲۰۱۱_۲۰۰۱)                                                                           | 3 8 7        |
| ٤ _ ٢ | حجم الإنفاق على تدريب الجيش الأفغاني مقارنة بباقي البنود الأخرى لتمويل                |              |
|       | وزارة الدفاع للحرب في أفغانستان والعراق                                               | 7.17         |
| ۲_ ٤  | هيكل الاثتلاف الدولي في أفغانستان من خارج الولايات المتحدة الأمريكية                  |              |
|       | (آب/أغسطس ٢٠٠٤ ـ كأنون الأول/ديسمبر ٢٠١٦)                                             | 790          |
| ٤_٤   | توزيع حجم الإنفاق العسكري الأمريكي على الحرب في أفغانستان والعراق                     |              |
|       | خلال الفترة (العام المالي ٢٠٠٢/٢٠٠١ _ ٢٠١١)                                           | <b>*</b> • A |
| 0_8   | التوزيع العرقي للمجتمع الأفغاني                                                       | 414          |
| ١_٤   | العلاقة بين اتجاهات التصويت والانتماء العرقي للمرشح في الانتخابات الرئاسية            |              |
|       | الأفغانية في سنة ٢٠٠٤                                                                 | 814          |
| ٧_ ٤  | حالة دول الجوار الجغرافي والإقليمي لأفغانستان تبعاً لمؤشر دليل الدولة الفاشلة         |              |
|       | (Y·11_1990)                                                                           | ۲۳۸          |
| 1_0   | تطور الكثافة الديمغرافية لجيش الاحتلال نسبة إلى عدد السكان في العراق                  | ٣٧٠          |
| ٧_٥   | تمثيل القوائم الانتخابية داخل الجمعية الوطنية الانتقالية (مجلس النواب العراقي         |              |
|       | المؤقت) واللجنة الدستورية (بالنسبة المثوية)                                           | ***          |
| ٣_٥   | تطور عدد اللاجئين العراقيين وطلبات اللجوء السياسي الخارجي بالمليون                    |              |
|       | حتى نهاية سنة ٢٠٠٧                                                                    | 441          |
| ٤_٥   | الحرب في أفغانستان والعراق حسب مصدر التمويل خلال الفترة                               |              |
|       | (۲۰۱۱ - ۲۰۰۲/۲۰۰۱)                                                                    | ٤٠٣          |
| 0_0   | الاتجاهات العامة لمواقف القوى الإقليمية من مشروع إعادة بناء الدولة                    |              |
|       | في العراق                                                                             | 240          |
|       |                                                                                       |              |

## قائمة الأشكال

| الصفحا | الموضوع                                                                                                  | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٨     | مقياس تقدم عملية بناء الدولة (كما قدمه سيما باتل وآخرون)                                                 | 1-6   |
| 97     | قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفترة ١٨٠٠ ـ ١٩٩٤)                                | 1_1   |
| 44     | قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء حسب درجة ديمقراطية النظام                                | ۲ ـ ۱ |
| 94     | خلال الفترة (١٨٠٠ ـ ١٩٩٤)                                                                                |       |
| ١٠٥    | العلاقة بين التمدد العرقي وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء<br>(خلال الفترة ١٨٠٠ ـ ١٩٩٤)  | ۳_۱   |
| 1.7    | العلاقة بين التعدد الديني وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء<br>(خلال الفترة ١٨٠٠ ـ ١٩٩٤)  | ٤_١   |
|        | العلاقة بين مستوى التنمية الاقتصادية وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج                               | 0_1   |
| ۱۰۹    | على البقاء (خلال الفترة ١٨٠٠ _ ١٩٩٤)                                                                     |       |
| ١٢٠    | العلاقة بين النظام العالمي وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء<br>(خلال الفترة ١٨٠٠ ـ ١٩٩٤) | ۱_۲   |
|        | تطور حجم الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في اليابان خلال الفترة                                           | 1_1   |
| ۱٤٠    | (19V·_198•)                                                                                              |       |
| ١٤١    | تطور معدل النمو الاقتصادي في اليابان خلال الفترة (١٩٤٠ _ ١٩٧٠)                                           | ۲_۲   |
| 121    | تطور هيكل الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة (١٩٥٥ _ ١٩٨٠)                                               | ٣_٢   |
|        | أفغانستان _ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد                                 | ٤_٢   |
| 187    | البنك الدولي (١٩٩٦_ ٢٠١١)                                                                                |       |
|        | أفغانستان ـ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد                                 | ٥_٢   |
| 187    | البنك الدولي (١٩٩٦ ـ ٢٠١١)                                                                               |       |
|        |                                                                                                          |       |

| ۲_۲   | تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلي النمو الاقتصادي والتضخم في                 |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | أفغانستان (بالنسبة المثوية) خلال الفترة (٢٠٠٣ ـ ٢٠١١)                             | ۰٥   |
| ٧_٢   | مصادر النمو الاقتصادي في أفغانستان في نسب مثوية خلال الفترة (٢٠٠٦/٢٠٠٥ ـ          |      |
|       |                                                                                   | ٥١   |
| ۸_۲   | تطور حجم المساعدات الأمريكية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأفغاني خلال         |      |
|       | الفترة (۲۰۰۲ ـ ۲۰۱۱) القيم بالبليون دولار                                         | ٥٣   |
| ۹_۲   | درجة تبعية الاقتصاد الأفغاني لدولة الاحتلال (مقاسة بنسبة المساعدات الأمريكية      |      |
|       | إلى الناتج المحلي الإجمالي) (٢٠٠٢ ـ ٢٠١١)                                         | ٤٥   |
| 11    | العراق _ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك       |      |
|       | الدولي (١٩٩٦ ـ ٢٠١١)                                                              | ٦.   |
| 11-1  | العراق _ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك       |      |
|       | الدولي (۱۹۹٦_ ۲۰۱۱)                                                               | 11   |
| 17_7  | تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي الخارجي في العراق خلال الفترة          |      |
|       | (۲۰۱۱_19A)                                                                        | 18   |
| ۱۳_۲  | معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في العراق (بالنسبة المثوية) خلال الفترة              |      |
|       | (۲۰۱۱_۲۰۰۳)                                                                       | 10   |
| 18_1  | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بمعدل القوة الشراثية للدولار       |      |
|       | خلال الفترة (۱۹۹۹_۲۰۱۱)                                                           | 77   |
| 10_1  | تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي وصادر النفط في العراق خلال الفترة                 |      |
|       | (3**7_//*)                                                                        | ٧٢   |
| 1-4   | حجم قوات الاحتلال لإعادة بناء الدولة في اليابان مقارنةً بعدد من الحالات التاريخية |      |
|       | والراهنة                                                                          | 120  |
| ۲_۲   | متوسط عدد الجنود لكل ١٠٠٠ نسمة من السكان في اليابان وعدد من الحالات               |      |
|       | التاريخية والراهنة في إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال                              | 131  |
| ۱_٤   | موقف الرأي العام الأمريكي من قرار إرسال القوات العسكرية إلى أفغانستان (تشرين      |      |
|       | الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ _ أيار/مايو ٢٠١١)                                              | ٠٠١  |
| ۲ _ ٤ | موقف الرأي العام الأمريكي من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان                 | ۲۰۳  |
| ٣_٤   | تقييم الرأي العام الأمريكي للطرف المتتصر في الحرب على الإرهاب                     | ٠٠٣  |
| ٤ _ ٤ | تطور عدد القتلى والجرحى الأمريكيين في أفغانستان                                   | ٠. ٤ |
| ٥ _ ٤ | الضحايا العسكريون لدول الائتلاف الدولي في أفغانستان خلال الفترة (تشرين            |      |
|       | الأول/أكتوبر ٢٠٠١ ــ آب/أغسطس ٢٠١٢) أ                                             | ٠٠٦  |
| ٦_ ٤  | عمليات المقاه مة الأفغانية ضد الاحتلال خلال الفترة (٢٠٠٧ - ٢٠١٢)                  | 44   |

|     | تطور إجمالي حجم قوات الاحتلال الدولي في العراق (بالألف) خلال الفترة           | 1-0  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 779 | (۲۰۱۱_۲۰۰۳)                                                                   |      |
| ۲۷۲ | التوزيع العرقي والطائفي للحكومات العراقية خلال الفترة (٢٠٠٣ ــ ٢٠١٠)          | ٧_٥  |
|     | تطور الموقف من شكل الدولة في العراق (بالنسبة المثوية) وفقاً لعدد من استطلاعات | ۳_٥  |
| ٥٨٣ | الرأي العام التي أجريت خلال الفترة (٢٠٠٥ ـ آذار /مارس ٢٠٠٨)                   |      |
|     | الموقف من شكل الدولة حسب المناطق الجغرافية (بالنسبة المئوية) (وفقاً لاستطلاع  | ٤_٥  |
| ۲۸٦ | للرأي العام أجري في ٩ ـ ١٤ تموز/يوليو ٢٠٠٥)                                   |      |
|     | تطور عدد القتلي من المدنيين العراقيين في ظل الاحتلال خلال الفترة              | 0_0  |
| 397 | (۲۰۰۳ ـ حزيران/يونيو ۲۰۱۲)                                                    |      |
|     | التطور التراكمي لإجمالي عدد النازحين العراقيين في ظل الاحتلال خلال الفترة     | 7_0  |
| 490 | (۲۰۰۳ ـ آذار/مارس ۲۰۱۰)                                                       |      |
|     | تطور موقف الرأي العام الأمريكي من وجود قوات الائتلاف الدولي في العراق خلال    | ٧_٥  |
| ۳۹۷ | الفترة (٢٠٠٤_٢٠٠٨)                                                            |      |
|     | تطور متوسط عدد الهجمات اليومية التي نفذتها المقاومة المسلحة في العراق خلال    | ۸_٥  |
| 444 | الفترة (حزيران/يونيو ٢٠٠٣ _ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦)                         |      |
|     | تقييم العراقيين حجم مسؤولية الأطراف المختلفة (الاحتلال، الأطراف الداخلية      | 9_0  |
|     | والإقليمية) عن العنف في استطلاعين للرأي (شباط/فيراير ٢٠٠٧                     |      |
| ٤٠٠ | وآب/أغسطس ٢٠٠٧)                                                               |      |
|     | تطور عدد القتلى العسكريين الأمريكيين مقارنةً بدول الاحتلال الأخرى خلال الفترة | 10   |
| ٤٠١ | (۲·۱۱_۲··٣)                                                                   |      |
|     | تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار الحرب ضد العراق خلال الفترة آذار /مارس    | 11-0 |
| ٤٠٤ | ۲۰۰۳ ـ كانون الثاني/يناير ۲۰۰۷                                                |      |
|     | تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية        | 14-0 |
| ٤٠٥ | إلى العراق                                                                    |      |
| ٤٠٦ | ثحول الرأي العام الأمريكي بشأن ذريعة بوش حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل    | 14-0 |
| ٤٠٧ | تطور تقييم الرأي العام الأمريكي وضع الولايات المتحدة في العراق                |      |
|     | تحول الرأي العام الأمريكي حول مدى امتلاك إدارة بوش رؤية واضحة للتعامل مع      | 10-0 |
| ٤٠٨ | التحديات السياسية والأمنية في العراق                                          |      |
|     | تحول الرأي العام الأمريكي إزاء تأثير الحرب ضد العراق في حياة المواطن داخل     | 17_0 |
| १•१ | الولايات المتحدة                                                              |      |
|     | تطور حجم قوات الائتلاف الدولي في العراق بالألف خلال الفترة                    | 14-0 |
| ٤٢٠ | (أيار/مايو ٢٠٠٣ ـ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١)                                    |      |

### أكثر مر.. ش**ك**ر

هذا الكتاب هو في الأصل أطروحتي للدكتوراه، التي نوقشت بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية \_ جامعة القاهرة، للذا فإنني انتهز هذه الفرصة لكي أعبَّر مرة أخرى عن امتنائي وعرفاني بالجميل لأستاذي الدكتور محمد السيد سليم، أستاذ الملاقات الدولية بكلية الاقتصاد والملوم السياسية، لرعايته العلمية لي بشكل عامم، ولهذه الأطورحة بشكل خاص، ولما بذله من جهد وصبر ووقت للخروج بهذا العمل وفقاً للتقاليد العلمية الرصينة. فله مني عميق التقدير والاحترام، وأشكر أيضاً أستاذي الدكتور جابر سعيد عوض، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، على مساعاته العلمية ودعمه المعنزي لي لإنجاز هذه الأطروحة، تمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح، وموفور الصحة والسعادة.

كذلك أتقدم بعميق الشكر والتقدير للدكتور جمال زهران (أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد)، والأستاذة الدكتورة حنان قنديل (أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، على تفضلهما بالموافقة على مناقشة الرسالة، وما اقتطعاه من وقتهما الثمين لتقييمها والحكم عليها.

وأخيراً أتمنى أن يرقى هذا العمل العلمي المتواضع إلى المستوى العلمي الذي يليق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المؤسسة العريقة التي شُرِّفتُ بأن تعلمت فيها وعلى يد أساتذتها، كما أتمنى أن يرقى إلى مستوى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تلك المؤسسة التي أعتز وافخر بالانتماء إليها.

الباحث

### تقديم

كان مركز دراسات الوحدة العربية موفقاً حين قرر نشر هذه الرسالة التي تتناول موضوع 
والاحتلال وإعادة بناء الدولة: دراسة مقارنة لتجاوب ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب 
الباروة، ذلك أن الرسالة هي من الرسائل القليلة التي قدمت إسهاماً اصيلاً في بناء علم سياسة 
طريم، وهو العلم الذي يتناول قضايا عربية معاصرة، ويررسها انطلاقاً من بيانات ومعلومات مستمدة 
من الواقع العربي كما هو، وليس كما يتصوره الأخرون، وفي الوقت ذاته يلازم الباحث بشكل صادم 
بأصول المنهج العلمي، لكي يقدم سياسات عملية بعكن أن تفيد في تحسين هذا الواقع، فقد الشاب 
بأصول المنهج العلمي، لكي يقدم سياسات عملية يعمّن أن تفيد في تحسين هذا الواقع، فقد الشاب 
طرحه بعد أحداث ١١ أيلول/ستبمر سنة ٢٠١١، في أطر أكاديمية وأخرى سياسية تطبيقية، وهو 
إعادة تشكيل الدولة في العالمين العربي والإسلامي من خلال الاستسلام لشروط المنتصرين إما 
الكاملة، بل الترحيب بهمنا كشرط للنهوض على يد سلطة الاحتلال أو الدولة المنتصرة، الافتراض 
المالمية الطاب المعالمية المتنطق، عناء الدولة في اليابان وفي ألمانا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية، ومن ثم فإنها تستطيع أن توظف الاستراتيجية أنها لإعادة بناء الدولة في العالمين 
المعالمية الميانية دعية أسم ما أسمالية.

كان خطاب الرئيس الأمريكي بوش في ٥ نيسان/أبريل سنة ٢٠٠٢ إيذاناً بالتحوّل من الفكر النظري إلى التعبيق العملي. ففي هذا الخطاب أوضح بوش «نموذج السلام» الذي يرغب في تحقيقه في العالمين العربي والإسلامي. قال الرئيس الأمريكي «أمريكا ملتزمة بإنهاه الصراع بين العرب وإسرائيل، ويبدء عهد من السلام. إننا نعلم أن هذا الأمر ممكن لأننا شاهدنا خلال حياتنا نهاية صراعات ما كان أحد يعتقد أنها يمكن أن تتهيى. رأينا أعداة لدودين وقد تخلوا عن تاريخ طويل من النزاع والغضب. وأمريكا نفسها تعتبر أعداء سابقين أصدقاء موثوقين، ألمانياه واليابان، والآن روسيا. لقد انطوى اختيار هذه النماذج الثلاثة، كنماذج للسلام الأمريكي المنشود، على طرح مقولة الاستسلام أمام المطالب الأمريكية ـ الإسرائيلية كشرط للسلام. ذلك أنه إذا تأملنا ما حدث في بناء السلام الأمريكي مع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ومع روسيا بعد نهاية الحرب الباردة (خلال حقبة يلتسن)، سنجد أن نقطة البدء في هذا السلام كانت الهزيمة العسكرية أو السياسية الكاملة للدول الثلاث أمام الولايات المتحدة وقبولها غير المشروط بالمطالب الأمريكية، وانتفاحها الكامل أمام هذه المطالب.

ولم يكن صعود ألمانيا واليابان بسبب استسلامهما، ولكن بسبب تحول السياسة الأمريكية نحو 
توظيف الدولتين في صراعات الحرب الباردة. كما أنَّ الولايات المتحدة عملت على الاستمرار 
في سحق روسيا، رغم استسلام بلتسن لمطالبها لأنه لم يكن هناك دافع لتوظيف روسيا ضدّ تهديد 
جديد، ولم يشر جورج بوش في خطابه ذاك إلى نموذج السلام الذي يتس الولايات المتحدة مع 
فيتنام لأن هذا النموذج استند إلى أرضية الانتصار الفيتنامي، كما لم يشر إلى نموذج السلام 
الأمريكي \_ الصيني لأنه استند إلى أرضية والآنية بين الدولتين، وفي خطابه في ٢٨ آب/أغسطس سنة 
الأمريكي على المان عنوى وأي العالم كيف أن الولايات المتحدة هزمت أعداء شرسين، وساعدت 
للراق، في أوقات أخرى، وأي العالم كيف أن الولايات المتحدة هزمت أعداء شرسين، وساعدت 
للراق، في أوقات أخرى، وأي العالم كيف أن الولايات المتحدة هزمت أعداء شرسين، وساعدت 
تممل ليس لهزيمة أفغانستان بل لتحريرها، وسنعدل بالروح ذاتها بعد تغيير النظام في العراق. 
ومساعدتناه فإن العراق المحرر سيصبح أمة عظمى مرة أخرى،

كان بوش وتشيني يستفيدان من ترسانة الأديبات الغربية حول إعادة بناء الدولة في ظلّ الاحتلال، ويطرّران سياسة مبنية عليها، وهو ما شكل المقدمة النظرية لتدفق جيوش الاحتلال إلى أفغانستان ثمّ العراق، وتحول المشروع الأمريكي نحو دفع الفلسطينيين إلى الاستسلام الكامل أمام المطالب الإسرائيلية. وهو ما يفسر توظيف القوة العسكرية في الحالات الثلاث بشكل شامل لدفع الطوف الأخر نحو التسليم بالهزيمة. هذه الأطروحة تتردد في الأدبيات الأوروبية أيضاً ولكن بشكل أقل هجومة. ويأخذ ذلك شكل طرح مشروع تغيير القيم في العالمين العربي والإسلامي بما يتفق مع القيم الأوروبية وذلك كشرط للتعاون العربي - الأوروبي.

وقد أخذت تلك الأطروحة شكار رسمياً في الوثيقة التي أقرتها قمة مجلس الاتحاد الأروريي في اجتماع عقد في البرخفال في حزيران/بونيو سنة ٢٠٠٠ بعنوان «استراتيجية مشتركة في إقليم البحر المتماع عقد في البرخاد الأروري مسيعي المتوسطة، نفست الوثيقة في مادتها السابعة من القسم الثاني على أن الاتحاد الأروري مسيعي إلى توسيع المتها المتحدد المتابعة المتحدد التوسيعي إلى حدد دول المترسط على إلغاء عقوبة الإعدام طبقاً للخطوط الاسترشادية التي وافق عليها، وجاء في المادة ٢٢ أنه سيسعي إلى «تحديد النمائلات بين الأنظمة القانونية ذات المخلفيات

المختلفة لمول مشكلات القانون المدني المتعلّقة بالأفراد، وقوانين المواريث، والأحوال الشخصية بما في ذلك قوانين الطلاق، ومن ثق، فإننا أمام مشروعين للتغيير في العالمين العربي والإسلامي: المشروع الأمريكي القائم على دفع الأخر إلى الاستسلام للهزيمة من خلال القوة الصلبة، والمشروع الأوروبي الذي يسمى إلى تحقيق الهدف ذاته، ولكن من خلال القوة الناعمة.

تتعامل الرسالة التي بين أيدينا مع المشروع الأمريكي، ويدور جوهرها حول فحص مقولة قيام الدولة الغربية بإعادة بناء الدولة في المعالمين العربي والإسلامي بعد الاستسلام، وأن الاحتلال سيؤدي إلى تحول الدولة في هذين العالمين العربي والإسلامي بعد الاستسلام، وأن الاحتلال المباحث المقولة من منظور منهجي صارم، ربما لا يكون مريحاً الباحث المقولة من منظور منهجي صارم، ربما لا يكون مريحاً المنتقل ممن اعتادوا تناول تلك الموضوعات من منظور الشجب والتنديد، الذي لا يشر علماً، فقد اشتق المحاتمة المحتلفة المبحثية، وطرح سؤالين مهمين، الأولى: هل يمكن تكوار الشخوجي الألماني والياباني على الشعوب والدول في العالمين العربي والإسلامي؟ وأمام وضوح ودلالاته: هل الفشل راجع إلى رفض العرب أن يصبحوا قوة عظمى في ظل الرضوخ للاحتلال؟ أم ودلالات مل الفشل راجع إلى رفض العرب أن يصبحوا قوة عظمى في ظل الاصبراك غير ممكنة إلى أن فكرة إعادة بناء الغرب للدولة في الماليين العربي والإسلامي في ظل الاحتلال غير ممكنة المباليين العربي والإسلامي في ظل الاحتلال غير ممكنة والاستسلام، ولم يكن لديه أصلاً مشروع للهوض، كما حدث في الحالة الروسية في عهد يلتسن، إذ رغم استسلام الأخير، فإن الغرب حرص على المزيد من إضعاف الدولة الروسية في عهد يلتسن،

في هذا الإطار، بلور الباحث إطاراً نظرياً بدور حول محورين أساسيين: أولهما كيف يمكن أن نقس درجة نجاح أو فشل دولة الاحتلال في بناء الدولة؟ وما هي المؤشرات الراجب توطيفها لكي نصده بنكل صادم هذه الدرجة؟ يهن ذلك من الاختلاف الشديد بين الباحثين حول النجاح والقشل انحده بنكل صادم هذه الدرجة؟ يهن ذلك من الاختلاف الشديد بين الباحثين حول النجاح، بينما لمارق وأفانستان، حيث برى البعض أن مجرد إجراء الانتخابات هر مؤشر كافي للنجاح، بينما وثانيهما هو بناء تعين والمالمية التي تؤثر في مدى نحاح والمتحدادات المحلية والإقليمية والمالمية التي تؤثر في مدى نجاح المتخلوات المستقلة التي تؤثر في المدى نجاح المستقلة التي تؤثر في المدى نجاح المستقلة التي تؤثر في المدى نحاح المستقلة التي تؤثر في المدى نحاح المستقلة التي تؤثر في المدى نحاح المستقلة أي نحوضه لم تكن مجرد فتخينات، وإنما هي علاقات محملة بين المتغيرات فات أسس منطقية أي المواجها الأسلمين المري والإسلامي نظر واجبيريقية في أن واحد، ولاختيار المقولات راح الباحث يعمل على تجميع للمعلومات الأولية من مصادر تأنوية، بما في ذلك المشروط فلويلة لليابان مقادة على حالات مطالة الدولة في العالمين العربي والإسلامي بالاستسلام غير ذاته لتحقيق التناخ داتها.

لعل من أهم ما انتهى إليه الباحث هو أن نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال يرتبط بقبول الهزيمة العسكرية أو السياسية. وهذا الشرط لا يتوافر في ظل الثقافة العربية والإسلامية، وهي فات تاريخ طويل في الصدام مع الغرب وثقافته، وتنطلق من التناقض بين القيم العربية - الإسلامية والقيم الغربية. وهو الألمانية. فالمجتمعات والقيم الغربية أو الألمانية. فالمجتمعات العربية والإسلامية أو والإسلامية أو والإسلامية أو والإسلامية أو المبادئة أو المبادئة والألمانية. فالمجتمعات بواسطة قوى خارجية. ومن ثم خلص الباحث إلى أولوية المحددات العملة بالبيئة الداخلية ببالمقارنة بهاقي المحددات الاقليمية والعالمية. وقد أشار الباحث إلى أن عدم اعتراف المجتمع في الدولة العربية المحددات الإقليمية والعالمية. وقد أشار الباحث إلى أن عدم اعتراف المجتمع في الدولة العربية المعددية العربية وعام وجود حملية سياسية حقيقية تستوعب مختلف النخب والقوى الإحتمامية، في القوى الإحتمامية بين القوى الإحتمامية المشروعات الغيير المعلنة، وذلك بافتراض توافر الإرادة لدى دولة الاحتلال لإعادة بناء الدولة. وفي الحالية والموافية لم تكن تلك الإرادة متوافرة، وإنما كان الاحتلال مقلمة مقصودة لعملية تفكيل الدولة. وغي الحالية وحقية والطاقية السياسية.

كما خلص إلى أن أطروحة إعادة بناء الدولة في غياب التوافق الإقليمي، بل والتوافق العالمي، 
من شأنه أن يؤدي إلى فشل المشروع حتى بافتراض أنه يتضمن استراتيجية عملية للتغيير السياسي. 
ومن ثم، فإن طرح الولايات المتحدة مشروع إعادة بناء الدولة في حقية ما بعد 11 أيلول/سبتمبر 
لم يكن طرحاً جداياً لأنها تعلم أن القوى الإتليبية والعالمية لن تمكنها من تنفيذ مشروعها بافتراض 
جليمة فضلاً عن أن الولايات المتحدة ربطت بين مشروع التغيير والحرب على الإرهاب، وانتهب 
إلى التزييز على تلك الحرب، التي خسرتها أيضاً في النهاية. والحصيلة النهائية هي فشل مشروع 
التغيير المعلن في العالمين العربي والإسلامية، وهن من أنبحح مشروع التغيير المستنز، الذي يدور 
حول تفكيك المجتمعات المربية والإسلامية، وهو ما أثبت التطورات الراهنة صحته إلى حدّ كبير. 
اللذي يتجلى أمامنا في الوقت الراهن.

والخلاصة التي يتهي إليها الباحث هي توافق المؤشرات على فشل مشروع التغيير الأمريكي، وأن لفشل راجع إلى اتساع المسافة بين الواقع المعطي في أفغانستان والعراق، وبين المعلن من المشروع الأمريكي، يدانه إذا أخذنا في الاعتبار ما هو مفصر من هذا المشروع، وإنه يمكن القول إن المشروع الأمريكي قد نجع في وضع أسس تفكك الدولة العربية من خلال حقن تلك الدولة بجرعات من الطافية السياسية. وأنصور أنه من المهم الانتباه في المستقبل إلى هذه التفظة. فربما لا يكون المقصود بالمعدان من السياصات تفيذه، وإنما توظيفه للتمويه على المستر من السياصات. وأقصور أن مثل هذا الاهتمام يمكن أن يؤدي إلى نتائج إضافية في ما يتعلق بنجاح - أو فشل— المشروع الأمريكي

واتصور أيضاً أن تلك الرسالة تفتح أبواباً مهمة أمام الباحثين العرب لنقل علم السياسة في الباحثين العرب لنقل علم السياسة في الباحات العربي، المامات العربي العربي، المامات العربي العربي، على المائية المياسية في الوطن المائية المياسية في الوطن العربي، وقدرة حركات الإسلام السياسي على التكيف مع عالم القرن الحادي والعشرين، وغيرها من الموضوعات التي إن دُرست بشكل منهجي صارم، يمكن أن تسهم في تعميق المنحى الذي أخذه تلك الرسالة.

أما بالنسبة إلى المؤلّف، فقد عرفته منذ ربع قرن طالباً مواظياً ملتزماً في مرحلة البكالوريوس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثمّ مساعداً تنفيذياً على كفاءة عالية في مركز الدارات الأميرية بالكلية ذاتها، عاوانتي في إنشاء هذا الصرح العلمي في جامعة القاهرة وعرفته باحثاً متميزاً في مرحلتي الماجيتير والدكتوراه، يعمل على تعلم أسس السنهج العلمي وتطبيقاته، باحثاً متميزاً في مرحلتي الماجيتير والدكتوراه، يعمل على تعلم أسس السنهج العلمي وتطبيقاته، وورفته ترجّم. افقت نظري تلك الظاهرة في الماحث ومي أنه بعد نيل الماجستير الذي كان أطروحة ورائلة في مجاله، أصر على إكسال رسالة الدكتوراة تحت إشراقي، بغلاق بعض الطلاب الذين يتبرّمون من المعايير السنهجة الا يتبرئون من المعايير السنهجة إلا في مرحلة الدكتوراه مع مشرف مختلف. ورغم التشديد في تلك المرحلة على المعايير السنهجية إلا أنه الموالية ويمكنتي أن أول باطعتان إنَّ هذه الرسائة هي من الرسائل القليلة التي أعتز بالإسراف على المعاير المتعالى إلى العمل كخير في مركز الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة الأمرام.

محمد السید سلیم ۲ تموز/یولیو ۲۰۱۵ کالغاری \_ کندا.

#### خلاصة الكتاب

ترجع بعض الكتابات ظاهرة التدخل العسكري الخارجي بهدف إعادة ابهناء الدولة المرجع بعض الكتابات ظاهرة التخل العسكري الخارجي بهدف إعادة ابهناء الدولة (State Building)، أو بهدف إدخال تغيرات هيكلية على طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ماء إلى أواخر القرارة، تحت احتلال أمريكي وألمانيا، اللتان جرتا بعد الحرب العالمية الثانية وبدايات الحرب الباردة، تحت احتلال أمريكي في الأولى (1820 - 1967)، ودولي متعدد الأطراف في الثانية (1962 - 1989) الحالتين الترزيخيين في هذا العجال، فقد نجحت سلطات الاحتلال في إدخال عدد من التغيرات الهيكلية المهمة على الأنظمة السياسية والاتصادية والاجتماعية في البلدين، وفرت أساماً لحدوث تغيرات الهيكلية مثاثلة في سياساتهما الخارجية، وتأسيس الشروط الداخلية لانطلاق عملية التنمية والنمو الاتصادي، فضلاً عن بناء ويمقراطية مستدامة.

واستناداً إلى هاتين الخبرتين، وما تحقق خلالهما من نجاحات، سعت الولايات المتحدة عقب هجمات أبلول/سجير ( ٢٠ ٢ إلى إعادة إنتاجهما في أفغانستان والعراق، وكان الهدف هو القضاء على العلاقة . القائمة أو المملقة . بين الإرهاب والأنظمة السياسية في هاتين الدولتين، من خلال إعادة ميكلة أنظمتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى هدف آخر وهو نشر للديمقراطية في جنوب آسيا وإقليم الشرق الأوسط استاداً إلى افتراضات تعمل بتأثير الديمقراطية المغروضة في دولة ما في فوص انتشارها في الإقليم ودول الجوار.

لقد كانت تجربنا الحرب والاحتلال في أفغانستان والمراق، سواء من حيث المبررات الأمريكية المعلنة، أو من حيث البيتات الداخلية أو الإقليمية والعالمية التي جرى فيها تطبيق هذين المشروعين، أو من حيث سياسات ومعارسات سلطات الاحتلال، أو من حيث المخرجات الفهائية، من الأهمية والتعمارة عن الحالات التاريخية التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية وخلال مرحلة الحرب الباردة، إلى الحد الذي أمس لإثارة عدد من التساؤلات المهمة، من قبل: لماذا فشل الاحتلال في التجاه المؤتاء فيها التجابة والإحتمادية والإجتماعية والتجاه بناء ديمقراطية مستدامة، ونظام اقتصادي فاعل؟ وهل هناك شروط محددة لنجاح الاحتلال في إعادة إنتاج تجارب بعينها؟ وذلك كله بافتراض وجود خطة وإرادة حقيقيتين لدى سلطات الاحتلال في تحقيق هذه الأهداف.

### أولاً: في المفهوم والإشكاليات المنهجية

إن الوقوف على إجابات واضحة عن مثل هذه التساؤلات يصطده بعد غير قليل من الإشكاليات المنهجية: يتعلق أولها بغموض مفهوم إعادة بناء اللدولة ذاته، وتداخله مع بعض المفاهيم الأخرى ذات الصلة، مثل وبناء الأمة، ووالنظام السياسي المفروض من الخارج؟، وهو غموض يقود إلى غموض مماثل في ما يعمل بعدلية بعادة بناء اللدولة تحت الاحتلال، ومكوناتها المختلفة، وقد أزاد اتعقد المفهم المناهم وظواهر أخرى مثل «حفظ السلام»، ووبناء السلام». ويتعلق ثانيها بصعوبة قياس عملية إعادة بناء الدولة، ويتعلق ثالثها بما أثاره البعض من صعوبة القياس على النماذج التاريخية باعتبارها نماذخ قياسية أو معبارية تؤكد صحة الاختراض لخاص بأن الإنجاز الديقراطي والاقتصادي الباباني الذي تحقق عقب الحرب تفسر قصتي النجاح الباباني والمائيا، ولي سياسات الاحتلال الأمريكي، إذ لا تزال هناك بعض الأنبيات التي تفسر قصتي النجاح البابانية والألمائية استاداً إلى عوامل ذاتية خاصة بالبابان والمائيا، وليس إلى سياسات الاحتلال المريكي، وناهد عادمة بالبابان والمائيا، وليس إلى سياسات الاحتلال بالمريكي، وناهد بالدابان والمائيا، وليس إلى سياسات الاحتلال بالمريكي بالإحادة بالمبابان والمائيا، وليس إلى سياسات الاحتلال بالمريكي به بليابان والمائيا، وليس إلى سياسات الاحتلال المراحد عالم بالمبابان والمائيا، وليس إلى سياسات الاحتلال بالمراحد عالم بعد الحرب.

لقد طُرح العديد من التعريفات لمفهوم بناء/إعادة بناء الدولة، لكن الأهم هو ما يتعلق بشروط اعتبار احتلال ما أو تنخل عسكري، هو احتلال بهدف إعادة بناء الدولة. وطرحت في هذا الإطار ثلاثة شروط أساسية: أولها هو ارتباط الاحتلال بوجود قشروع عساسي واقتصادي لإعادة بناء الدولة، أو على الأقل وجود هدف معلى المعال؛ فرجود هذا الهدف هو ما يعيز هذا النمط من الاحتلال من الاحتلال التقليدي الذي يعمى إلى تحقيق المصالح الأمنية والاقتصادي المباشرة والمصالح الأمنية والاقتصادي الأهداف والمصالح الأمنية لدولة الاحتلال، مع ملاحظة أن وجود مثل هذا قالمشروع السياسي لا ينفي وجود الأهداف هو المصالح الأمنية لدولة الاحتلال، لكن وجود هذا قالمشروع بعد شرطاً أساسياً. الشرط الثاني هو نشر قوات عسكرية داخل إقليم الدولة المحتلة، ومن ثم قان حالات تغيير النظام السياسي أو الاحتمادي غير المباشر لا تندرج مضمن ظواهر إعادة ركليهما، من خلال النفوذ الخارجي أو العمل العسكري غير المباشر لا تندرج في الإدارة السياسي للدولة المحتلة، بما يتضمنه ذلك من صياغة وتطبيق سياسات محددة لإعادة في الإدارة السياسية الدولة المحتلة، بما يتضمنه ذلك من صياغة وتطبيق سياسات محددة لإعادة ميلة الموساسة والأبنية الدياسة الدولة المحتلة،

ورغم استخدام الكثير من الكتابات، ويخاصة الأمريكية، مفهوم إعادة بناء الأمة كمرادف لمفهوم اإعادة بناء الدولة، لكن في الحقيقة هناك تمايز مهم لا يؤسس لهذا الخلط أو الترادف بين المفهومين؛ إذ يتجاوز مفهوم وإعادة بناء الأمةه الأبعاد المؤسسية والسياسية والاقتصادية لمعلية إعادة بناء الدولة ليشمل أبعاداً أضافية على رأسها بناه أو تثبيت الهوية الوطنية لمجتمع ما بغرض شرعته السلطة العامة. وتزداد أهمية هذا البعد في حالة المجتمعات المنقسمة عوقياً أو دينياً، وفي المحالات التي تجرى فيها إعادة بناء الدولة عقب الحروب الأهلية. وبهذا المعنى، ثمة علاقة قوية بين إعادة بناء الدولة وإعادة بناء الأمة، فرغم عدم تلازم الائتين بالضرورة، إلا أن قصر المشروع المخارجي على إعادة بناء الدولة في حالة المجتمع المنقسم عرقياً أو دينياً، الذي يعاني أزمة هوية بعد الحرب، أو تلك التي يرتبط فيها المشروع الخارجي ببدء أزمة هوية، فإن ذلك المشروع غالباً ما يفشل ما لم يقترن بسياسات موازية لإعادة بناء الأمة.

واستناداً إلى هذا التمييز المهم بين المفهومين، وما يرتبانه من ضرورة تضمين مشروعات إعادة بناء الدولة شروطاً إضافية في حالة المجتمعات المنفسمة عرقياً، يمكن تفسير فشل العديد من مشروعات إعادة بناء الدولة بسبب عدم وعيها تلك الشروط. لكن حتى في الحالات التي يتوافر فيها هذا الوعي، فقد تنضمن عملية إعادة بناء الأمة الكثير من الأخطاء، أبرزها، على سبيل المثال، الانطلاق من عالمية النموذج والقيم الغربية، وإهمال المصادر المحلية للهوية.

ولم يتواز مع تصاعد ظاهرة الاحتلال بهدف إعادة بناء الدولة/الأمة، التي أضحت جزءاً من السيات الدولية في موجات متنالية بدءاً من متتصف القرن العشرين، تطور نظرية/نظريات متكاملة حول الدور الخارجي في الدولة/الأمة من خلال التدخل العسكري الخارجي في شكل الاحتلال. فما نمتلكه من أدبيات حتى وقوع هجمات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ تركز في مجموعة من الكتابات، توزعت على فروع معرفية مختلفة، ويخاصة الدراسات الأمنية بشكل عام، ودراسات بناء السلام بشكل خاص، بالإضافة إلى دراسات التنمية إلى حد ما.

ورغم تصاعد بعض الدراسات المقارنة المهمة على خلفية بدء التجربين الأفغانية والعراقية عقب هجمات أيلول/استمبر، فقد غلب عليها الطابع الإمبيريقي والاستشرافي، أكثر من كونها دراسات نظرية مقارنة يمكن الاعتماد عليها في تطوير فروض نظرية قابلة للبحث. فقد انطلقت الدراسات الأمنية من اعتبار «بناء/إعادة بناء الدولة» مكوناً رئيساً في عمليات بناء السلام، بعد أن أضحت الأخيرة جزءاً من مسؤولية المجتمع الدولي، والسياسات الدولية \_ وفقاً للعليد من منظري الملاقات الدولية \_ لنقل الدول الفاشلة والهيثه، والمجتمعات الخارجة من الحروب الأهلية، إلى حالة السلام، وطرحت بعض الكتابات في هذا الإطار مفاهيم مثل «الوصاية الجديدة»، و«الإمبريالية الجديدة»، التي ميزتها من الوصاية والإمبريائية التقليدية من حيث سعي الأولى إلى إعادة بناء الدولة إعادة بناء الدولة . من ذلك كتابات كل من جمس دويتز، وسياستين مالايي، وفيوون ج. ولايتين، ولوطركة بدارس الذي تحدث عما أسماء «الرسالة الحضارية» للمجتمع الدولي (يقصد الغربي ولوطيم) تعاده الدولة (الفاشلة والهشة. ومع أهمية دراسات التنمية في هذا المجال، إلا أنها ركزت على تطويع سياسة بناء الدولة كأداة لتشجيع حملية التنمية في الدول الفاشلة والهشة، لكنها لم تسهم كثيراً في تطوير الأدبيات الخاصة بالدور الخارجي في إعادة بناء الدولة، لأسباب عديدة، منها أنها لم تعامل مع نمط التدخل المسكري المباشر، ولم تر علاقة قوية بين التنمية وهذا النمط من التدخل، حيث مالت بالأساس إلى اقتراح صبغ مختلفة للدور الخارجي، ركزت بشكل عام على ربط المساعدات الخارجية بتحسن نقاط ضعف السيادة، عثل الدراسة المشتركة لكل من أشرف غاني، وكلاري لوكهارت،

#### ثانياً: الحالات التاريخية... أساس مهم لبناء إطار نظري لكنها غير كافية

هكذا، وفي غياب أي إطار نظري متكامل لفهم وتفسير سياسات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، مثلت المشروعات التاريخية (البابان والمانيا بالأساس) التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية وخلال السنوات الأولى من الحرب البادقة أساساً مهماً وضرورياً لأي اجتهادات جادة نحو بناء مل هذا الإطار، لكنها تظل غير كافية. فقد ركزت الدراسات التي غيت بهذه الحالات التاريخية أحد بمدين، أو كليهما، وهما دراسة الحرب العالمية الثانية ذاتها وموقع هذه الحالات من الحرب، أو رصد وتحليل سياسات الاحتلال التي جرى تطبيقها في الحالتين، في المقابل، لم نزوط محددة لنجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. وعمق من عدم كفاية الحالات التاريخية أنها جرت في مرحلة تاريخية واحدة وشكل متزامن، وهو ما لم يوفر أساساً لاختبار تأثير طبيعة النظام الدولي، وطبيعة السياسات الدولية السائدة، وطبيعة البيئة الإقليمية، كمنتيرات مهمة في نجاع أفشل مشروعات السياسات الدولية السائدة، وطبيعة البيئة الإقليمية، كمنتيرات مهمة في نجاع أفشل مشروعات السمياسات الدولية السائدات، فلزيني، ووجود مستوى متقدم من التنبية الاقتصادية والصناعية، بدرجة كبيرة من التشابه القومي والديني، ووجود مستوى متقدم من التنبية المجتمعات المحلية وهم يوفر أيضاً أساساً لاحتبار تأثير متغيرات ما والمهنة تعلق بطبيعة المجتمعات المحلية الوقعة حت الاحتلال.

وهكذا، فإن بناء إطار نظري متكامل لفهم وتفسير نجاح افضل مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بقتضي إدخال عدد كبير من المتغيرات، وذلك بافتراض وجود مشروع حقيقي لدى سلطة الاحتلال الإعادة بناء الدولة. ويعتمد الستيح النهائي على نمط الفاعل بين هذه المنغيرات، وتمثلك كل حالة نمطاً خاصاً بها، ما يرتب بالطبع تناجع مغايرة من حالة إلى أخرى، وتتوزع ملة المغيرات على ثلاث فنات رئيسة، أولها هي مجموعة المغيرات ذات الصلة بدولة/دول الاحتلال اتفاء وتشمل التخطيط السبق لعملة إعادة بناء الدولة ووضع أولويات محددة تلك العملية، وطبيعة النظام السياسي داخل وولة الاحتلال، ودرجة صدفية سلطة الاحتلال حول الانسحاب وإعدادة السيادة الكاملة إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية محددة، ودرجة التنسيق بين قوى الاحتلال المشاركة في عملية إعادة بناء الدولة، ومدة الاحتلال، وحجم قوات الاحتلال، وحجم المستوى العنف والمجتلال، وحجم المستوى العنف وطبية وسياسات فرض العنفري، وطبية وسياسات فرض الدستو، وطبيعة العلاقة بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة بدا تتمال مشروع إعادة بناء الدولة. وتعلق الثانية التانية من تلك المتغيرات بالمجتمع والدولة المحتلة، وتشمل ممدى قبول المجتمع الدولة المعادنة، وتشمل ممدى قبول المجتمع الدولة المعادنية بناء الدولة، ودرجة التشاب والتنمية الإقدادية وقت بدء تطبيق المشروع، وحجم السكان، والقط المنافل بين سائطة الاحتلال والنخب المحلوبة، وطبيعة النطاعل بين سائطة الاحتلال والنخب المحلوبة، وطبيعة النظامل بين سائطة والخبرة السياسية. وأخيراً، تتملن الفائم، والخبرة السياسية.

ومن ثم، يمكن هنا تأكيد حقيقتين مهمتين: الأولى، أنه لا يمكن اختزال العوامل المسؤولة عن نجاح/فشل المشروع الخارجي لإعادة بناء اللولة في عامل واحد أو فقه واحدة من هذه المنغيرات. الحقيقة الثانية، أنه رغم أهمية الحالات التاريخية، التي تظرح باعتبارها نماذج لنجاح المشروعات الخارجية لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، إلا أن الأدبيات التي تطورت على خلفية هذه الحالات اتسمت بالمحدودية، أولاً، ولا تنهض، ثانياً، لتطوير فروض بحثية قابلة للدراسة بشأن الحالات المحديثة التي جرت بعد انتهاء الحرب الباردة، وبخاصة تلك التي جرت في مرحلة ما بعد أيلول/

### ثالثاً: عملية بناء الدولة هي دالة على نمط التفاعل بين قائمة مركّبة من المتغيرات

يأتي في قائمة المتغيرات ذات الصلة بدولة الاحتلال ذاتها طبيعة النخبة الحاكمة والنظام السياسي القائم، الذي يؤثر في عملية إعادة بناء الدولة من زوايا عدة، بدءاً من قرار التورط العسكري الخارجي في مشروع إعادة بناء الدولة وما قد يسبقه من حرب، وذلك بسبب طبيعة عملية صنع الغائراد في الأنظمة اللديمة الحاقية على اللغاغ عن استمرار المشروع والدفاع عن التكاليف المادية والبشرية التي تدفعها دولة الاحتلال جراء هذا المشروع - وفقاً لحساباتها - إلى زيادة فرص باقاعا في السوطة، وكلما أدركت النخبة الحاكمة أن المشروع - وفقاً لحساباتها - إلى زيادة فرص بقاتها في السلطة، وكلما أدركت النخبة الحاكمة أن المشروع ميؤدي إلى تعظيم السلع العامة، ممثلة بالمصالح الوطنية. من ناحية أخرى، فإن طبيعة الأنظمة الديمقراطية تجمل النخبة الحاكمة وعملية صنع القرار المتعلقة بسياسات إعادة بناء الملولة كلم الدولة كلما وحدالات إلى إلى الأن المشروع ميؤدي المتعلقة بسياسات إعادة بناء التي توليها الانظمة الديمقراطية لمسألة نشر الديمقراطية في الخارج، باعتبارها قيمة في حد ذاتها، وباعتبارها شكلاً من أشكال «السلع العامة»، إلا أن هذا لا يعني استعداد الهيئة الناخبة في دولة الانتخامة الناخبة في دولة الناخبة في دولة الناخبة في دولة وباعتبارها شكلاً من أشكال «السلع العامة»، إلا أن هذا لا يعني استعداد الهيئة الناخبة في دولة وباعتبارها شكلاً من أشكال «السلع العامة»، إلا أن هذا لا يعني استعداد الهيئة الناخبة في دولة

الاحتلال انتحمل التكاليف المادية والبشرية على طول الخط أو من دون سقف. فعند لحظة محددة، قد تفسطر النخبة الحاكمة إلى إعادة النظر في مشروعها الخارجي لإعادة بناء الدولة تحت تأثير الرأي العام. أما في ما يعملق بالملاقة بين طبيعة النظام القائم داخل دولة الاحتلال وطبيعة المخرج النهائي لعملية إعادة بناء الدولة فلا يوجبة انقاق بين الأدبيات حول وجود علاقة ارتباط واضحة بين وجود نظام ديمقراطي داخل دولة الاحتلال واتجاه الأخيرة إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي داخل الدولة المحتلة. والافتراض المطروح هنا أن بناء مثل هذا النظام لا يترافق مع المصالح الحقيقية لدولة الاحتلال، حيث تصبح النخب الحاكمة في هذه الحالة محكومة بحساباتها السياسية اكثر من ارتباطها بعلاقات المصالح أو علاقة فالتبية لدولة الاحتلال، ما يجمل النغير المتوقع يتراوح بين وهناك قائمة مهمة من الدراسات الإمبريقية الني تدعم هذه الفرضية.

ويقع في قلب قائمة المتغيرات المحددة لمسار مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، سياسات سلطة الاحتلال التي تعكس مدى وجرد مشروع خارجي حقيقي لإعادة بناء الدولة المستهدفة، بدءاً من درجة الاستعداد لمرحلة الاحتلال، ورضع تصورات واضحة للتعامل مع قائمة التحديات المتوقعة، وانتهاء بوجود سياسات حقيقية لإصلاح الأنظمة السياسية والانتصادية والاجتماعية. والفرضية المطورحة هنا أنه كلما سبق الاحتلال ومشروع إعادة بناء المدولة عمل الداسات الكافية حول طبيعة المجتمع والدولة المستهدفة، وتحديد واضح للتحديات المتوقعة با وكما كانت هناك مشروعات سياسات للتمامل مع هذه التحديات، زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة، وبخاصة في حالة استناد عملية صناعة هذه السياسات إلى التفاعل والنسيق المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية، وإلى فهم حقيقي لواقع المجتمع المستهدف.

تمثل حالة اليابان نموذجاً مثالياً في هذا السياق، إذ سبق بدء الاحتلال الأمريكي لليابان ومشروع إعادة بناء الدولة هناك، عملية ممنهجة لدراسة المجتمع الياباني، ووضع إجابات محددة لجميع الامشلة والتحديات المتوقعة خلال مرحلة الاحتلال، تم خلالها الاستفادة من جميع المتخصصين الأمساء والسياسيين ذوي الخبرة بالمجتمع الياباني. وعلى المكس، لم يسبق أي من المشروعين الأمريكي في أفغانستان أو المراق إجراء مثل ملد الدراسات، كما وقع الاحتلال في مجموعة من الأعطاء الجسيمة، مسواه في ما يتعلق بالسياسات التي جرى تطبيقها خلال فترة الاحتلال، أو في ما يتعلق بممارسات جنود الاحتلال التي كان لها تأثيرها السلبي الشديد في صدقية مشروع إعادة بناء الدولة برئة. ويمكن وصف بعض تلك الأخطاء والتأسيسية بسبب التشخيص الخطأ لطبيمة أزمة الدولة، وكانت بعض تلك الأخطاء ما الجسامة إلى الحد الذي يثير الشكوك حول جدية الملاك الاحتلال لمشروع حقيقي لإعادة بناء الدولة، وأن ما جرى كان أثوب إلى مشروع لا فتفكيك الدولة، عن الدولة، عن الدولة، عن الدولة، عن الدولة، عن الدولة، عنه إلى فيناء/إعادة بناء الدولة،

ومن المتغيرات المهمة إيضاً في هذا المجال، درجة صدقية الاحتلال حول الانسحاب وإعادة السادة الكاملة إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية محددة. وترجع أهمية هذا المتغير إلى أنه يمثل أحد المعامير المهمة الفاصلة بين الاحتلال التقليدي والاحتلال الهادف إلى إعادة بناء الدولة. فكلما زادت درجة نناعة المجتمع الممحتل والنخب الملحلية بمشروع إعادة بناء الدولة ورزادت، من ثم، قدرة سلطات الاحتلال على الدويعة سياسات أربعة نتاكة الدولة، ورزادت، من ثم، قدرة سلطات الاحتلال على الدويعة بسياسات أربعة لتأكيد تلك المصداقية: أولها، إعلان تاريخ محدد للاتسحاب. ثانيها تبني سلطات الاحتلال نمطأ من المحتلية بالمشاركة في إدارة مشروع إعادة بنن نمطأ من الحكم غير المباشر يسمح للقوى والنخب المحلية بالمشاركة في إدارة مشروع إعادة بتني صيغة الاحتلال الدولي متعدد الأطراف. لكن يظل لكل بديل من هذه المائل عربه، الأمر الذي لا يجمل أياً من تلك البدلتال عديم، الأمر الذي لا يجمل واقع باتي المتغيرات.

من تلك المتغيرات كذلك مدة بقاء الاحتلال؛ فقصر تلك المدة قد يأتي على حساب قدرة الاحتلال على تطبيق حزمة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية المطلوبة، وقدرته على تشيت مشروع إعادة بناء الدولة وفرض سلام مستلام، وقدرته أيضاً على بناء توازن بين الأطواف والنخب المتصارعة، وقد يؤدي طول مدة الاحتلال خللك إلى تعميق الشكوك حول صدقية المشروع الخارجي لإعادة بناء الدولة وجدية خطاب سلعة الاحتلال بشأن الاتسحاب ونقل السيادة إلى حكومة وطنية. ويعني ذلك ضرورة بحث سلطة الاحتلال عن النقطة الزمنية الحرجة التي يجب عنعما الاتسحاب قبل صعود المقاومة للداخلية، لكن من دون أن يأتي ذلك على حساب اكتمال بناء مشروع إعادة بناء الدولة ويناء سلام مستدام. هذه النقطة تخضع بلا شكل لحسابات دقيقة ومعقدة.

وإذا كانت مدة الاحتلال تخلق ما يمكن تسميته امعضلة الوقت؛ فإن هناك معضلة أخرى 
هي معضلة حجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدّم في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة، 
وهي مسألة تخضع أيضاً لمتغيرات وسيطة عديدة. وينتج من العلاقة بين حجم قوات الاحتلال 
ومستوى العنف المستخدام أربعة أنماط متياية: الأولى، هو الاعتماد على حجم كبير من القوات 
ذات صلاحيات واسعة في استخدام العنف، وهو نمط قد يؤدي إلى استغرار سريع على المدى 
المترب لكنة قد يعجل ظهور المقاومة الماخلية المتيفة للمشروع؛ الثاني، هو الاعتماد على حجم 
كبير من القوات ذات صلاحيات محدودة في استخدام العنف، وهو نمط قد يمكن مفيداً في حالة 
وجود جيش وطني يمكن الاحتماد عليه في فرض الاستقرار والتوازن المناخلي، لكنه لا يكون فاعام 
في حالة عدم وجود أو ضعف هذا الجيش؛ النط اللك، هو الاعتماد على عدد محدود من قوات 
المذكل والكف، للعنف. ووابعاً، هناك نمط الاعتماد على عدد محدود لقوات الاحتلال ذات الصلاحيات الواسعة في استخدام العنف، وهو نمط يعمد نجاحه على الاستخدام 
الذكي والكف، للعنف. ووابعاً، هناك نمط الاعتماد على عدد محدود لقوات الاحتلال ذات

صلاحيات محدودة في استخدام العنف، وهو نمط قد يؤخر ظهور المقاومة الداخلية لكنه قد يعطل أيضاً عملية إعادة بناء الدولة ويقود إلى بناء توازن هش سرعان ما ينهار بمجرد انتهاء الاحتلال. ويشكل عام، لا يمكن القول بفعالية نمط دون غيره، حيث يعتمد البديل الأمثل على طبيعة كل حالة، ويصبح التحدي المعند المستخدم حالة، ويصبح التحدي منا هو يفية الوصول بحجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم إلى النقطة المثلى التي تضمن السيطرة على العنف، وعدم صعود المقاومة الداخلية، ويقاء تكاليف تطبيق مشروع إعادة بناه الدولة عند الحد المقبول. ويعتمد الوصول إلى المستويات المثلى على دراسة دقيقة لطبيعة المجتمع المحلي، ومختلف المتغيرات ذات الصلة، مثل طبيعة الثقافة الوطنية، وحجم السكان، والمساحة الجغرافية، ومستوى الصراع الداخلي، ومدى وجود جيش وطني يمكن وحجم الحكان، والمساحة الجغرافية، ومستوى الصراع الداخلي، ومدى وجود جيش وطني يمكن

يرتبط بقائمة المتغيرات ذات الصلة بطبيعة سياسات الاحتلال درجة ديمقراطية النظام المفروض من قبل ملطات الاحتلال. والفرضية المطروحة هنا أنه كلما زادت درجة ديمقراطية النظام المفروض من الخارج في سياق عملية إعادة بناء الدولة، وإنت قدرة هذا النظام وعملية إعادة بناء الدولة على البغاء، وأن بناء نظام ديمقراطي كامل يؤدي إلى تراجع احتمالات ظهور التحديات السياسية والأمنية التي تواجه مشروع إعادة بناء الدولة، وذلك استناداً إلى كون النظام المديمقراطي هو الأكثر قدرة على الاستياب وتشيل القوى والفاعلين السياسين، ويخاصة في حالة المجتمعات المتعددة. غير أن هناك وجهة نظر أخرى لا يمكن التقليل من وجاهتها، ترى أن الأمر لا يتملق بدرجة ديمقراطية النظام السياسي المغروض في سياق عملية إعادة بناء الدولة بقدر ما يرتبط بعددة فدرة فوسات النظام على القيام بوظائفها السياسية والاقتصادية والأمنية، ويخاصة في المراحل الأولى من بناء النظام، والقدرة على ضبط التفاعلات والمطالب الداخلية وليس فقط التعبير عنها.

لكن مع أهبية دور المتغيرات المتعلقة بسياسات الاحتلال، تظل للمتغيرات المحلية ذات الصلة بالمجتمع المحتل التأثير الأكبر في نجاح/فشل عملية إعادة بناء اللدولة، تحت الاحتلال. يأتي في مقدمة تلك المتغيرات طريقة إدراك المجتمع المحتل لطيعة الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة، وذلك بافتراض وجود مشروع حقيقي لذى الاحتلال لإعادة بناء الدولة، والفرضية المطروحة هنا أنه كلما زادت درجة قبول المجتمع والتخب المحطية لهذا المشروع زادت فرص نجاح هذا المشروع والتفسير المطروح أن هذا القبول يضعف فرص ظهور المقاومة اللائعائية، وبخاصة المتيفة كما يزيد فرص تعاون النخب الداخلية وفرص الاعتماد عليها لتنفيذ المشروع. وتتمد درجة القبول الداخلي على متغيرات وسيطة مهمة، منها طبيعة الثقافة المحلية، ودرجة نجاح سلطة الاحتلال في إقناع المجتمع، ودرجة تنجاح سلطة الاحتلال في إقناع والمجتمع، ودرجة اقتناع النخب المحلية بسؤولة النخبة المحلية بما ألك إليه أوضاع بلاها قبل بالمحالة بدا

الدولة، بينما تمثل حالة أفغانستان نموذجاً نقيضاً، بينما تمثل حالة العراق نموذجاً لضعف التوافق الداخلي حول المشروع الخارجي.

وتزداد الأمور تعقيداً في حالة المجتمعات التي تشهد حالة من التعدية (العرقية أو الدينية). والفرضية المطروحة هنا أنه كلما زادت درجة النشابه القومي والديني للمجتمع زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة وبناء نظام سياسي مستقر، والعكس صحيح في حالة تزايد درجة التعددية الاثنية أو المبذهبية داخل المجتمع المحتل. ويرجع ذلك إلى أنه كلما زاد عمق الانتشامات الاثنية أو المبذهبية داخل المباسي الجديد في استيماب هذه الانقسامات، الأمر الذي قد يقود إلى انه كاسار الديمقراطي، وبخاصة قد يقود إلى انهجاره والدخول في حرب أهلية جديدة، أن انحرافه عن المسار الديمقراطي، وبخاصة في حالة سيطرة طرف بعينه على مقاليد السلطة وإقصاء باقي الأطراف. كما قد تفرض حالة التعددية للك، نموذجاً لتقالم السيمقراطية، ما يخلق مزيداً من التعقيدات الإطراء على عملية إعادة بناء الدولة.

وتؤثر التمددية المرقية في إعادة بناه الدولة من خلال تأثيراتها في الهورية القومية، وشرعية السلطة المركزية، اللذين يؤثران بدورهما في عملة التحول الديمقراطي. ويُطرح في هذا الإطار فرضيتان الأوقية ذات الطابع الصراعي، تحول أسلساً كاستجاد الأقليات تحول تطون تطون عربة قومية، حيث يصبح مبنا "حكم الأفلية» مرادقاً أو أساساً لاستجاد الأقليات الأخرى، والثانية أن «التفت العرفي» إلى الديني الطائفي» أو العلاقات ذات الطابع الصراعي بين مذه المجموعات تحول دون تطور سلطة مركزية تتمتع بالشرعية، ولا يعني ذلك أنه لا يمكن بناء فيتقراطية مستدامة في المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينياً أو طائفياً، ولكن هناك شروطاً وضمانات إضافة بيب توافرها في مثل هذه الحالات.

هنا يئار تساؤل مهم حول الطريقة المثلى لمعالجة مسألة التعدد المرقي أو الديني أو الطائفي عند كتابة الدستور الجديد بهدف بناء ديمقراطية وسلام مستدامين؛ حيث يثور اتجاهان رئيسان في هذا الدستى: الأولى يرى أن تجاهل الدستور والمؤسسات السياسية الجديدة لهذا الواقع العرقي، أو الديني/الطائفي، القائم قد يؤدي إلى انفجار الصراع من أخرى، بسبب غياب الآليات الدستورية المحتملة حول نمط توزيع الموارد السياسية والانتصادية... إلى لمحسم الصراعات المستقبلية المحتملة حول نمط توزيع الموارد السياسية والانتصادية... إلى منافع المؤلف الدستور ويظام ما بعد الحرب بمسألة التعددية القائمة مناك رأي قان له وجاهته يرى أن اعتراف الدستور ويظام ما بعد الحرب بمسألة التعددية القائمة داخل المجتمع، وتضمين الدستور والنظام الجديد صيغة واضحة لتوزيع الموارد السياسية والانتصادية على أساس عرقي أو ديني أو طائفي، سوف يقود في النهاية إلى تقوية الهويات الموقية من قاضري، وخاصة في حالة تغير موازين القوى الاقتصادية أو الديمغرافية بين هذه العرقي/أو الديني، مؤ أخرى، وخاصة في حالة تغير موازين القوى الاقتصادية أو الديمغرافية بين هذه العرقي/أو الدينة

وتقدم حالة اليابان نموذجاً مهماً لغياب التحدي الخاص بالتعددية العرقية أو الدينية بسبب حالة التجانس القومي والديني القائمة. وعلى العكس، مثلت حالتا أفغانستان والعراق نموذجين مهمين في التأثير السلبي للتعددية العرقية والطائفية في عملية إعادة بناء الدولة، وحملتا دلالات مهمة في . ما يتعلق بقدرة الاحتلال على إعادة بناء الدولة. فقد أثبتت التجربة العراقية، على سبيل المثال، أنَّ اعتماد المحاصصة القومية/الطائفية (كأمر واقع دون معالجة دستورية)، واعتماد نمط من الفدرالية يكرس الحالة الطائفية رغم استناده إلى أساس جغرافي، حَالَ دون بناء سلام وديمقراطية مستدامين، كما حال دون بناء هوية وطنية تجب الهويات الفرعية العرقية والطائفية. الأمر ذاته في ما يتعلق بحالة أفغانستان، فقد كان للواقع العرقي والطائفي تأثيره السلبي الشديد في نظام ما بعد الحرب، تجلى ذلك في عدم قدرة هذا النظام على استيعاب أو تجاوز الصراع العرقي التقليدي بين البشتون (أو طالبان التي استندت إلى القاعدة البشتونية)، من ناحية، والطاجيك والأوزيك والهزاره (أو تحالف الشمال الذي استند إلى عدد من المجموعات العرقية من خارج البشتون)، من ناحية أخرى. وهكذا، فإن بناء سلام وديمقراطية مستدامين كان يجب أن يستند إلى قراءة دقيقة لواقع التوزيع والتوازن العرقي أو الديني أو الطائفي القائم، بدءاً من حجم الجماعات العرقية والدينية والطائفية المكونة للمجتَّمع، مروراً بتاريخ العلاقات السياسية بين هذه الجماعات، وصولاً إلى العوامل الحقيقية التي تقف وراء تسييس الانتماءات العرقية والدينية والطائفية، وتاريخ هذا التسييس. فلا شك في أن غياب التاريخ الصراعي بين المجموعات العرقية أو الدينية، أو وجود عامل خارجي وراء تصاعد تسييس أقليات بعينها، أو توزع المجتمع على أغلبية مقابل أقلية شديدة المحدودية، يجعل من عملية بناء نظام للمحاصصة العرقية/الدينية/الطائفية، أو الأخذ بنمط موازٍ من الفدرالية أمراً مبالغاً فيه لا يخدم هدف بناء سلام وديمقراطية مستدامين، أو بناء هوية وطنية حقيقية. وما يمكن تأكيده هنا أن سلطة الاحتلال أدَّت في الحالتين الأفغانية والعراقية دوراً سلبياً في توسيع وتعميق الانقسامات الداخلية بين المكونات العرقية والطائفية للمجتمع المحتل، وتسييس الانتماءات العرقية والطائفية في هذه المجتمعات، ما حوَّل حالة التعددية إلى عبء على عملية إعادة بناء الدولة.

تشمل المتغيرات المحلية أيضاً مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المستهدفة. فرغم ارتباط مشروعات إعادة بناه الدولة التي جرى تنفيذها خلال فترة ما بعد الحرب الباردة بظاهرة الدول الفاشلة والهشة، إلا أن ظاهرة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة لم ترتبط تاريخياً بهذه الظاهرة، إذ جرت الحالات التاريخية الناجحة في دول قوية من الناحيين الاقتصادية والعسكرية - حالنا البابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية - ما يعني أهمية إدخال متغير مستوى التنمية الاتصادية ضمن قائمة المتغيرات المؤثرة. والفرضية المطروحة هنا أنه كلما زاد مستوى التنمية الاتصادية والاجتماعية، زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وهي فرضية تستند إلى الديمة طبق الطبيعة من ناحية أخرى. ويزار في حالة الدولة الفاشة والهثة تساؤل من دم آخر يتملق بتأثير امتلاك الدولة المستهدفة للثروات الطبيعية أو الفقطية. والفرضية المطروحة هنا أن توافر مثل مدة المعاروحة هنا أن توافر مثل هذه المعاردي يمكن أن يكون عاملاً إيجابياً في نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، وذلك بالنظر إلى ما توفره هذه الموارد من فرصة للإنفاق على المشروع. لكن الواقع العملي لسنتاداً \_ إلى تجربة العراق \_ لا يدعم هذه الفرضية بالضرورة؛ فقد تحول النفط إلى موضوع للصراع السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية، وتعقدت على خلفيته عملية بناء التوافق على شكل الدولة والنظام السياسي الجديدين.

وكما تؤدي النخبة الحاكمة والرأي العام داخل دولة الاحتلال دوراً مهماً في مسار عملية إعادة بناء الدولة بدءاً من قرار التورط العسكري، فإن النخب المحلية داخل الدولة المحتلة تمارس هي الأخرى دوراً لا يقل أهمية. ويعتمد هذا التأثير على نمط التفاعل بين سلطة الاحتلال وهذه النخب، حيث يسمى كل طرف إلى توجيه عملية إعادة بناء الدولة والسيطرة عليها في الاتجاه الذي يحقق مصالحه، وحسب موقعه في تلك العملية. وتثور في هذا السياق أربعة أنماط: أولها، «النمط التعاوني»، حيث تقبل النخبتان المحلية والمركزية بالمشروع الخارجي لإعادة بناء الدولة.

النمط الثاني هو «النمط التوافقي»، حيث تنشأ خلافات بين الأطراف الثلاثة، ولكنها تستطيع الوصول إلى نقطة وستطيع المصالح الأساسية لكل الموصول إلى تصور مشترك يحقق المصالح الأساسية لكل طرف، ويحدث هذا النمط عندما تدرك النخب الداخلية صعوبة السيطرة على عملية إعادة بناه الدولة، وعندما تتسم علاقة سلطة الاحتلال بالنخبتين المركزية والمحلية بالتوازن وعدم الانحياز لأي منهما.

النمط الثالث هو «نمط الدولة المختَطفة» حيث يستطيع أحد الطرفين (النخبة المركزية، أو المحلية) السيطرة على عملية إعادة بناء الدولة، أو خطفها، وترجيهها في الاتجاه الذي يحقق مصالحه، وتسليم سلطة الاحتلال بذلك. ولا شك في أن الناتج النهائي لعملية إعادة بناء الدولة سيعتمد على طبيعة هذه النخبة.

أخيراً، يتمثل النمط الرابع في «النمط الصراعي»، حيث تفشل الأطراف الثلاثة في الوصول إلى حلول وسط، ويفشل أي من التختين المركزية أو المحلية في السيطرة على مشروع إعادة بناء الدولة، كما يفشل الاحتلال في فرض مشروعه عليهما، ما يؤدي في النهاية إلى فشل عملية إعادة بناء الدولة.

لا يمكن فهم الناتج النهائي لعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال من دون إدخال الخيرة السياسية للدولة المحتلة كمتغير مهم في تلك العملية. فحى مع كثافة وعمق التحولات والتغييرات التي يدخلها مشروع إعادة بناء الدولة على الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة المحتلة، إلا أنه لا يمكنه إحداث قطيعة كاملة مع التاريخ السياسي والهوية الوطنية لمجتمع ما. وتؤثر الخبرة السياسية للدولة المحتلة في عملية إعادة بناء الدولة من زوايا عدة، تشمل مدى وجود خبرة سياسية ديمقراطية، ومدى وجود تاريخ صراعي بين المكونات العرقية والدينية، ومدى وجود هوية جماعية مستقرة. فلا شك في أن افتقاد الدولة المحتلة الخيرة السياسية الديمقراطية بعقد عملية بناء نظام ديمقراطي. الأمر ذاته في ما يتعلق بوجود تاريخ من الصراعات السياسية الداخلية الحادة، أو غياب هوية جماعية. وغالباً ما تتزامن هذه التحديات الثلاثة معاً، بالنظر إلى الترابط الشديد في ما ينها.

كذلك، مع أهمية المتغيرات الداخلية المتعلقة بكل من سلطة الاحتلال والدولة المحتلة، لا يمكن إغفال تأثير النظامين العالمي والإقليمي اللذين تجري في إطارهما عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال عبر مختلف الأنظمة الدولية، بدءاً الدولة. فتاريخياً جرت ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال عبر مختلف الأنظمة الدولية، بدءاً من النظام الثنائي القطبية، وفي ظل الحرب الباردة، واتنهاء بالنظام الأخادي القطبية. وقد اتسم كل سياسات المالمية، أو المنافقة الإعادة بناء الدولة عقب الحرب العالمية الثانية كسياسة عالمية الإعادة هيكلة الأنظمة الثانية ودمجها في النظام العالمي (دول المحور: البابات والمناب المحرب العالمية الثانية بينان والمناب بالاسام)، المسؤولة من وجهة نظر دول الحلفاء - عن احتاما المسراع العالمي النابية التهابية التهابية عنا حتاما المسراع العالمي المياسة عالمية لمعالجة ظاهرة الدولة الفاشلة خلال التسعينات من القرن العشرين، باعتبارها أحد صدار تهديد الأمن العالمي خلال تلك المرحلة. كذلك، عادت هذه المشروعات بقوة عقب أحداث أيلول/سبتمبر ا 10 كا كجزء من سياسة عالمية لمعالجة ظاهرة الدول الفاشلة باعتبارها ما وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب - المسؤولة عن ظاهرة الدول الفاشلة باعتبارها ما وجهة نظر الولايات المتحدة والغرب - المسؤولة عن ظاهرة الإرماب العالمي.

ورغم أن الخبرات الدولية تشير إلى أن مشروعات إعادة بناء الدولة التي جرت تحت الاحتلال خلال مرحلة النظام الدولي ثنائي القطية والحرب الباردة، كانت هي الأكثر نجاحاً، مقارنة بتعثر أو فشل المشروعات التي جرت خلال النظام أحادي القطية، لكن لا يمكن اختزال نجاح الفئة الأولى في طبيعة النظام الدولي آنذاك، إذ تظل المتغيرات المحلية \_ على جانبي دولة الاحتلال والدولة المحتلة \_ هي الأكثر تأثيراً في مسار مشروع إعادة بناء الدولة مقارنة بمتغير النظام الدولي.

وامتداداً للربط الذي جرى بين سياسة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة والأمن العالمي، فقد استندت تلك السياسة على المستوى الإقليمي إلى فرضية مركزية مفادها أن بناء نظام ديمقراطي داخل دونق ما سيؤدي إلى انتشار السياسات داخل دولة ما سيؤدي إلى انتشار السياسات السلمية، استناهاً إلى الافتراض التقليدي بأن الديمقراطيات لا تتحارب، وقد انتهى العديد من الديماسات الإمبيريقية إلى صحة هذه الفرضية، وهو ما يفسر انتشار الليمقراطيات في العالم وفق منطق جغرافي، حيث تتركز الديمقراطيات في أقاليم بعينها في ما يشبه «الكتل الجغرافية ملى منطق عن ما يشبه «الكتل الجغرافية للميمقراطيات التجوافية على منتوى كل إقليم. دن ثم، تصبح سياسة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة داخل إقليم ما،

بما يتضمنه ذلك من سياسات لإعادة هيكلة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاقتصادية، في انتجاه بناء نظام ديمقراطي واقتصاد سوق، مدخلاً مهماً لنشر الديمقراطيات واقتصادات السوق داخل الإقليم، وبما يعظّم فرص انتشار الترجهات السلمية لهذه الانظمة. لكن الأمر يعتمد أيضاً على درجة ديمقراطية النظام المفروض من الخارج، فالديمقراطيات الضعيفة والهشة المفروضة من الخارج تؤدي إلى نتائج عكسة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي أو انتشار الديمقراطية داخل الإقليم.

أما في ما يتعلق بتأثير البيتة الإقليمية في نجاح/فشل مشروع إعادة بناء اللدولة داخل الإقليم، فهناك مداخل عدة لهذا التأثير. أولهاء وأهمها، هو درجة الترافق الإقليمي القائم حول مشروع إعادة بناء اللدولة، بما يتضمنه ذلك من درجة التوافق حول طبيعة النظام الجديد، وهوية النخب المحافظة، وطبيعة الارتباطات الخارجية، دكلما زادت درجة الترافق كلما زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء اللدولة، بسبب ما يؤديه ذلك من توافق بين القرى الإقليمية ودولة الاحتلال حول ذلك المشروع. ثانيها، هو درجة انتشار ظاهرة الفائلة في الإقليم، كذلك فإن انتشار ظاهرة الدولة الفائلة في الإقليم، كذلك فإن انتشار ظاهرة اللدولة الفائلة و انتخاص مشروع إعادة بناء الدولة المعاد بناؤها ودول الجوار (خاصة لال الجوار (خاصة دول الجوار المباشري كلما تراجعت فرص التأثير السلبي دول الجوار المباشري، فكلما زادت ورجة التشابه القومي واللديني كلما تراجعت فرص التأثير السلبي للبية الإقليمية في مشروع إعادة بناء الدولة.

إن تعقّد سياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال وخضوعها لعدد غير قليل من المتغيرات، على النحو السابق، يدحض صحة الاقتراضات المسبقة التي قام عليها المشروع الأمريكي في أفغانستان والعراق بعد هجمات سيتمبر. لقد قام هذان المشروعان على أساس ثلاثة افتراضات، هي:

أ ـ أن الديمقراطية يمكن نقلها من مجتمع إلى آخر.

ب ـ أنه يمكن تشجيع المجتمعات المحتلة، وتحت ظروف معينة، على التحول في اتجاه سياسي واقتصادي محدد.

ج ـ أنه يمكن تحمل تكلفة هذه التحولات، سواه بالنسبة إلى دولة الاحتلال أو الدولة المحتلة. لقد استندت هذه الافتراضات إلى الخبرتين اليابانية والألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الخبرة العملية في أفغانستان والعراق تشير إلى عدم دقة هذه الافتراضات.

فقد ينجح الاحتلال في تغيير النظام السلطوي القائم (Change Regime)، أو حتى بناء الهيات (Change Regime)، أو حتى بناء الهيات والمؤسسات السياسية الديمقراطية الكتاب والمؤسسات السياسية الديمقراطي مستدام، فعملية تغيير النظام لا تمثل سوى خطوة أو شرط من شروط بناء نظام ويمقراطي مستدام، ولكنها تظل شرطاً غير كافي، فالأخيرة أكثر تعيداً من عملية تغيير النظام السلطوي، وتعتمد على مدى توافر عدد من الشروط والمغيرات ذات الصلة بالبيئة الداخلية للظام البحديد تصل بالواقب المرقبة الاتصادي والاجتماعي، والبينة الثقافية، والخبرة السياسية والدستورية، ودرجة التحديث المرقبة

والدينية، وخبرة العلاقات الصراعية الداخلية... إلغ. فإذا تصورنا أن عملية الانتقال من نظام سياسي سلطوي إلى آخر ديمقراطي مستدام تتم عبر ثلاث مراحل، تبدأ بتغيير النظام، ثم بناء المؤسسات السياسية الديمقراطية، تم عمل هذه المؤسسات بغمالية وقتاً للقواعد والتقائف الديمقراطية، فإن نبياح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي مستدام يعتمد على درجة نباحاته في توفير هذه الشروط الثلاثة، وهو ما يفسر تفاوت مستوى نجاح الاحتلال من حالة إلى أخرى. ويرجع ذلك إلى ارتباط المدينة الداخلية للنظام المجدد، حيث تتواضم فيها قدرة سلطات الاحتلال على التغيير.

لكن مع أهمية المتغيرات الداخلية، والحجم النسبي للمتغير الخاص بالنظام العالمي والإقليمي، كان لبينة سبتمبر ٢٠١١ تأثيرها السلبي الواضح على سياسة إعادة بناء الدولة خلال والإقليمي، كان لبينة سبتمبر ٢٠١١ تأثيرها السلبي الواضح على سياسة إعادة بناء الدولة خلال تلك الدرحلة من زاوية الربط النبي من مشروعات إعادة بناء الدولة الفاسلة واللحبة بنا المقادمة المدول الفاسلة واللحبة المحاجهة الإرهاب. التختل المسكري الخارجي لإحادة بناء هذه الدول، إحدى الأدوات المهمة لمواجهة الإرهاب. لكن الحصيلة النهائية للتجريين الأفائية واللرواقية شير إلى أن الطريقة التي تم بها هذا الربط، والسياسات التي أتبعت لتطبيق هذين المشروعين لم تزو إلى نتيجة ملموسة، سواء في ما يتعلق بالقضاء على ظاهرة الدول الفاشلة أو الهشة، أو نشر الديمقراطية، أو القضاء إلى الإرهاب، وهي ما يتعلق البيروات الأساسية التي ذوتها اللهوات المتحدة أنش سياسة الغزو والإحتلال يهدف إعادة بناء ماتين الدولتين. فلم تؤة شد الميامة بشكل نهائي على ظاهرة التنظيمات المصنفة كتنظيمات فإرهايية، فا الشرق تؤلل حرقة طالبان الفاشدة.

وأخيراً، فإن الحالين الأفغانية والعراقية، تشيران إلى استتاج آخر أكثر خصوصية يتعلق بمدى قابلية الفكرة فرض قابلية المفكرة فرض المنافقة المسلمة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، ومدى قابليتها لفكرة فرض اللديمقراطية بواسطة قوى خارجية بشكل عام أو تحت الاحتلال بشكل خاص. فقد أثبت التجربتان أن المجتمعات والثقافة الإسلامية أقل قابلية لهذه الأفكار. ثم جاءت موجة الربيم العربي لتؤكد مرة أخرى أن التحول نحو الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية هي مسألة تحكمها الشروط الداخلية في المقام الأول.

#### مقدمة

عاد موضوع وبناء الدولة تحت الاحتلاله، وما يرتبط به من موضوعات أخرى مثل تغيير الأنظمة السياسية من الخارج، ليفرض نفسه بقوة على أجندة النظام العالمي، وليصبح أحد الملامح الأساسية للسياسات الدولية في مرحلة ما بعد هجمات أيلول/استمبر ٢٠٠١. وقد أصبحت هذه السياسة مكوناً رئيساً في سياسات القوى الكبرى، ممثلة بالولايات المتحدة وعدد من شركائها الأوروبيين، بالإضافة إلى العمل على إلحاق الأمم المتحدة بتلك السياسة بالقدر الذي يخدم المصالح الأمريكية في هذا المجال.

وجاء تدشين الولايات المتحدة لمشروعي إعادة بناء الدولة في أفغانستان ثم العراق، وتزامن ملين المشروعين لفترة زمية، مناسبة جديدة ومهمة لإثارة العديد من النساؤلات البحثية، وفرصة لطحر العديد من الفووض النظرية حول حدود نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة، بالنظر ليس نقط إلى ما تقدمه هاتان الحالتان من فرصة للمقارنة مع حالات إعادة بناء الدولة، بالخطلال التي يحرت عقب المدوب العالمية الثانية، عباشرة والتي نجح فيها الاحتلال في تحقيق ملمه المهمة إلى حد كبير، على نحو يسمح باختبار قدرة الاحتلال على إنجاز المهمة ذاتها في ظل نظام عالمي مغاير للنظام الذي جرت فيه حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن بالنظر أيضاً إلى ما تعفيه حالات ما بعد العرب العالمية الثانية، عاصة الخبرة السياسة للدولة المحتلة، والبيئة الشعائية المحلية، بالإضافة إلى ما تلمله المنابة المحلوة، بالإضافة إلى ما تمثله المرابطة المعارنة لهذ الحالات من تحقيق تراكم علمي ما يزال محدوداً في مجال أدبيات دور الاحتلال في إعادة بناء الدولة.

فرغم الخبرة المهمة التي شهدتها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، إلا أن تراجع هذه الظاهرة في السياسة الدولية خلال سنوات الستينات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، ساهم في عدم تطور أدبيات نظرية مهمة في هذا المجال، أو تطوير البحوث العلمية من خلال تطوير واختبار الفروض العلمية ذات الصلة. فقد اكتفت الدراسات التي تناولت حالات إعادة بناء اللدولة خلال تلك الحقبة، والتي ركزت بالأساس على حالتي البيانا وألمانيا، بدراسة سياسات الاحتلال، أو بدراستهما في إطار دراسة الحرب المالمية الثانية، دون الاهتمام بتحليل أسباب نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة في هاتين الماليين. كما أدى غياب الدراسات المقارنة لفترة طويلة، ولحين ظهور حالات جديدة، إلى عدم تطور قائدة من الأدبيات الأساسية في هذا المجال. وجاءت عودة تلك القاهرة مرة أخرى خلال التسييات من القرن العشرين، لتسمع بحدوث تطور نسبي في تلك الأدبيات. ثم جاءت حالات ما معد هجمات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، لتفرض تحديات مهمة على الباحثين في حقل العلاقات للدولة تعت الاحتلال، ومحاولة بناء أطر نظرية لفهم تلك الظاهرة.

ومع بده حالتي أفغانستان والعراق، وما تضيفانه من ثراء بحثي، وبإضافة هاتين الحالين إلى حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحالات عقد التعييات من القرن العشرين، نكون أمام قائمة مهمة من حالات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، أو تحت إشراف التنخل المسكري الخارجي بدرجات وبأطر مختلفة، تسمح بإجراء العديد من الدراسات المقارنة والتفصيلية، وإختبار العديد من الفروض، وتحقيق التراكم العلمي في هذا المجال. وقد ركزت هذه الدراسة على ثلاث حالات هي اليابان، وأفغانستان والعراق، لأسباب سيتم توضيحها بعد، لكن تحقيق مزيد من التراكم المعلى بالفريد من الدراسات المقارنة.

وقد يُفهم من هذا الكتاب، أو في سياق أي قسم منه، أن الباحث لديه موقف سياسي أو أخلاقي إيجابي من «الاحتلال» كسياسة عالمية تتهجيها بعض القوى الكبرى على قمة النظام الدولي، أو ما تعلق من «الاحتلال» كسياسة وأمنية بهلف إعادة بناء الدولة أو تغيير النظام السياسي، أو أن الباحث ينطلق من افتراض التسليم بأن هذه السياسة أو مثل هذه الشروعات دائما ما تنطوي على مصالح إيجابية للدولة المحتلة، على نحو قد يفهم دنه أيضاً الدعوة إلى ضرورة تسليم الشعوب المحتلة والنخب المحطولة بهذه المشروعات وعدم عاورتها عادة بناء الدولة باعتبارها أمراً واقعاً في بعض الدول بصرف النظر عن التحييل ومشروعات إعادة بناء الدولة باعتبارها أمراً واقعاً في بعض الدول بصرف النظر عن التحييف الاخلاقي للاحتلال من حيث المبدا. كما تنطلق الدراسة من افتراض أن لدى قوى الاحتلال مشروعاً سياسياً وأمنياً، دون اللدخول في تفصيل حول التكيف الأخلاقي لهذا المشروع ومكوناته. من ورض مشروعها هذا، ولماذا ينجع مشروع الاحتلال في فرض مشروعها هذا، ولماذا ينجع مشروع الاحتلال في حالات معينة بينما يفشل في حالات أخرى.

## مدخـل

إن ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال ليست حديثه، فقد شهدت الفترة التي تلت الحرب المعلمية الثانية تجربتين رئيسيتين لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال والوجود المسكري الأجنبي المباشرة، مما التجربتان البابانية والألمانية، كما شهدت التسمينات من القرن الفائت عودة هذه الشاهرة مرة أخرى بشكل أوسع نطاقاً، كان أبرزها مشروعات إعادة بناء الدولة في المسومال، والبوسنة، وهايئي، وكوسوفر، ثم شهدت مرحلة ما بعد أيلول/ستبر ( ٢٠٠٠ - الآن)، وإعادة بناء الدولة العراقية خلال مشروعين كبيرين، هما إعادة بناء الدولة العراقية خلال مشروعين كبيرين، هما إعادة بناء الدولة الأفغانية ( ٢٠٠١ - الآن)، وإعادة بناء الدولة العراقية المراقبة عن الحالين.

وقد تمايزت خبرات ما بعد الحرب الباردة، والتي جرت خلال التسمينات من القرن العشرين، عن خبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية في الكثير من العناصر، سواء بطبيعة النظام الدولي والسياسات الدولية التي أجربت في إطارها تلك المشروعات، أو بطبيعة التهديدات والصراعات الإقليمية التي اعتبرتها القوى الكبرى تهديداً لمصالحها القومية أو لاستقرار النظام الدولي، ومن ثم اختلاف أسباب التدخل الدولي لإعادة بناء الدولة، أو في ما يتعلق بأهداف التدخل الدولي لإعادة بناء الدولة، أو بطبيعة المخرج النهائي لعملية إعادة بناء الدولة.

وبالإضافة إلى التمايزات المهمة بين خبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وخبرات ما بعد الحرب الباردة بشكل عام، يمكن البحث أيضاً عن بعض التمايزات بين خبرات التسعينات وما قبل الحداث أيلول/سبتمبر ( ۱٬۲۰۰ وخبرات مرحلة ما بعدها، فقد استئنت خبرات التسعينات، والتي جرت في عهد إدارة بيل كليتنون بالأسمار، إلى أن الحفاظ على الأمن العالمي، والأمن الأمريكي، يتطلب «نشر الأمن والرخاه إلى الجميع»، وهو التوجه الذي دافع عه، بقوة من عُرفوا به (الليبراليين العرب من المخبرات ما بعد أيلول/سبتمبر ۲۰۰ فقد استئنت إلى مفهوم محوري آخر وهو مفهور العرب شالحرب ضد الإرهاب، ووجود علاقة قوية بين ظاهرة المدولة (الشابلة وانشار التظيمات الإرهابية، خبث أصبح الندول شرطاً و مدخلاً

أساسياً للحفاظ على الأمن الدولي (الأمريكي). وهكذا، ورغم الانتقادات التي تعرضت لها إدارة الرئيس كلينتون من جانب الجمهوريين على خلفية عمليات التدخل الأمريكي لإعادة بناه الدولة في الكثير من الحالات خلال التسمينات (حالات الصومال، والبوسنة، وهايتي، وكوسوفو)، فقد أصبحت سياسة وإعادة بناه المولقة إحدى الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الإدارة الجمهورية بناهة جورج بوش الابن، ليس استناداً إلى فكر «الليبراليين الدوليين»، بل إلى «الفكر الواقعي» الذي يربط بين الدول الفاشلة وانشار الإرهاب، وسياسة إعادة بناء تلك الدول الواضفاظ على الأمن القومي والمصالح القومية الأمريكية.

ورغم التعايزات القائمة بين خبرات ما بعد الحرب الباردة بشكل عام، تظل التعايزات بين مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية من ناحية، وخبرات مرحلة ما بعد الحرب الباردة بشكل عام هي الأهم، وذلك بالنظر إلى الأهمية العائية، والنظرية أيضاً، لخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية وتحديداً الخبرتين البانائية والألمائية، وهما اللتان تُطرحان باعتبارهما النموذجين الناجعين المثاليين حتى الآن لم المعادة في ظل الاحتلال الأجنبي، فقد ارتبطت التجربتان الألمائية والبائية والبائية والبائية والبائية والبائية والبائية والبائية والمائية والمنافية من موجود علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدؤة من ناحية، والإبنية السياسية والانتصادية الداخلية من ناحية الولائية السياسية والانتصادية الانتبائين إلى إدخال تحولات جوهرية على تلك الإبنية من خلال فإعلق المدائية الي عدد من الانتراضات الأخري، أولها، أن الديمة إطابي يمكن تتجيع المجتمعات تحت ظروف معينة على التحول في اتجاه محدد. وثالثها، أن يمكن تحمل تكلفة هذه التحولات، سواء بالنسبة إلى ورق الاحتلال أو الدولة المحتلة.

وقد حققت هاتان الخبرتان نجاحاً كبيراً على المستويين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي أثبت صدق الافتراضات الثلاثة السابقة على مستوى هاتين الخبرتين إلى حد كبير. ورغم اختلاف السياقات الدولية والإقليمية والمحلية لمشروعات إعادة بناء الدولة في فترة ما بعد الحرب الباردة، بالمقارنة بخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الولايات المتحدة والقوى الدولية القائمة على تنفيذ هذه المشروعات افترضت إمكان إعادة إنتاج تلك الخبرات ذاتها، ووفق الافتراضات ذاتها أيضاً، وهو ما لم يتحقق.

## أولاً: المشكلة البحثية للدراسة

رضم مرور أكثر من ثلاث عشرة سنة على المشروع الأمريكي في أفغانستان، وأكثر من اثنتي عشرة سنة على المشروع الأمريكي ـ البريطاني في العراق، ما يزال هناك خلاف حول حجم نجاح/ فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة في كل متهما، وذلك بالقياس إلى التوافق الكبير بين الكتابات حول نجاح الاحتلال الأمريكي في إعادة بناء اليابان عقب الحرب العالمية الثانية، ونجاحه في إدخال تغييرات هيكلية على الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هناك، خلال سبع سنوات فقط من الاحتلال. ويثير ذلك سؤالاً مهماً حول الأسباب المسؤولة عن نجاح الاحتلال في تطبيق مشروعات إعادة بناء الدولة في حالات معينة، وإخفاقه في حالات أخرى.

ويشر هذا التساؤل الرئيس عدداً من التساؤلات الفرعية المهمة، منها على سبيل المثال: ما هي الدوانع المعطوحة من جانب قوات الاحتلال لإعادة بناء دولة ما؟ وما هو تأثير نمط إدارة الاحتلال في عملية إعادة بناء المولاد والمعاونة والمعاونة المتعلق ومن بعض المحتلال في حالة الإدارة تعددة الأطراف، وما هو تأثير سياسات الاحتلال في نتائج عملية وفي الاحتلال في نتائج عملية إعادة بناء الدولة؟ والمجداول الزمنية لتنفيذ مكونات تلك العملية على المستويات السياسة والامنية المحليين؟ وما هو تأثير معلية بناء الدولة على إدراك القوى المحلية لقوات وسياسات الاحتلال؟ ومل تساهم هذه العملية في تخفيف حالة العداء ضد مصالح المحلوث والمحلية لقوات عملية بناء الدولة وجداولها الزمنيات ولي أي حد نتجع سلطات الاحتلال في خلق حالة من التوافق بين تلك القوى حول مشروع إعادة بناء الدولة بمكونات المختلة في فرص نجاح عملية إعادة بناء الدولة؟ ... إلخ من التساؤلات المعهمة التي يمكن أن تنار في هذا السباق.

وسيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: يتناول المبحث الأول الأدبيات النظرية السابقة في مجال إعداد أن السابقة في مجال إعداد بناء الدولة تحت الاحتلال. ويناقش المبحث الثاني المفاهيم الأساسية المستخدمة في الرسالة ذات الصلة بعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. ويناقش المبحث الثالث الإطار المبغومي لعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، ومجموعة الفروض الأساسية التي تسعى الدراسة إلى التحقق من صحتها.

# ثانياً: حول مفهومَي الاحتلال وإعادة بناء الدولة

حال معظم مفاهيم العلوم الاجتماعية، بشكل عام، والعلوم السياسية، بشكل خاص، لا يوجد تعريفاً واحداً لمفهوم "إعادة بناء الدولة، (يورجع ذلك إلى أسباب عدة، يتعلق بعضها بتعدد مستويات وأبعاد عملية بناء العوادة بناء الدولة (الأبعاد السياسية، والاستورية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية). ويتعلق بعضها الآخر بالتداخل بين مفهومي الدولة والأمنه الأمر الذي يستبعه أيضاً التداخل بين مفهومي فيناه الدولة، وفيناه الأمة، ورغم الاختلافات والتمايزات المهمة بين مفهومي الدولة والأمة، لا أن ذلك لم يستبعه بالضوروة وجود عل هذا التعايز الواضح بين مفهومي البناه الدولة وفياه الأمة، حيث بعمد البعض إلى استخدامهما كمترادفين لعملية واحداد وبالأصافة إلى ذلك، فإن محورية بعض مكونات صعلية إعادة بناء الدولة أو الأمة، خاصة عملية بناه . ومن ثم فإن فهماً واضحاً لعملية إعادة بناء الدولة يقتضي تعريف تلك المفاهيم. كذلك، يمكن الإثمارة إلى التطورات التي لحقت بظاهرة التدخل الدولي لبناء السلام (Peace-building)، خاصة خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، الأمر الذي أدى إلى حدوث تداخل كبير بين ظاهرتي دبناء السلام، ودبناء الدولة، على نحو ما سيتم تناوله.

#### ١ \_ إعادة بناء الدولة

يقصد ببناء/إعادة بناء الدولة تأسيس/إعادة تأسيس أو إعادة بناء، وتقوية، الهياكل والأبنية العامة داخل إقليم ما، بشكل يمكن هذه الأبنية من القدرة على توفير السلع العامة. ويقع في قلب تلك العملية بناء سلطة ذات سيادة، تتمتع بالحق في احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية، وتعبر عن «السلطة الجماعية» دون الحاجة إلى استخدام الإكراه. ولا تتمتع أي دولة بهذين الشرطين في معظم الحالات إلا عندما يُنظر إلى مصدر السلطة والنخب الحاكمة بإعتبارها شرعية، بمعنى استقاء مصادر الشرعية تلك من الشعب أن المصاب أن المنافئ إنضاء فإن عملية وبناء/إعادة الدولة» عن الخارج هي عملية لا تتم وفق منهج «البناء من أعلى إلى أسفل والمهام المنافئ إلى أعلى المحلى (Top-down Approach)، بمعنى التركيز على النخب السياسية فقط، كما أنها لا تتم وفق منهج «البناء من أسفل إلى أعلى، (Down-top (Down-top (Down-top المحبنه المدني فقط، فاشتمال تلك العملية على أبعاد مؤسسية واقتصادية وفقافية، بجانب التركيز على القبول الداخلي للمشروع وعلى شرعية المؤسسات مؤسسية واقتصادية وفقافية، بجانب التركيز على القبول الداخلي للمشروع وعلى شرعية المؤسسات التجيدة، يعنى نفسينها المنهجين معاً.

وفي تعريف آخر لإعادة بناء اللدولة، هي «بناء مؤسسات حكومية فاعلة وشرعية، بهدف خلق الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستقر والتنمية البشرية». وفي تعريف آخر هي «استخدام القوة المسلحة عقب مرحلة من الصراع أو الحرب، بهدف بناء سلام مستقر ونظام ديمقراطي مستدام<sup>».</sup>

ويطرح مينكسين بي، وسامية أمين، وسيث جارز، وجوناثان مونتين، في دراستين منفصلتين'''، شروطاً مهمة للتمييز بين التدخل العسكري الخارجي التقليدي والتدخل الخارجي الذي يهدف إلى إعادة بناء الدولة. الشرط الأول أن يرتبط هذا التدخل بمشروع لتغيير النظام القائم أو الحفاظ

Armin Von Bogdandy [et al.], «State-Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in (1) Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of Different Approaches,» Max Planck Vearbook of Nations Law, vol. ptual C 2005b, pp. 583-584.

Roland Paris and Timothy D. Sisk, «Managing Contradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar (Y)
Statebuilding,» Research Partnership on Postwar Statebuilding, International Peace Academy (November 2007),
p. 1, shttp://aix. Uostwav.eu-/maris/IPA.pdf-.

James Dobbins [ct. al.], After The War: Nation-Building from FRD to George W. Bush (Santa Monica: (\*) RAND Corporation, 2008), p. 2.

Minxin Pei [et. al.], «Building Nations: The American Experience,» in: Francis Fukuyama, ed., Nation- (‡) Building: Boyand Afghanistan and Iraq (Baltinore, MD: The John Hopkins University Press; 2006), pp. 64-65, and Jonathan Monten, «Strategies of Democracy Promotion in U.S. Foreign Policy» (PhD Dissertation, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences in Parial Fuffillment of the Requirements for the Degree of Philosophy in Government, Washington DC, 25 September 2006), vol. 1, p. 9.

على بقاء هذا النظام الذي يواجه خطر الانهيار في حالة غياب هذا التدخل. ويشير هؤلاء إلى أن الهدف الرئيس للمشروعات الأمريكية لبناء الدولة لم تتضمن بالضرورة - في معظم الحالات . يناء نظام ديمقراطي، ولكنها تضمت أهدافاً استراتيجية، تدور حول الحفاظ على المصالح الأمنية والانتصادية، ولكن في مراصل تالية تضمت هذه المشروعات هدف بناء نظام ديمقراطي، رمن ثم، فإن المناد على المسكري الخارجي بهدف إعادة بناء الدولة من التدخل المسكري الخارجي بهدف إعادة بناء الدولة من التدخل المسكري التقليدي هو ارتباط الأول بمشروع سياسي لإعادة بناء وهيكلة المؤسسات السياسية وبناء نظام ديمقراطي.

ويضيف مونتين في هذا السياق أن يكون الهدف النهائي لتلك العملية هو ضمان بناء حكومة ودولة مستقلة بعد انسحاب القوات الأجنبية، وليس بناء حكومة ودولة تابعة ها. مع ملاحظة أن وجود مثل هذا المشروع السياسي لا ينفي وجود أهداف أو مشروع أمني، وهو ما يشر جدلاً حول ترتب أولوية المشروعين السياسي والأمني، ومدى نجاح سلطات الاحتلال في النسيق وضمان التوافق بين هدفي «المعقرطة»، من ناحية، والاستقرار والأمن القومي لمدولة الاحتلال، من ناحية أخرى، فرغم ترويج العديد من الكتابات لفرضية التوافق بين نشر الديمقراطيات والاستقرار والأمن القومي قد يفرض التضحية نسبياً بهدف بناء نظام ديمقراطي حقيقي.

الشرط الثاني هو نشر قوات عسكرية داخل إقليم الدولة المستهدفة. ومن ثم، فإن حالات تغيير، أو المحفاظ على، النظام القائم التي تتم من خلال التدخل العسكري غير المباشر، أو من خلال المحفاظ على، النظام القائم التي تتم من خلال التدخل ضمن مشروعات إعادة بناء الدولة حتى في حالة تحقق باقي الشروط. ويرجع ذلك إلى أن عملة بناء الدولة مي عملية متعددة الأبعاد تتطلب النزاماً عسكرياً طويل المدى نسبياً، كما تتطلب قيام القوات العسكرية بوظائف متنوعة، بدءاً من مواجهة المقاومة المتوقعة لعملية بناء الدولة، وانتهاء بالقيام بوظائف غير قتالية كالوظائف

الشرط الثالث هو تورط القوات العسكرية والمدنية للطرف الخارجي في الإدارة السياسية للدولة المستهدفة، ويشمل ذلك، كما سبق القول، القيام بدور في فرض سيادة الفانون، وتحقيق الأمن، وممارسة النفوذ \_ بدرجات مختلفة في اختيار القيادات السياسية، ووضع الدستور الجديد، ووضع القوانين الجديدة المنظمة للحياة السياسية والحزيية، خلال مرحلة الاحتلال، هذا الدور السياسي العسكري \_ الأمني الذي تقوم به سلطات الاحتلال يتطلب \_ كما سبق القول \_ وجوداً عسكرياً مباشراً على أراضي الدولة المستهدفة، كما يتطلب فترة زمنية كافية للقيام بتلك المهمة، وهو ما

 <sup>(</sup>ه) حدّد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الهدف السياسي للاحتذال الأمريكي للمراق في: وإنشاء دولة تستطيع (Sustain itself, govern itself and .)
 الحفاظ على وجودها، تحكم نشبها، وتدافع عن نشبها، بدون دعم أمريكي مباشرة (Sustain itself, govern itself)

يميز التدخل العسكري لإعادة بناء الدولة من عمليات التدخل المسكري المحدود والقصير الذي يستهدف التأثير في توجهات النظام السياسي القائم، أو التدخل السريع بغرض تغيير النظام القائم أو الحفاظ على وجوده.

#### ٢ \_ إعادة بناء الأمة

يتجاوز مفهوم اإعادة بناء الأمة الأبعاد المؤسسية والسياسية السابقة في عملية إعادة بناء الدولة، ليشمل أبعاداً أخرى إضافية، بأتي على رأسها بناء أو تثبيت الهوية الوطنية، والتي تنصرف إلى إعادة بناء الهوية البعامية لجماعة بشرية ما بغرض شرعنة السلطة العامة داخل الإقليم، وهي عملية لا تتصرف فقط إلى يناء توافق عام بين أبناء تلك الجماعة حول مستقبل وصسار المجتمع بمكوناته العرقة والدينية واللذينة والمنوية المختلفة، ولكنها تنضمن أيضاً البناء على التقاليه، والمؤسسات، والأعراف القائدة، وإعادة تعريف هذه المصادر باعتبارها موروق وطنية كلما والأعراف المنافذة، ويواهدة موية وطنية كلما ألبعاء عناك أزمة هوية وطنية كلما والمؤسسة قائل البعد في إطار عملية إعادة بناء الدولة، وزادت الحاجة إلى سياسات إضافية لبناء ويدولة وأضحه في اطار عملية المبعدة عرفية، أو دين حالة المجتمعات المتعددة عرقية، أو دينياً وفي ويناء ألمية هذا البعد بشكل خاص في حالة المجتمعات المتعددة عرقية، أو ديناء أدين.

بهذا المعنى، ثمة علاقة قوية بين إعادة بناء الدولة وإعادة بناء الأمة، فرغم عدم تلازم الائتين بالضرورة، إلا أن الحالات التي تعتاج إلى مشروع لإعادة بناء الأمة، غالباً ما يفشل مشروع إعادة بناء الدولة ما لم يقترن ذلك بمشروع أو سياسات موارية لإعادة بناء الأمة، ذلك أن بناء الأمة يعد شرطاً ضرورياً لشرعنة الهياكل والأبنية الجديدة للدولة. ويعني ذلك أن مشروعات إعادة بناء الدولة في المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينياً، أو كليهما، لا بد من أن يرتبط بها مشروع لإعادة بناء الأمة "ا،

واستاذاً إلى ما سبق، يمكن تفسير فشل بعض مشروعات إعادة بناء الدولة في الدول التي تعاني أزمة هوية بسبب عدم تضمين هذه المشروعات سياسات فاعلة لإعادة بناء الأمة، بجانب سياسات إعادة بناء الدولة بأبعادها السياسية والمؤسسية. ولكن هذا لا يمة المصدر الوحيد لاحتمال فشل تلك المشروعات، فقد تقع سياسات بناء الأمة ذاتها في بعض الأخطاء الأخرى. أبرز هذه الأخطاء هو اتطلاق عملية بناء الأمة من عاملية الشموذج والتجربة الغربية في بناء الدولة الأمة، بصرف النظر عن طبيعة المصادر المحطية للهوية. إذ يجب أن تضمن تلك العملية نوعا من التواصل وورجة من الاستمراوية مع المصادر المحلية للهوية، والبناء على المؤسسات والقيم والرموز والتاريخ

Von Bogdandy [et al.], «State- Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict (2) Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of Different Approaches,» p. 586.

Daniel Allen, «New Directions in the Study of Nation-Building: Views Through the Lens of Path (1) Dependence,» International Studies Review, no. 12 (2010), p. 413.

المحلي، بصرف النظر عن مدى حداثة أو تقليدية تلك المصادر. الخطأ الثاني الذي يمكن أن تقع فيه تلك العملية هو الفشل في بناه درجة من الترازن بين الهوية الوطنية الجماعية من ناحية، والهوبات الفرعية الفائمة داخل المجتمعات المتعددة من ناحية أخرى، فتجاهل حالة التعددية الفائمة في المجتمع، أو انحياز سلطات الاحتلال الإحدى القوميات أو الهوبات دون غيرها، أو الفشل في بناه هوية جماعية وطنية تستوعب الهوبات الفرعة وتجبها دون إلغاء الهوبات الفرعية، كل ذلك يهدد بفشل مشروع إعادة بناء الدولة برمته، ولا يعني ذلك أن عملية إعادة بناء الأمة من لكناخ بط تتضمن معج بعض الرموز واقتم والمؤسسات الثقافية الجديدة، ذات العنما ألغربي، خاصة في مجال التعليم والثقافة™.

بالإضافة إلى المصادر الثلاثة السابقة لاحتمال فشل إعادة بناء الأمة، ومن ثم فشل إعادة بناء الدولة، هناك مصدر رابع يتمثل في وجود خبرة استعمارية سلية للدولة/الأمة المحتلة من عدمه مع دولة الاحتلال، فوجود مثل هذه الخبرة يُضعف بلا شك من قدرة المجتمع/القوميات الخاضعة للاحتلال على التعاطي الإيجابي مع المشروع الخارجي لإعادة بناء الأمة، فغالباً ما ينظر إلى هذا المشروع في هذه الحالة على أنه مشروع جديد للاحتلال، تحت ذرائع أو عقائد دولية جديدة.

غير أنه رغم التمايز النظري القاتم بين مفهومي وبناه الأمقه وبناه الدولة» على النحو السابق، إلا أنه من الناحية العملية ينشأ خلط كبير بين المفهومين، وعلى سبيل المثال، يدعي سيمون كيسرمان عدم وجود اختلاف حقيقي بين المفهومين، ويميل إلى اعتماد مفهوم ابناء الدراقة فقطه، ويستند في ذلك إلى أن مفهوم ابناء الأمقه يشير إلى مرحلة تاريخية محددة، وهي مرحلة ما بعد الاستعمار، ولا يجب سحيها على التجارب الراهنة." وعلى العكس، فقد استخدم جيمس دوينز مفهوم «بناه الأمقه للإشارة إلى كل حالات التدخل الأمريكي لإعادة بناء الدولة، بدءاً من البابان والثناء بحالة المواق<sup>100</sup>. ورضم أن فراتسيس فركرياما يعترف بوجود فروقات مهمة بين المفهومين، إلا أنه يستخدم مفهوم ديناء الأمقه لإشارة إلى كل حالات بناء الدولة (١٠٠٠ وانكاساً لهذا التداخل

Von Bogdandy [ct al.], Ibid., pp. 587-588.

(Y)

Simon Chesterman, You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State-(A)

Building (New York: Oxford University Press, 2004).

Dobbins [et. al.], After The War: Nation-Building from FRD to George W. Bush. (4)

Major R. Bryan Christensen, «The Weight of Culture in Nation Building»: مثل سبيل المثال نظر: «(Thesis Presented to the Faculty of the U.S. Army, Command and General Saff College in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Milliary at and Science, Fort Leavenwork, Kanssa, 2007), and Francis Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the 21° Century (New York: Cornell University Press, 2004).

أيضا اختار فرانسيس فوكوياما بناه الأمة.. ما وراه أفغانستان والعراق عنواناً لكتابه المحرّر الصادر عام ٢٠٠٦، ودبناه Fukuyama, od, Nation-Building: Bayond الأمة وفشل الكتاب نفسه. انظر: Rekyama, od, Nation-Building: في الكتاب نفسه. انظر: Rekyamiston and Ira,

فقد استخدم البعض مفهوم «بناء الأمة ـ الدولة»، ليؤكد التداخل الشديد بين المفهومين، وصعوبة إعادة بناء الدولة بدون إعادة بناء الأمة (١٠٠).

ولكن بشكل عام، يمكن القول إن المرادفة بين مفهومي "بناء الدولة، ودبناه الأمة يأتي في الأغلب من جانب الأمريكيين (السياسين والكتاب)، حيث يعيلون إلى استخدام مفهوم وبناه الأمة للإشارة إلى كل المشروعات الخارجية التي تورطت قيها الولايات المتحدة لإعادة بناه الدولة، سواء تضمنت تلك المشروعات سياسات لبناء الأمة بالمعنى الدقيق أم لا. وعلى العكس تنتقد الكتابات الأوروبية هذا الخلط، حيث ما تزال تؤكد أهمية التمييز بين المفهومين باعتبارهما يشيران راح عمليتين مختلفتين، أو مستويين ممايزين الأل

### ٣ ـ «النظام المفروض من الخارج»

وبالنظر إلى كون إعادة بناء الدولة أو الأمة «عملية» معقدة نسبياً، تضمن عدداً من المكونات السياسة والدستورية، وغيرها، تثور في هذا الإطار مجموعة من المفاهيم الفرعية الأخرى، بل إن البض يراوف في استخدامه بين تلك المفاهيم ومفهوم إعوادة بناء الدولة، ومن بين تلك المفاهيم «النظام المفروض من الخارج»، و«النظام» المقصود منا عام انظام السياسي الديمقراطي، وذلك على خلفية سيطرة الدول الغربية بشكل عام، والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، على تلك السياسة على نخلوض من الخارج» أو «الديمقراطية المفروض من الخارج» أو «الديمقراطية المفروض من الخارج» أو «الديمقراطية المفروض من الخارج» أو «الديمقراطية المفروضة من الخارج».

ويشير المفهوم في هذه الحالة \_ وفقا لأندروج. إنترلين ومايكل غريغ (٢٠٠٨) \_ إلى عملية تفكيك المؤسسات والنظام السياسي القائم في دولة ما ويناء نظام ومؤسسات سياسية ديمقراطية جديدة بواسطة قوة/قوى خارجية، وهي عملية تتجاوز مجرد تغيير القيادة السياسية من خلال الأدوات الخارجية القليلينية ليضمل إعادة هيكلة كاملة للنظام السياسي والمؤسسات السياسية والمعايير والثقافة السياسية في الدولة المستهدفة، بما يستتبعه ذلك من حدوث تغير مواز في السياسية الخارجية. واستاداً إلى هذا التمييز يطرح إنترلين وغريغ عدداً من السمات التي تميز عملية فرض «النظام المديمةراطي من الخارج»: أولها أنها عملية مكافئة اقتصادياً؛ فائياً، أنها تأتي عقب فرض «النظام الديمةراطي من الخارج»: أولها أنها عملية مكافئة اقتصادياً؛ فائياً، ناتم عاملة مكافئة التعادياً؛ فائياً، أنها تأتي عقب لديم المالية الثانية، كما يمكن أن تتم أثناء الاستمارا، حيث تقرم ملطات الاستعمار بغرض نظام ديمقراطي لإدارة البلاد في مرحلة ما بعد الاستقلال، كما يمكن أن يتم في حالة ثالثة من خلال

Anthony Daniel Tindall, «U.S. Nation-State Building Operations in Afghanistan: A Case Study» (1\1) (PhD Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Administration, School of Public Service, College of Liberal Arts and Sciences, DePaul University, Chicago, June 2010), pp. 16-17, <a href="https://doi.org/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10.1081/j.com/10

Francis Fukuyama, «Introduction: Nation building and the Failure of Institutional Memory,» in: (1Y) Fukuyama, ed., Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq, p. 4.

الاتقلاب العسكري المدعوم من الخارج. القاسم المشترك بين الحالات الثلاث \_ رغم ما بينها من 
تمايزات \_ هو بناء النظام الديمقراطي من خلال قرارات وإجراءات تتخذها قوى خارجية، تمييزا 
تمايزات \_ هو بناء النظام الديمقراطي من خلال قرارات وإجراءات تتخذها قوى خارجية، تمييزا 
لها من حالات تطور النظام الديمقراطي بشكل طوعي ووفق حسابات وطنية داخلية (ال. وعلى 
الرغارجة الدولة المستهدة في اتجاء يتراقق ومصالح الدولة/الدول القائمة بغرض هذا التموذج، 
وإمكان تحقيق هذا البعدف من خلال أشكال عنة المتدخل الخارجي، مثل التهاديه، أو فرض 
المقورات، أو تقديم المساعدات الاقتصادية... إلغ، إلا أن ما يميز آلية وفرض النظام الديمقراطي 
من الخارج؟ والثانا، أنها تهدف إلى إدخال تغييرات هيكلية مسترة نسبياً في السياسة الخارجية للدولة 
المستهدفاء من خلال تغيير هيكل السلطة للقائم، وتغيير الارتباطات الداخلية في مراحل تحدل 
الحاكمة. كما يصبح هذا الشكل من التدخل الخارجي أكثر احتمالا وجاذبية في مراحل تحدل 
النظام الدولي، أو المراحل التي يتسم فيها النظام الدولي بسيطرة الانقام والصراع الأباريولوجي، أو 
عدما تكون الدولة اللدول غلاجها إدخال تغييرات عيكلة على نظم إقليمية قائمة الناء. 
أمنية محددة، يتضي الحفاظ عليها إدخال تغيرات عيكلة على نظم إقليمية قائمة الناء. 
أمنية محددة، يتضي الحفاظ عليها إدخال تغيرات عيكلة على نظم إقليمية قائمة الناء...

وتتسم هذه العملية، وإبعاً، بكونها عملية انتقائية موجهة تقوم على فرض مؤمسات وقيادات وقيادات وقيادات وقيادات وقيادات المسابع والأمنية للدولة/الدول وقيم وثقافة سياسية والأمنية للدولة/الدول التي تقوم بفرض هذا النظام، وعلى ذلك، قامت نماذج ما بعد الحرب العالمية الثانية . البايان وأمانياً على من نظم سياسية ديمةراطية ونظم اقتصاد السوق، استاداً إلى تناعة بأن هذه النظم هي الأقرب إلى انتهاج سياسات خارجية سلمية وتعاونية، وأن نشر مثل هذه النظم سوف يؤدي في التحويل الأخير إلى زيادة فرص السلام العالمي أو ما حرف بالسلام الديمقراطي استناداً إلى افتراض ضمني آخر أن اللديمقراطيات على أوسع نطاق ممكن ضمين آخر أن اللديمقراطيات على أوسع نطاق ممكن صوف يلعم الأمريكي وأمن المسكر الذين. (١٠)

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية، سواء تلك التي جرت في النسمينيات، أو ما بعد أيلول/سيتمر ٢٠٠١ فعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية بين نماذج الحقبات الثلاث، سواء في ما يتعلق بطيعة النظام الدولى الذي جرى فيه تطبيق هذه الحالات أو

Andrew J. Enterline and J. Michael Greig, "Against All Odds?". The History of Imposed Democracy (1°T) and the Future of Iraq and Afghanistan, University of North Texas System, Department of Political Science, "http://www.psci.unt.edu/enterline/against-all-odds-v5.pdf">, (accessed on: 7 August 2011).

Andrew J. Enterline and J. Michael Greige, @effect Slorms?\* Political Instability in Imposed Politics and (11) the Puture of Iraq and Affghanistan, Journal of Conflict Renolation, vol. 52, no. 6 (December 2008), pp. 881-822; John M. Owen, «The Foreign Imposition of Domestric Institutions,» International Organization, vol. 56, no. 2 (2002); James Meemile, «United States Military Intervention and the Promotion of Democracy,» Journal of Peace Research, vol. 33, no. 4 (1996), and Suzamae Wenter, «The Pretarious Nature of Peace: Resolving the Issues, Enforcing Settlement, and Renegotiating the Terms,» American Journal of Political Science, vol. 43, no. 3 (1999). Enterline and Greic, Ibid. no. 83: 38-84.

في ما يتعلق بالنتائج النهائية لهذه المشروعات، إلا أنه يظل هناك قاسم مشترك في ما بينها وهو استنادها إلى الفرضيات السابقة ذاتها.

وهكذا، يلاحظ استخدام مفهوتي "فرض النظام من الخارج، و«الديمقراطية المفروضة من الخارج، و«الديمقراطية المفروضة من الخارج، كمرادفين إلى حدورية المنافئة والمنافئة والمنافئة المنافئة المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة المنافئة المنافئ

ويضع جوناثان مونتين التدخل العسكري الخارجي الباشر لإعادة بناء الدولة كأداة تقع أقصى اليمين على خط متصل من الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها القوى الدولية للتأثير في مسار التحول السياسي لدولة ماء تبدأ يقديم «النموذج» «الموحي» أو «الملهم»، بافتراض أن الدول تميل إلى محاكة النماذة الديمقراطية الناجعة، أو إقناع الدول الأخرى باتباع حسار التحول الديمقراطي ذاته. يلي ذلك استخدام آلية المساعدات الفنية (الإشراف على الانتخابات، دعم فرض سيادة القانون... إنخ)، يلي ذلك استخدام آلية الحوافز أو المساعدات المشروطة مثل علاقة الاتحاد الأربي بالدول الساعية إلى عضوية الاتحاد، يلي ذلك آلية التنخل المسكري المحدود. ويأتي أخيرا الاحتلال، والتدخل العسكري المحدود. ويأتي المواجود العسكري الثاثير في المسالر الساسي والاتصادي والأنتائير في المسالر الساسي والاتصادي والأنشادي والأنشادي والاتصادي والأنشادي والاتصادي والأنشادي والأنشادي والأنشادي والأنشادي والأنشادي والأنشاد

#### ٤ \_ الاحتلال

يقصد بالاحتلال السيطرة الموقعة على إقليم معين من قبل دولة/دول أخرى، ووقعاً للعليد من الأديات هناك شرطان أساسيان يميزان الاحتلال من غيره من القلواهر الأخرى كالاستعمار، أو الشم أو التدخل. الشرط الأول هو عدم ادعاء سلطة الاحتلال الحق في السيادة الدائمة على هذا الإقليم. الشرط الثاني هو إعلان سلطة الاحتلال منذ البداية عزمها الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعادة السيادة على الإقليم إلى حكومة وطنية. ومن ثم لا يشترط ارتباط الاحتلال بالإعلان عن تاريخ معدد لانسحاب ولكن اليهاء اللانهائي المحدد الانسحاب ولكن اليهاء اللانهائي الاحتلال مراحة أنها لا تبغيف إلى اليفاء اللانهائي في الاشتمار، فقد يتهي الاستعمار في الأراضي المحدد يتهي الاستعمار في الإراضي المحدد المستعمرة لا تمان بالفرورة عن نيتها الانسحاب من الإقاليم/الأقاليم الخاضعة للاستعمار، فلاك رغم أن سلطة الاستعمار، فلا تعمل بالمضورة من نيتها الأسحاب من الإقليم/الأقاليم الشرفية تسريع المستقلال النهائي للإقليم بالأقاليم حالة الخاضعة للاستعمار، فلان رغم أن سلطة الاحتمار، فلا تمان بالضرورة عن نيتها الأسملة وحفيارية تسريع المنافقة وعنه بعني تخرع فإن خطاب سلطة أن هذه العملية وقد وغيرة وفية وغيا مستها ونقلة ما بعمني تخرع في خطاب سلطة أن هذه العملية وثمة وأنها ستنهى حالة الاحتلال عند لحقة ما بعمني تخرع فؤرم فؤنة وضها ستنهى حالة الاحتلال عند لحقة ما بعمني تخرع فؤرم فؤنة طاب سلطة أن هده العملية وثورة وفياء المنافقة على المعتمي تخرع فؤرم فؤنة طاب سلطة أن هده العملية وثورة وأنها مستهى تخرع فؤرم فؤنة طاب سلطة أن هده العملة من بعمني تخرع فرط الإسلام المنافقة ما يعمني تخرع فرط والمنافقة ما يحمن تحرع فرط والمنافقة على المنافقة ما يعمني تخرع فرط وطبعة طاب حالة الاحتلال عند لحقة ما يعمني تخرع فرط وغية طبياتها المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على بعمن تخرع فرط والفية على المنافقة على

الاحتلال في حالة الاستعمار يميل إلى التعامل مع حالة الاحتلال باعتبارها حالة دائمة. ويميز آخرون الاحتلال من التدخل العسكري الخارجي، ففي الأخير يقوم الطرف الخارجي بممارسة السيطرة السياسية و/أو العسكرية على جزء محدد من الدولة موضوع التدخل.

وتجدر الإشارة إلى أنه لس كل احتلال بهدف بالضرورة إلى إعادة بناء الدولة المحتلة أو إدخال 
تغيرات على هيكل النظامين السياسي والاتصادي للإقليم أو الدولة الخاضعة للاحتلال، ويشكل 
عام، تميز الأهيات بين اربعة أنماط على الأقل من الاحتلال، النصط الأول مو «الاحتلال الأمني» 
الذي يهدف إلى منه الدولة الخاضعة للاحتلال من التحول إلى مصدر لتهديد الأمن القومي للدولة 
المحتلة أو إلى مصدر تهديد لاستقرار النظامين الدولي أو الإقليمي، وقد يمتنع الاحتلال منا عن 
إعادة تشكيل النظامين السياسي أو الاقتصادي للدولة الخاضعة للاحتلال، على سبيل الشال، فقد 
مدف الاحتلال متعدد الأطراف لإقليم الراين (١٩١٨ - ١٩٣٣) بعد الحرب العالمية الأولى إلى 
محاصرة النفوذ الألماني والحيلولة دون تحول ألمانيا إلى مصدر تهديد جديد.

النمط الثاني هو الاحتلال الشامل، ويهدف أيضاً إلى تأمين المصالح الأمنية لقرى الاحتلال، ولكن ما يميزه عن نمط «الاحتلال الأمني» أنه يسعى بالإضافة إلى تأمين المصالح الأمنية، إلى أرضاء نظام سياسي واقتصادي معين داخل الدولة الواقعة تحت الاحتلال، فهو أقرب إلى «بناء الدولة، النموذجان الأملائ لهذا النمط هما الاحتلال الأمريكي لليابان، والاحتلال تعدد الأطراف لأصانيا، بعد الحرب العالمية الثانية. في حالة هذا النمط تصبح عملية إعادة باء الدولة وسية رئيسة لتحقيق الأهداف والمصالح الأمنية لقري الاحتلال، ومهما ادعت الأخيرة أنها تسمى إلى تأسيس نظام سياسي ديمقراطي أن تناسس نظام سياسي ديمقراطي أو نقطام اقتصاد سوق)، فإن الأهداف والمصالح الأمنية تقل هي الأساس، من خلال إقامة نظام التعلى بعرف النظر عن أيديولوجية هذا الأغلاء.

ولا توجد علاقة مؤكدة بين أي من نمطي الاحتلال السابقين، ونجاح الاحتلال في تحقيق أهدافه، بمعنى أن قصر أهداف الاحتلال على الأهداف الأمنية لا يعني بالضرورة نجاح الاحتلال في تحقيق هذه الأهداف، كما أن توسيع أهداف الاحتلال لتشمل بالإضافة إلى ذلك إعادة بناء الدولة لا يعني بالضرورة نجاح الاحتلال في تحقيق هذه الأهداف(١٠٠).

وبالإضافة إلى المفاهيم المركزية السابقة ذات الصلة بإعادة بناء الدولة، فقد أدى رواج الظاهرة بعد الحرب الباردة وعقب أحداث سبتمبر ٢٠٠١ إلى عودة مفاهيم مثل «الوصاية»، و«المشاركة في السيادة» (Shared Sovereignty)، بقوة إلى الكتابات الأكاديمية، ومحاولة الربط بين هذه المفاهيم ومفهوم إعادة بناء الدولة. واستند أنصار التدخل الخارجي إلى إعادة بناء الدولة إلى الكتابات

Adam Roberts, «What is a Military Occupation?» لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الإحتلال، انظر: (۱۷) المزيد من التفاصيل حول مفهوم الإحتلال، انظر: (۱۷) British Year Book of International Law, vol. 55, no. 1 (1984), pp. 249-305.

الأولى في مجال السيادة، بخاصة كابات روبرت جاكسون في بداية التسعينات، والتي أكد فيها أن الحصانة التي تمتع بها الدول الفاشلة في مجال السيادة الخارجية تؤدي إلى تشجيع النظم السياسية المسابقة الخاطبة وقمعها. ويتنهي جاكسون، استناذا المسبئة على الترميم في انتهاك الحريات السياسية الداخلية وقمعها. ويتنهي جاكسون، استناذا إلى ذلك، إلى أن تطوير ترتيبات بديلة لسيادة الخارجية الكاملة يمكن أن تكون مفيدة لمصالح شعوب هذه الدول ولتطورها السياسي، وطرح جاكسون في هذا الإطار مفهوم أأشباه الدولة (Quasi-state). وطرحت في الإطار ذلته مفاهيم مثل «المشاركة في السيادة («Quasi-state»، والوصاية المجدية»، والإسابة القيلية إلى المسابقة، وذلك تعيزاً من الأمر بإلية التقليدية."

#### ٥ \_ بناء السلام

لكن التداخل الأهم بين مفهوم إعادة بناء الدولة والمفاهيم الأخرى حدث بشكل واضح مع مفهوم "بناء السلام"، وذلك كنتيجة للتطورات المهمة التي لحقت بمفهوم "بناء السلام" وعملياته خلال العقدين الأخيرين، على خلفية التحول من عمليات الحفظ السلام، التي سادت خلال فترة الحرب الباردة (والتي اقتصر دورها على الإشراف على قرارات وقف إطلاق النار، أو الإشراف على المناطق المنزوعة السلاح بين الأطراف المتحاربة)، إلى عمليات ابناء السلام، التي تطورت بشكل متسارع بعد انتهاء الحرب الباردة لتتضمن أبعادا رئيسة من عملية بناء الدولة. فقد شكلت الأمم المتحدة خلال الفترة من أواخر عقد الثمانينيات من القرن الماضي وحتى منتصف التسعينيات عددا من عمليات حفظ وبناء السلام عكست تطويرا لطبيعة عمليات حفظ السلام، من ناحية، ونقلة واضحة من مفهوم احفظ السلام، إلى ابناء السلام، كان أبرز تلك العمليات عملية ابناء سلام، في ناميبيا (١٩٨٩ ـ ١٩٩٠) التي اضطلعت بالإشراف على تنظيم البوليس الوطني، ونزع سلاح الأطراف المتحاربة، والإشراف على الانتخابات، والمساعدة في وضع الدستور الجديد، وعمليات «حفظ سلام» في أنغولا (١٩٩١ ـ ١٩٩٧)، والسلفادور (١٩٩١ ـ ١٩٩٥)، وكمبوديا (١٩٩١ ـ ١٩٩٣)، التي اضطلعت بالإشراف على إجراء الانتخابات، وتدريب المواطنين على احترام حقوق الإنسان، والقيام في بعض الحالات بالإدارة المؤقتة للبلاد (كما حدث في حالة كمبوديا)، وعمليات ابناء السلام، في البوسنة، والصومال، والتي اضطلعت خلالها بمهام الوساطة بين الأطراف المتحاربة، كما خوَّلها مجلس الأمن استخدام القوة لتحقيق أغراض تتجاوز الدفاع عن النفس (١٢).

Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and : لمزيد من النفاصيل انظر (۱۸) he Third World (Cambridge; London; New York: Cambridge University Press: 1990), p. 202.

Stephen D. Krasner, «Sharing Sovereignty: New Institutions for Collapsing and Failing States,» (19)
International Security, vol. 29, no. 2 (Autumn 2004), pp. 85-120.

Richard Caplan, «From Collapsing States to Neo-trusteeship: The Limits of Solving the Problem of (Y •)

Precarious Statchood in the 21st Century, w Third World Quarterly, vol. 28, no. 2 (2007), pp. 231-244.

James Fearon and David Laitin, «Neotrusteeship and the Problem of Weak States,» International (Y1) Security, vol. 28, no. 4 (Spring 2004), Different Pages.

Roland Paris and Timothy D. Sisk, «Understanding the Contradictions of Postwar Statebuilding,» in: (YY)
Paris and Sisk, «Managing Contradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar Statebuilding,» pp. 2-5.

وقد جسدت وثيقة «أجندة للسلام» للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي في سنة ١٩٩٧، والتي ميز فيها بين ثلاثة في سنة ١٩٩٧، هذا التحول المهم من «حفظ السلام» إلى «بناء السلام» والتي معرف مراقبة سلوك الأطراف أنماط أو مسؤولات الأولى هي عمليات «فوض المتحدورة دون الحق في استخدام القوة خارج الدفاع عن النفس. والشائية هي عمليات «فوض السلام»، والتي يسمح فيها باستخدام القوة تتحقيق أغراض محددة جدا. أما الثالثة فهي عمليات وبناء المتحددة بدا. أما الثالثة فهي عمليات المسلام»، والتي تشمل مهام أكثر اتساعاً من قبيل نزع سلاح الأطراف المتحاربة، وإعادة النظام، وتقديم الدعم الفني والتدريب والاستشارات للمسؤولين الأمنيين، والإشراف على الانتخابات، وحماية حقوق الإنسان، والمشاركة في تشكيل وتقوية المؤسسات الحكومية، وتشجيم المشاركة السابسية"».

غير أنه رغم انتقال عمليات بناء السلام التي جرت حتى منتصف عقد التسعينات من القرن المشرين إلى التركيز على مهام نوعية وجديدة من قبيل تنظيم والإشراف على الانتخابات، والتأسيس لبرامج المختصفة الاقتصادية، إلا أنها أولت اهتماماً محدوداً بالأبنية والهياكل المؤسسية الضرورية لبناء حكومات فاعلة وسنترة أو لبناء سلام دائم قابل للاستمرار، ولبناء اقتصاد سوق فاعل. فقد افترضت هذه العمليات أنه يمكن تحقيق الاستقرار، أو الليرالية السياسية والاقتصادية من خلال الاكتفاء بالانتخابات أن ليخترف الاقتصادية من دخلال الانتخاب أن الخصوصة الاقتصادية من دون بناء الأطر المؤسسية الفاعلة. وبمعنى آخر، المؤسسة وفاعلة "التي دمعنى آخر، الترفيت ودانة بيكن تحقيق ذلك من دورة نباء دولة فيه وفاعلة "ال

وقد أصبح التداخل بين مفهومي «بناء السلام» و«بناء الدولة» أكثر وضوحاً مع تطور موجة ثانية مع مليات «بناء السلام» التي جرت مع أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، بخاصة مع بله» عمليات «بناء السلام» في كوسوفو (۱۹۹۹ - الآن)، وتبمور الشرقية، وسيراليون، على خلفية تبنّي للك الدميات المدافة أكثر عمقاً وهيكلية من الموجة السابقة، خاصة التركيز على ضمان فعالية مؤسسات النظام السياسي والمؤسسات المامة، بالإضافة إلى توسيع النطاق الزمني لتلك العمليات، وترامن مع ذلك حدوث نقلة ملحوظة في الأدبيات النظرية في هذا المجال، ومحاولة تطوير فرضيات نظرية استناداً إلى دراسات مقارنة لتلك العمليات، وذلك بالمقارنة بالدراسات الوصفية التي ارتبطت بالموجة الأولى من عمليات بناء السلام، وقد انضح ذلك من خلال إدخال متغيرات جديدة في معدالة فهم فشل/نجاح تلك العمليات، ولا سيّما المتغيرات الداخلية، والإقليمية، والإوليونية".

Paris and Sisk, Ibid., p. 5. (75)

<sup>«</sup>An Agenda for Peace: Preventive Diplomecy, Peacemaking and Peace-Keeping.» Report of the (1T) Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted by the Summit Meeting of the Secretary Council on 31 January 1992, AL47L277-S/24111 (17 June 1992), <a href="https://www.unrol.org/files/A\_47\_277.pdf">https://www.unrol.org/files/A\_47\_277.pdf</a>, (accessed on: 30 June 2012).

<sup>(</sup>۲۵) المصدر نفسه، ص ٦ ـ ٧.

وعلى المستوى النظري ظهرت العديد من الكتابات التي انتقدت طبيعة عمليات ابناء السلام، 
دعت إلى تطوير تلك العمليات بحيث تشمل تطوير وبناء الهياكل والأبنية المؤسسية للدولة. وعلى 
سبيل المثال، انتقد فرانسيس فوكوياما أداء المجتمع الدولي في عمليات بناء السلام في هايتي 
وكمبوديا والبوسنة، وكرسوفو، وتيمور الشرقية، خاصة في ما يتعلق بفشل هذه العمليات في بناء 
دول مستقرة وأبنية ومؤسسات حكومية قادرة على القيام بوظائفها الأساسية بشكل مستدام. وانتهى 
مؤكوياما إلى أن بناء هذه الأبنية يجب أن يكون هدفاً الماسياً لعمليات بناء السلام (٢٠٠٠). كما ذهب 
سبمون كيسترمان، استنادا إلى دراسة حالات البوسنة وكوسوفو، إلى أن عمليات بناء السلام لم 
القانون، وبناء نظام قضائي فاعل، ناهيك عن إهمالها بناء اقتصاد قوي، باعتبارها مكونات أساسية 
المؤلف تعليات بناء السلام السابقة حاولت تسوية الصراعات ويناء السلام دون إعطاء اهتمام 
لاتين إلى أن عمليات بناء السلام السابقة حاولت تسوية الصراعات ويناء السلام دون إعطاء اهتمام 
المكومية وشرطاً مهمة لبناء سلام الماماعة من خلال تفيل المؤسسات في هذا المجال\(٢٠٠) 
المكومية يعد شرطاً مسبقاً ههماً لأى تقدم سياسي واقتصادي في هذا المجال\(٢٠٠) 
المكومية يعد شرطاً مسبقاً ههماً لأى تقدم سياسي واقتصادي في هذا المجال\(٢٠٠)

وهكذا، فإن الأدبيات الحديثة باتت تنظر إلى "بناء الدولة" باعتباره مكوناً رئيساً في "بناء السلام".

## ثالثاً: واقع الأدبيات السابقة في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال

تمثل قضية اإعادة بناء الدولة منطقة تقاطع بين عدد من الحقول العلمية المختلفة، خاصة العلاقات الدولية، والنظم السياسية المقارنة، والتتمية السياسية، والقانون الدولي، حيث أصبحت عملية بناء/إعادة بناء الدولة جزءاً مهماً من اعتمامات الجماعات العلمية المعنية بالأمن العالمي، والنشية الدولية، والتحول الديمقراطي، والحكم الرشيد، ويناء السلام، وبناء السيادة، والسياسات العالمية لمواجهة ظاهرة الدولة القائلة، ومحاربة الإرهاب. إلى وقد ظهر العدد الأكبر من الأدبيات ذات الصلة بسياسة دبناء الدولة، وقد ظهر العدد الأكبر من هذه الأدبيات خلال العقدين الأخيرين، خاصة مع بداية التسعينات من القرن العشرين، والذي شهد مذه الأدبيات خلال المهدن، والدي شهدت وكوصوفي، ثم جات الموجة التاليق عقب أحداث صبتمبر ( ٢٠٠١) على نحو ما أشير إليه سابقاً، وقد ارتبط بكل موجة من هذه الموجات تركيز الأدبيات النظرية في مجال إعادة بناء الدولة مهية.

Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, p. 102. (73)

Chesterman, You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State-Building, (YV) pp. 1-9.

Fearon and Laitin, «Neotrusteeship and the Problem of Weak States,» pp. 5-43. (YA)

وقد برز عقب هجمات سبتمبر ٢٠٠١، وعلى خلفية بدء ما يمكن اعتباره «الموجة الثالثة» لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال \_ ممثلة بأفغانستان والعراق \_ عدد مهم من الدراسات، كان أبرزها الدراسات الأربع التي أجراها جيمس دوييتز وآخرون، والصادرة عن مؤسسة فراند، (RAND) بدءاً من سنة ٢٠٠٣. وتأتي أهمية هذه الدراسات أنها حاولت وضع ظاهرة إعادة بناء الدولة في سياق تاريخي، بالإضافة إلى عمل المقارنات بين الموجات الثلاث لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال.

نقد أؤرد الفريق البحثي الدراسة الأولى الصادرة في سنة ٢٠٠٣ لتناول الدور التاريخي للولايات المتحدة في مجال إعادة بناء الدولة، بدءاً من حالة ألمانيا واليابان، وانتهاء بحالة العراق، ومروراً بحالات الصومال، وهايتي، والبوسنة، وكوسوفو<sup>170</sup>. وتطلق الدراسة من أن المجار الرئيسي للحكم على مدى نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة من عدمه هو مدى نجاح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي واقتصاد سوق مستقر. وحاولت الدراسة تقديم بعض العوامل لتفسير نجاح الاحتلال في الحالات إعادة بناء الدولة في الحالتين الألمانية واليابانية بالمقارنة بفشله بدرجات مختلفة في الحالات الخصر، الأخرى،

وأشارت الدراسة إلى أربعة عوامل أساسية، هي: (١) مستوى التطور السياسي والاقتصادي السائد قبل وقوع الاحتلال. وترى الدراسة أنه كلما ارتفع مستوى التقدم الاقتصادي قبل الحرب وبده الاحتلال كلما زادت فرصة نجاح عملية إعادة بناه الدولة. (٢) مستوى التجانس الثقافي / الاجتماعي. وترى الدراسة في هذا المجال أن أهم ما ميز التجريين الألمائية واليابائية من بافي التجارب الأخرى هو التجانس الثقافي والاجتماعي الكبير في الحالتين، بالمقارنة بالحالات الأربع الأخرى التي تميزت بدرجات متفاوتة من الاقتصام الثقافي/الاجتماعي/القبلي (٢) حجم الجهد الذي يضعه الاحتلال والمحتمع الدولي لإنجاح عملية إعادة بناه الدولة. وطرحت الدراسة في مثا الإطار عداً من الدؤشرات لقياس حجم هذا الجها، تطلت بحجم الوجود المسكوي وقوات الشرطة مقاساً يعدد ثلك القوات/الكل ألف نسمة من السكان المحليين، وحجم المساعدات.

ومع ذلك، تستدرك الدراسة بتأكيد أن حجمي القوات العسكرية والمساعدات الاقتصادية ليسا المشال فقد كان نصيب الفرد من المنامين الفاصلين في تحديد نجاح عملية بناء الدولة. وعلى صيبل المثال فقد كان نصيب الفرد من المساعدات في حالة أفنانستان، بل وأقل منه في حالة ألمانيا ذاتها، الأمر نصيب الفرد من تلك المساعدات في حالة أفنانستان، بل وأقل منه في حالة ألمانيا ذاتها، الأمر خالة ينطبق على عامل حجم القوات العسكرية، فقد كانت نسبة قوات الاحتلال إلى السكان في حالة البائد أقل من نظيرتها في حالات ألمانيا والبوسنة وكرسوفه إلا أن التجانس الثقافي وفياب مشكلة التنسيق بين القوات الأجينية، والهزيمة الساعة لليانان في الحرب دون خلافات مؤثرة بين

James Dobbins, Ian O. Lesser and Peter Chalk, America's Role in Nation Building: from Germany to (Y9) Iraq (Santa Monica: RAND Corporation, 2003).

اليابانيين. كل هذه العوامل ساهمت في تحقيق الأمن في اليابان في ظل معدل أقل لنسبة قوات الاحتلال إلى السكان، وبدون تكلفة كبيرة نسباً بالمقارنة بحالات أخرى. وتطرح الدراسة استنتاجاً مهماً مفاده أنه «كلما كان النصر العسكري غير واضح ويدون إراقة دماء كلما كان تحقيق الاستقرار بعد الحرب أكثر صعوبة».

وبالإضافة إلى العوامل الثلاثة السابقة، طرحت الدراسة عاملين آخرين. الأول هو شكل قيادة الاحتلال، بمعنى هل يأخذ الاحتلال شكل القيادة الموحدة من خلال وجود قوة احتلال واحدة (كما حدث في حالة البابان) أم مشاركة متعادة الأطراف؟ وتذهب الدراسة هنا إلى أن أحد عوامل نجا الحالة البابانية هو اضطلاع الولايات المتحدة بالمسوولية والأعباء الأكبر في إنجاز عملية إعادة بناء الدولة وإدارة تلك المملية، وذلك على المكس من معظم الحالات الأخرى عندما اضطرت الولايات الماتحدة بالمسووليات والأعباء مع أطراف أخرى (الأمم المتحدة، المنافق عندين المدوليين، المولة أخرى (الأمم المتحدة، النافز، المانحين الدوليين، القوى الأخرى الحليفة... إلىغ)، الأمر الذي خلق بدوره مشكلات في تنسيق تلك العملية، وتطرح الدراسة استثناءة أهاده: أن الإدارة متعددة الأطراف لعملية بناء الدولة متعادة الأطراف العملية بناء الدولة مقادة بالإدارة الأحادية، وتتطلب وينا قبال المحادية، وتتطلب وينا قبال المدولة، مقادة أن المانة وتلك المحادية، وتتطلب وينا أقل لإنجاز لتلك العملية.

العامل الثاني هو مدة بقاء قوات الاحتلال. وذهبت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة واضحة بين طول مدة الاحتلال لا يضمن نجاح مشروع طول مدة الاحتلال لا يضمن نجاح مشروع إعادة بناء الدولة، فطرل المشروع إعادة بناء الدولة، ولكن الانسحاب السريع يؤدي إلى فشل هذا المشروع. وتخلص الدراسة إلى أن فرض عملية تحول ديمقراطي تحت الاحتلال لا تأخذ أقل من خمس سنوات. وتشير إلى أن نجاح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي عامل لا ينهض مبرراً كافياً لبدء تطبيق خطة لانسحاب قوات الاحتلال، فهناك عوامل جواستراتجية إقليمة ودولية يجب أن تحكم عملية الانسحاب.

ورغم المساهمة المهمة لهذه الدراسة، فإنها لم تقدم تحليلاً تفصيلياً لعملية إعادة بناء الدولة بأبعادها ومسترياتها المحتلفة في الحالات السبع موضوع الدراسة، واكتفت بطرح الاستناجات العاملة التي تقدمها هذه الحالات، وعلى سبيل المثال لم تقدم الدراسة تحليلاً لدور العوامل الداخلية: وتأثير العوامل الثقافية والاجتماعية، وإدراك القرى الاجتماعية والسياسية لتانيج الحرب والاحتلال، وتأثير خصائص مرحلة ما قبل الحرب والاحتلال، وأنماط الثقاعل بين قوة الاحتلال والقوى المحلية... إلخ)، والإقليمية، (مواقف وأدوار القوى الإقليمية، وطبعة النظام الإليمي... إلخ)، والدولية: وطبعة النظام الدولي، والمفاهيم الأساسية التي حكمت التفاعلات الدولية... إلخ) في نبحاح/فشل تلك التجارب، وأخيرا، فقد كنيد، هذه الدراسة في عام ٢٠٠٣ (بعد بدء احتلال المراق، بهض المراق، باشرة)، ومن ثم لم تعامل مع تجرية العراق باعتبارها دراسة حالة واكتفت بطرح بعض الاستنتاجات والدروس التي يجب على سلطات الاحتلال أخذها في الاعتبار عند إدارة حالة العراق.

ويصدق التحليل ذاته على دراسة راي سلفاتور جينيجس، المعنونة «الطريق إلى الأمام: دروس في بناء الدولة من البابان، وألمانيا، وأفغانستان لعراق ما بعد الحرب (٣٠٠ لكن رغم صغر حجم هذه الدراسة وتناولها السريع للملامح العامة للحالات الثلاث، البابان، وألمانيا، وأفغانستان، فقد انتهت الدراسة إلى استناج مهم مفاده أن هذه الحالات لا تقدم دروساً عملية للحالة العراقية، فكل حالة من هذه الحلالات حما تقول الدراسة مي نتاج بيشها، ومن ثم، فقد اكتفت بتقديم عدد من النصافح العامة في إدارة حالة العراق، ورغم وجاهة هذا الاستناج، إلا أن الدراسة لم تُمنّ بمحاولة تقديم قواعد عامة لفهم نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة، استاداً إلى الخبرات التاريخية السابقة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، تأتي الدراسة المهمة الثانية التي قام بها جيمس دويتز وآخرون، الصادرة في سنة (Handbook) وصفته الدراسة فبالدليل (Handbook) (بما 10 وصفته الدراسة فبالدليل (Handbook) لصانع القرار للاسترشاد به في عملية بناء الدراية"، وروزت الدراسة في هذا الإطار على تقديم عدد من الإرشادات في بناء الجيش، والشرطة، وسادة القانون، والمساعدات الإنسانية، والمحكم الرشيد، والاستقرار الاقتصادية وطاحتها المنابع التفصيلي والإرشادات العامة لكنها تظل دراسة عهمة من زاوية محددة وهي تسليط الضوء على المكونات الأاسامية لمعلية بناء الدولة تحت الاحتلال.

أما الدراسة الثالثة فقد أخذت منظوراً مختلفاً وهو تتبع ظاهرة «بناء الأمة» في السياسة الخارجية الأمريكية منذ الرئيس فرانكلين روزفلت وحتى الرئيس جورج بوش الإبن (٢٠٠٠). وتأتي أهمية هذه الدراسة من تركيزها على عملية صنع القرار الخاص بالتدخل العسكري لإعادة بناء الدولة داخل الإدارات الأمريكية المختلفة، بدءاً من قرار احتلال اليابان وألمانيا في عهد إدارة روزفلت فرانكلين، ومروراً بحالات الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو في عهد إدارة بيل كليسون، ثم حالتي أفغانستان والمراق في عهد إدارة بوش الإبن.

وأخيراً تأتي الدراسة الرابعة والخاصة بالدور الأروبي في عملية إعادة بناء الدولة، والتي تناولت تحليل هذا الدور في سبع حالات هي: ألبانيا، وسيراليون، ومقدونيا، وكوت ديفوار، والكونغو، والبوسنة، وجزر سلومون "". وبالإضافة إلى ما تمثله هذه الدراسة من إضافة من خلال

Ray Salvatore Jennings, «The Road Ahead: Lessons in Nation Building from Japan, Germany, and  $(r^*)$  Afghanistan for Postwar Iraq.» United States Institute of Peace (Peaceworks), no. 49 (April 2003).

James Dobbins [et al.], The Beginner's Guide to Nation-Building (Santa Monica: RAND Corporation, (T1) 2007).

Dobbins [et al.], After The War: Nation-Building from FRD to George W. Bush. (TY)

James Dobbins and Seth G. Jones, Europe's Role in Nation-Building: From the Balkans to the Congo (YY) (Santa Monica: RAND Corporation, 2008).

تناولها للخبرات الأوروبية في عملية إعادة بناء الدولة، بالمقارنة بتركيز معظم الدراسات على الخيرة الأمريكية في هذا المجال، فإن الإضافة الأهم لتلك الدراسة هي في المنهج المقارن الذي اتبحته في تناول هذه الحالات، وتطويرها عدداً من المدخلات والمخرجات في تحليل عملية إعادة بناء المولة.

واقترحت الدراسة في هذا السياق خمسة مدخلات أساسية، هي: حجم الوجود العسكري، مُفاساً بعدد القوات العسكرية الإجنبية المقابل لكل ١٠٠٠ نسمة من سكان الدولة المستهدفة، ومنة بقاء القوات الأجنبية، وطول الفترة الممتلة بين بدء الوجود العسكري الأجنبي وحتى إجراء أول انتخابات، وحجم المساعدات الاقتصادية الخارجية المقلمة لعملية إعادة بناء الدولة مقامة بمنوسط نصيب الفرد من هذه المساعدات لكا اقترحت خمسة مؤشرات على مستوى المخرجات، بمعنوب الفرد من القوات الأجنبية، ومستوى النجاح المتحقق في مجال عدم وقا اللاجئين، وقدرة المحلي سلطة الاحتلال على بناء سلام مستقر، ومعدل النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأولى بعد خروج القوات الأجنبية، وأخيراً مدى وجود حكومة للبادنية.

لكن مع أهمية هذه الإضافات لم تهتم الدراسة بمحاولة إيجاد علاقة محددة بين طبيعة المدخلات والمخرجات السابقة، واكتفت برصد الملامع العامة للتجارب الأوروبية في التدخل لإعادة بناء الدولة استناداً إلى المؤرّبات ذاتها. فضلاً عن ذلك، فإن الكثير مما طرحته الدراسة على أنها والأروبية استناداً إلى المؤرّبات ذاتها. فضلاً عن ذلك، فإن الكثير مما طرحته الدراسة على أنها المخرّجات لعملية إعادة بناء الدولة، هي في الحقيقة المدخلات أو المحددات، في نجاح أفشل الاحتية المدخلات أو المحددات، في نجاح أفشل الاحتجاد لل في تلك المملية فارتفاح حجم القتلى بين جنود القوات الأجنبية بشكل في الحقيقة مدخلاً أو متغيراً مستقلاً يؤرّ مسلباً في قدرة سلطة الاحتلال على الدفاع عن مشروع إعادة بناء الدولة المحتل المام وداخل المؤسسة الشريعة. كما أن عدم قدرة سلطة الاحتلال على ضمان عودة النجين بشكل مدخلاً أو متغيراً مستقلاً يؤرّ مسلباً في درجة تعاون المجتمع المحتل ونقور ونقور ونقور ونقور ونقور ونقور ونقورة ونقورة المؤاورة عيقة.

ويمكن الإشارة منا أيضاً إلى دراسة سيما باتل، وآخرون، المعنونة «نقطة تحول: قياس التقدم في أفغانستان (٢٠٠) التي طرحت خمسة مؤشرات أساسية، ضم كل منها عنداً من المؤشرات الفرعية، هي: ١ \_ مؤشر الأمن الفردي، وسيادة هي: ١ \_ مؤشر الأمن الفردي، وسيادة القانون، ومستوى فعالية المؤسسات الأمنية؛ ٢ \_ مؤشر الحكم الرشيد والمشاركة، ويضم: درجة فعالية وشرعية الحكومة المركزية، ودرجة فعالية وشرعية مؤسسات الحكم المحلي، والمشاركة،

Seema Patel and Steven Ross, «Breaking Point-Measuring Progress in Afghanistan: A Report of the (T1)
Post-Conflict Reconstruction Project,» Center for Strategic and International Studies (Washington) (March 2007).

والأمن السياسي؛ ٣ ـ مؤشر البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ويضم: مستوى التقدم في البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ومستوى الخدمات التعليمية، السياسية والانتصادات التعليمية، ومستوى الخدمات التعليمية، وومدى توافع الاقتصاد الكلي، وقط التجاهات التحلي، عنه التجاهات الكلي، وقط التجاهات الذات على خلق الوظاعات النجارة والصناعة والزراعة، القدرة على خلق الوظاعات النجارة والمحاسبة، ويضم: النظام القضائي، وحماية الحقوق، والحصانة.

ويميز التقرير بين حالة هذه المؤشرات على المدى البعيد، وهو ما يعبر عنه بحجم التحسن في بناء القدرة الأفغانية على المدى (Long-term Afghan Capacity)، وحالتها على المدى المدى البعد (Short Term)، وحالتها على المدى القمير (Short Term) القريب وهو ما يعبَّر عنه بدرجة الوفاء بالحاجات والمصالح على المدى القمير Needs and Interests).

وتتمثل الإضافة الأساسية للدراسة في محاولة تطوير عدد من المؤشرات لقياس حجم التقدم في مشروع إعادة بناه الدولة تحت الاحتلال. وقد اعتمدت هذه المؤشرات على خصة مصادر للبيانات والمعلومات، شملت: ١ - اللقامات المباشرة مع الشعب الأفغاني ( ١٠٠٠ مواطن أفغاني توزعوا على مختلف الأقاليم الأفغانية)؛ ٢ - مسوحات الرأي العام الذي قامت بها المنظمات الانجي قامت بها المنظمات الانجيزي المعتبة (١٣ استطلاعاً للرأي أجري كلال الفترة من تموزايوليو ١٠٠٥ إلى تشوين الأول/ أكوبر ٢٠٠٦)؛ ٣ - السالة المباشرة مع مسؤولين من الدول المائحة والمؤسسات متعددة الأطراف الأفغانية، ومسؤولين من الدائمة والمؤسسات متعددة الأطراف ومسؤولين من الدول المائحة والمؤسسات متعددة الأطراف الفتات البائمية) ٤ - وسائل الإعلام (شملت ٧٠ وسيلة إعلامية خلال الفترة من أيارامايو ٢٠٠٦) والمؤتن العامة (١٨٦ وثيقة توزعت على النحو التالي: ٣٣ إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣) و الوثائق العامة (١٨٦ وثيقة توزعت على النحو التالي: ٣٣ منظمات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية، ٥٦ وثيقة حكومية، ٧٧ وثيقة دولية، ٤٦ وثيقة صادرة عن مؤسسات أكاديمية، ٥٦ وثيقة حكومية، ٧٧ وثيقة دولية، ٤٦ وثيقة صادرة عن مؤسسات أكاديمية، ٥٦ وثيقة حكومية، ٧٧ وثيقة دولية، ٤٦ وثيقة صادرة عن مؤسسات أكاديمية، ٥٦ وثيقة حكومية، ٧٧ وثيقة دولية، ٤٦ وثيقة صادرة عن مؤسسات أكاديمية، ٥٦ وثيقة حكومية، ٧٧ وثيقة دولية، ٤٦ وثيقة صادرة عن مؤسسات أكاديمية، ٥٢ وثيقة حكومية، ٧٧ وثيقة دولية، ٤٦ وثيقة صادرة عن مؤسسات أكاديمية، ٢٠ وثيقة خاصة).

واستناداً إلى ذلك، وزعت الدراسة التقييمات الواردة من المصادر المختلفة السابقة، على محورين متعامدين، يأخذ كل منهما تدريجا يتراوح بين (صفر - \* ١)، يقس المحود الأفقي (س) يناء القدارات الأفغانية على المدى البعيد، بينما يقيس المحود الرأسي (ص) الوفاء بالحاجات والمصالح الأفغانية على المدى القصير، وبالتالي، يصبح هناك أربع مناطق، الأولى هي "منطقة المنامرة أه (Risk Zone A)، حيث تأخذ الموشرات تقييماً أقل من خمس درجات على المدى القصير، ثم منطقة «المعامرة بينما المدى (Risk Zone B)، حيث تأخذ الموشرات على المدى البعيد نقييماً أكبر من خمس درجات، بينما تأخذ أقل من خمس درجات، بينما التخطر (Risk Zone G) متأخذ الموشرات على المدى البعيد نقيماً أخطر (Tanger Zone) متأخذ أقل من خمس درجات، على المدى المتوسط، أما منطقة الخطر (Danger Zone) متأخذ المؤشرات على المدين البعيد والقصير، وأخيراً المتنطقة الرابعة وهي المدون البعيد والقصير، وأخيراً المتنطقة الرابعة وهي

"منطقة القابلية للبقاء" (Viable Zone) وتقع أعلى يمين الرسم، وتأخذ فيها المؤشرات تقييما أكثر من خمس درجات على المدين القصير والبعيد.



وهكذا، فقد شكلت هذه الدراسة نقلة مهمة في اتجاه تطوير مؤشر أكثر تعقيداً لقياس حجم التقدم في إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. كذلك فقد اكتسب هذا المؤشر أهميته من كونه يدمج بين المصادر التحليلية والاحصائة والادراكية.

أيضاً يمكن الإشارة إلى دراسة سيمون شيسترمان وآخرين، المعنونة اجعل الدولة تعمل: من الدولة الفائشلة إلى بناء الدولة، كاذيمية السلام الدولية وجامعة الأمم المتحدة تموز/يوليو ٢٠٠٤، والدولة الفائشلة التحريطات بالدراسة مجموعة من السلاحظات المائية عمليات بناء الدولة في الخبرات الغربية المناجبة المتملقة بعمليات بناء الدولة، أهمها الفارق بين أسلوب نشأة الدولة في الخبرات الغربية والتي تمت عبر عملية تطورية تدريجية كان الهطابع الاقتصادي الليبرالي فيها أسبق تاريخياً على تأسيس النظم السياسية الديمقواطية، الأمر الذي يختلف عن عمليات بناء الدولة التي تهدف إلى تأسيس النظم السياسية الاقتصادية دفعة واحدة، وما قد يتج من ذلك من تعقيدات.

إلى ذلك، تشير الدراسة إلى الفارق المهم بين طبيعة الدولة/الأمة في الدول الغربية من ناحية، وفي الدول ذات النشأة الاستعمارية من ناحية أخرى، وما يترتب على ذلك من تعقيدات في عملية بناء الدولة في الدول النامية. وفي هذا السياق، تفوق الدراسة بين مجموعة من العوامل الداخلية، وأخرى خارجية تؤثر في جهود بناء الدولة.

في ما يتعلق بمجموعة العوامل الداخلية، أشارت الدراسة إلى عوامل القيادة، والشرعية، وامتلاك القوى المحلية لعملية بناء الدولة (Ownership of State-building Process)، ودور الأحزاب

Simon Chesterman, Michael Ignatieff and Ramesh Thakur, «Making States Work: From State Failure (\*°) to State-Building,» International Peace Academy and United Nations University (July 2004).

السياسية. أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية، فتنطلق الدراسة من الإقرار بأن الدور الخارجي عادة ما يكون مدفوعاً بمصالح وطنية (خاصة بالطرف الخارجي) وليس فقط بالمسؤولية أو الالتزام تجاه عملية بناء الدولة في الدول الفاشلة أو المنهارة. وترى الدراسة أن الأمم المتحدة تتمتع بميزة نسبية مقارنة بعمليات التدخل الفردي التي تقودها الدول الكبرى، وخصوصاً في ضوء تراجع صدقية الاعتبارات الإنسانية لعمليات التدخل الأمريكي لإعادة بناء الدولة بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١،

وطرحت الدراسة في هذا الصدد شرطين رئيسين لنجاح الدور الخارجي في إعادة بناء الدولة: الأول هو ضرورة التركيز على بناء مؤسسات داخلية قوية، ودعم العملية السياسية الداخلية وليس إلغائها وإحلال أخرى محلها؛ الثاني هو وجود استراتيجية واضحة للخروج، وتعريف محدد للحظة انتهاء عملية بناء الدولة، يتنهى عندها هذا الدور الخارجي.

لكن رغم أهمية كل الدراسات السابقة، وتصاعد الاهتمام بدراسة ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال على خلفية بدء «الموجة الثالثاتة من تلك الظاهرة» إلا أن مذا لم يؤد إلى تطور أدب متكامل أو نظرية محددة حول الدور الخارجي في بناه/إعادة بناء الدولة، خاصة إذا أخذ هذا التدخل الخارجي شكل الاحتلال أو الوجود العسكري المباشر على أراضي الإقليم أو الدولة المستهدف إعادة بنافها؛ إذ تعرزع الأدبيات الخاصة بالدور الخارجي في إعادة بناء الدولة على فروع معرفية متيانية يصب معه القول بوجود نظرية متكاملة في هذا المجال.

وفي المقابل، هناك قائمة كبيرة من الكتابات التي تثير عدداً من المفاهيم والمشكلات والأبعاد ذات الصلة بهذا الموضوع، كما تباينت فيما بينها حول ماهية عملية بناء الدولة، والأهداف النهائية لتلك العملية، سواه بالنسبة إلى الناتج النهائي لعملية بناء الدولة، أو إلى المجتمع الدولي.

وعلى سبيل المثال، انطلقت الدراسات الأمنية ودراسات حفظ/بناء السلام من اعتبار سياسة بناء الدولي لبناء الدولي لبناء السلام، وأنه لا مغر من مسؤولية تدخل المجتمع الدولي لبناء الدولة كابنة لغظ المجتمعات الخارجة من الحروب الأهلية من حالة الصراع والحرب إلى حالة السلام من خلال بناء دولة قاعلة كشرط مسبق ورئيس لحدوث هذا الانتقال. وقد أدى انطلاق هذه الكتابات من أولوية الأمن الدولي والمسوولية الأصيلة للمجتمع الدولي والقرى الكبرى عن إعادة الكتابات من أولوية الأمن الدولة إلى طرح بعضها ما أسمته «الوصاية الجديدة» أو «الأمريالية الجديدة» والتي ميزتها من الوصاية الولاية أو الأمريالية الجديدة، والتي ميزتها من الوصاية المحتلة في أوب وقت ممكن؛ من ذلك دراسة فيرون ج. حيم سعيها إلى الخدوج من الدولة المحتلة في أوب وقت ممكن؛ من ذلك دراسة فيرون ج. ولايتين "") ودراسة رولاند بارس التي تحدثت عن مسؤولية المجتمع الدولي في بناء الدولة ولوي في بناء الدولة ولذي ولي الغربي والتي تعدلت من مناؤية المجتمع الدولي أولي (الغربي الغربي المنافية والخراء واقتصاد

السوق الحراس، وكذلك دراسة جيمس دوبزادس، وراسة سيباستين مالايي، التي دعت إلى اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولية إعادة بناء الدول الفاشلة، باعتبارها (يقصد الولايات المتحدة) القوة الدولية الوحيدة القادرة على سد الفجوة بين الطموح والالتزامات الدولية في هذا المجال، وقدرة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، على الاضطلاع بهذه المسؤولية. ودعا مالايي في هذا السياق إلى تدشين ما أسماه «المرحلة الإمبريالية الجديدة» (A New Imperial Momen) هلاً (على

وقد انعكس المنظور الأمني لعملية بناء الدولة في هذه الأدبيات ليس فقط على طبيعة عملية 
بناء الدولة» أو بهناء الأمني، من حيث اعتبارها جزءاً من سياسة بناء السلام وتحقيق الأمن العالمي، 
ولكن أيضاً من خلال الأولويات التي حددتها هذه الدواسات لعملية بناء الدولة، والتي حددتها .
على سبيل المثال - دراسة جيمس دوروز (٢٠٠٦) في: تحقيق الأمن، ثم جهود الإغاثة والمساعدات 
الإنسانية، ثم بناء الحكومة، ثم الاستقرار الاقتصادي، ثم الديمقراطية، ثم التنمية والبية الأساسية. 
وتُلاحظ منا الأولوية التي تعطيها الدراسة لتحقيق الأمن، والترتيب المتأخر نسياً الذي تعطيه لمسألة 
للديمقراطية والتنمية والبنية الأساسية. وقد أعاد دوينز تأكيد هذا التيب مرة أخرى في دراسة له مع 
للديمقراطية والتنمية والبنية الأساسية. وقد أعاد دوينز تأكيد هذا التيب مرة أخرى في دراسة له مع

أما دراسات التنمية ققد ركزت على تطويع سياسة بناء الدولة كأداة لتشجيع عملية التنمية في الدول الفاشلة بالأساس. لكن هذه الأدبيات لم تساهم كثيراً في تطوير الأدبيات الخاصة بالدور الخارجي في بناء الدولة، لأسباب عديدة. فمن ناحية، لم تتعامل هذه الأدبيات مع نمط التدخل الخارجي لي المسكري المباشر لإعادة بناء الدولة، حيث ركزت بالأساس على دور المساعدات الخارجية في إنقاذ الدول الفاشلة وإعادة وضعها على المسار الصحيح. ومن ناحية أخرى، فإن المعدد من هذه الأدبيات لم ير حلاقة قوية بين التنمية والشخل المسكري لإعادة بناء الدولة، ومالت الكثير من هذه الأدبيات إلى اقتراح صبغ مختلفة للدور الخارجي لإعادة بناء الدولة، ومالت ذلك، على سبيل المثال، الدواسة المستركة لأشرف غاني، وكلاري لوكهارت، ومايكل كارناهان، والدولي بمعالجة ما أسعوه وعجز السيادة، من خلال ربط المساعدات الخارجية المقدمة لهذه المدولة بمعافية ما أسعوه وعجز السيادة، من خلال ربط المساعدات الخارجية المقدمة لهذه الدولة بحصين نقاط ضعف السيادة اللي المقاحة المهادة بناء الدولة بحصين نقاط ضعف السيادة اللي المقاحة المهادة بهذه الدولة بحصين نقاط ضعف السيادة اللي المقاطة المهادة بياهدة الأدبيات وتلك التي تناولت وبناء

Roland Paris, «International Peacebuilding and the Mission Civilisatrice,» Review of International (TV) Studies, vol. 28, no. 4 (October 2002), pp. 637-656.

James Dobbins, «Preparing for Nation-building,» Survival, vol. 48, no. 3 (2006), pp. 27-40. (TA)

Sebastian Mallaby, «The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States, and the Case for American (YS) Empire,» Foreign Affairs, vol. 81, no. 2 (March-April 2002), pp. 2-7.

Dobbins [et al.]. The Beginner's Guide to Nation-Building, p. 88. (5.)

Ashard (Shani, Clare Lockbart and Mitchael Camahan, «Closing the Sovereignty Gap: An Approach to (‡1) State-Buildings, voerneas Development Institute (Landon), Working Papera, no. 253 (Spetmber 2005), <a href="https://doi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2482.pdf">https://doi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2482.pdf</a>>, (accessed on: 30 April 2012).

الدولة، من منظورات أخرى، كالعلاقات الدولية بشكل عام، أو الأمن العالمي والقانون الدولي، بشكل خاص، والتي مثلت المنظورات الأكثر رواجاً، بسبب الترتيب المتآخر الذي أولته الأدبيات الأخيرة لقضية التنمية، لمصلحة التركيز الأكبر على قضايا الأمن العالمي، ومحاربة الإرهاب... إلخ.

وتشير القراءة النقلية لأدبيات بناء الدولة إلى استمرار العديد من الإشكاليات المهمة. يتعلق أولها بالمفهوم ذاته؛ فقضلاً عن التداخل القائم بين مفهوم «بناء الدولة» ومفاهيم أخرى، مثل والنقام البفروض من الخارجة، ما تزال بعض تلك الأدبيات تخلط بشكل كبير بين مفهومي «بناء اللولة» ووبناء الأمة، وهو خلط يشر العديد من المشكلات في فهم الطبيعة والحدود لدور الفاعل الخارجي في إعادة بناء الدولة، ويخاصة في ضوء طبيعة المجتمعات التي أصبحت مدفاً لسياسة إعادة بناء الدولة، والتي باتت تسم بدرجة كبيرة من التعددية الدينية والحوقية، تصل إلى وجود أزمة هوية. وتقدم كتابات فرانسيس فوكوياما نموذجاً لتلك الكتابات التي تستخدم المفهومين كمترادفين، فرغم استخدامه لمفهوم (بناء الأمة)، إذ أدى التطور الذي لحق بطبيعة حمليات بناء السلام إلى حدوث مناح كبير بين المفهومين، وصل إلى حد استخدام بعض الأدبيات للمفهومين كمترادفين.

ويرتبط بهذا الإشكال، إشكال ثان يتعلق بغياب التمييز داخل هذه الأدبيات بين مفهوم فبناه الدولة، وما يمكن تسميته و فإعادة بناه الدولة، وتأتي ضرورة التمييز بين مفين المفهومين في ضرء الخبرة التاريخية لعمليات بناه الدولة من الخارج، فالكثير من هذه الحالات لا يتطبق عليها لضرء المنادولة، العمنيات بناه الدولة من الخارج، ضمناً وإلى عدم وجود دولة قبل حدوث التحكري أو الغزو والاحتلال، وهو تجاهل لواقع مباسي وقانوني وديمغرافي قد يكون التعالى الغزي حالة البايان أو حالة المعانية بعد سنة ٢٠٠٧، لم يكن بناء لدولة البايان أو حالة المنابئ بعد الحرب العالمية الثانية، أو حالة العراق وفقاً لأسم سياسية ودستورية وقانونية محددة. إذ لا يمكن إنكار وجود أي من هذه الدول بالمعنى الديق للككامة قبل بدء الاحتلال، لكن يظل الخلاف حول طبيعة هذه الدولة ومدى التزامها بقيم ومعايير السؤك الذي تعدده الدول اللعمني من المواط النظام الدولي. أيضاً من المفاهيم التي يمكن طرحها في الانتجاء ذاته والتي أغفلتها هذه الأدبيات ما يمكن تسميته والمنادرة الدولة وهددة (State Restoring) والتي يمكن أن تقدم وصفاً أكثر دقة لبض عمليات إعادة بناء الدولة (الدولة)

ويرتبط بالنقطة الأخيرة إشكال ثالث ما يزال يسيطر على أدبيات وبناء الدولة، وهو طبيعة المخرج النهائي لتلك العملية، بمعنى آخر ما هو نموذج الدولة والمعيارية، التي تسعى سياسة وبناء الدولة، إلى ترويجها، وما هي مجموعة القيم المعيارية التي يتم بناء/إعادة بناء الدولة على

Fukuyama: ed., Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq, and State-Building: Governance and (£Y)
World Order in the 21st Century.

أساسها؟ وتكشف قراءة الأدبيات هنا عن انحيازها المسبق، وانحياز سياسة ابناء الدولة/ادبناء الدولة/ادبناء الدولة/ادبناء الدولة/ادبناء الدولة/ادبناء الدولة/ادبناء المحمدات المحمدا

ويرتبط بمسألة الواقع الثقافي والاجتماعي لعملية إعادة بناء الدولة، أن بعض هذه الأدبيات ... خاصة تلك التي اعتبرت التدخل العسكري الخارجي لإعادة بناء الدول الفاشلة هو الحل الأمثل لممالجة تلك الظاهرة .. تطلقت من انتراض أن انهيار مؤسسات الدولة يمني بالفسرورة وجود قرامً قوته، وهو افتراض غير دقيق في العديد من الحالات. إذ غالباً ما يتبع انهيار تلك المؤسسات تطور شبكات قوية من الفنوذ والمؤسسات الموازية أو البديلة، التي تقوم بوظافف الدولة. ويفسر ذلك وجود مقاومة من جانب النخب المحلية لمشروع إعادة بناء الدولة، لما يمثله ذلك من تهديد لمصالح هذه النخب.

الإشكال الرابع، يتعلق بإهمال هذه الأدبيات حتى وقت قريب لمحاولة دراسة ظاهرة بناه الدولة لهي سباق محاولة تطوير علاقات سببية بين المتغير التابع (بناء الدولة) وما يمكن أن يمثل مغيرات مستقلة في نجاح/فشل هذه الظاهرة. فقد ركزت معظم الدراسات التي تناولت حالات بناء الدولة التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية على السياسات التي اتبعها الاحتلال في هذه الحالات والنغيرات الهيكلية التي أجراها الاحتلال على الأنظمة السياسية والاقتصادية والعليمية. ... الخ، ودن وضع هذه الحالات في سياق مقارن مع باقي الحالات التي جرت خلال الفترة ذاتها، ودون الاحتلام كثيراً بمحاولة تفسير أسباب نجاح تلك الحالات. ويصدق ذلك على الكتابات التاريخية المهمة في هذا المجالا، مثل كتاب حزن داور الصادر في سنة ١٩٩٩، والذي يمثل أحد المراجعة المهمة حول حالة البابان"، وكتاب تاكيماي إيجيء، الصادر في سنة ٢٠٠٦ حول حالة البابان أيشادًا"، ويتماني أيجيء، الصادر في سنة ٢٠٠٦ حول حالة البابان التاريخية المؤلفات الإصلاحات الأحدال الأمريكي في إعادة بناء

John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York: W. W. Norton, (ET) 1999).

Takemae Eiji, Inside GHQ: The Allied Occupation of Japan and its Legacy (New York: Continuum, ( § § ) 2002).

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طبقتها الولايات المتحدة في اليابان خلال فترة الاحتلال، ودراسة يوكا تسرشايا التي تناولت دور الاحتلال في دهفرطة الأسرة اليابانية، ودراسة هاري واي التي تناولت دور الاحتلال من تسعينات القرن الماضي، أي في وقت كانت قد بدأت فيه السوجة صدر خلال النصف الأول من تسعينات القرن الماضي، أي في وقت كانت قد بدأت فيه السوجة التائية من المقد الأول من القرن المحادي والعشرين، أي في وقت كانت قد بدأت فيه أيضاً الموجة الأولى من المقد الأول من القرن المحادي والعشرين، أي في وقت كانت قد بدأت فيه أيضاً الموجة المائلة من تلك السياسة (مرحلة ما بعد أيلول/سيتمبر ٢٠١١). ومع ذلك فقد أهملت هذه المراسات سبق القول، وكزت هذه الدراسات على تسجيل سياسات الاحتلال بالأساس. ورقم تناول بعضها ردود فعل المجتمع المحلي وطريقة تفاعله مع سياسات الاحتلال (خاصة كتابي داور وتاكيماي)، إلا أنها لم تحاول طرح علاقات أو فروض بين خصائص المحتمع أو للدولة المحتلة، أو طبعة بياسات الاحتلال العطيقة من ناحية، وطبعة الناتج التهائي (الدولة المحتلة بعد الاحتلال.

لكن السنوات الأخيرة بدأت تشهد ظهور عدد من الأدبيات التي قامت بدراسة تجارب بناء الدولة في سياق تاريخي مقارن، بهدف استخلاص الدروس العامة من هذه التجارب. من ذلك، أو تحديداً، الدراستان الصادرتان عن مؤسسة فرائد، المشار إليهما سابقاً، حيث تناولت الأولى (المعنونة «الدور الأمريكي في بناء الأمة: من المانيا إلى العراق، الصادرة في سنة ۲۰۰۲)، فامني حالات هي: المانيا، والياب ان والميوان، وتناولت الثانية (المعنونة «الدور الأوروبي في بناء الأمة: من البلقان إلى الكونغو، الصادرة في سنة ۲۰۰۸)، والتي تناولت سبع حالات، هي: البانيا، وسراليون، ومقدونيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والموسنة، وجزر السلومون، وتأتي أهمية مانين المراستين، أنهما وضعتا الخبرتين الأمريكية والأوروبية في بناء الدولة في سياق تاريخي مقارن، كما حاولتا استخلاص عدد من الدروس من هذه سابتجارب. لكنهما لم تركزا على طريقة تفاعل المنهرات المتعلقة بعملية بناء الدولة، يقدر ما وكزتا على تناول سياسات الاحتلال في بناء الدولة وطريقة إدارته للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على الدلولة المحتلة. ومن ثم لم تطورا فروضاً محددة في هذا المجال.

وتمثل دراسة جيسي دوغلاس ماتيسون المعنون «الاحتلال مع الدمقرطة: ألمانيا، واليابان، والعراق» (أيار/مايو ٢٠٠٨) واحدة من المحاولات الرائدة في مجال الدراسة المقارنة لتجارب

Takakazu Yamagishi and Adam D. Sheingate, «Occupation Politics: American Interests and the Struggle (24) over Health Insurance in Potward Jangan.» Paper Perspared at: The 2004 Annual Meeting of the American Political Science Association (APSA), 2-5 September 2004; Meghans Bhattecharjee, «The American Administration of Japan Post-World War II: What we be Level of Success of the American Coccupation in Japan?» (a) If Schwarz 1902, 1903 2005); Wata Tsuchiya, «Democratizing the Japanese Family: The Role of the Civil Information and Education Section in the Allied Occupation of Japanses Journal of American Studies, no. 5 (1993-1994), and Harry Wray, «Education Policy Formation for the Allied Occupation of Japan,» Nancan Review of American Studies, vol. 18 (1996).

بناء الدولة تحت الاحتلال ومحاولة اختبار فروض محددة. وقد طرحت الدراسة في هذا الإطار ٤ موشرات أساسية لقياس المعفير التابع شملت: تحقيق الاستقرار، وإعادة بناء اقتصاد الدولة المحتلفة، واعتراف المجتلفة المجتلفة، وطرحت على واعتراف المجتبعة المحتلفة، وطرحت على المجتب الأخياب الآخر ٨ متغيرات مستقلة، توزعت على أربع فئات، هي: ١ ـ المتغيرات التاريخية ـ الهيكلية وتعملق بسمات المجتبع المحتل قبل بده الاحتلال، وطرحت الدراسة هنا ثلاثة متغيرات، شملت مستوى الرحدة المائحة المحتلة لبناء النظام الليبرالي مستوى الرحدة المدالة لبناء النظام الليبرالي حيث طرحت الدراسة متغيرين، هما نمط التلعيم الذي اتبعت دول الاحتلال خلال الحرب، ودرجة ونفاه الدولة المحتلة بالخرب، معنوات منا ثلاثة متغيرات المحتلة حجث طرحت الدراسة متأيرات فاصلة بمرحلة الحرب، متغيرات الدولة المحتلة بالمحتلة عنا ثلاثة متغيرات، شمل عادت الدراسة الشائم، أم يتجاوز ذلك ليشمل إعادة بناء الأنظمة السياسية والانتصادية والاجتماعية؟ ودرجة الزام الاحتلال بمشروع بناء الدولة، والمتحتلة الدولة بمد تناول. المنظموت الداسانية إلى طرح ١ ا فرضاً حول العلاقة بين المنغيرات النابعة والمستقلة "١٠).

الإشكال الخامس المهم الذي لم تقدم له الأدبيات إجابة محددة رغم المحاولات العديدة، هو كيفة تحقيق التوازن بين «الملكية الرطنية لعملية بناء الدولة»، والدور الخارجي في تلك العملية، بمعنى كيف بمكن للاحتلال المفاظ على ملكية النخب الوطنية والمجتمع المحتل لعملية إعادة بناء الدولة مع وجود حسكري وإدارة أجنيية لتلك العملية، والاقتقار إلى وجود حكومة ذات سيادة في بعض الحالات، فقد انتهت دراسة جينز نارتين لحالة إعادة بناء الدولة في كوسوفو، إلى أن مبدأ الملكية الوطنية لمشروع بناء الدولة غالباً ما ينتهي إلى مجرد شعار غير ذي مفسمون، وأن شروعات بناء الدولة غالباً ما تنتهي إلى ما يشبه الحكم الأجنبي شبه الاستعماري -(A Quasi).

ورغم تأكيد عدد من الكتابات أهمية هذه النقطة، إلا أنها لم تقدم آليات محددة لكيفية تحقيق هذا التوازن. وقد اقترحت سيمون كيسترمان، ومورالز ـ جامبوا وباراني تحقيق هذا التوازن من خلال الاعتماد على النخب المحلية القوية التي لديها القدرة على تعبثة الجمهور<sup>(14)</sup>. لكن مم أهمية

Jesse-Douglas Mathewson, «An Occupation with Democratization: The American Occupation of (£1) Germany, Japan and Iraq» Paper Presented at: The First Annual Graduate Student Conference for International Relations, The University of Maryland, College Park, 14 May 2008, <a href="http://www.bsos.umd.edu/gvpt/irconf/papers/mathewson.pdp">http://www.bsos.umd.edu/gvpt/irconf/papers/mathewson.pdp</a>, (accessed on: 20 July 2010).

Jens Narten, «Dilemmas of Promoting Local Ownership: State Building in Post-War Kosovo,» in: (£V) Roland Paris and Timothy D. Sisk, eds., The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions of Postwar Peace Operations (London and New York: Routledge, 2009), p. 252.

Chesterman, Ignatiteff and Thakur, «Making States Work: From State Failure to State-Building,» and {1.k},
Abelardo Moraleo-Camboo and Stephen Baramy, «State-Building, National Leadership and Relative Success in
Costa Rica,» in: Simon Chesterman [ct.al., cds., Making States Work: State Failure and the Crists of Governance
(New York: United Nations University Press, 2005).

هذه الآلية، إلا أنها لا تخلو من مشكلات في حالة المجتمعات ذات التعددية الدينية والعرقية، ما يشر التألية والعرقية، ما يشر التثالية طريقة تعديد هذه النخبة؛ فالاعتماد على نخبة بعينها قد يؤدي إلى الإضرار بعملية بناء الدرية، وهم ما حدث بالفعل في حالتي أفغانستان، حيث أدى اعتماد الاحتلال على نخبة بعينها (تحالف الشمال ممثلاً بالطاجيك والأوزيك والهزارة في حالة أفغانستان، والأكراد وشيعة المخارج في حالة العراق) إلى استعداء المجموعات العرقية والدينية الأخرى وتأليها ضد الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة (البشتون في حالة أفغانستان، والسنة وتيار الصدر الشيعي في حالة العراق).

الإشكال السادس، يتعلق بالدور الخارجي في إعادة بناء الدولة؛ فرغم الترسع في سياسة التخارجي لإعادة بناء الدولة منذ التسعينات وظهور العديد من الأدبيات ـ خاصة في حقل الدخارات الأختية ـ التي رأت أنه لا مفر من تلك السياسة للحفاظ على الأمن العالمي، ما تؤال مثالا في المقابل أدبيات أخرى تشكك بقوة في جدوى التنخل اللحفاظ على الأمن العالمي، ما تؤال مثالا تشكك أيضاً في ندوة مذه السياسة على مراجهة مشكلات الدول الفائلة أو ظاهر الإرهاب الدولي. من ذلك على سبيل المثال ما ذهب إليه جيفري هيرست من أن التدخل الخارجي في عملية بناء الدولة أو علم الدول الفائلة ـ يؤدي إلى إجهاض التطور الطوعي الطبيعي لبناء الدولة في الدول النامية والتي لم تحل أزمة هويتها بعد. واستناداً إلى ذلك، دعا هيرست إلى ترك عده الدول لتوجهة زماتها الهيكلية، حتى ولو أدى ذلك إلى سقوطها، باعتبار أن هذه الأزمات تمثل مرحلة لتيوجهة مراحلة تطور الدولة؟!

كما أشارت دراسات أخرى إلى أن التدخل الخارجي لإعادة بناه الدولة يؤدي إلى إجهاض قدرة المجتمعات والنخب الوطنية في هذه الدول على التعلم، من ذلك دراستا سبمون كيسترمان، وجيئز نارتين "") ودراسة مايكل بارنيت وزورشر، والتي شرحت كيف ينتهي التدخل الدولي لبناء الدولة إلى إنتاج دولة ضعيفة، واعتبرت إيضاً أن بناء الدولة بواسطة القيلى الخارجية هي عملية تهدف إلى اعتصار ما حققته الدولة الأوروبية في عدة قرون، بسنوات قليلة، أي أنها عملية تقوم على إجهاض التطور المعلي للدولة، وحرق المراحل التي مرت بها عملية تطور الدولة في الخيرة الأوروبية. وانتهت الدراسة إلى أن اعتماد القوى الخارجية على النخب المحلية يمكن أن يؤدي إلى إنتاج أنظمة قمعية تقوم على الهيراركية الاجتماعية، بسبب ما يخلقه تحالف القرى الخارجية مع

Jeffrey Herbst, «Let Them Fail: State Failure in Theory and Practice: Implications for Policy,» in: [48]
Robert I. Rotberg, ed., When States Fail: Causes and Counsequences (London: Princeton University Press, 2004).
Chesterman, Ignatieff and Thakur, «Making States Work: From State Failure to State-Building». (0 · )

Michael Barnett and Christoph Zurcher, «The Peace-builder's Contract: How External State-building (a))
Reinforces Weak Statehood,» in: Paris and Sisk, eds., The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the
Contradictions of Pastwar Peace Operations, pp. 23-52.

واستندت دراسات أخرى في رفضها سياسة التدخل الخارجي الإعادة بناء الدولة إلى مدى قدرة القرى الخارجية على إنجاز هدف إعادة بناء الدولة بالفعل، بسبب الطابع المعقد لتلك العملية، والقدرة المحدودة للقرى الخارجية على إدخال تغييرات مجتمعية وثقافية، وخاصة في حالة تجاوز هدف بناء الدولة ليشعل قلم بناء المحلية في هذه هدف بناء الدولة ليشعل الأماء، الأماء، والمجتمعة المحدف بناء الدولة يماء من المحالية الاتصادية والبشرية. من ذلك دواسة أميتاي إنزيوني، التي انتهى فيها إلى أنه لا يمكن القياس على حالتي البابان وألمانيا، واللتين جرتا في ظروف دولية ومحلية يصعب تكرارها. ودعا إنزيوني القوى الكبرى إلى إعادة النظر في تلك السياسة وخفض حجم طعوحاتها في هذا المجال"، كما انتهت الدراسة المشتركة لسيمون كيسترمان وإيجناتيف م، تاكور ر. إلى المستناج ذاته"؛

إضافة إلى هذه الإشكالات التي لم تقدم الأدبيات النظرية بشأنها تصورات محددة تسمح للباحثين في هذا المجال بتطوير فروض نظرية محددة، فإن قراءة هذه الأدبيات تشير إلى أنها أغفلت أيضاً عدداً من القضايا المهمة التي لم تحظّ بالاهتمام الكافي من جانب الباحين المعنين بموضوع بناء الدولة في ظل الاحتلال خلال العقدين الأخيرين:

القضية الأولى هي العلاقة بين عملية إعادة بناء الدولة ودرجة التجانس العرقي والديني داخل المجتمع المحتل، فقد جوت حالتا اليابان والصانيا داخل مجتمعات اتسمت بدرجة كبيرة من التجانس العرقي والديني، بينما جرت حالات التسعينيات ومرحلة ما بعد سبتمبر ٢٠١١ داخل مجتمعات اتسمت بدرجة ملحوظة من التعدية الدينية والعرقية، وصلت إلى حد الانقسام الشديد، ووجود خبرات صراعية بين المجموعات العرقية والدينية، أدت إلى مواجهة تلك الحالات نوعاً مختلةً من التحديات.

هذا التمايز الواضح بين الخبرات الحديثة وخبرات ما بعد الحرب العالمية الثانية من هذه الزية ، يثير تساؤلات مهمة حول تأثير متغير التعدد العرقي والديني في عملية بناء الدولة، وما إذا كانه المواقة الاجتماعي الداخلي الجديد يستازم تغييراً في سياسات الاحتلال في إعادة بناء الدولة. وتحدز الإشارة هنا إلى أن طرح فروض حول العلاقة بين التعددية الإثنية وعملية إعادة بناء الدولة لا يمكن أن تأخذ اتجاماً واحدادً، بمعنى النظر إلى التعددية الإثنية كمتغير مستقل في علاقتها بعملية إعادة بناء بعدلة إعادة بناء بعدلة إعادة بناء بعدل على علاقته بإعادة بناء بعدلة والدولة ولا يمكن طرح «الصراع المروعي الدولة» في علاقته بإعادة بناء بعدل إنتازة المجارية المراقية يفتح المجال أمام صبح مختلة المعلاقة بين المتغيرين.

هناك قائمة كبيرة من الأدبيات التي درست العلاقة بين التعددية العرقية/والمدينية وعملية بناء الدولة، لكنها تعاملت بالأساس مع نمط بناء الدولة الطوعي، وتظل الأدبيات الخاصة بدراسة

Amitai Etzioni, «A Self-Restrained Approach to Nation-Building by Foreign Powers,» International (0Y)
Affairs, vol. 80, no. 1 (January 2004), pp. 1-17.

Chesterman [et al.], eds., Making States Work: State Failure and the Crisis of Governance. (0Y)

العلاقة بين التعددية العرقية/الدينية وعملية بناء الدولة في ظل الاحتلال الأجنبي محدودة وحديثة نسبياً، ارتبطت بظهور حالتي أفغانستان والعراق، من ذلك رسالة الدكتوراه التي أعدها مايكل ربر في سنة ٢٠٠٥، ثم كتابه الصادر في سنة ٢٠٠٨، واللذين ناقش فيهما التدخل الدولي والصراع العرقي في العراق<sup>(۱۵)</sup>.

القضية الثانية، هي العلاقة بين عملية إعادة الدولة والثقافة الإسلامية؛ فالسمة المهمة التي ميزت لتجارب إعادة بنا الدولة عقب أحداث سبتمبر ٢٠٠١ أنها جرت في مجتمعات إسلامية (أفغانستان، لتجارب إعادة بنا الدولة عقب أحداث سبتمبر ٢٠٠١ أنها جرت في مجتمعات إسلامية (الغزائية التي جرت في مجتمعات إما انتتبي الرائية الدولة المائية المائية المولية وهي الثقافة الأولية (لمي التقافة الغرية (حيالة المائية)، أو إلى ثقافة مغايرة وهي الثقافة الأولية والمائية المائية المائية المائية وعلى المائية المائية وعلى المائية وعلى المائية المائية وعلى المائية وعلى المائية وعلى المائية وعلى المائية وعلى المائية وعلى المائية بين الإسلام والمسيحية، ولا يأتي تأثير هذا التباين نقط من خلال الخبرة المائية بين الإسلام والمسيحية، ولا يأتي تأثير هذا التباين نقط من خلال الخبرة المائية المائية بين الإسلام والمسيحية، ولا يأثير المائية ذاتها وما تنضمت من المنب المهمة، خاصة قيمة الجهاد التي تثور في حالات المدوان الخارجي على الأرض أو الدين، ما يعني ارتباط الاحتلال ـ بصرف النظر عما يحمله من مشروعات ـ بظهور المقاومة العنيفة.

هذا التمايز المهم بين تجارب ما بعد الحرب العالمية الثانية وتجارب ما بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ يطرح هو الآخر تساؤلات مهمة حول تأثير الثقافة الإسلامية في عملية إعادة بناء الدولة من خلال الاحتلال الأجنبي، وما إذا كانت الثقافة الإسلامة تمثل قيداً على قدرة الاحتلال على إعادة بناء الدولة في حالة المجتمعات الإسلامية.

القضية الثالثة هي تأثير النظام الديمةراطي داخل دولة الاحتلال في عملية إعادة بناء الدولة. فقد ركزت الدراسات التي آجريت على حالات ما بعد الدرب العالمية الثانية على بعض المتغيرات ذات العسلة بسياسات الاحتلال، إلا أنها أغفلت تأثير طبيعة النظام السياسي داخل دولة الاحتلال ذاتها، ويرجع إهمال هذا المتغير إلى أنه لم يعرز في حالتي اليابان وألمانيا بسبب الدعم الواسع للذي أبداء الرأي العام داخل دول الاحتلال لسياسة بناء الدولة في الخارج، وضعف التحديات الناخلية التي واجهها الاحتلال، لكن التحديات التي واجهها الاحتلال على أغناستان والعراق أدت إلى وضوح تأثير المتغير الخاص بالنظم الديمةراطية داخل دول الاحتلال على عملية بناء الدولة.

القضية الرابعة هي تأثير بينة ما بعد أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في فرص نجاح مشروعات بناء الدولة من خلال الاحتلال العسكري. فقد اتسمت هذه المرحلة بسمات مهمة، أبرزها بروز ظاهرة الحرب

Michael C. Rear, ed., Intervention. Ethnic Conflict and State-Building in Irag. A Paradigm for the Post- (0 &)
Colonial State, Studies in International Relations (New York: Routledge, 2008), and Michael C. Rear, «Between
Empire and State-building: Ethnic Conflict, U.N. Intervention, and The Post-conflict State after the Cold War,»
(Phd Dissertation Submitted to the Graduate Faculty in Political Science in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York, 2005).

على الإرهاب والربط الذي نشأ بين التدخل العسكري الدولي لإعادة بناء الدول الفاشلة، وذات العلامة وذات العلامة وذات العلامة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وذات المنافقة الم

ما تزال الأدبيات المتوافرة حول القضايا الأربع السابقة محدودة نسبياً بشكل لا يتناسب مع التوسع الذي حدث في سياسة بناء الدولة خلال العقدين الأخيرين أو طبيعة المشروعات الراهنة، وطبيعة التحديات التي تواجهها. وما تزال نسبة كبيرة من هذه الأدبيات تأخذ شكل المقالات التحليلية. ويمثل هذا الكتاب محاولة المساهمة في تطوير هذه الأدبيات من خلال دراسة حالات إعادة بناء الدولة في اليابان وأفغانستان، والحراق للوقوف على قدرة الاحتلال على إعادة بناء الدولة في الحبالات في ظل ظروف دولة ومحلية مختلفة، ومن خلال محاولة اختبار عدد من الدورض المحتولة اختبار عدد من

## رابعاً: مكونات عملية إعادة بناء الدولة

استناداً إلى التعريف السابق لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، يمكن القول إن تلك العملية تنطوي على أربعة أبعاد أساسية، هي البعد المؤسسي ـ الدستوري، والبعد العسكري ـ الأمني، والبعد الاقتصادي، وأخيراً البعد القيمي.

## ١ \_ البعد الدستوري والمؤسسي

جوهر عملية إعادة بناء الدولة على المستوى الدستوري والسياسي هو بناء نظام سياسي ديمقراطي، وهو ما يقتضي وضع دستور يؤسس لهذا النظام، وضمان تعثيل الجماعات الدينية والعرقية في النظام السياسي والمؤسسات السياسية الجديدة، في حالة المجتمعات العددية، وإصلاح القوانين ذات الصلة، خاصة قوانين الأحزاب، والانتخابات، والقابات، والصحافة. ومع أهمية عملية إعادة بناء الأبنية والأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية، إلا أن هذا المسار يجب أن يقترن به مسار سياسي آخر يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية، وفرض سيادة القانون والقضاء على التساد.

### ٢ \_ البعد العسكري والأمني

تتضمن عملية إعادة بناء الدولة على المستوى العسكري والأمني عنداً من العناصر الأساسية المهمة، يأتي على رأسها بناء جيش وجهاز شرطة وطنيين يتجاوزان الانقسامات الدينية والعرقية والجهورة داخل المجتمع، والقضاء على القساد داخل تلك الأجهزة، ويرتبط بذلك ضرورة القضاء على المصادر والأسباب الهيكلية الأساسية للعنف داخل المجتمع، والقضاء على الميليشيات العسكرية الخاصة، وتطبيق برامج اقتصادية واجتماعية لاحتراء ودمج عناصر وقيادات تلك الميليثيات. كما يرتبط بالبعد العسكري أيضاً تطبيق استراتيجية فاعلة لمواجهة المقاومة الداخلية وعمليات التمر الفيوابط التي يجب أن تمكم وعمليات التمرز التي تواجهها قوات الاحتلال، وهناك العديد من الفيوابط التي يجب أن تمكم هذه الاستراتيجية، أبرزها اللمج يشكل متكامل بين الساسات والأدوات الاتصادية والاجتماعية أبي ذلك فرورة وشبه المسكرية. أضف إلى ذلك فرورة دمج المجتماعية المواليين، وانتهاء والنفسية، جنباً إلى جنب مع السياسات والأدوات المسكرية وشبه المسكرية. أضف إلى ذلك موروزة بالمجتماعية من خلال الأدوار التي يمكن أن تقوم بها في مجال الدعم المعلوماتي والمخابراتي التلك المواجهة، على نحو يضمن فصل قوى التمرد عن قواعدها الاجتماعية. وأخيراً يبعد التشديد على ضرورة تجنب العمليات المسكرية التي يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية للمدنين في تلك المعليات بالمعلى المنوي والمدود وإدادت المحلوبة وكلما زادت فرص احتراء المجتمع المحلي لقوى التمرد، وزادت المحلوبة وللماذة داخل المجتمع واللفاع عن مشروعها المقاوم لمشروع إعادة بناء المدولة.

### ٣ \_ البعد الاقتصادي

(00)

تقوم مشروعات إعادة بناه الدولة على افتراض وجود توافق بين النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الليبرالي، كما تقوم على افتراض آخر مقاده وجود علاقة قوية بين النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الليبرالي، كما تقوم على افتراض آخر مقاده وجود علاقة قوية بين النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الليبرالي من ناحية أخرى. هذا التوافق وهذه الافتراضات تفسر تفسين العلديد من مشروعات بناء الدولة بواسطة طرف خارجي، بناء نظام اقتصاد سوق بجانب الإبعاد المؤسسية والدستورية بناء الدولة بواسطة طرف خارجي، بناء نظام اقتصاد سوق بجانب الإبعاد المؤسسية والدستورية للدستورية ذلك، إلا أنه لا يمكن النظر إلى اقتصاد السوق باحتياره مدفقاً في حد ذاته، أو شرطاً كافيًا لنجاح عملية بناء الدولة؛ فيناء نظام اقتصاد سوق قاعل ينتضي توافر شروط مسبقة لنجاح» بدءاً من وجود مؤسسات وبنية أساسية اقتصادية الأساسية التي يمكن أن تقع فيها عملية بناء إنصادية الأساسية ويفقد محاولة بناء اتتصاد سوق في دولة ومجتمع ما يزال ينتقد وجود البنية الأقصادية الأسلمية ويفقد وجود سوق من الأساس، ومن في دولة ومجتمع ما يزال ينتقد وجود البنية الأقصادية الأسلمية التي يمكن أن تقع فيها عملية بناء الموصورية وبالمناسقة والبنية الأسلمية المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة والبنية الأسلمية والمناسقة والبنية الأسلمية والمناسة والمناسة والمناسة والمناسة والمناسة التي عدة تنصرو إلى تقور الأساس الملائمة لتحقيق الانطلاق والنمو الاقتصادي. ومن ثم، وإننا نصح إزاء مملين منمايزين منايزين «اك.

بالإضافة إلى هذين الشرطين، يتضمن البعد الاقتصادي العمل على تقليل مستوى االاعتمادية، والمدينة (Dependency) على المساعدات الاقتصادية الخارجية، فإحدى المشكلات الأساسية التي تنظوي

Fukuyama, «Introduction: Nation building and the Failure of Institutional Memory,» pp. 30-32.

عليها عملية إعادة بناء الدولة هي تكريس حالة التبعية والاعتمادية للدولة المستهدفة على الخارج، خاصة خلال فترة الاحتلال وإعادة الإعمار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرَّض الدولة لأزمات مالية خطيرة بعد خروج الاحتلال، ويعني ذلك ضرورة تضمين عملية إعادة بناء الدولة تحسين الملاقات التجارية الخارجية للدولة المستهدفة، ووضع أسس للنمو الاقتصادي كما سبق القول، وأغيراً، يمكن الإشارة إلى ضرورة تضمين مشروع إعادة بناء الدولة مشروعات للقضاء على الفقر، وأشكال الاقتصاد غير المشروع (مثل زراعة وتجارة المخدرات)، ويرامج اقتصادية ومالية مساعدة لبرامج نزع مسلاح الميلينيات أولمراء المحروب"،

### ٤ \_ البعد القيمى

يقصد بالبعد القيمي، كما سبق القول، مجموعة القيم والمبادئ التي يجب أن تحكم سياسات بناه الدولة، بما في ذلك المكرّن الدستوري والمؤسسي، والتي يجب زرعها كثيم أساسية في الدستور والقوانين الجديدة، أو كفلسفة تحكم عمل هذه المؤسسات، وواقع الأمر أنه لا يوجد ددليل إرشادي، حول مجموعة القيم تلك، ولكن بشكل عام، هناك بعض المحاولات المهمة في هذا المجال، وقد استفادت هذه المحاولات من تجرية تطور الدولة القومية في أوروبا، والقيم الأصاسية التي أرسيت خلال مرحلة التورد بالإضافة إلى الخبرتين اليابانية والألمانية، باعتبارهما التموذجين الناريخين للجوين في هذا المجال.

وترتبط بذلك البعد مسألة مهمة تتعلق بالغطاء أو الأساس الأخلاقي لمشروع إعادة بناء الدولة بواسطة الاحتلال، فما لم يتوافر للمشروع أساس أو غطاء أخلاقي، سيظل الاحتلال يواجه عقبات شديدة. إذ إن البعض يرى أن مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال يمكن أن يستقي أساسه أو غطاء اخلاقي، سيظل الاحتلال يمكن أن يستقي أساسه أو غطاء الأخلاقي أولاً من علمالة المحرب ذاتها، فكلما استطاع الطوف الخارجي التسويغ أو الدفاع عن أخلاقية حربه ضد النظام أو الدولة المستهدنة، كلما وقر أوضية أخلاقية لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة ومشمورة، فهناك من يشير إلى أن تبني المحالة المدافئة من قبل بناء نظام سياسي يعقرطلي يستند إلى قيم الحرية والليوالية واقتصاد السوق، سوف تساهم في حد ذاتها في توفير أساس أخلاقي للمشروع، وكلما كانت هناك طلاقة النساق وارتباط واضحة بين المهررات المقدمة للحرب من ناحية، وسياسات إعادة بناء الدولة من ناحية أخرى، كلما المشروعية الكانونية الدولية، والتي للدولة من ناحية أخرى، كلما المشروعية الكانونية الدولية، والتي للدولة من ناحية أخرى، كلما المشروعية الكانونية الدولية، والني المشروعية الأخلاقية بالدولية، والني المشروعية الأخلاقية الدولية، والني المشروعية الأخلاقية بالأسرودة، إلا أن توافر الغطاء المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع الدولة عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لنجاح المشروع والدفاع عن أساسه الأخلاقي ورفر فرصاً أكبر لاحفر المناطقة المناط

Tindall, eU.S. Nation-State Building Operations in Afghanistan: A Case Studyn. (81) Oodry Rocheleau, edithical Principles for State-Buildings in: Devey A. Browder, Stability Operations (8V) and State-Building: Continuation and Contingencies, edited by Greg Kustiman (New York: In. pd.), 2008), pp. 18–19, 23 and 25-26.

ويشكل عام، هناك أربع قيم أساسية يتضمنها البعد القيمي في عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال:

القيمة الأولى، هي حماية الحقوق الأساسية، خاصة الحق في الحياة؛ والحريات الأساسية خاصة الحق في حريات الانتقال والحديث والتجمع والعقيدة والملكية الفردية والأمن الشخصي؛ وعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق. ويستند المدافعون عن هذه القيمة إلى أن الأفراد والجماعات التي لا تتحقق لها تلك القيم لن يتوافر لديها الدافع للاندماج في العملية السياسية الجديدة، أو الدفاع عن النظام السياسي الجديد، فضلاً عن كون هذه القيم تمثل أبعاداً وريسة في مفهوم السلام<sup>(۱۱)</sup>. ويقع على سلطات الاحتلال في هذا الإطار ثلاته التزامات الساسية، الأولى عنم تورطها في انتهاكات مباشرة لحقوق الإنسان أثناء فترة الاحتلال؛ والثاني حماية حقوق الإنسان ضد في انتهاكات من جانب الحكومات الوطنية أثناء فترة الاحتلال؛ والثالث توفير الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، بدءاً من تضمين الدستور الجديد تلك الحقوق، وإنتهاة بضمان التزام الممارسات الفعلية لسلطات الاحتلال والحكومة الوطنية بنصوص الدستور ذات

القيمة الثانية، هي «السلام»، ويتحقق ذلك من خلال ارتباط عملية بناء الدولة تحت الاحتلال 
بمشروع سياسي يتضمن نزع سلاح الأطراف المتصارعة، والتسوية السلمية للصراعات الداخلية. 
وتزداد فرص بناء سلام حقيقي ومستقر كلما اعتمد هذا المشروع على مفاوضات سلمية ومبادرات 
طوعية من جانب الأطراف المتصارعة؛ إلا أن فرض السلام قد يتطلب في بعض الحالات استخدام 
القوة من جانب سلطات الاحتلال لإجبار الأطراف المتصارعة على قبول التخلي عن السلاح 
والعنف، ولإيجاد حالة من التوازن فيما بينها، وإجبارها على القبول بتسوية سياسية ما للصراع.

القيمة الثالثة هي «سيادة القانون»؛ إذ لا يكفي فقط تضمين «سيادة القانون» كمبدأ في الدستور والقوانين، ولكن الأهم هو نشره كقيمة أخلاقية وثقافية داخل المجتمع، وهو ما قد يقتضي تطبيق بعض الإصلاحات الاجتماعية والثقافية بهدف الترويج للمفهوم ودمجه في المكون الثقافي المحلي<sup>(١٠)</sup>.

القيمة الرابعة، هي ضمان الحق في تقرير المصير، بمعنى ضمان قدرة وحرية الشعب المحتل في تحديد مستقبله، وقوانينه الخاصة باستقلالية وبما يتفق مع الثقاقة/الثقافات الوطنية، دون تدخل من سلطات الاحتلال، ولا يعني ضمان الحق في تقرير المصير هنا بالضرورة فتح المجال أمام تقسيم الدولة المحتلة بقدر ما يعني السماح بالتعبير عن التعددية الثقافية والدينية القائمة داخل

Gildrie, Ibid., p. 5.

Richard p. Gildrie, «The Enlightenment Quest for Peace,» in: Browder, Ibid., pp. 4-5. (0A)
Rocheleau, Ibid., p. 21. (0A)

المجتمع، والسماح للدستور وهيكل الدولة الجديدة، وطبيعة النظام السياسي، والنظام الحزبي، والمؤسسات السياسية والثقافية، التعبير عن هذه التعددية... إلخ<sup>(17)</sup>.

وتتسم عملية نشر هذه القيم بالتعقيد والصعوبة الشديدة، خاصة في حالة المجتمعات القبلية، والمجتمعات شديدة التعددية، والمجتمعات ذات الخيرة الصراعية أو الخارجة حديثاً من الحروب الأهلية، ما قد يتعللب عقداً اجتماعياً جديداً بين السلطة والمجتمع، وبين القوى الاجتماعية <sup>(17)</sup>. كما أن هناك شرطاً آخر شديد الأهمية لنجاح الاحتلال في نشر هذه القيم، وهو استناد عملية بناء الدولة إلى درجة كافية من «التوافق» مم القيم الدينية للمجتمع المحتل.

وتأتى أهمية تلك المسألة ليس ققط باعتبار التوافق مع هذه القيم مصدراً مهماً لشرعية نظام ما بعد الحرب، ولكن بالنظر أيضاً إلى الدور المهم الذي يملكه الدين والقيادات الدينية في التأثير في سياسات إعادة بناء الدولة، صواء لجهة قدرة الدين والقيادات الدينية على إعطاء توصيفات ددينية معية للدور الخارجي ومشروع إعادة بناء الدولة، والقدرة على إثارة مفاجم من قبيل «الجهاد» من عدمه ضد المشروع، والقدرة الهائلة على تعبة المواطنين مع، أو، ضد الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة، والقدرة القوية لدى الدين والميادات الدينية على البقاء والاستمرار بعد انهيار الدولة؛ إذ المائلة الدين والقيادات والمؤسسات الدينية. أضف إلى ذلك أهمية الحرام القيم والمعتمدات الدينية، أضف إلى ذلك أهمية المرام القيم والمعتمدات الدينية، والأماكن المقدمة، وتجب الصور النعطة (١٧).

وقد ينشأ تعارض بين بعض القيم السابقة، وبعض القيم العامة مثل التعارض الذي قد ينشأ بين قيمتي «السلام» و«العدالة»؛ فالأخيرة قد تقضي تطبيق سياسات تطهير ضد أعضاء النظام السابق، خاصة في حالة تورطهم في جرائم حرب أو انتهاكات ضد حقوق الإنسان، إلا أن مقتضيات العفاظ على الاستقرار وبناء السلام قد تفرض التعامل العذر مع قوى النظام السابق، وتفسيق سياسات التطهير والمحاكمات، بعيث تشمل قيادات الصف الأول أو المسؤولين عن اتخاذ قرارات الحرب والممارسات ضد حقوق الإنسان، وتطبيق منهج تصالحي مع القوى القديمة. وتقدم حالة اليابان نعوذجاً للتطبيق الانتقائي والبراغمائي لسياسات التطهير ومحاسبة رموز النظام السابق، والتعامل الانتقائي مع مؤسسات هذا النظام. بينما يقدم الاحتلال الأمريكي للعراق نعوذجاً للتوسع في سياسات التطهير والمحاسبة ناء الدولة.

ورغم الأدبيات المهمة في مجال إعادة بناء الدولة، ومحاولات مأسسة تلك العملية، على المستويين القبعي والمؤسسي، إلا أنه ما تزال هناك العديد من وجهات النظر التي ترفض فكرة إعادة بناء الدولة من الخارج. ولا تستند وجهات النظر تلك إلى مبررات أخلاقية فحسب، بل إلى

Rocheleau, Ibid., pp. 22-23.

<sup>(11)</sup> 

Gildrie, Ibid., p. 6.

<sup>(77)</sup> 

Chaplain Timothy K. Bedsole, «Religion: The Missing Dimension in Mission Planning,» Special ('IT')
Warfare, vol. 19, no. 6 (November – December 2006), pp. 8-15, and Albert B. Bandall, «State-Building and
the Double-Edged Sword of Religion,» in: Browder, Stability Operations and State-Building: Continuation and
Contingencies, pp. 35 and 54.

واقع النتائج النهائية لعمليات إعادة بناء الدولة التي تتم من خلال مشروعات خارجية. فمن ناحية، يريُّ بعض أنصار هذا الاتجاه أن مشروعات بناء/إعادة بناء الدولة من الخارج لا تعدو كونها شكلاً جديداً من أشكال الإمبريالية والاستغلال الرأسمالي للدول الضعيفة والفاشلة(١٦٤)، ويرى آخرون أنها تتهى من الناحية الفعلية إلى تكريس «ثقافة التبعية» لدى الدولة الجديدة (١٠٥)، إما بسبب الارتباطات، السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تنشأ بين الطرفين، أو بسبب ضعف المؤسسات الجديدة ومن ثم استمرار اعتمادها على دولة الاحتلال، حتى بعد انتهاء الاحتلال رسميا. وآخراً وليس أخيراً، يرى البعض أن مبادرات إعادة بناء الدولة من الخارج هي مبادرات طموحة تتجاوز الواقع الموضوعي القائم في الدول المستهدفة، وأنها تسعى في جوهرها إلى تجاوز المسار الطبيعي الذي يجب أن تسلكه عملية بناء الدولة في الدول الفاشلة. وعلى سبيل المثال، يرى جيفري هيربست أن الدول الفاشلة غالباً ما تعانى مشكلة هوية بسبب عدم تطابق الحدود الاجتماعية للدولة مع حدودها الجغرافية بسبب الطريقة المصطنعة التي نشأت بها هذه الدول، خاصة خلال مرحلة الاستعمار، ومن ثم فإن هذه الدول لم تحسم مشكلة الهوية بعد، والتي تعد شرطاً أساسياً في بناء الدولة الفاعلة. وينتهي هيربست، استناداً إلى هذا المعطى، إلى أن المسار الأنسب للتعامل مع هذه الحالات هو ترك هذه الدول لتواجه أزماتها الداخلية الهيكلية، حتى ولو أدى ذلك إلى سقوطها، أو ما عبر عنه الاعهم يفشلوا الدولة (Let Them Fail)، ومرورها بالمسار الطبيعي لعملية بناء الدولة، من خلال عمليات الصراع والتعاون، دون تدخل خارجي (١٦١).

ويتفق مع هيربست أيضاً جرومي وينستين، الذي يعتقد بضرورة ترك الدول الفاشلة لتمر بحالة الصراع الداخلية لتمر بحالة الصراع الداخلي، بصرف النظر عن مستوى العنف الذي يميز هذا الصراع، حتى يستطيع أحد أطراف الصراع حسمه وفرض رؤيته وشرف للسلام، ويستند وينستين هنا إلى أن اللسوية الطبيعية للطراعات والحروب الأهلية التي تستد إلى فرز حقيقي لموازين القوى، ووجود طرف منتصر، دون وجود تدخل خارجي، هي الأكثر قدرة على بناء «سلام دائم ومستقر»، وتحقيق تنمية مياسية في مرحاة ما يعد الصراعات المساورة".

Alejandro Bendana, : نقط: (Alejandro Bendana)، انظر: أليجاندرو بندانا (Alejandro Bendana)، انظر: «From Peacebuilding to Statebuilding: One Step Forward and Two Step Back?» Development Journal, vol. 48 (Sentember 2005)، no. 5-22.

David Chandler, Empire in Denial: The Politics of : من بين هؤلاء على سبيل المثال، ديفيد شاندلر. انظر State-Building (London: Pluto Press, 2006).

Herbst, «Let Them Fail: State Failure in Theory and Practice: Implications for Policy,» pp. 302-317. (11)

Geremy Weinstein, «Autonomous Recovery and International Intervention in Comparative (11)

# الفصل الأول

# محددات نجاح إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال (المتغيرات المستقلة)

تتسم عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بالتعقيد الشديد، وتعدد المستويات، وتفاوت الأهداف، بدءاً من فرض نظام ديمقراطي إلى إعادة الهيكلة للأبنية السياسية والأمنية والاقتصادية للدولة والمجتمع المحتل، وقد تصل إلى حد إعادة بناء الأمة في بعض الحالات، بما يتضمنه ذلك من إعادة هيكلة للأبنية الثقافية والاجتماعية. كما تتسم مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بأنها تجرى في بينات محلية وإقليمية وعالمية متفاوتة.

هذا التعقد والتنوع يفتحان المجال أمام وجود قائمة كبيرة من المحددات/المتغيرات المستقلة التي تؤدي دوراً مهماً في نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء دولة ما. ولا تعمل هذه المتغيرات بشكل استاتيكي في علاقتها بالمتغير التابع، ولكنها تنسم بالتفاعل الشديد فيما بينها، الأمر الذي يجعل من عملية إعادة بناء الدولة، والشكل النهائي للكيان الجديد ودرجة استدامته وفعاليته، دالة في هذه المحددات/المتغيرات ونمط تفاعلها مع بعضها البعض.

وتتوزع هذه المحددات/المتغيرات إلى أربع فتات. تتعلق النقة الأولى بسياسات الاحتلال ذاته، وتتعلق الفتة الثانية بالمجتمع والدولة المحتلة، وتتعلق الفتة الثالثة بطبيعة النظام الدولي، وتتعلق الفتة الرابعة بالبيئة الإقليمية التي يجري فيها مشروع إعادة بناء الدولة

## أولاً: محددات ذات صلة بسياسات الاحتلال

تنصرف هذه الفئة من المحددات إلى محددات تتعلق بطبيعة دول/دول الاحتلال من حيث طبيعة النظام السياسي السائد، وأخرى تتعلق بسياسات سلطات الاحتلال داخل دولة الاحتلال، وطبيعة العلاقة بين دول الاحتلال أو درجة التنسيق أو التوافق فيما بينها حول مشروع إعادة بناء الدولة.

# ١ ـ طبيعة النظام السياسي في دولة الاحتلال

ترجع أهمية إدخال هذا المحدد إلى دور طبيعة التفاعلات السياسية وعملية صنع القرار داخل النظام السياسي لدولة الاحتلال في التأثير في مشروع إعادة بناء الدولة من أكثر من زاوية. فمن ناحية، توثر تلك المعلية عن ناحية، توثر تلك المعلية، عن ناحية، توثر تلك المعلية، عن ناحية، توثر على جادو الدولة بما يضمنه ذلك من تكاليف مالية ويشرية. كما توثر تلك المعلية، من ناحية أخرى، في طبيعة سياسات الاحتلال والمخرج النهائي لمشروع إعادة بناء الدولة، كما تحدد طبيعة النظام السياسي الذي يتم فرضه، بهذا المعنى، يمكن التسييز بين ثلاثة أتماط من مشروعات التخلل الخارجي لإعادة بناء الدولة، هي: «التذخل الديمقراطي»، ويضموف إلى حالات إعادة بناء الدولة من طريق طوف خارجي ذي نظام سياسي ديمقراطي، والتنخل غير الديمقراطي، واخيرا الدولة من طريق طوف خارجي ذي نظام سياسي غير ديمقراطي، وأخيرا التنخل المؤسسات دولية كالأسم المتحدة.

وتسم عملية صنع القرار في النظم الديمقراطية بدرجة أكبر من التعقيد، بسبب خضوعها لعدد كبير من المدخلات، من بينها توجهات الهيئة الناخية، وتوجهات ما يطلق عليه «التحالف الفائز»، ويقصد به القاعدة الاجتماعية للنظام والفقات والشرائع الاجتماعية التي يستند إليها، والقاعدة الاجتماعية للحزب الدعاكم. وما يميز النظام للديمقراطي أن «هيئة الناخيرين» و«التحالف الفائز» يتسمان بالاتساع، بينما تكون هذه الفئات محدودة نسياً في حالة النظم غير الديمقراطية، ويستيح ذلك تمايز آخر بين النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية؛ ففي حالة الأولى المعتمد صانع القرار لمخاط على بقائه في السلطة على حد أدنى من رضاء هيئة الناخين وتحالف الغائزة، كما يعتمد من ناحية أخرى على تقديم «السلع العامة» التي تستفيد منها النسبة الغالبة من الجمهور» أو التي تشيط دعها نسبة كبيرة من هولاء، أما في حالة النظم التسلطية فإنها تتمد بالأساس على ولاء شريحة محدودة، ومن ثم، فإنها تعتمد على تقديم «سلم خاصة» لهذه الفئة"!

استناداً إلى ذلك، يمكن القول بوجود علاقة بين طبيعة النظام السياسي القائم في دولة الاحتلال من ناحية، وقرار التورط في مشروع إعادة بناء الدولة أو فرض نظام سياسي محدد في دولة ما، من ناحية أخرى. ويأخذ هذا التأثير بعدين رئيسين: الأول هو تأثير قرار الاحتلال، ومشروع إعادة بناء الدولة، أو الاستمرار فيه، أو الناتج النهائي له، في احتمالات بقاء النخبة الحاكمة في السلطة. البعد الثاني هو تأثير هذا المشروع في قدرة النخبة الحاكمة على تقديم السلم العامة لهيئة الناخيين

Bruce Bueno de Mesquita and George W. Downs, «Intervention and Democracy,» International (1)

والتحالف الفائز. ومن ثم، يمكن القول إن النخبة الحاكمة تميل إلى التورط في مشروع إعادة بناء دولة ما، كلما أدى هذا المشروع - وفقاً لحساباتها - إلى زيادة فرص بقائها في السلطة، وكلما أدركت النخبة الحاكمة أن هذا المشروع سيؤدي إلى تعظيم السلع العامة (حماية الأمن القومي، حماية طرق التجارة الخارجية، زيادة فرص التفاذ إلى مصادر الطاقة ... إلخ).

ويؤثر حجم الدعم الذي يحظى به مشروع إعادة بناء الدولة داخل دولة الاحتلال (من جانب الرأي العام والموسسة التشريعية) في فعالية سياسات إعادة بناء الدولة من أكثر من زاوية، حتى بعد بدء المشروع. فمن ناخوجم الكازم بدء المشروع. فمن ناخوجم الكازم من القوات العسكرية، خاصة إذا تطلب تطبيق المشروع زيادة حجم تلك القوات في إحدى مراحل المشروع. كما يمكن أن يفرض، من ناحية أخرى، انسحاباً عسكرياً مبكراً أو خفضاً لمجم القوات العسكرية الخارجية عند مرحلة معينة قبل اكتمال المشروع. كما يمكن أن يؤدي، من ناحية ثالثة، المسترى الدعم الاتصادي والمالي الموجه لهذا المشروع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى المتلال منظرة إعلان بالدولة ككل!".

وعلى الرغم من الأهمية التي توليها النظم والمجتمعات الديمقراطية لنشر «الديمقراطية» في الخارج باعتبارها الخارج كقيمة في حد ذاتهاء الأمر الذي يمكن معه النظر إلى نشر الديمقراطية في الخارج باعتبارها وسلمة عاملة، بالنسبة إلى هيئة الناخبين داخل ودلة الاحتفادل تبرر توفير الدعم الداخلي للمشروع. إلا أن هذا لا يعد شرطاً كافياً لرصاء هيئة الناخبين أو قبولها لمشروع بناه الدولة في الخارج، فلا بد من وجود علاقة واضحة بين المشروع وتعظيم السلع العامة المباشرة داخل دولة الاحتلال، وتأتي أهمية تلك الملاحظة أنها تفتح الباب أمام أهمية وجود علاقة واضحة بين طبيعة «الناتج النهائي» لمنزوع إجادة بناء الدولة (طبيعة انظام السياسي، الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية...

أما في حالة النظم غير الديمقراطية فإن القيادة السياسية تميل إلى التورط في مشروع إعادة بناء الدولة في الحالات التي يؤدي فيها هذا المشروع إلى زيادة الموارد الاقتصادية التي يمكن تحويلها إلى "سلع خاصة» للشريحة الاجتماعية المحدودة التي يستند إليها النظام. كما أنها تميل إلى التركيز على المصالح المادية الواضحة، وبخاصة تأمين السيطرة على الموارد الاقتصادية، بينما تولي اهتماماً محدوداً بالأهداف القيمية كنشر الديمقراطية.

وإذا كان من السير توقع ألا تنزع دولة الاحتلال ذات النظام غير الديمقراطي إلى بناء نظام ويمقراطي ليبرالي، لتراجع الأهمية النسبية للديمقراطية كقيمة، وتجنباً نظهور معارضة قوية للاحتلال ولحالة الاستغلال الاقتصادي، فإن السؤال الأكثر أهمية يتعلق بمدى إقبال دولة الاحتلال ذات النظام الليمقراطي على بناء نظام سياسي ديمقراطي داخل الدولة المحتلة؛ حيث تثور في هذا السياق

Minxin Pei [et. al.], «Building Nations: The American Experience,» in: Francis Fukuyama, ed., Nation- (Y)

Building: Beyond Afghanistan and Iraa (Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2006), p. 68.

وجهتا نظر: الأولى ترى أن دولة الاحتلال الديمقراطية تميل إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي، ونظام التصادي ليبرالي، استناداً إلى أن هذا النمط هو الأمثل لتعظيم المصالح الوطنية وحماية نطاق السلم اللماء وترسيمها داخل دولة الاحتلال، على المدى البعيد بينما ترى رجهة النظر الثانية أن بناء نظام ديمقراطي حقيقي يمكن أن يؤدي إلى انتهاج الدولة المحتلة سياسات تتعارض مع مصالح دولة الاحتلال، استناداً إلى ما قد يحدث من تباين في ارتباطات التخب الحاكمة في البلدين، واستناد كن منهما إلى تحالفات داخلية مختلفة وصعي كل منها إلى توفير السلم عامة، عنباينة، وبخاصة في تلميانية، وبخاصة في المجاني الأمني والثقافي. ويثير نظاف أهمية وجود إدراك مشرك بين النخب الحاكمة على الجانبين بشأن التهديدات القائمة على نحو ما سيتم تناوله لاحقاً؟".

ويذهب آخرون إلى أن التفاوت في مستوى درجة ديمقراطية الأنظمة الجديدة لا يرجع إلى طبيعة نظام دولة الاحتلال بقدر ما يعود إلى تفاوت مستوى التحول الديمقراطي في الدول المحتلة عند بده الاحتلال. فقد انتهى بروس بوينو دي ميسكويتا وجورج و. داونز ـ استناداً إلى دراسة إمبيريقية مشتركة ـ إلى أن الدول الديمقراطي في الحموداً أو ترابعاً مكارنة بتلك التي لم تشهد مثل هذا شهدت عملية التحول الديمقراطي فيها جموداً» أو ترابعاً مكارنة بتلك التي لم تشهد مثل هذا الاحتلال أو التدخل، وأن هذا الديمقراطي كي كون أكثر وضوحاً كلما ارتفع مستوى التحول الديمقراطي من جانب دول ديمقراطية، ولكن مستوى التراجع يتوقف على مستوى التحول الديمقراطي في الدولة المحتلة وقت بده الاحتلال أو التدخل الديمقراطي في الدولة المحتلة قد قطعت شوطاً من على صديرى التحول الديمقراطي، يتخذف تراجع في مستوى التحول الديمقراطي، بينما في الدولة المحتلة التحول الديمقراطي، يتحدث تراجع في مستوى التحول الديمقراطي، بينما في الدولة المحتلة تدراً ملحوظاً على مستوى التحول الديمقراطي، بينما في الدولة الديمقراطي، إما أنها لم تشهد تغيراً ملحوظاً على مستوى التحول الديمقراطي، أو أنها شهدت بعض الإصلاحات الديمقراطية «الرمزية» أو الشكلية، دون أن الصول الديمقراطية، أو أنها شهدت بعض الإصلاحات الديمقراطية «الرمزية» أو الشكلية، دون أن تصل إلى مستوى الإصلاحات الهيكلية أو الديمقراطيات الكاملة «المرمزية» أو الشهكلية، دون أن

ومن الملاحظات المهمة التي انتهى إليها بروس بوينو دي مسكويتا وجورج و. داونز أن حالات الاحتلال والتدخل العسكري الأمريكي قد اقترنت بحدوث تحسن أكبر في مؤشرات التحول اللمبقراطي مقارنة بحالات التدخل الأخرى لدول ديمقراطية، ومع ذلك فإن هذا لا يمود. وفقاً لللراسة نفسها ـ إلى تمايز سياسات التدخل الأمريكي عن غيرها من حالات التدخل اللمبقراطية، بقد ما يعود إلى ميل الولايات المتحددة إلى التدخل المسكري في الدول غير الديمقراطية، حيث تعيل إلى إدخال بعض التحولات المتحولات المحلات المحددوة دون إدخال تحولات ميكلية في التجاد بناها مؤسلا معيقيق (اع.)

De Mesquita and Downs, «Intervention and Democracy,», pp. 633-635. (Y)

<sup>(</sup>٤) لمزيد من التفصيلات، انظر: المصدر نفسه، ص ٦٣٦ \_ ٦٤١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ٦٤٦ ـ ٦٤٦.

وهكذا، فإن أصحاب هذا الاتجاء يرون أن هامش التغيير المتوقع نتيجة الاحتلال أو التدخل المسكري يتراوح بين جمود عملية التحول الديمقراطي، أو حدوث تراجع في مستوى هذا التحول، أو إدخال بعض الإصلاحات الرمزية - على أقصى تقدير - دون إدخال إصلاحات جوهرية في اتجاه بناء نظام ديمقراطي حقيقي . النفسير المطروح من جانب هذا الاتجاه أن بناء نظام ديمقراطي حقيقي داخل المحتلة لا يترافق مع مصالح دولة الاحتلال. ولا تعد حالة البابان استئناة من تلك القاعدة (وفق وجهة اننظر تلك)؛ فرغم ترافق عند كبير من الأدبيات حول اعتبار حالة البابان أحد أمم المشروعات التاريخية الناجحة لإعادة بناء المدولة تحت الاحتلال، إلا أن أدبيات عدة تشكك في مدى ديمقراطية النظام السياسي الذي تم يناؤه بعد الحرب العالمية الناتية، وأنه ظل يفتقر إلى العبد من مسات الديمقراطية الليبرائية التي عرفتها أوروبا والولايات المتحدة في ذلك الوقت، وأنا بالوابدة عن مذلك الموحدة عن هذلك الموحدة على هذا المحدود عرفم بعض التحولات المهمة المحولات المهمة المحولات المهمة المحولات المهمة المحولات المهمة المعدولات المهمة المحولات المهمة المحولات المحدودة على هذا العصودات.

#### ٢ \_ محددات تتعلق بسياسات وخيارات سلطات الاحتلال

وينصرف ذلك إلى طبيعة السياسات والخيارات التي يقوم الاحتلال بتطبيقها خلال مرحلة الاحتلال، ويشمل ذلك درجة صدفة سلطة الاحتلال حول الانسحاب وإعادة السيادة «الكاملة» إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية «محددة» ودرجة التنسيق بين قرى الاحتلال المسؤولة عن عملية إعادة بناء الدولة، والتخطيط الجيد ووضع أولويات واضحة لمعلية إعادة بناء الدولة، ومدة الاحتلال، وحجم قوات الاحتلال ومسترى العنف المستخدم، وحجم القوات المسلحة الوطنية المتعددة من جانب الاحتلال، وطبعة النظام السياسي المفروض من الخارج، وطبعة العلاقة بين الدولة المستهدنة ودولة/دول الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال.

# أ ـ درجة صدقية مشروع الاحتلال حول الانسحاب وإعادة السيادة «الكاملة» إلى حكومة وطنية خلال فترة زمنية «محددة»

كلما تراجعت صدقية سلطات الاحتلال في هذا المجال من وجهة نظر المجتمع الواقع تحت الاحتلال ـ كلما زادت درجة المقاومة المحلية والوطنية للاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة، وزادت، من ثم، التكلفة المادية والبشرية للمشروع، الأمر الذي يؤدي بدرره إلى إثارة التساؤلات داخل دولة/دول الاحتلال ذاتها حول جدوى هذا الاحتلال، بخاصة إذا تزامن مع طول مدة الاحتلال وارتفاع التكلفة المادية والبشرية عدم حدوث إنجاز محدد على الصعيد الأمني، بمعنى عدم ارتباط مشروع إعادة بناء الدولة بتراجع واضح في مستوى التهديدات الأمنية لدولة/دول الاحتلال ذات

Shin'ichi Kitaoka, «Japan's Dysfunctional Democracy,» Woodrow Wilson International Center for (1) Scholars, Asia Program Special Report; no. 117 (January 2004), pp. 7-8.

الصلة بالدولة المحتلة. ويطرح أيدلستين أربعة بدائل يمكن أن يتخذها خطاب سلطات الاحتلال للحفاظ على مصداقيته:

(١) إعلان تاريخ محدد للاتسحاب. ورغم أن هذا البديل يعني أن هناك تاريخاً محدداً سوف تستعيد فيه الدولة المحتلة سيادتها، إلا أنه قد لا يضمن بالضرورة تحقيق الاستقرار، فقد يؤدي الإعلان عن هذا التاريخ إلى خلق حوافز لدى القوى الداخلية لتأجيل الصراع الداخلي إلى ما بعد انسحاب قوات الاحتلال.

(٢) تبني سلطات الاحتلال نمطاً من الحكم غير المباشر يسمح للقوى الوطنية بالمشاركة في إدارة الاحتلال، على نحو ما حدث في حالة الاحتلال الأمريكي لليابان. ومع أن هذا النمط قد يسهم بالغمل في تأكيد صدقية خطاب سلطات الاحتلال حول الانسحاب، وأنها لا تخطط لوجود دائم، كما قد يسهم في تفعيل استراتيجية كسب عقول الشعب الخاضع للاحتلال، إلا أن هذه الإدراكات قد نقصر على النخبة المحلية الحاكمة فقط، فقد يسود اعتقاد لدى بافي النخب المعارضة - غير الحاكمة - أو نسبة كبيرة من المجتمع بأن المحكومة المحلية لا تعدو كرفها ودعية في يد سلطات الاحتلال. ومن ثم، فإن تطبيق الحكم غير المباشر لا يحول بالضروة دون ظهور مقارمة قوية أو مراحات بديلة لمشروع الاحتلال، ويتهي يُدلستين إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الحكم مروعات بديلة لمشروع الاحتلال، وستهي يُدلستين إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الحكم المباشر ومع ذلك نجحت الحالات التي طبقت فيها سلطات الاحتلال الاحتلال الأمريكي للقسم الواقع من ألمانيا تحت الاحتلال الأمريكي للقسم الواقع من ألمانيا تحت

(٣) ربط الانسحاب فيتعاون المجتمع الواقع تحت الاحتلال واتوافر شروط معينة ٥. وتأتي أهمية هذه الآلية من أنها تتجنب التناعيات السلية المحتملة لإعلان موط مسيق ومحدد للانسخاب وتخلق حوافز لدى المجتمع والقوى المحلة للتامنوان مع سلطات الاحتلال لإنجاز مرم إعادة بناء المولة. وتمثل تجرية الاحتلال الدولي لإيطاليا بعد الحرب المالمية الثانية طالاً مهماً في هذا المجال، حيث أنبعت قوات التحالف الدولي منهجاً تدريجياً للانسحاب من الإثلاثيا بالإيطالية حسب درجة تعاول الشعب الإيطالي، حيث تم الانسحاب من الجنوب أولاً ومنع الإيطالية معلقة المحلة ألى تتصل بمنا المجنوب أولاً عزم قوات التحالف الدولي الانسحاب وعرف الجنوب أولاً عزم قوات التحالف الدولي الانسحاب من الجنوب أولاً عزم قوات التحالف الدولي الانسحاب وإعادة السيادة مرة أخرى إلى الشعب الإيطالي. غير أن الإشكالية الأساسية في حالة منذ الآلية تعلق بمفهوم انتمان المجتمع الواقع تحت الاحتلال، أو ما يمكن وصفه إجمالاً بالمشروع السياسي والأسني للاحتلال، ومو ما يعني ضمنا ضرورة قبول وتسليم المجتمع الواقع تحت الاحتلال المدروع ومعايي متحت فلك الشروع ومدي تحقية أو ما يمكن وصفه إجمالاً بالمشروع السياسي والمشروع ومعايير تحققه على الأرض من وجهة نظر سلطات الاحتلال، في الصالة الإيطالية، على المشروع ومعايير تحققه على الأرض من وجهة نظر سلطات الاحتلال، في الحالة الإيطالية، على

سبيل المثال، انصرف مفهوم «الظروف المناسبة» إلى تعاون المجتمع الإيطالي مع الاحتلال في القضاء على «الفاشية في المجتمع الإيطالي» وغياب المقاومة ضد قوات التحالف.

(٤) تبتّي صيغة الاحتلال الدولي متعدد الأطراف. هذه الصيغة يمكن أن تُكسب دعوى الانسحاب درجة أكبر من الشرعية، ليس فقط الانسحاب درجة أكبر من الشرعية، ليس فقط للشعب المحتل، ولكن أيضاً للمجتمع الدولي، الأمر الذي يضعف من تحدي مشروع إعادة بناه الدولة سواه على المستوين الإقليمي والدولي، ويضمن توافر الظروف الناطية والاتليمية والدولية المشجعة لنجاح هذا المشروع.

غير أنه مع أهمية هذه الصيغة كمدخل لشرعنة مرحلة الاحتلال، إلا أنها لا تمثل بحال من الأحوال شرطاً كافياً لتحقيق هذه الشرعية، كما لا تمثل شرطاً كافياً لنجاح مشروع الاحتلال حتى في حالة توافر هذه الشرعية، فرغم نجاح هذه الصبغة في حالة الاحتلال الدولي لالمانيا بعد الحرب المالمية الثانية، إلا أن تبي صيغة الاحتلال متعدد الأطراف في حالة أفغانستان، ويدرجة أقل في حالة العراق، لم يضمن توافر الشروط الملائمة لنجاح هاتين التجربتين. ويمكن إثارة عدد من

الأولى، أنه يجب التمييز بين مستويات مختلفة لشرعية مشروع الاحتلال وإعادة بناء الدولة؛ إذ يجب التمييز بين الشرعية الداخلية من ناحية، والشرعية الخارجية من ناحية أخرى؛ فصيغة الاحتلال متعلد الأطراف لا تفصن بالفرورة شرعة مشروع الاحتلال على المستوى الداخلي، كما أن الصيغة ذاتها لا تمني بالفرورة شرعة مشروع الاحتلال من جانب دول الجوار التي قد تؤدي دوراً في تحدي أو تعطيل هذا المشروع؛ فصيغة الاحتلال منه متعدد الأطراف للعراق لم تضمن بالفرورة شرعية هذا الاحتلال لدى دول مثل إيران، أو سورية، فالأولى تمثل تحدياً مستقراً نسباً فيلغا المشروع، وأثرب إلى الفاعل الداخلي في العملية السياسية، عما أدّت الثانية دوراً ملياً في الكثير من الحالات ولقاً تطورات علاقاتها مع المحتل الرئيس (الولايات المتحدة).

وتنسجب الملاحظة ذاتها على حالة أفغانستان، فالصيغة متعددة الأطراف لم تحل بالفحرورة دون محل المدروة دون محلولة دول مثل باكستان أو إيران من تأدية المدور ذاته حسب تطور علاقات كل منهما بالولايات المتحدة وقوى الاحتلال، كذلك فإن تمثّم مشروع الاحتلال بالشرعية من جانب حكومات دول المجتمعات المحلية في هذه الدول، والتي قد تردي دوراً قوياً في تحدي مشروع الاحتلال وتعطيله، حيث يبرز هنا موقف جماعة المبلستون وطالبان باكستان (في إقليم الحدود الشمائية الغربية) في باكستان، واللذين مثلا تحدياً المبلستروع الأمريكي في أفغانستان.

الملاحظة الثانية، هي ضرورة التمييز بين صيغة الاحتلال متعدد الأطراف كمدخل لشرعنة مشروع الاحتلال، ومدى شرعية مشروع وأهداف الاحتلال ذاته؛ فصيغة المتعدد الأطراف لا تغني عن شرعية هدف ومبررات الاحتلال ذاته كآلية لهذه الشرعنة. الملاحظة الثالثة، ضرورة التمييز أيضاً بين تعددية الأطراف في ما يتعلق بالمشاركة في العمليات العسكرية أو الوجود العسكري، من ناحية، والإدارة متعددة الأطراف للاحتلال ومشروعات إعادة بناء الدولة الجارية في ظل الاحتلال من ناحية أخرى، فتعددية أطراف مرحلة العمليات العسكرية قد لا تنسجب بالضرورة على مرحلة إدارة الاحتلال ذاتها أو مرحلة إعادة بناء الدولة بمستوياتها السياسية والاقتصادية، فقد تنسم الأولى بتعددية الأطراف بينما تنسم الثانية بالإدارة الأحادية.

إن شرعية الاحتلال ليست مسألة ستاتيكية، فالاحتلال متعدد الأطراف لا يعني بالضرورة شرعيته من وجهة نظر الشعب المحتل أو الدول الإقليمية، فهناك متغيرات وسيطة عديدة تمثل معايير حاكمة مهمة للحكم على شرعية مشروع الاحتلال.

وحتى في ما يتعلق بالعلاقة بين الصيغة متعددة الأطراف وصدقية الانسحاب، فإن تعددية الأطراف قد لا تعنى بالضرورة صدقية خطاب الانسحاب. الافتراض المطروح هنا أن الدول لا تسعى إلى تكوين (إمبراطوريات؛ متعددة الأطراف، كما أنه يصعب الحفاظ على احتلال متعدد الأطراف بلا نهاية، ومن ثم فإن الصيغة متعددة الأطراف تزيل الشكوك حول «النيات الاستعمارية» لمشروع الاحتلال. غير أن هذا الافتراض ليس صحيحاً على طول الخط، وبخاصة في حالة وجود نفاوت كبير في المصالح والقدرات الاقتصادية والعسكرية للدول المشاركة في الاحتلال، الأمر الذي يستتبعه تفاوت في مدى استعداد وقدرة هذه الدول على الالتزام بمشروع الاحتلال وتحمل التكاليف الناجمة عنه؛ فوجود مثل هذا التفاوت قد يدفع ببعض الدول المشاركة إلى الانسحاب قبل اكتمال المشروع. كما قد تصر الدولة الأكبر \_ صاحبة المشروع \_ على عدم الانسحاب إذا رأت أن من مصلحتها الاستمرار في الاحتلال. ومن ثم، يمكن القول إنّ ارتباط الاحتلال متعدد الأطراف بخطاب ذي صدقية مقبولة حول الانسحاب يرتبط بوجود درجة من التقارب في المصالح والقدرات الاقتصادية والعسكرية للدول المحتلة. ويرتبط بهذه النقطة درجة التنسيق بين الدول المحتلة، فالصيغة متعددة الأطراف قد تخلق صعوبات في التنسيق بين الدول المحتلة، سواء في ما يتعلق بتحديد قائمة الأهداف الأساسية لمشروع الاحتلال، وطبيعة المخرج النهائي (على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية)، أو في ما يتعلق بدرجة المزج بين الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق هذه الأهداف، وتوزيع المسؤوليات والأعباء (الاقتصادية والعسكرية)... إلخ. إن غياب درجة كافية من التوافق والتنسيق بين الدول المحتلة حول هذه المسائل قد يؤدي إلى تعقيد إدارة مشروع الاحتلال، ومن ثم مضاعفة تكاليفه السياسية والأمنية، وربما فشله في النهاية.

أخيراً، فإن شرعية مشروع الاحتلال في ظل الصيغة متعددة الأطراف لا تزال ترتبط من وجهة نظر العديد من الدول بطبيعة وحجم مشاركة الأمم المتحدة كطرف رئيس في إدارة مشروع الاحتلال.

وتؤكد التناتج التي وصل إليها أيذلسين عدم وجود علاقة قوية بين تجارب الاحتلال متعددة الأطراف ونجاح مشروع الاحتلال، فمن بين ٩ حالات احتلال متعدد الأطراف كانت هناك ٤ حالات ناجحة، و7 حالات فاشلة، وحالتان جمعتا بين مؤشرات للنجاح وأخرى للفشل، الأمر الذي يعني أن صيغة الاحتلال متعدد الأطراف لا تمثل شرطاً كافياً لنجاح مشروع الاحتلال. ولكن هذا لا يعني أيضاً أن صيغة الاحتلال الأحادي تمثل الصيغة الأكثر قدرة على توفير شروط نجاح مشروع الاحتلال، قمن بين ١٥ حالة احتلال أحادي، كانت هناك ١٠ حالات فاشلة، وحالتان مختلطنا التائج، مقابل تجربتين فقط ناجحتين.

وإجمالاً يمكن القول في ما يتعلق بالعلاقة بين صدقية خطاب الانسحاب ونجاح مشروع الاحتلال، إنه من بين ٦ حالات تمتع فيها خطاب الانسحاب بصدقة مرتفحة، كانت هناك ٤ حالات ناجحة وحالة فشل واحدة، وأخرى مختلطة. ومن بين ٦ حالات كانت درجة صدقية هذا الخطاب مترسطة، كانت هناك ٣ حالات ناجحة وحالتان فاشلتان وحالة مختلطة، ومن بين ١٢ حالة انسمت فيها صدقية هذا الخطاب بالانخفاض فقد تراوحت جميعها بين ١٠ حالات فاشلة وحالتين مختلطت (انظر الجدول الرقم (١ - ١)).

الجدول الرقم (١ ـ ١) العلاقة بين صدقية الانسحاب ونجاح مشروع الاحتلال

| نتيجة الاحتلال |       |      | درجة صدقية التزام قوات |
|----------------|-------|------|------------------------|
| فاشل           | مختلط | ناجح | الاحتلال بالانسحاب     |
| ١              | ١     | ٤    | مرتفعة                 |
| ۲              | ١.    | ٣    | متوسطة                 |
| 1.             | ۲     | •    | منخفضة                 |

David M. Edelstein, «Occupational Hazards: Why Military Occupations Succeed or Fail,» المصدر: «International Security, vol. 29, no. 1 (Summer 2004), p. 75.

#### ب\_ درجة التنسيق بين قوى الاحتلال المسؤولة عن عملية إعادة بناء الدولة

لا يقل عامل التنسيق بين الأطراف المشاركة في مشروع إعدادة بناء الدولة أهمية عن باقي المحددات. وذلك لأكثر من عامل. يتعلق العامل الأول بطبيعة عملية إعادة بناء الدولة نفسها والتي أصبحت على درجة كبيرة من التعقد إلى الحد الذي يفرض بدوره درجة كبيرة من التنسيق بين الأطراف المشاركة في العملية، وبخاصة في حالة وجود نوع من تقسيم العمل أو توزيع الأدوار بين هذه الأطراف.

أما العامل الثاني فيتعلق بتعدد الأطراف المشاركة في مشروعات إعادة بناء الدولة في المرحلة الراهنة، بدءاً من الدول الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، النانو، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الاتحاد الأوروبي)، والقرى الإتليمية، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وشركات الأمن الخاصة. حتى في الحالات التي قامت فيها تلك العملية على هيمنة طرف دولي، فإنه لا يمكن استبعاد أدوار باقي الفاعلين الدوليين.

ويتعلق العامل الثالث بتكلفة ععلية بناء/إعادة بناء الدولة والتي يصعب على طرف واحد تحملها بمفرده، الأمر الذي يفرض، أولاً، تعدد الأطراف المشاركة في تلك العملية، ويفرض، ثانياً، التنسيق بين هذه الأطراف.

وترجع صعوبة عملية التنسيق إلى تباين رؤى الفاعلين المشاركين في عملية إعادة بناء الدولة؛ فرغم توافق المشاركين في تلك العملية حول أهدافها النهائية، إلا أنه غالباً ما تظهر على السطح تباينات قوية بين المشاركين حول المناهج والسياسات، والجداول الزمنية لتحقيق هذه الأهداف. ولا يقتصر هذا التباين بين الفاعلين فقط، ولكنه قد يظهر بين الأجهزة والوزارات المختلفة على مستوى الفاعل الواحد، فعلى سبيل المثال، قد يشأ خلاف كبير بين وزارتي الخارجية والدفاع داخل الدولة الواحدة، حيث يكون لكل جهة رؤيتها الخاصة لسياسات إعادة بناء الدولة.

ومن ثم، يجب التميز بين مستويين للتنسيق، الأول هو التنسيق الجيد بين الأطراف الدولية، المنظمات غير المحكومية المحكومية الدولية المنظمات غير المحكومية المسترى الطاق عالم المنظمات المحكومية) المسترى الطاق إلى التنسيق بين الرزارات والأجهزة المحكومية المختلفة على مستوى الفاعل الدولي الواحد، وتثور في هذا الإطار أهمية التنسيق الجيد وتوزيع الأدوار الراضح بين وزارات الدفاع، والخارجية، والمالية، والهيتات المسؤولة عن مساعدات التسؤولة عند مساعدات التنسؤولة عند مساعدات التنسؤولة عند مساعدات التنسيق الجدد وتوزيع التنسيق.

ومن الأمثلة البارزة على غياب وضعف التنسيق حالة التدخل الدولي في الصومال في سنة ١٩٩٣، حيث أدى وجود هيكلين متمايزين للقيادة والإدارة، ممثلين في الأمم المتحدة، التي أسند إليها رسمياً مسؤولية المشروع، والولايات المتحدة التي تولت مسؤولية تطبيق المشروع على الأرض من الناحية الفعلية، أدى هذا إلى توتر العلاقة بين الطرفين، وإجهاض المشروع.

وبشكل عام، هناك درجات مختلفة للتنسيق، فالتنسيق الجيد وفق البعض ينصرف إلى مجرد إيجاد حالة من التوافق بين الفاعلين على المبادئ العامة التي تحكم عملية إعادة بناء الدولة، ووجود نظام للتشارك في المعلومات ذات الصلة بتلك العملية أقرب إلى نموذج «الشيكة» (Network) بينما ينصرف التنسيق وفق البعض الآخر إلى بناء «إطار ميراركي» (Hierarchical Arrangement) أو نوع من «المركزية الوظيفية» (Functional Centralization)، بمعنى إيجاد ميثة مركزية تقوم على طبيق سياسات إعادة بناء الدولة.

Michele A. Flournoy, «Nation Building: Leassons Learned and Unlearned,» in: Francis Fukuyama, ed., (V)
Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq (Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2006), p. 89.

وواقع الأمر، أن لكل نعط من هذين النعطين سلياته، فالتسبين القائم على التشارك في العبادئ والمعلومات لا يضمن تجارز الخلافات والتباينات القائمة بين الأطراف، بدءاً من الهدف العام إلى السباسات، والأولويات، والجداول الزعية، فالأمر قد يتطلب وجود قرة ما قائدة (من خلال منظمة أو وواة أو عند محدود من الدول)، ونظام محدد لاتجاه تدفق المعلومات وفرض سلم معين للأولويات، والتأكد من سير عملية إعادة بناه الدولة وفقاً لأهداف محددة، أو أن السياسات المعلمة تسبر في الاتجاه السليم وتعمل بشكل متكامل يضمن تحقيق الأهداف المشتركة. وعلى العكس تشير في الاتجاه المشاركة، وقطع الطريق أمام إيتكار سياسات تتوافق مع الواقع الفعلي على الأرض، كما قد تضفي على عملية صنع القرار درجة من الجمود وعدم المرونة، وتجاهل الرؤى المختلفة لسياسات بناه الدولة لصالح روية مركزية، وتتضع عدم ملاءمة هذا النعط في العديد من الحالات بالنظر إلى الطبيمة المعقدة لعملية إعادة بناء الدولة، من ناحية، والبيئة التي تجري فيها تلك العملية من ناحية أخرى، خاصة ما تسم به هذه البيئة من هشاشة الأوضاع الأمنية وقابليتها الاتشار العنف. مذه العوامل تؤدي إلى التسام نموذج التسبيق الهيراركي بدرجة كبيرة من عدم المرونة، وضعف الاستجابة السريمة للتحديات الطارثة في ظل بيئة يصعب فيها التنبؤ بردود فعل المجتمع المحولية الاسباسات إعادة بناء الدولة المواقاً.

وهكذا، فإن إدارة فاعلة لعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال تحتاج إلى نموذج للتنسيق يجمع بين «الشبكة»، على نحو يضمن التشارك في المعلومات والمرونة الكافية لتلك العملية، وبعض عناصر الإطار الهيراركي، على نحو يضمن وجود درجة من الانضباط الداخلي. ومع ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن حل مشكلة التنسيق بين الفاعلين المشاركين في عملية بناء الدولة لا يعني حل مشكلات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، ولكن حل مشكلة التنسيق يوفر مناخاً إيجابياً مشجعاً على التعامل مع المشكلات الجوهرية.

إضافة إلى التنسيق على مستوى الفاعلين، فإن الإدارة الناجحة لعملية إعادة بناء الدولة تتغلب إيضاً تسبقاً قطاعياً، بمعنى التنسيق بين العمليات ذات الطبيعة العسكرية القتالية، من ناحية، والعمليات المدنية غير العسكرية: السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، بخاصة بعد انتهاء العمليات العسكرية. وتشير التحليات المستندة إلى الخبرات السابقة إلى أنه بمجرد انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية لا بد أن تتقل صوولية إدارة عملية إعادة بناء الدولة من القيادة السكرية إلى قيادة مدنية، تكون صوولة عن تغيد الأهداف الاستراتيجية وخطط إعادة بناء الدولة. ولا يعني ذلك مسؤولية القيادة المدنية عن العمليات العسكرية، التي قد تم في بعض الحالات

Roland Paris and Timothy D. Sisk, «Understanding the Contradictions of Postwar Statebuilding» in: (A) Roland Paris and Timothy D. Sisk, «Admanging Contradictions: The Index rent Dilemans of Postwar Statebuilding, Research Partnership on Postwar Statebuilding, International Peace Academy (November 2007), pp. 61-63, ~http://iiik.ludowa.ca/~paris/Pap.40°.

بالتزامن مع العمليات والأنشطة المدنية، إلا أنه لا بد من أن يتم ذلك في إطار من التنسيق الكامل بين الجانبين، وفي إطار من تبعية الجانبين، المدني والعسكري للقيادة السياسية، كأن ترفع التقارير العسكرية في النهاية إلى القيادة السياسية للبلاد عبر وزارة الدفاع، بجانب وجود هيئة مركزية مسؤولة عن التنسيق بين الجانبين في حالة تعارض الرؤى والمصالح<sup>0</sup>.

## ج ـ التخطيط الجيد ووضع أولويات واضحة لعملية إعادة بناء الدولة

تنصرف عملة التخطيط الجيد الإعادة بناء الدولة إلى مستويين، الأول وجود تخطيط لعملية إعادة بناء الدولة يسبق بدء الاحتلال، يتضمن إجابات محددة بشأن التحديات المتوقعة لتلك العملية. المستوى الثاني هو ضرورة مشاركة مختلف الإجهزة السياسية والمسكرية والسياسية والاتتصادية في وضع وصفاعة هذه الخطط، بشكل لا يختزل عملية إعادة بناء الدولة في البعد المسكري نقطه أو السياسي فقط، أو الاتتصادي فقطه ما يعني ضرورة مشاركة الإجهزة السياسية الاكتصادية جنياً إلى جنب مع الأجهزة المسكرية. المستوى الثالث هو ضرورة تمتع مله الخطط بالمرونة الكافية، بشكل يضمن فعاليتها وقابليتها للتطبيق ا"، وتقدم حالة البابان على على نحو ما سيتم تناوله بالتفصيل - نموذجاً مثالياً للتخطيط اللجيد الإعادة بناء الدولة بالمقارنة بمعظم الحالات السابقة والجارية، فقد بدأت عملية التخطيط تلك بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية تقديم سياسات ويدائل واضحة للتعامل مع التحديات التي يتوقع أن تواجهها عملية إعادة بناء المانان المادها المختلفة.

#### د\_مدة الاحتلال

الفرضية المطروحة هنا أن مشروعات إعادة بناء الدولة التي يجري تنفيذها خلال فترة معقولة من البخود المسكري المباشر للطرف الخارجي تحظى بغرص أعلى من النجاح. والتفسيرات المطروحة هنا أن سلطات الاحتلال تكوّن خبرة ومعرفة أكثر وضوحاً بخريطة القوى السياسية، ومصادر التهديد الحقيقية والمحتملة للنظام السياسي الجديد، كما أن هذا الرجود يضمن تحقيق درجة من التوازن بين القوى السياسية، ويمثل قوة ردع مهمة للقوى ذات التوجهات العدائية للنظام السياسي الجديد، ويوحول دون انتكاس هذا الترجهات العدائية للنظام السياسي الجديد، ويحول دون انتكاس هذا النظام على الأقل في المراحل الأولى التي يعاني فيها الأخير عدم الشرعية وضعف القدرة على القيام بوظائفة السياسية والاقتصادية والأمنية "ال

غير أن هذا الوجود يجب أن يكون مؤقتاً، وهنا يُطرح تساؤل مهم حول المدة الزمنية الأمثل للاحتلال. يعود منشأ هذه المعضلة إلى ضرورة بحث قوات الاحتلال عن النقطة الزمنية الحرجة

Flournov, Ibid., pp. 89-90. (9)

Andrew J. Enterline and J. Michael Greig, "Perfect Storms?: Political Instability in Imposed Polities and (11) the Future of Iraq and Afghanistan," Journal of Conflict Resolution, vol. 52, no. 6 (December 2008), pp. 886-887.

التي يجب عندها الانسحاب ونقل السيادة إلى الشعب المحتل. مذه الفقطة الحرجة يجب تحديدها في ضبوء الاحتلال في ضوء اعتبارين أساسيرن، الأول أن يتم اكتمال مشروع بناء إعادة بناد الدولة موضوع الاحتلال قبل تصاعد المقاومة الوطنية للمشروع وعلى وصولها إلى الحد الحرج الذي قد يضطر الاحتلال إلى الاستحاب قبل اكتمال المهمة، الاعتبار الثاني ألا يكون الانسحاب مبكراً حتى في حالة الكتمال عملية النسوية السياسية الداخلية . إلى الحد الذي قد يؤدي إلى عودة العنف والاضطرابات مرة أخرى أو انتكاس السيف والانسطرابات التي تاسيرية الحرب.

إن طول فترة الاحتلال قد يودي إلى نجاح سلطة الاحتلال في تحقيق الاستقرار وغياب العنف الداخلي، ولكنه قد يودي في الوقت ذاته إلى تراجع صدقية خطاب الاحتلال حول الانسحاب، ومن ثم اتساع نطاق الشكوك حول نيات الاحتلال في إعادة السيادة إلى الشعب المحتل، الأمر الذي قد يودي إلى تصاعد النيار الوطني الرافض لمشروع الاحتلال، على نحو قد يودي إلى اضطرار قوات الاحتلال إلى الانسحاب قبل اكتمال مشروع بنام إعادة بناء الدولة. أيضاً، فإن الانسحاب المبكر قد يودي إلى عدم ظهور النيار الوطني الرافض لمشروع بنام إعادة بناء الدولة، الوكنه قد يودي في الموحد ذاته إلى تعدم ظهور النيار الوطني الرافض لمشروع بنام إعادة بناء الدولة، ولكنه قد يودي في الموحد ذاته إلى عدم ظهور النيار الوطني الرافض لمشروع بناء إلاهلية (الطافقية، أو المرقية) قبل استقرار السوية السياسية التي أرسيت في ظل الاحتلال (الله السياسية عرفية)

#### ه\_ حجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم

ويمكن تصور أربعة أنماط حسب طريقة جمع دولة الاحتلال بين هذين المتغيرين، الأول هو الاعتماد على قوات كبيرة ذات صلاحيات واسعة في استخدام القوة، ففي بعض الحالات قد يحتاج الاحتلال إلى عدد كبير من القوات ذات صلاحيات في الاستخدام الموسع للعنف، بهدف إنهاء الصراع الداخلي وضمان التوازن بين أطراف الصراع، أو للقضاء على مصادر التهديد الداخلية، ولكن هذا النعط قد يؤدي إلى تسريع ظهور المقاومة الذاخلية للاحتلال.

النمط الثاني هو الاعتماد على حجم محدود من قوات الاحتلال ذات الصلاحيات المحدودة في استخدام المنف. هذا النمط قد يؤخر ظهور المقاومة الداخلية للاحتلال ومشروع إعادة بناه الدولة ولكنها قد تؤخر أيضاً عملية بناء الدولة بما في ذلك إمكان عودة الصراع الداخلي مرة أخرى أو بناء توازن هش سرعان ما ينهار بمجرد انسحاب قوات الاحتلال.

النمط الثالث هو الاعتماد على قوات احتلال كبيرة ذات صلاحيات محدودة في استخدام العنف. هذا النمط قد يكون مفيداً في تدريب وبناء الجيش الوطني للقيام بمهام التدخل في إدارة الصراعات الداخلية رفرض التوازن بين أطراف الصراع، ولكنه قد لا يكون مفيداً في حالة عدم فعالية الجيش الوطني.

David M. Edelstein, «Foreign Military Forces and State-building: The Dilemmas of Providing Security (11) in Post-Conflict Environments,» in: Paris and Sisk, «Managing Contradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar Statebuildings, pp. 4-6.

النمط الرابع هو الاعتماد على عدد محدود من قوات الاحتلال ذات الصلاحيات الواسعة في استخدام العنف، ولكن نجاح هذا النمط يعتمد على مدى فعالية قوات الاحتلال وقدرتها على الاستخدام الكفء للقوة وتطبيق استراتيجية فعالة في مكافحة التمرد.

ومن ثم، فإن التحدي الذي يواجه سلطات الاحتلال هنا هو تحد ذو بعدين، الأول يتعلق بكيفية الوصول بقوات الاحتلال إلى الحجم الأمثل الذي يضمن السيطرة على العنف داخل مختلف أقاليم الدولة المحتلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على بقاء تكاليف الاحتلال ضمن المستويات المقبولة، ودون أن يؤدي ذلك إلى تطوير اتجاهات سلبية لدى قطاعات كبيرة من الشعب المحتل إزاء قوات الاحتلال. أما البعد الثاني فيتعلق بالمستوى الأمثل من العنف الذي يضمن فعالية مواجهة عمليات التمرد، من غير أن يؤدي في الوقت ذاته إلى ظهور المقاومة الوطنية. ويعتمد المستوى الأمثل في كلا الحالتين على عوامل عدة، منها حجم الدولة المحتلة، وعدد السكان، ومستوى الصراع، وطبيعة أطراف الصراع ومستوى التسليح، وطبيعة التهديدات الأمنية، ومدى نجاح قوات الاحتلال في إحراز تقدم على صعيد بناء/إعادة بناء الدولة. ولا يمكن تحديد المستويات المثلى لحجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم بمعزل عن معضلة الوقت، وذلك بالنظر إلى العلاقة القوية بين المتغيرات الثلاثة، فإعطاء أولوية أكبر لتجنب معضلة الوقت قد يعني التوسع في حجم قوات الاحتلال ومستوى العنف المستخدم. والعكس صحيح، فاعتماد مستوى أقل من قوات الاحتلال والعنف المستخدم قد يجنب قوات الاحتلال تصاعد التوجهات العدائية، ولكن هذا قد بعنى الحاجة إلى بقاء الاحتلال فترة طويلة، كما قد يعنى صعوبات في إدارة عملية بناء/إعادة بناء الدولة بمختلف مكوناتها. ويوضح الإطار الرقم (١ \_ ١) أنماط التفاعل المحتملة بين حجم قوات الاحتلال، ومستوى العنف المستخدم، وعلاقتهما بمعضلة الوقت، وتداعيات ذلك بالنسبة لعملية بناء/إعادة بناء الدولة.

يعتمد مستوى العنف أيضاً على عامل آخر ذي صلة بسياسات الاحتلال يتعلق بمستوى تسليح الدولة المعاد بناؤها، بمعنى هل تتضمن عملية إعادة بناء الدولة السماح للدولة الجديدة بالتسليح. ويناه جيش وطني وشرطة وطنية؟ ورغم أن بعض التحليلات تذهب إلى أن السماح للدولة المعاد بناؤها بالتسليح قد يؤدي إلى رتباط عملية إعادة بناء الدولة بمستوى أعلى من العنف وعدم الاستقرار، إلا أن تضمين عملية بناء الدولة السماح ببناء اجديد والدولة، وزيادة قدرة النظام على القيام بوظافته الأمنية بفعالية المؤمسية للنظام السياصي الجديد والدولة، وزيادة قدرة النظام على القيام بوظافته الأمنية بفعالية، وردع القوى الداخلية الرافضة للنظام الجديد "". إن الأمر يعتمد في التحليل الاخير على حجم وطبيعة المؤسسين العسكرية والأمنية، وعلائتهما بأطراف الصراع الداخلية، والوساخة التى تأخداها هاتان المؤسستان من هذه الأطراف.

(11)

ومع أهمية القوات المسلحة والعمليات العسكرية وما يرتبط بها من أهمية تطوير استراتيجية محددة لاستخدام العنف، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على القوات العسكرية بشكل كامل في عملية إعادة بناء الدولة، لأهمية الأبعاد السياسية والاقتصادية في تلك العملية (إعادة الإعمار، وضع الدستور، وضع القوانين الجديدة، وضع سجلات الناخبين، الإشراف على الانتخابات... إلخًا والتي تتطلب مهارات لا تتوافر في القوات المسلحة، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على قوات مدنية. ويعني ذلك ضرورة الموازنة بين حجم القوات العسكرية والقوات المدنية، حسب المراحل التي تمر بها عملية إعادة بناء الدولة وحجم المهام غير العسكرية وحجم التحديات الأمنية في كل مرحلة، كما تقتضى التنسيق بين هذه القوات، على نحو ما أشير إليه سابقاً(١١١).

#### و\_ حجم القوات المسلحة الوطنية

يرتبط بالمتغير السابق متغير آخر وهو مدى قبول سلطات الاحتلال باحتفاظ الدولة المحتلة أو النظام الجديد بجيش وطني أو أجهزة شرطة، وحجم هذه القوات ومستوى وطبيعة تسليحها، وطبيعة الدور الذي تقوم به في فرض النظام الجديد وتطبيق سياسات إعادة بناء الدولة. ويعتمد قرار سلطات الاحتلال بشأن هذه المسائل على عوامل عدة، منها حجم السكان، وطبيعة التركيبة العرقية والدينية، ومستوى القبول الداخلي بالمشروع الخارجي. وقد انتهت دراسة أندرو إنترلين ومايكل جريج (تموز/يوليو ٢٠٠٨) إلى أنه لا توجد علاقة خطية ذات اتجاه واحد بين حجم القوات العسكرية الوطنية ومستوى العنف والتحديات السياسية التي يواجهها المشروع الخارجي، ففي المراحل الأولى من بدء تطبيق المشروع، وعند المستويات المنخفضة نسبياً من حجم قوات الجيش، لوحظ وجود علاقة عكسية بين المتغيرين، حيث أدت زيادة حجم القوات المسلحة الوطنية إلى ارتفاع مستوى العنف والتحديات السياسية الداخلية(١٥٠).

#### ز ـ طبيعة النظام السياسي المفروض من الخارج

(١) درجة ديمقراطية النظام السياسي المفروض من قبل سلطات الاحتلال: الافتراض المطروح هنا أنه كلما زادت درجة ديمقراطية النظام السياسي المفروض من الخارج كلما زادت قدرة هذا النظام على البقاء والفعالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عملية إعادة بناء الدولة، وأن بناء نظام ديمقراطي «كامل»، بصرف النظر عن طبيعة المجتمع الواقع تحت الاحتلال أو مستوى التعددية السائدة، كلما تراجعت احتمالات ظهور التحديات السياسية والأمنية التي تواجه مشروع إعادة بناء الدولة. التفسيرات المطروحة هنا أن النظام الديمقراطي هو الأكثر قدرة على استيعاب وتمثيل القوى والفاعلين السياسيين الجدد، ويخاصة في حالة المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينياً(١١).

Flournoy, «Nation Building: Leassons Learned and Unlearned,» pp. 92-93. Enterline and Greig, Ibid., pp. 900-902.

<sup>(10)</sup> 

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ٨٨٧.

#### الإطار الرقم (١ \_ ١)

## أنماط التدخل الدولي حسب حجم قوات الاحتلال ودرجة استخدام العنف في عملية بناء/إعادة بناء الدولة

| درجة استخدام العنف من جانب قوات الاحتلال                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| الاستخدام الموسع للعنف                                                                                                                                                                           | الاستخدام المحدود للعنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قوات   | حجم              |
| مكافحة التمرد. السلبيات: صعوبة فرض الأمن على نطاق واسع، صعوبة السيطرة على النفاعلات الصراعية في جميع الأقالية. التفاعلات المراعية المي تجمع الأقالية.                                            | تأثير ذلك في معضلة الوقت: إمكانية البقاء<br>فترة طويلة بتكلفة مقبولة، ولكن بلا نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محدودة | قوات<br>الاحتلال |
| الكلملة على مختلف الأقاليم.<br>السلبيات: ارتفاع تكلفة<br>الاحتسلال. احتسال أكبر<br>لظهور المقاومة المحلية.<br>تأثير ذلك في معضلة الوقت:<br>احتمال أكبر لظهور معضلة<br>الوقت، داخل المحتلة ودولة/ | الميزات: فرصة أكبر للتركيز على عمليات<br>بناء وتدريب القوات الوطنية (الجيش،<br>الشرطة).<br>السلبيات: صموية في فرض الاستقرار<br>والتوازن الداخلي، عدم القدرة على المواجهة<br>الفاعة للتحديات الأمية الداخلية.<br>تأثير ذلك في معضلة الوقت: الحجم الكبير<br>لقوات الاحتلار ترقاضم الإنجازات السياسية<br>والأمنية قد يؤدي إلى ظهور المقاومة الوطنية<br>وتمجيل ظهور معضلة الوقت. | كبيرة  |                  |

David M. Edelstein, «Foreign Military Forces and State-building: The Dilemmas of Providing المصدر: Security in Post-Conflict Environments,» in: Roland Paris and Timothy D. Sists, «Managing Contradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar Statebuilding, Paesaerch Partnership on Postwar Statebuilding, International Peace Academy (November 2007), p. 19, <a href="https://dx.luottawa.cu/-rparis/IPA.pdf">https://dx.luottawa.cu/-rparis/IPA.pdf</a>.

رمناك العديد من الدراسات الإمبيريقية التي تؤكد صحة هذه الفرضية، فقد انتهى أندرو إنترلين، 
رمايكل جريج في دراستهما حول تاريخ النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج (٢٠٠٨) إلى أن 
نجاح سلطات الاحتلال في تأسيس نظام سياسي ديمقراطي قوي ومتماسك، يسهم في بغاء هذا 
النظام فترات زمية أطول بالمقارنة بحالات الليمقراطيات الهنة. وقد اعتمد إنترلين وجريج في هذا 
الإطار على مؤسر «DEMALD) لقاعدة بيانات (Polity IIId» لتحديد مستوى ديمقراطية النظام 
السياسي، والذي يمطي لكل حالة تقييماً يتراوح بين (-١٠) ليشير إلى حالة أوتوأواطية أو تسلطية 
كاسلة، و(+٠) ليشير إلى ديمقراطية كاملة، حيث تم في هذا الإطار تصنيف عينة الدراسة حسب 
نقيم كل حالة، بدءاً من الديمقراطيات الضعية أو غير الكاملة، والتي تحصل على تقيم يزيد على ۴/ على أنها 
على تقيم +١٠ (انظر الجدول الرقم (١-٤).

وقد انتهت الدراسة إلى أن حالات الديمقراطيات الضعيفة وغير المتماسكة والتي حصلت على تقيمات متواضعة في سنة البداية شهدت انتكاسات خلال قنرات زمنية محدودة، بينما استطاعت الديمقراطيات القوية التي حصلت على تقييمات مرتفعة نسبيا في سنة البداية البقاء والاستمرار قنرات زمنية أطول، ويشكل عام، انتهت الدراسة إلى أن الديمقراطيات الشهروضة من الخارج تواجه تحديث خطيرة خلال السنوات الأولى من تأسيسها، وأن الحالات التي تستطيع تجاوز هذه المرحلة يكون لديها قدرة أكبر على الاستمرار، فقد استطاع ٧٠ بالمنة قنظ من الدول الثلاث والأربعين عينة الدراسة البقاء حتى السنة العاشرة لتأسيسها، بينما انهار نحو ٣٠ بالمنة منها قبل ذلك التاريخ، وقد تراجع معدل الانتكاس بين الحالات التي نجحت في الاستمرار حد الشنوات المشر الأولى، حيث بناء النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج ٤٠ بالمنة أخيرى منها نهار ١٠ بالمئة من إجمالي دول المئية (انظر الشكل الرقم ١ ـ ١)(١٠).

تزداد احتمالات انتكاس الديمقراطيات المفروضة من الخارج بين الديمقراطيات غير المدتمقراطيات غير (Inconsistent فير (Inconsistent فير (Inconsistent فير المديقراطية والأوتوقراطية (Regimes). فينما انهار خلال السنوات العشر الأولى ٢٨ بالمئة فقط من الديمقراطيات القوية مقابل نجاح ٢٧ بالمئة منها في تجاوز تحديات تلك المرحلة، فقد انهار ٢٩ بالمئة من الديمقراطيات الضعيفة خلال الفترة ذاتها مقابل استمرار ٢١ بالمئة. وينما استطاع ٥٥ بالمئة من الديمقراطيات القوية الاستمرار من دون أي اتكاسات بعد السنة الثامنة عشرة من تأسيسها، فقد نجحت ١٦ بالمئة

Andrew J. Enterline and J. Michael Greig, «Against All Odds?: The History of Imposed Democracy (1V) and the Future of Iraq and Afghanistan,» University of North Texas System, Department of Political Science, pp. 14 and 43, <a href="http://www.psci.unt.edu/enterline/against-all-odds-v5.pdf">http://www.psci.unt.edu/enterline/against-all-odds-v5.pdf</a>, (accessed on: 7 August 2011).

فقط من الديمقراطيات الضعيفة في البقاء بحلول السنة الثانية والخمسين من تأسيسها (انظر الشكل الرقم (١- ٢)١١٠٠.

الشكل الرقم (۱ \_ ۱) قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفترة ١٨٠٠ \_ ١٩٩٤)



الشكل الرقم (۱ ـ ۲) قدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء حسب درجة ديمقراطية النظام خلال الفترة (١٩٩٠ ـ ١٩٩٤)



<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، ص ١٥ و٤٤.

وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (١ - ٤)، فإن معظم الديمقراطيات التي حصلت في سنة البداية على تقييم سبع درجات أو أكثر استمرت فترات طويلة نسبياً. ويرجع التفاوت السبي بينها إلى دور المتغيرات الأخرى (درجة التشابه القومي والديني، التنمية الاقتصادية).

إن الاستتاج المهم ذا الدلالة هنا، أنه كلما نجحت سلطات الاحتلال في بناه نظام ديمقراطي قري ومنسجم داخلياً، يبتعد عن الجمع بين مظاهر النظم الديمقراطية والأوتوقراطية، كلما نجح هذا النظام في تجاوز التحديات المرتبطة بالمرحلة الأولى من تأسيسه، وكلما زادت قدرته على البقاء والفعالية، ومن ثم نجاح مشروع إعادة بناء الدولة.

غير أنه نظل هناك وجهة نظر أخرى، لا يمكن التقليل من أهميتها، ترى أن المسألة لا ترتبط بمدى 
يبدة مؤسسات دولة قوية، بمعنى أنه كلما نجحت سلطات الاحتلال في بناء مؤسسات سياسية 
يناء مؤسسات دولة قوية، بمعنى أنه كلما نجحت سلطات الاحتلال في بناء مؤسسات سياسية 
قوية كلما زادت فرص نجاح إعادة بناء الدولة وتراجعت احتمالات ظهور التحديات السياسية التي 
تواجه هذا المشروع. والتغيير المطورح هنا هو أن مدى نجاح مشروع إعادة بناء الدولة وللظام 
السياسين بقدر ما يعتمد على مدى قدرة مؤسسات هذا النظام على تعثيل الفاعلين 
السياسين بقدر ما يعتمد على مدى قدرة مؤسسات هذا النظام على القيام بوظائفه السياسية 
والاقتصادية والأمنية، ولا سيّما في المراحل الأولى من بناء النظام القدرة على ضبط المفاعلات 
والمطالب وليس مجرد التبير عنها. ومن ثم تذهب وجهة النظر تلك إلى أن انظم المديقواطية 
المفاعدة من الخارج) هي الأكثر ارتباطاً بالعنف وظهور التحديات السياسية الداخلية بخاصة في 
حالة المجتمعات شديدة التعدية، وذلك على حكس النظم الأثرب إلى الأوترواطية ١٠٠٠.

وواقع الأمر أنه قد لا يوجد تناقض جوهري بين وجهتي النظر السابتين؛ فقد يرتبط فرض النظام الديمقراطي بدرجة من العنف والتحديات السياسية في المواحل الأولى من بناء النظام ولكن على المدى البيد يعتبر النظام الديمقراطي هو الأكثر ارتباطاً بالاستقرار والقدرة على البقاء، ومن ثم فإن السؤال يتعلق هنا بحجم التكلفة السياسية والمادية والبشرية التي ترتبط بالموحلة الأولى من بناء المذا الموحلة الأولى من بناء مذا النظام، ومدة هذه المرحلة، وقدرة المجتمع وقوات الاحتلال على تحمل هذه التكلفة، ومن ناحي، أخرى، قد تكسب وظائف الشبط، والوفاء بالاحتياجات الاتصادية والأمنية، أهمية نسبة أكبر في المرحلة الأولى من بناء النظام بالمقارنة بوظائف المشاركة والتمثيل والتمبير عن المصالح، ولكن عند نقطة معية فإن المشاركة والتمثيل والعبير عن المصالح تعتبر هي الآلية الأكثر فعالية للقبام بوظيفة الضبط والاستقرار، وبخاصة في حالة المجتمعات شديدة التعديدة، ومن ثم لا بد من تحديد النقطة التي يجب عندها التحول من أولوية وظيفة الضبط والوفاء بالحاجات الاقتصادية والأشية إلى أولوية وظائف المشاركة والتمثيل والتمبير عن المصالح،

Enterline and Greig, «Perfect Storms?: Political Instability in Imposed Polities and the Future of Iraq (19) and Afghanistan,» pp. 887-888.

(٢) طبيعة وسياسات فرض الدستور: تكتسب عملية وضع الدستور الجديد أهمية خاصة في إطار عملية إعادة بناء الدولة، وذلك باعتباره الإطار الرئيس المحدد ليس فقط لدرجة ديمقراطية النظام السياسي الجديد، وطبيعة الأبنية والهياكل السياسية الجديدة، ولكن بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للدستور باعتباره مصدراً أيضاً تحديد الهورية الوطنية في مرحلة ما بعد الاحتلال، وآلية مهمة لزرع بعض القيم السياسية والثقافية المهمة التي قد يتم التعويل عليها كمدخل لتغيير الثقافة السياسية السائدة، ويمعنى آخر، فإن أهمية الدستور الجديد تنبع من كونه محوراً مهماً في إعادة بناء اللهولة بمستوياتها السياسية المؤسسية، والثقافية، الأمر الذي دفع باحين إلى النظر إلى وضع المدسور الجديد باعتباره جزءاً من عملية «بناء الأمة» وليس فقط بناء الدولة، من خلال طرح (Constitutional Nation-building)، كمفهوم فرعي من مفهوم «بناء الأمة الاستورية (Constitutional Nation-building)، كمفهوم فرعي من مفهوم «بناء الدولة» المناسية التعالية المهمة المناسية التعالية المهمة المناسية التعالية المناسقة المهمة المناسية المهمة المناسقة ال

ولنجاح تلك العملية لابد من توافر عدد من الشروط أو الضوابط المهمة. أول تلك الضوابط يتعلق بضرورة استيماب وثيقة الدستور للمصادر التقليدية للهوية (القيم، المؤسسات، الرموز ..الغ)، فعلى الرغم من أن بناء نظام ديمقراطي حقيقي قد يتطلب في بعض الحالات، خاصة المجتمعات التغليزية ، جواز استهداف عملية إعادة بناء الموادة/الأمة غرس بعض القيم السياسية والثقافية الحديثة المغايرة نسباً للهوية والثقافة التقليدية المحلية، إلا أن هذا التوجه يجب ألا يصل إلى حد نتجاهل المصادر التقليدية للهوية أو القيم الثقافية التقليدية القائمة أو استعدائها، فكلما نجحت سلطات الاحتلال في دمج واحتواء هذه المصادر والقيم في وثيقة الدستور الجديد، كلما اكتسب هذا الدستور درجة أكبر من المشروعية. ويجب أن يشمل هذا الاحتواء أيضاً الهويات الفرعية في حالة المجتمع المحتل كلما زادت أيضاً فرص نجاح عملية إعادة بناء الدولة/الأمة.

يتعلق الضابط الثاني بطيعة المؤسسات والأبنية السياسية المتضمنة في وثيقة الدستور. ومرة أخرى يمكن القول هنا إنه رغم جواز استحداث الدستور لبعض المؤسسات السياسية، إلا أنه يجب الانتباه إلى ثلاثة اعتبارات مهمة: الأول أهمية البناء على نظام ما قبل الاحتلال بهدف إيجاد نوع من التواصل والاستمرارية بين النظام الجديد والنظام القديم. الاعتبار الثاني أن تركز وثيقة الدستور على إعادة صياغة الصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسات والعلاقات الجديدة فيما بينها بما يضمن احتواء القيم الديمقراطية، أكثر من التركيز على هذم هذه المؤسسات واصتحداث أخرى بدلا منها. الاعتبار الثالث أن تعكس هذه الأبنية والمؤسسات الهويات الفرعية في حالة المجتمعات المتعددة.

يتعلق الضابط الثالث بطريقة صياغة وتمرير الدستور ذاته. الشرط المهم هنا هو ضرورة استناد عمليتي الصياغة والتمرير إلى قاعدة التوافق وليس الأغلبية. وتبرز أهمية هذا الشرط في حالة

Armin Von Bogdandy [et al.], «State- Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in (Y ·) Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of Different Approaches,» Max Planck Yearhook of Nations Law, vol. 9 (2005), p. 596.

المجتمعات المتعددة، عرقياً أو دينياً أو كليهما، وذلك من خلال تشكيل جمعية وطنية تعكس التمثيل النسبي لمكونات المجتمع، ووضع مجموعة من المبادئ الدستورية التي تحكم عمل هذه الجمعة.

غير أنه مع الأهمية النسبية التي تحتلها خطوة وضع الدستور الجديد في إطار عملية إعادة بناه الدولة/الأمة، فلا يمكن بحال من الأحوال اختزال المعلية الأخيرة في الأولى. ويشير فرانسيس فوكرياما في هذا الإطار إلى أن أحد الأخطاء الأساسية التي تقع فيها الولايات المتحدة عند نطبيقها لمصروعات إعادة بناء الأمة أن صائعي القرار يميلون إلى فهم تلك العملية باعتبارها نوعاً من المحلوة التجرية الأساس، وهو فهم يمكس الخيرة الأمريكية في ابناء الأمة والتي المحافظة المستقبلات ما مستحديد طبيعة النظام السياسي والقانوني، وتحديد الهوية الأمريكية من خلال ما تضمتاه من مجموعة من القيم العمارة". وهذا ما يضم مل صانعي القرار والكتاب الأمريكيين إلى استخدام مفهوم خباء الأمة.

#### ح \_ طبيعة العلاقة بين الدولة المستهدفة ودولة الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال

لا يعتمد نجاح مشروع إعادة بناه الدولة على طبيعة سياسات سلطات الاحتلال خلال مرحلة الاحتلال فقط، ولكنها تمتد أيضاً إلى مرحلة ما بعد انتهاء الاحتلال رسمياً، وطبيعة العلاقة الجديدة بين النظام السياسي الجديد ودولة الاحتلال. ويوجع فلك إلى أن النظام الجديد غالباً ما يكون في حاجة إلى استمرار الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمالي. غير أن اللدعم الأهم قد يمثل بالدعم الاثمي، بهدف الحفاظ على التوازن الداخلي، والحيلولة دون انتكاس النظام مرة أخرى وخصوصاً في حالة وجود قوى داخلية رافضة للمشروع السياسي برمته، والحيلولة أيضاً دون تدخل القرى الإقليمية لقلب التوازنات الداخلية، ولا سيَّما مع وجود النظام في يئة إقليمية ذات توجهات عدائية، أو وجود مصالح ورؤى إقليمية متناقضة حول النظام السياسي الجديد. ويُشخذ الدعم الأمني، أو الرجود المسكري المباشر.

غير أنه مع أهمية كل أشكال الدعم السابقة، إلا أن هذا الدعم أو ارتباطات مرحلة ما بعد الاحتلال، وبخاصة الارتباطات ذات الطبيعة العسكرية والدفاعية، قد يكون لها تأثير سلبي على الشرعية السياسية للنظام، وتكريس صورة التابع لدولة الاحتلال، وبخاصة في حالة استمرار الوجود العسكري المباشر أو في حالة المعاهدات الدفاعية التي تضع التزامات تنتقص من سيادة الدولة.

Francis Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the 21<sup>st</sup> Century (New York: (Y1) Cornell University Press, 2004).

# نانياً: محددات ذات صلة بالمجتمع والدولة المحتلة

رغم أهمية المحددات ذات الصلة بسياسات الاحتلال، إلا أن الواقع المحلي - السياسي والاقتصادي والاجتماعي - السائد داخل الدولة المحتلة يؤدي درراً محروراً في نجاح/فشل الاحتصادي والاجتماعي - السائد داخل الدولة المحتلة يؤدي درراً محروراً في نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة . وقد تزايدت الأحمية النسبية للمحددات الداخلية بالنظر إلى طبيعة اللدول الني باتت هدفاً لسياسة إعادة بناء الدولة علم، إذ تسمية تميزها من مشروعات إعادة بناء الدولة المتهادات وهي سعة تميزها من مشروعات إعادة بناء الدولة التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية والتي جرت في دول متقدمة صناعياً، وذات مؤسسات قوية. وعلى الدكس، فإن الدول النامية والفاشلة تعاني أزمات عديدة تجعل من عملية إعادة بناء للدولة في ظل الاحتلال عملية شديدة التعقيد، وتفرض على سلطة الاحتلال تحديات مختلفة عن تلك اليو واجهتها في تجارب ما بعد الحرب العالمية الثانية، تفرض يدورها على الاحتلال ضرورة المعتلال ضرورة المهاد المواقع السياسي والأمني والاجتماعي داخل الدولة المحتلة.

#### ١ .. اعتراف الشعب الواقع تحت الاحتلال بالحاجة إلى الاحتلال

تذهب العديد من الكتابات إلى أن احتمالات نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة تكون أعلى في حالة المجتمعات التي تتعرض لهزيمة واضحة على يد قوى الاحتلال وأنه كلما زادت درجة التوافق العام داخل المجتمع على تلك الهزيمة، وكلما ارتفع مستوى الخسائر المادية والبشرية قبل الاحتلال، كلما كان هناك توافق أكبر على الحاجة إلى سلطات الاحتلال لإعادة بناء الدولة والاقتصاد الوطني - وذلك بافتراض ارتباط الاحتلال بمشروع حقيقي ومعلن لإعادة بناء الدولة بعد المحرب - وكلما تراجعت مصادر التعديد الداخلية للنظام الجديد. القصير المطروح هنا أن وضوح الهذا الهزيمة يؤدي إلى تراجع شديد في شعبة النظام السابق على الحرب، وتحميله مسؤولية هذه الهزيمة وخطأ حساباته الاستراتيجية، وتزايد قدرة الطرف الخارجي على تعبئة المجتمع الداخلي

<sup>(</sup>٣٧) حداثة تعريفات هذا تمفيره «الدولة الفاشلة», وفق أحد التعريفات هي «دولة غير قادرة على القيام برطائفها الأطبق والتنديق المناسبة ولا تملك القدوة على السيطة الفاضلة على التساج والتنديق الأسابية ولا تملك القدوة على إنتاج المؤرف المناسبة والكامة المناسبة المناسب

أما أولئك الذين ركّزوا على المتهم الاقتصادي، فقد ركّزوا على المؤشرات والأسباب الاقتصادية في تعريفُ الدولة الشاشة، فقد امتخدم البنك الدولي، مقهم «الدولة منخفضة الدخل الخاضمة للضغوط» d.ow Income Countries under «Cow Income Countries». Stress» ومن كرادولة للمؤمنة المؤلفة المؤلفة

لمصلحة النظام الجديد. وأخيراً، فإن الإقرار بهذه الهزيمة، وغياب القدرات العسكرية الداخلية، يعني في التحليل الأخير غياب الأساس السياسي والمادي لأي مقاومة حقيقية لمشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال ٣٠٠.

ومن شم، فإن التحدي الأول الذي يواجه مشروع إعادة بناء الدولة هو كيفية إقناع المجتمع المحتل بأن سلطة الاحتلال لديها مشروع سياسي وأمني واقتصادي حقيقي يحقق مصالح الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الاحتلال، فكلما نجع الاحتلال في بناء هذه القناعة ونبجع في تحقيق أكبر درجة من النوافق حولها، كلما تراجعت جاذبية وفرص المشروعات المالخاية البديلة وتراجعت قوى المقاومة الداخلية للمشروع الخارجي، وكلما انخفضت أيضاً تكلفة الاحتلال، وتوافر لدى قوى الاحتلال الوقت الكافي تطبيق مشروعها. ويثير البعض هنا أن الخطوة الأولى لقوى الاحتلال بوجب أن تبدأ في تطبيق «استراتيجية كلب العقول والقلوب».

ومن ثم، يصبح التساؤل هنا كيف يمكن تطبيق استراتيجية ناجحة نفسن "كسب عقول وقلوب" الشعب المحتل؟ يرى إيدلستين أن مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على سياسات إكراهية قسرية إمثل اعتقال الموالين لنظام ما قبل الاحتلال!، جبناً إلى جنب مع السياسات التعاونية. وتأتي أهمية التطبيق القاعل لاستراتيجية "كسب المقول والقلوب، تلك خلال فرقة الاحتلال أنها تساهم في عدم تحول المدولة المحتلة إلى مصدر تهديد ليس فقط خلال مرحلة الاحتلال ولكن أيضاً - وذلك هو الأهم - بعد انتهاء الاحتلال، كما تسهم في بناء انتجاهات وعلاقات إيجابية مع الدولة المحتلة بعد انتهاء الاحتلال. وتقدم الحالتان اليابنية والألمانية نموذجين مهمين أيضاً في هذا المجال، فعلى الرغم من تجرية الاحتلال الأمريكي والدولي لهاتين اللولتين - بكل ما تضمته سياسات وممارسات قامية شد الدولة والمجتمع خلال مرحلة الحرب والاحتلال - إلا أن علاقات ما بعد الاحتلال تتسم بدرجة كبيرة من الإيجابية، وصلت إلى حد بناء تحالف أمني مستقر في حالة البابان(٥٠).

إضافة إلى ذلك، هناك عاملان مهمان يمكن أن يساهما في تسهيل نجاح الاحتلال في كسب دعم الشعب المحتل وتعزيز فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة. الأول يتعلق بالحاجة إلى المحافظة على نوع من الاستمرارية والتواصل بين نظام ما قبل الحرب ونظام ما بعدها، فعلى الرغم من الحاجة إلى القضاء على نفوذ نظام ما قبل الحرب، إلا أنه يجب التعييز بين الحاجة إلى القضاء على هذا النفوذ والحاجة إلى إيجاد نوع من الاستمرارية والبناء على نظام ما قبل الحرب، بخاصة على مستوى المؤمسات السياسية. إن أحد التفسيرات المهمة لقبول الشعب الباباني بنظام ما بعد

Enterline and Greig, «Perfect Storms?: Political Instability in Imposed Polities and the Future of Iraq (YY) and Afghanistan,» p. 887, and David M. Edelstein, «Occupational Hazards: Why Military Occupations Succeed or Fail,» International Security, vol. 29, no. 1 (Summer 2004), p. 5 I and 58-61.

<sup>(</sup>ه) استخدمت الولايات المتحدة وحلف الناتو هذا المصطلح في الحالة الأفغانية. (ع) Edelstein, Ibid., pp. 51 and 58-61.

الحرب هو الحفاظ على النظام الإمبراطوري. العامل الثاني يتعلق بمدى توافر موارد محلية لدى الدولة المحتلة ودرجة التصنيع والتقدم الاتتصادي التي وصلت إليها قبل الاحتلال، فكلما توافر لدى الدولة المحتلة الموارد المحلية ومستوى أكبر من التصنيع والتقدم (ا \_ ٢) المعلقة بين سيادة قيمة تكاليف الاحتلال ومشروع إعادة البناء. ويوضح الجدول الرقم (ا \_ ٢) المعلقة بين سيادة شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال ودرجة نجاح مشروع الاحتلال، كما كشفت عنه الدراسة التطبيقة لديفيد إيدلستر.

الجدول الرقم (١ ـ ٢) العلاقة بين سيادة شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال ودرجة نجاح مشروع الاحتلال

|      | نتيجة الاحتلال |      | توافر/غياب شرط الشعور |
|------|----------------|------|-----------------------|
| فاشل | مختلط          | ناجح | بالحاجة للاحتلال      |
| ۲    |                | ۰    | نعم                   |
|      | ۴              | ١    | مختلط                 |
| 11   | ١              | ١    | K                     |

David M. Edelstein, «Occupational Hazards: Why Military Occupations Succeed or Fail,» المصدر: «International Security, vol. 29, no. 1 (Summer 2004), p. 62.

ويتضع من الجدول الرقم (1 \_ 7) أنه من بين ١٣ حالة احتلال ساد خلالها شعور بعدم الحاجة إلى قوات الاحتلال كانت هناك ١١ حالة منها فاشلة، مقابل حالتي نجاح فقط، ومن إجمالي ٧ حالات ساد خلالها شعور بالحاجة إلى قوات الاحتلال كانت هناك ٥ حالات منها ناجحة، مقابل حالتين فاشلتين. ومن بين ٤ حالات اتسحت بما يمكن وصفه بسيادة انقسام داخلي حول مدى الحاجة إلى قوات الاحتلال، كانت هناك ٣ حالات اتسحت بتائج مختلطة، مقابل تجربة واحدة ناجحة. وقد انتهى إيدلستين، استناداً إلى تلك المتاجع، إلى أن تطبيق اسراتيجية واضحة قبل بده الاحتلال المحكري لتطوير قاعة لدى الشعب المستهدف احتلاله بالحاجة إلى الاحتلال الخارجي، ربما تكون ضوروية لنجاح مشروع الاحتلال.

#### ٢ ـ وجود تهدید مشترك

كلما كان هناك إدراك بوجود تهديد مشترك لكل من دولة الاحتلال والدولة المحتلة، سواء كان مصدر هذا التهديد داخلياً أم خارجياً، كلما زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة؛ فوجود مثل هذا الإدراك يدفع بالشعب المحتل إلى قبول مشروع الاحتلال طالما كان يوفر له دفاعاً ضد هذا التهديد، كما سيدفع في الوقت ذاته قوى الاحتلال إلى التدخل للدفاع عن الدولة المحتلة وإنفاق الوقت والموارد المالية والعسكرية والبشرية للدفاع عن الدولة المحتلة باعتبارها ذات أهمية للأمن القومي لدولة/دول الاحتلال. إن نقطة البداية هنا هي مدى وجود توافق مشترك بين الطرفين \_ قوى الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال \_ ليس فقط حول وجود مثل هذا التهديد من علمه، ولكن أيضاً حول طبيعة هذا التهديد، ومدى الحاجة إلى الاحتلال الخارجي لتوفير الحماية ضد هذا التهديد.

غير أنه يمكن التمييز بين التهديد الداخلي والخارجي، حيث يذهب إيدلستين إلى أنه في الحالات التي يكون فيها تصدر التهديد داخلي الحالات التي يكون فيها مصدر التهديد داخلي نباح الإحتلال في تحقيق مشروعه أكبر من تلك الحالات التي يكون فيها مصدر التهديد داخليا (وجود صراع عرقي أو طائفي، وجود جماعة انفصالية ... الخ)، حتى في حالة وجود توافق مشترك حول هذا التهديد. ويرجع ذلك إلى أن التهديد الخارجي يؤدي، من ناحية الي تمميق الشعور بالمحاجة إلى قوات الاحتلال لتوفي من ناحية أخرى إلى تعميق الشعور بالمحاجة إلى قوات الاحتلال لتوفي من لله دغاخ ضد هذا التهديد. كما يؤدي من ناحية أخرى إلى لنجاح مشروع الاحتلال في حالة ارتباطه بوجود تهديد داخلي: الأول هو وجود توافق بين القوى النحاصارعة حول أهمية وجود قوات الاحتلال والمحتلال في هذا الصراع المداخلي الأول يزين الأطراف المتصارعة. الشرط الثاني أن ترى قوات الاحتلال في هذا الصراع المداخلة المداخة المداخلة المداخلة.

ويزداد الأمر تعقيداً مع تزامن التهديدات الداخلية والخارجية وتداخلها، وهو ما يحدث غالباً في حيزداد الأمر تعقيداً مع ياحدث غالباً في الماد المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينياً في إطار بيئة إقليمية صراعية (حالة أفغانستان، على مبيل المثال، وحيث تسم هذاه الحلالات بتباين إدراكات القوى الداخلية رالمتصارعة غالباً بالأصاط التهديدات الداخلية والخارجية وي إدراك هذا القوى أيضاً لطبيعة وى الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة، وما إذا كان يمثل مصدراً للدفاغ ضد التهديد الفائلة من المحدد على المحدد مصادراً للدفاغ ضد التهديد الداخلي الى دولة إقليمية جارة باعتبارها قوة صديقة أو قوة دعم في إطار الصراع الداخلي، قد تنظر أحد اطراف المصراع الداخلي، قد تنظر أحد المواجعة المحدد توجيد، وفي هذه الحالة تمتمد الإدراكات النهائية لأطراف الصراع الداخلي القوى الاحتلال حلى إداركاتها للمسافة التي تتخذها قوى الاحتلال م

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه، ص ٦٣ ـ ٦٥.

هذا الصراع، الأمر الذي يخلق صعوبات إضافية على قوى الاحتلال في إدارة العلاقة مع أطراف الصراع الداخلي<sup>(٢٦)</sup>. ويوضح الجدول الرقم (١ - ٤) تأثير عامل وجود/غياب تهديد مشترك في نجاح مشروع إعادة بناء الدولة، كما كشفت عنه الدراسة التطبيقية لديفيذ إيدلستين.

الجدول الرقم (١ \_ ٣) العلاقة بين وجود تهديد مشترك ودرجة نجاح مشروع الاحتلال

|      | نتبجة الاحتلال |      |               |  |
|------|----------------|------|---------------|--|
| فاشل | مختلط          | ناجح | نمط التهديد   |  |
| •    | ١              | ٦    | تهديد خارجي   |  |
| ٥    | ١              | •    | تهديد داخلي   |  |
| ٨    | ۲              | 1    | لا يوجد تهديد |  |

#### المصدر: المصدر نفسه، ص ٦٦.

وكما يتضع من بيانات الجدول الرقم (١ - ٣)، فإنه من إجمالي سبع حالات احتلال اتسمت بوجود تهديد خارجي، جرت جميعها بعد الحرب العالمية الثانية وأواقل الحرب الباردة، كانت هثاك ست حالات ناجحة مقابل حالة اتسمت بالتيج مختلفة. وعلى المكس، فمن بين سن حالات احتلال اتسمت بسيطرة تهديد داخلي لم تكن متاك حالة نجاح واحدة، حيث توزعت بين خمس حالات فشل، بالإضافة إلى حالة مختلفة. ومن بين إحدى عشرة حالة لم يرتبط فيها الاحتلال مؤجود تهديد واضح حالتي أو خارجي . كانت هناك ثماني حالات فاشأة، وحالتان جمعتا بين طفاهر للنجاح والششا، مقابل حالة واحدة ناجحة.

# ٣ ـ درجة التشابه القومي والديني

إن لمتغير التشابه القومي والديني للمجتمع الخاضع للاحتلال دوراً مهماً في نجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة المفروض من الخارج. والاقتراض المطروح هنا أنه كلما زادت درجة التشابه القومي والليني للمجتمع كلما زادت فرص نجاح هذا المشروع، والعكس، أي كلما زادت درجة التعدية الإثنية والدينية أو المذهبية داخل المجتمع المحتل كلما تراجعت فرص نجاح هذا المشروع. ويرجع ذلك إلى أنه كلما زاد عمق الانقسامات الداخلية، كلما تراجعت فرصة النظام الساسي في استيعاب هذه الانقسامات، وكلما خلقت ضغوطاً سياسية واجتماعية أكبر على النظام

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ص ٦٣ \_ ٦٥.

السياسي الجديد، الأمر الذي قد يقود إلى انهياره والدخول في حرب أهلية، أو انحرافه عن المسار الديمقراطي، بخاصة في حالة سيطرة طرف بعينه على مقاليد السلطة وإقصاء باقي الأطراف. كما تفرض حالة التعددية تلك نموذجاً لتقاسم السلطة أو أنماطاً معينة من النظم الديمقراطية، ما يخلق مزيداً من التعقيدات في عملية بناء النظام الجديد""!

وتؤثر التعددية العرقية في إعادة بناء الدولة من خلال تأثيراتها في الهوية القومية، وشرعية السلطة المحرّزية، اللتين تؤثران بدورهما في عملية التحول الديمقراطي. وتُطرح في هذا الإطار فرضيتان أسلستان: الأولمي، أن الاتقسامات العرقية، أو العلاقات العرقية ذات الطابع الصراعي، تحول أسلستان: الأولمي، أن الاتقسامات العرقية والدينية، يسهل عملية بناء نظام ديمقراطي وصطية التحول الديمقراطي، وتعديد قوية قومية، تجبُّ الاتقسامات العرقية والدينية، يسهل عملية بناء نظام ديمقراطي وصطية التحول الديمقراطي، عيث على المحكس، فإن غياب أو ضعف ـ هذه الهوية يفرت مدديات قوية في هذا المجال، حيث يصبح على المؤسسات السباسية الجديدة في هذه الحالة استيحاب مختلف العرقيات وتشيلها، وهي مسالة قد تصبح شديدة التعقيد والصحوبة، حيث يصبح مبدأ «حكم الأغليمة» موادقاً لامتيتات ألي عملية صنع الخرار، أو بناء نموض الحاجة إلى توفير البيات هذا الواقع العرقي نفسه على التضاملات السياسية، على سبيل المثال، إلى الانتسام والتعاملات والتنظيمات السياسية، حيث عيل الأحزاب السياسية، على سبيل المثال، إلى الانتسام والتمايز فيما بينها على أساس عرقي (١٩٠٨).

الفرضية الثانية أن «التفت العرقي» أو العلاقات العرقية ذات الطابع الصراعي، تحول دون تطور سلطة مركزية تتمتع بالشرعية؛ الأمر الذي يعوق بدوره بناء نظام ديمقراطي حقيقي. إذ لا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي من دون وجود دولة وسلطة شرعية تشتعان باحتكار الاستخدام المشروع للقوة في مواجهة جميع المواطنين المقيمين. فغالباً ما يرتبط الصراع العرقي بضعف أو بانهيار السلطة الشرعية للدولة؟؟!

ولا يعني ذلك أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي في المجتمعات المتعددة عرقياً أو دينياً، ولكن هناك شروطاً يجب توافرها في هذه الحالة. على سبيل المثال، طرح ليجفارت أربعة شروط لبناه نظام ديمقراطي في حالة هذه المجتمعات، هي: بناء تحالف بين النخب العرقية على مستوى المركز

Enterline and Greig, «Perfect Storms?: Political Instability in Imposed Politics and the Future of Iraq (YV) and Afghanistan,» pp. 889-890, and Edelstein, «Occupational Hazards: Why Military Occupations Succeed or Fail», pp. 51 and 58-61.

Jeffrey Rhinefield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy (TA) Succeed in Afghanistan?», (PhD Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in National Security Affirs, Naval Postgraduate School, Washington DC, March 2003, pp. 17-19, <a href="http://www.mps.edu/programs/ess/Docs/Pubs/Rhinefeld">https://www.mps.edu/programs/ess/Docs/Pubs/Rhinefeld</a> thesis.pdf>, (accessed on: 25 March 2012).

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، ص ٢٧ ـ ٢٨.

(النخب المركزية)، ومنح الأقلية حق الاعتراض، وتمتع الأقليات بدرجة من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها، وأخيراً التوزيم النسبي لمقاعد البرلمان والحكومة، والنفقات العامة<sup>(٣٠</sup>).

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن التعدد العرقى أو الديني لا يقود بشكل استاتيكي إلى الصراع أو الحرب الأهلية داخل المجتمع؛ فالتعدد العرقي، أو الديني، لا يمثل شرطاً كافياً لحدوث الصراع، أو فشل الاحتلال في عملية إعادة بناء الدولة، ولكن هناك مجموعة من المتغيرات الوسيطة التي تلعب دورها في الانتقال من حالة التعدد إلى حالة الصراع، مثل نمط التوزيع النسبي والجغرافي لهذه العرقيات، ووجود مجتمع مدنى قوي(٣١)، ومستوى الفقر السائد داخل المجتمع، وحجم السكان، ومستوى الاستقرار السياسي، وطبيعة التضاريس الجغرافية؛ حيث يذهب البعض إلى أن احتمالات الحرب الأهلية تكون أكبر في حالة المجتمعات التي يتسم فيها التوزيع العرقي بوجود عرقيتين كبيرتين رئيستين، مقارنةً بالمجتمعات التي تتسم بوجود عدد كبير من العرقيات التي تتسم بالتوزيع النسبي المتساوى تقريباً، وتكون أعلى أيضاً في الحالات التي يرتبط فيها التعدد العرقي بارتفاع مستوى الفقر، وبخاصة في حالة تطابق خطوط الانقسام العرقي مع خطوط الانقسام الاقتصادي، وتكون أعلى أيضاً في حالة المجتمعات غير المستقرة سياسياً. كما أن احتمالات تلك الحرب تكون أعلى أيضاً في حالة الدول ذات التضاريس الوعرة. ولا شك في أن تطابق واحد أو أكثر من تلك الشروط يزيد من احتمالات الانتقال من حالة التعدد العرقي/الديني إلى حالة الحرب الأهلية(٢٦٠). ولا يقل المتغير الخاص بطبيعة النظام السياسي أهمية، فقد ذهب العديد من الدراسات إلى أن المجتمعات التعددية ذات النظم السياسية السلطوية شديدة المركزية، أو التي تقوم على هيمنة إحدى العرقيات أو الطوائف الدينية، تكون أكثر ميلاً إلى الصراعات والحروب الأهلية في حالة انهيار النظام السياسي القائم (حالة العراق بعد الغزو الأمريكي في سنة ٢٠٠٣). فحالة المركزية السياسية الشديدة وغياب الديمقراطية والثمثيل السياسي المتوازن لجميع العرقيات والطوائف الدينية، تؤدي إلى استبدال الولاء للعرق والطائفة الدينية بالولاء للدولة، وتحوّل هذه الانقسامات من مجرد جماعات عرقية أو لغوية أو دينية إلى فاعلين سياسيين، ووجهات للولاء السياسي، وأطر للعمل السياسي(٢٢).

Arend Lijhart, Patterns of Democracy: יוליבה (היא) של מיידין להשלונים (מייא) של מיידין להערכים: (היי) Government Forms and Performance in Thirp-Siz Countries (New Haven, CT: Yale University Press, 1999); Arend Lijhart: «Constitutional Design for Divided Sciences, Journal of Democracy, vol. 15, no. 2 (April 2004), pp. 96-109, and «Negotiations Democracy Versus Consensus Democracy: Parallel Conclusions and Recommendations. European Journal of Political Research, no. 4 (2005), pp. 107-113.

Carol J. Riphenburg, «Ethnicity and Civil Society in Contemporary Afghanistan,» Middle East Journal, (71) vol. 59, no. 1 (Winter 2005), p. 31.

James D. Fearon and David D. Laifin, «Ethnicity, Insurgency, and Civil War,» American Political (TY) Science Review, vol. 97, no. 1 (February 2003), pp. 75-76.

Nazif M. Shahrani, «War, Factionalism, and the State in Afghanistan,» American Anthropologist, (TT) vol. 104, no. 3 (2002), pp. 715-721.

الأمر ذاته في ما يتعلق بحجم واتجاهات التفاعل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع، فكلما أدادت كتافة التفاعلات العابرة لغطوط الانقسام المرقي، واللغوي، واللغوي، واللغوي المائية في المجتمع، وكلما أزادت المنظمات والشيكات الاجتماعية العابرة للعرقيات والطوائف الدينية، كلما تراجع اتجاء الأفراد والجماعات إلى تعريف أنفسهم على أساس عرقي أو ديني، وكلما تراجعت أهمية خطوط الانقسام العرقي والديني، وكلما تراجعت، من ثم، فرص الانتقال من حالة التحديث إلى حالة العراع والعرب الأهلية.

وفي هذا السياق، يقلل هؤلاء من أهمية العلاقة بين طبيعة النظام الدولي وانتقال المجتمعات المتعدد عرقياً، أو دينياً، إلى حالة الحرب الأهلية، حيث تصبح العوامل الداخلية هي الأهم، ولا يعدو التزامن بين انفجار الحروب الأهلية وانهيار النظام ثنائي القطبية في نهاية ثمانينيات القرن الماضى، سوى توافق لا يؤسس لعلاقة صبية مهمة بين المنظرين.

ومع أهمية هذه الاستنتاجات، إلا أن هناك سؤالاً مهماً حول الطريقة الأمثل لمعالجة مسألة التعدد العرقي أو الديني عند كتابة الدستور الجديد في سياق عملية إعادة بناء الدولة؛ حيث يثور في هال السياق الميانة التعددية العرقية في هذا السياق الميانة القائمة فاعلى المستور مسئة واضحة لتوزيع الموارد السياسية الوالمتحدية على أساس عرقي أو ديني، شهن يقود في النهاية إلى تكريس وتقوية الهويات العرقية والدينية على أساس المورة اللهوائمة الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الصراع العرقي/أو الديني، والدينية على حساب الهوية الوطنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الصراع العرقي/أو الديني، الدينية. للهوائف على هذه العرقيات أو الطوائف الدينية.

وعلى الضد، يرى الاتجاء الثاني، أن تجاهل الدستور والمؤسسات السياسية الجديدة لهذا الواقع العرقي، أو الديني، القائم قد يؤدي إلى انفجار الصراع مرة أخرى، بسبب غياب الآليات الدستورية لحسم الصراعات المستقبلية حول الموارد السياسية والاقتصادية... إلخ، بخاصة في ظل وجود تاريخ صراعي بين هذه العرقيات، أو الطوائف الدينية، واستناد أحد أطراف الصراع إلى التاريخ لتكريس وإضفاء الشرعية على حالة الهيمنة التي تمتع بها خلال مراحل تاريخية معينة (٣٠).

في حالة اعتماد الدستور العرق أو الدين أو الطائفة كأساس لتوزيع الموارد السياسية، فإن هناك بديلين أساسيين، الأول هو اعتماد نظام اللامركزية السياسية على أساس جغرافي، بدءاً من اعتماد الحكم الذاتي لبعض الأقاليم الجغرافية، وإنتهاء باعتماد شكل الدولة الفدرالية.

البديل الثاني هو اعتماد نظام للمحاصصة العرقية أو الطائفية (توزيع واضح للموارد السياسية والتنفيذية المهمة: رئاسة الدولة، رئاسة الحكومة، الوزارات، رئاسة غرف البرلمان، مقاعد البرلمان...

Katharine Adeney, «Constitutional Design and the Political Salience of Community Identity in (Y £)
Afghanistan: Prospects for the Emergence of Ethnic Conflicts in the Post-Taliban Ern,» Asian Survey, vol. 4, no. 4
(July-August 2008), p. 539.

إلخ من المواقع السياسية والتنفيذية المهمة). ومن ثم، غالباً ما تشهد مرحلة كتابة الدستور جدلاً كبيراً بين النخب العوقية والدينية حول هذه الأليات. ففي الحالات التي يتسم فيها التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية، أو الدينية، بالتمركز الجغرافي في أقاليم محددة، بمعنى تطابق خطوط الانقسام العرقي، أو الديني، مع خطوط الانقسام أو التوزيع الجغرافي لهذه المجموعات، غالباً ما تضغط هذه المجموعات في اتجاه تبني نموذج للحكم الذاتي أو الدولة الفدوالية لضمان استقلاليتها عن المركز.

وعلى الضد، فإن المجموعات العرقية، أو الدينية، التي يتسم ترزيعها بالانتشار الجغرافي على مختلف الأقاليم يشكل لا يسمع لها بالتمتع يوضع الأغلية داخل إقليم محدد، غالبا ما تكون أميل إلى تبني نموذج المحاصمة العرقية، أو الطائقية أنّا، وبالإضافة إلى مذين الديلين، هناك العديد من الأديبات التي تربط بين أشكال معينة للنظم السياسية والمجتمعات التعددية، حيث يذهب البعض إلى أن النظم البرلماني من فرص أكبر لتحقيق التوازف وتعيل القوى السياسية، وذلك على القيف من النظام البرلماني من فرص أكبر لتحقيق التوازف وتعيل القوى السياسية، وذلك على باقي القوى السياسية.

وهكذا، يمكن القول إن التعددية العرقية لا تمثل في حد ذاتها عائمًا في بناء نظام ديمقراطي، ولا توجد إجابة واحدة في ما يتعلق بالعلاقة بين دستور مرحلة ما بعد الحرب وهذا الواقع، فالأمر يعتمد في التحليل الأخير على طبيعة البيئة المحلية والعلاقة التاريخية بين العرقيات والطوائف الدينية.

وقد جاءت الدراسات الإحصائية لتؤكد إلى حد كبير صحة الافتراضات السابقة، فقد قسم النرو إنترلين، ومايكل جريم (٢٠٠٨) في دراستهما حول تاريخ النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج عينة الدراسة إلى ثلاث فئات فرعية من حيث درجة الانقسام العرقي والديني، وانتهيا إلى الخاما زاد مستوى الانقسام العرقي والديني، وانتهيا إلى اله كلما زاد مستوى الانقسام العرقي كلما تراجعت قدرة النظام السياسي على البقاء فبينها المبعدمات الانقسام المغروضة من الخارج في البقاء حتى نهاية السنة العاشرة في حالة المجتمعات الأقل انقساماً من التاحية العرقية العرقية إلى ٢٦ بالمئة مقابل انهيار ٢٤ بالمئة منها، المعدد في حالة المجتمعات شديدة الانقسام العرقي إلى أقل من ٥٠ بالمئة، مقابل انهيار ما يزيد على ٥٠ بالمئة منها، واستمر هذا النفاوت خلال المقد الثاني من تأسيس هذه الديمقراطيات، أن يحجد ٢٠ بالمئة من حالمئة المناقبة المناقبة المناقبة المعرقية البقاء حتى نهاية المقد الثاني من تأسيس هذه الديمقراطيات، في البقاء حتى نهاية المقد الثاني من تأسيس، هذه الديمقراطيات العرقية (انظر المناقبة في حالة المجتمعات مترسطة المناسك عربية المقد الثاني من تأسيسها، مقابل أه بالمئة في حالة المجتمعات مترسطة التعددية العرقية (انظر الشكل الرقم (١ - ٣))(٣٠).

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، ص ٥٤١.

Enterline and Greig, «Against All Odds?: The History of Imposed Democracy and the Future of Iraq (T'1) and Afghanistan,» pp. 22 and 48,

الشكل الرقم (۱ ـ ٣) العلاقة بين التعدد العرقي وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفترة ١٨٠٠ ـ ١٩٩٤)



ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى متغير مستوى التعددية الدينية، فقد انتهت الدراسة ذاتها إلى أنه كلما زاد عمق الانقسامات الدينية كلما تراجعت قدرة النظام الديمقراطي على الاستمرار والبقاء. ونجحت ٨٤ بالمئة من الديمقراطيات المفروضة من الخارج في البقاء حتى نهاية العقد الأول من تأسيسها في حالة المجتمعات المتشابهة دينياً أو ضعيفة الانقسام الديني، مقابل قشل ٢٤ بالمئة في كل منها. وأصبح الفقاوت بين الفقات متوسطة وشديدة الانقسام الديني بينما فشل ٤٠ بالمئة في كل منها. وأصبح الفقاوت بين الفقات الثلاث أكثر وضوحاً مع مرور الوقت، فيينما نجحت ٢٧ بالمئة من الديمقراطيات المفروضة من الخارج في الحفاظ على بقائها حتى نهاية العقد الثاني من تأسيسها في حالة المجتمعات المتشابهة دينياً أو ضعيفة الانقسام الديني، فقد بلغ هذا المعدل ٢٧ بالمئة في حالة المجتمعات متوسطة الانقسام الديني، ١٠ بالمئة في حالة المجتمعات شديدة الانقسام الديني، ١٠ بالمئة في حالة المجتمعات شديدة الانقسام الديني، ١٠ بالمئة في حالة المشكل

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ص ٢٣ و ٤٩.

الشكل الرقم (۱ ـ ٤) العلاقة بين التعدد الديني وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفترة ١٨٠٠ \_ ١٩٩٤)



#### ٤ \_ مستوى التنمية الاقتصادية

يستند إدخال متغير مستوى التنمية الاقتصادية للدولة المحتلة كمتغير مهم في فوص نجاح عملية إعادة بناء الدولة إلى بعض الفرضيات التي طورتها الأدبيات المهمة حول وجود علاقة توافق مهمة بين مستوى التنمية الاقتصادية من ناحية، وبناء نظام ويمقراطي مستدام من ناحية أخرى، إضافة إلى العديد من الدراسات الإحصائية المهمة التي انتهت إلى وجود علاقات إحصائية ذات دلالة مهمة في هذا المجال. ويرجع هذا التوافق إلى ما يرتبط بارتفاع مستويات التنمية الاقتصادية من ارتفاع مستويات التعليم، والاتصالات، ونمو الطبقة الوسطي، وتنوع المصالح الاقتصادية، وتزايد معدال النافس على المصالح الاقتصادية، وسمي القوى الاقتصادية إلى ترجمة قدراتها الاقتصادية إلى موادد سياسية والتأثير في عملية صنع القرار... إلخ.

في هذا الإطار، حاولت العديد من الدراسات إيجاد علاقة ذات دلالة وصدقية بين عملية التحول الديمةراطية، أو بناء نظام ديمقراطي مستدام، من ناحية، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي (باعتباره المؤشر الأكثر أهمية وقابلية للمقارنة بين الدول) من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال، انتهت إحدى الدراسات إلى أن الدول التي يزيد فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على ٥٥٠٠ دولار أمريكي هي دول يتوقع أن تكون ديمقراطية، وأن الدول التي يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن ٤٥٠٠ دولار هي غالبا ما تكون غير ديمقراطية ٢٦٠.

وذهبت دراسة أخرى إلى أن بده عملية التحول الديمقراطي ليست هي القضية الأساس؛ 
فعملية التحول الديمقراطي يمكن أن تبدأ عند أي مسترى من التنمية الاتتصادية، لكن الدول التي 
يرتفع فيها مسترى نصيب الفرد من التاتج المحطي الإجمالي هي نقط التي يمكنها بناه ديمقراطية 
مستدامة. لكن هذا لا يعني بالتأكيد وجود علاقة خطية واضحة بين الديمقراطية ومتوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحطي بالإجمالي، فهنائك عنظة الرمادية تنيب فيها هذه الملاقة الزوافقية. وهنائك 
دول يقل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحطي عن المستويات المشار إليها أعلاه، ومع ذلك 
نجحت في بناء أنظمة ديمقراطية (حالة الهند التي استطاعت بناء نظام ديمقراطي في ظل سيادة 
معدلات متوسطة نصيب الفرد من الناتج المحطي الإجمالي، بلغت ٢٥٠٠ ولاراً سنة ٢٠٠٣). 
وفي المقابل، هنائد دول ما تزال غير ديمقراطية في ظل معدلات مرتفعة لمترسط نصيب الفرد من 
الناتج المحطي الإجمالي (مثل ليبا في عهد القذافي: ٧٦٠٠ دولار للفرد منة ٢٠٠١)، وتونس في 
عهد زين العابدين: ٢٥٠٠ دولار)<sup>١٩</sup>.

وإذا كان وجود حد أدنى من التنمية الاقتصادية وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمثل شرطاً مهماً لبناء نظام ديمقراطي مستقر في حالة التطور الديمقراطي الطوعي، فإنه لا يقل أهمية في حالة التحول الديمقراطي المفروض من الخارج في إطار مشروع إعادة بناء الدولة. والافتراض المطروح هنا أنه كلما زادت معدلات التنمية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كلما تراجعت التحديات المفروضة على النظام السياسي الجديد، وكلما زادت أيضاً قدرته على مواجهة وإدارة الصراعات العرقية والدينية التي قد ترتبط بعملية إعادة بناء الدولة.

لكن ترافر الثروات والموارد الاقتصادية والطبيعية في حد ذاته لا يعني نجاح عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، كما أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعني في حد ذاته إيضاً نجاح عملية إعادة بناء الدولة أو نجاح النظام الديمقراطي المفروض من الخارج، إذ لا بد من الأخذ في الاعتبار هنا عوامل أخرى، مثل مدى ارتباط توافر هذا الشرط بارتفاع معدلات التمليم، وحجم الطبقة الوسطي، ومدى وجود موارد بشرية متعلمة، ونمط توزيم الثروات والدخول على

Eva Bellin, «Doubts about Democracy?,» Harvard Magazine, vol. 105, no. 6 (2003), p. 29. (TA)
Gary A. Stradiotto, «Democratizing Iraq: Regime Transition and Economic Development in (T4)

Comparative Perspective, » International Journal on World Peace, vol. 21, no. 2 (June 2004), p. 21,

المستويين الجغرافي أو الاجتماعي؛ فالتئاتج السلبية المترتبة على سوء توزيع الثروات والدخول لا تقل أهمية عن التئائج السلبية المترتبة على نقص الموارد الاقتصادية.

ويندرج في هذا الإطار سؤال مهم حول ما إذا كان امتلاك اللدولة المحتلة للموارد الأولية الغنية، بخاصة النفطة بعش عاملاً إيجابياً أو سلياً في عملة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، الفرضية المطووحة هنا أن امتلاك الدولة المحتلة للموارد النفطية يمكن أن يكون عاملاً إيجابياً في هذا المجال، وذلك بالنظر إلى الموارد المالية التي توفرها هذه الثروات للإنفاق على عملية إعادة بناء الدولة. إلا أن الواقع العملي لا يدعم بالضرورة صحة هذه الفرضية. ويرجع ذلك إلى أن هذه الدول غالباً ما تعاني المشكلات أو الظواهر الاقتصادية التي تحول دون الاستفادة من هذه الموارد.

الظاهرة الأولى تلك التي يطلق عليها البعض العنة الموارده، والتي تشير إلى وجود مفارقة مفادها أن الدول الغنية بالموارد تعاني في العديد من الحالات مستويات منخفضة أو متدنية من التنمية والنمو الاقتصادي.

الظاهرة الثانية أن هذه الدول غالباً ما تكون عرضة لظهور الأنظمة التسلطية وغياب الديمقراطية، بالنظر إلى ما توفره هذه الموارد من الإنفاق على برامج الرفاه الاجتماعي، واستقلالية النظام السياسي في مواجهة المواطنين بسبب عدم اعتماد النظام على الضرائب، ومن ثم القدرة على تعطيل عملية التحول الديمقراطي. وفي كثير من الحالات تجتمع الظاهرتان معاً (تنمية منخفضة ونظام سياسي تسلطي). ويذهب العديد من الدراسات إلى أن الأنظمة الديمقراطية فقط هي التي تستطيع تجاوز ظاهرة المعة المواردة (١٠٠٠).

ومن ثم، فإن الاستنتاج المطروح هنا أن امتلاك الدولة المحتلة للثروات الطبيعية أو النقطية لا يمثل شرطاً ضروريا أو كافياً لنجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. لكن هذا لا يمني عدم وجود آثار إيجابية أتلك الثروات، فمن ناحية يمكن الاستثنادة من عائدات هذه الثروات خلال فترة الاحتلال للإتفاق على هذه المملية. كما يمكن، من ناحية ثانية، ومن خلال بناء النظام الليمقراطي وضع الأسس للتوزيع الكف- لعائدات هذه الموارد. كذلك فإن عدم امتلاك الدول المحتلة مثل هذه الموارد لا يعني بالفرورة فشل مشروع إعادة بناء الدولة، لكن نجاح المشروع في هذه الحالة يتطلب مستوى أكبر من الإنفاق على المشروع، كما يتطلب علاقات دعم بين المحتل والدولة .

وفي محاولة لقياس تأثير مستوى التنمية الاقتصادية في فرص نجاح الديمقراطيات المفروضة من الخارج، اعتمد أندرو إنترلين، ومايكل جريج (٢٠٠٨) على متغيرين وسيطين، هما: حجم

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ٢٤ ـ ٢٧.

الناتج المحلي من الحديد والصلب، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (®. وقد انتهيا إلى أن الديمقراطيات المفروضة من الخارج في المجتمعات الأكثر فقراً هي الأكثر احتمالاً للفشل.

وكما يتضع من الشكل الرقم (١ - ٥)، والذي يوضع العلاقة بين مستوى التنمية معيِّراً عنها بحجم الناتج المحلي من الحديد والصلب ودرجة استموارية النظام الديمقراطي المفروض من الحديد والصلب، بينما يلغ الخارج، فقد بلغ معدل الاستمرارية علاية المحدالالالمية المقد الأول أدناه في حالة الفقد الأقل إلى المهاد الأول في حالة الفقد الأول في حالة الفقير بنهاية المقد الأول في حالة الفقير بنهاية المقد الأنبي من حالة الفتين الترتيب، وقد زادت الفجوة بين الفئات الثلاث بنهاية المقد الثاني، إذ بلغ معدل الاستمرارية في الفئات الثلاث ٢٥ بالمئة، ٥٦ بالعثة، ١٨ بالمئة على الترتيب في الفئات الثلاث ٢٠ بالمئة، ٨٥ بالعثة، ١٨ بالمئة على الترتيب (١٤ بنه زادت الفجوة بين الفئات الثلاث بنهاية المقد الثاني،

الشكل الرقم (۱ ـ º ) العلاقة بين مستوى التنمية الاقتصادية وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفترة ١٨٥٠ ـ ١٩٩٤)



 <sup>(</sup>๑) لم تتوافر بيانات كافية حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لحالات الدراسات في الفترة السابقة على
الحرب العالمية الثانية ولذلك فقد اعتمدت دراسة إنترلين وجربع على متغير آخر وهو حجم الناتج المحلي الإجمالي من
الحديد والعالم.

Enterline and Greig, «Against All Odds?: The History of Imposed Democracy and the Future of Iraq (£1) and Afghanistan,» pp. 25 and 50.

يصدق الاستناج ذاته في حالة الأخذ في الاعتبار متغير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لوحظ وجود علاقة إيجابية بين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واستمرارية النظام الديمقراطي المفروض من الخارج، فكلما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت فرص استمرارية النظام.

## ٥ \_ حجم السكان

يؤدي حجم سكان الدولة المحتلة دوراً مهماً في فرص نجاح مشروع إعادة بناه الدولة من زوايا عدة. فمن ناحية، كلما زاد حجم سكان الدولة المحتلة كلما خلق ذلك ضفوطاً على سلطات الاحتلال، سواء في ما يتعلق بحجم القوات المسلحة المطلوبة لتطبيق \_ أو لفرض \_ المشروع، أو في ما يتعلق بحجم التكلفة الإجمالية لتطبيق المشروع، وبخاصة في حالة ارتباط حجم السكان الكبير بارتفاع درجة التعددية العرقية أو الدينية، ووجود معارضة داخلية قوية للمشروع الخارجي، الأمر الذي يتطلب زيادة في حجم القوات المسلحة الإجنبية، أو زيادة حجم القوات المسلحة الوطينة، وزيادة حجم الالتزامات العسكرية والمالية لدولة الاحتلال. وقد انتهت بعض الدراسات

فقد انتهت دراسة أندرو إنترلين ومايكل جريج (تموز/يوليو ٢٠٠٨) إلى أن الدولة المحتلة التي يواجهها التي يواجهها التي يواجهها التي يواجهها مضروع إعادة بناء الدولة بسبة ۴۲ بالمنة عن الدولة التي يكون عدد مكانها ١٥ مليون نقط. مشروع إعادة بناء الدولة لتجاهأ مغايراً بعد مرحلة معينة، حيث تودي الزيادة في حجم القوات المسلحة إلى تراجع في حجم العنف ومسترى التحديات السياسية. ووفقاً للدراسة ذاتها فإن هذا التحديل حدث عندما وصل حجم القوات المسلحة الوطنية إلى ٢٠٠ ألف جندي. وفي التحليل الأخري بعسب الحجم الأطرال للقوات المسلحة الوطنية إلى عوامل عدة، على رأسها حجم المكان، المسلحة الوطنية إلى عوامل عدة، على رأسها حجم الكانس الشعائة المتناداً إلى عوامل عدة، على رأسها حجم الكانسة الكانسة المكان، المسلحة الوطنية استناداً إلى عوامل عدة، على رأسها حجم الكانسة الكانسة على رأسها حجم الكانسة التوليدة المكان، المكان، المكان، المكان المكانسة العربية المتنافرة المحالية المكانسة العربية المتنافرة المكانسة العربية المتنافرة المحالية المكانسة العربية المتنافرة المكانسة على رأسها حجم الكانسة المكانسة المكان

ووفقاً للدراسة ذاتها أيضاً، فإن زيادة حجم القوات المسلحة من ٢,١٠ جندي/اكل مواطن في المتوسط إلى ٢,٤ أدت إلى تراجع في حجم العنف ومستوى التحديات السياسية بنسبة ٥ بالمئة (٢٠) ومع ذلك فإن التأثير الإيجابي للزيادة في حجم القوات المسلحة الوطنية في حجم العنف لا يتناسب بالضرورة مع حجم الزيادة في القوات المسلحة الوطنية، فعند مستوى معين من الزيادة في حجم القوات المسلحة يتراجع نسباً حجم التأثيرات الإيجابية لهذه الزيادة، الأمر الذي يجعل من الصعب الاعتماد على آلية زيادة حجم القوات المسلحة لتعويض التأثيرات السلية الناتجة من حجم السكان الكبير أو الانقسامات العرقية والدينية.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ٨٩٩ ـ ٩٠٢.

وتشير دراسة لهينكسين بي، وسامية أمين، وسيث جارز إلى أن مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال التي تجري في دول صغيرة الحجم من حيث عند السكان تواجه تحديات داخلية أقار ""،

#### ٦ \_ نمط التفاعل بين الاحتلال والنخب الوطنية

إذا افترضنا وجود درجة من التسبق بين الأطراف الخارجية المشاركة في عملية إعادة بناه الدولة (في حالة الاحتلال متعدد الأطراف)، فإننا نصبح إزاء ثلاثة أطراف مهمة في عملية إعادة بناه الدولة: سلطات الاحتلال، النخبة المركزية، والنخب المحلية، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أهدافه حسب موقعه من عملية إعادة بناه الدولة. فالاحتلال يسمى في الغالب إلى تحقيق معلين: الأول هو إعادة بناء النظامين السياسي والاقتصادي بشكل يضمن تغيير الترجهات الخارجية للدولة المحتلة بعد انتهاء الاحتلال (يم ذلك في الغالب مخلال فيضمن تظام سياسي ديمقراطي ونظام اقتصادي يقوم على انتصاد السوق)؛ والهدف الثاني هو تحقيق الاستقرار، مع ملاحظة سمي الاحتلال إلى تحقيق هذين الهدفين بأقل تكلفة اقتصادية ومادية ممكنة. بينما تسعى النخبة المركزية إلى ضمان أمسمرار سيطرتها على السلطة ونفوذها الاقتصادي والسياسي. وأخيراً، تسمى النخب المحلية إلى توسيح هامش استقلالها عن المحكومة المركزية والحفاظ على مكاسبها التي حققها خلال مرحلة سياسات إعادة بناء الدولة في سيأق أربعة أنماط مختلفة للعلاقة بين هذه الأطراف.

التمط الأول، هو نمط «التفاعل التعاوني» (Cooperative State-building)، ويحدث ذلك في حالة قبول النخبة المركزية والنخب المحلية بمشروع إعادة بناء الدولة المطروح من سلطات الاختلال.

النمط الثاني هو «النمط التوافقي» (Compromised State-building)، ويحدث عندما تستطيع الأطراف الثلاثة الوصول إلى تقاط وسطى بخصوص القضايا الخلافية، والوصول إلى تقمور محدد يمكن مصالح جميع الأطراف، وغالباً ما يحدث هذا النموذج عندما تدرك النخب الداخلية صعوبة السيطرة على عملية إعادة بناء الدولة وعندما لا تقبل سلطات الاحتلال التسليم بأولوية مصالح ورؤية أحد الطرفين على الآخر.

النمط الثالث هو نمط (بناء الدولة المختطفة) (Captured State-building)، ويحدث عندما يستطيع أي من الطرفين المحليين (النخبة المركزية أو النخب المحلية) السيطرة على عملية إعادة بناء الدولة وتوجيهها في الاتجاء الذي يعظم مصالحه وأهدافه، والتأثير في عملية تخصيص الموارد الموجهة لعملية إعادة بناء الدولة.

(27)

Pci [ct. al.], «Building Nations: The American Experience,» p. 65.

وأخيراً يتمثل النمط الرابع في نمط <sup>و</sup>بناء الدولة التصارعي، (Conflictive State-building). حيث تفشل الأطراف الثلاثة في الوصول إلى حلول وسطى، كما يقشل أي منهم في السيطرة على عملية بناء الدولة وتوجيهها في الاتجاه الذي يتوافق مع مصالحه، ما قد يؤدي إلى انفجار العنف بين الأطراف الثلاثة(<sup>11)</sup>.

ويعد النمط التعاوني، يليه التوافقي، الأفضل على الترتيب، في عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، فهما الأقرب إلى توفير الشروط الداخلية اللازمة لنجاح تلك العملية، والأكثر قدرة على مساعدة سلطات الاحتلال على تطبيق مشروع وسياسات إعادة بناء الدولة بأقل تكلفة وبأقل مدة زمنية ممكنة.

ويعني ذلك أن الطريقة التي تدير بها سلطة الاحتلال علاقاتها بالنخب المحلية يكون لها تأثيراتها المهمة في عملية إعادة بناء الدولة، وقد تقع مسلطة الاحتلال في بعض الأخطاء الشديدة في ملذا المجال، وعلى سبيل المثال، فقد تلجأ سلطة الاحتلال في سبيل ضمان تعاون النخب المحلية (وغير الشرعية) وعدم مقاومتها لمشروع إعادة بناء الدولة إلى تقديم بعض التنازلات لهذه النخب على حساب النخبة المركزية، الأمر الذي قد يضعف شرعية النظام الجديد والسلطة المركزية، وهو أحد الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة في أفغانستان؛ فقد ساهم التعاون مع بعض النخب المحلية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار أو مواجهة حركة طالبان، إلى تقويض شرعية نظام حامد قرضاى.

## ٧ ـ طبيعة الثقافة الوطنية

يجب التمييز بين مستويين في علاقة المتغير الثقافي بعملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال: المستوى الأول ينصرف إلى حجم ثقل المكون الثقافي في عملية إعادة بناء الدولة، بمعنى هل يجب أن يسمى الأحتلال إلى إدخال تغييرات جوهرية على الثقافة الدول المستهدف إعادة بنائها؟ وبطرح أكثر دقة، إلى أي حد يجب أن يستهدف الاحتلال تغيير الثقافة الوطنية في اتجاه محداد؟ واقع الأمر، هناك خلاف حول مقف هذا الطموح ومدى ضرورته. ففي الوقت الذي قد يكون فيه من المهم تغيير بعض عناصر الثقافة الرطنية بشكل بسهل عملية إعادة بناء الدولة قد يكون فيه من المهم تغيير بعض عناصر الثقافة البيمقراطية واقتصاد السوق، في دون تطوير ثقافة احترام سيادة القانون - في حالة غياب تلك الثقافة - لن تكون هناك أهمية كبيرة للمكونات المؤسسية لعملية إعادة بناء الدولة، وقد تصبح المحاكم والقضاء في هذه الحالة مجرد أبنية ومؤشفين عوميين، ويصبح الدستور مجرد مجموعة من التصوص (\*\*\*). إلا أن تمرير مكونات إعادة

Michael Barnett and Christoph Zarcher, «The Peacebuilder's Contract: How External Statebuilding (££) Reinforce Weak Statebuilding : in: Paris and Sisk, «Managing Contradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar Statebuildings pp. 24-28 and 35-36.

James Dobbins [et. al.], The Beginner's Guide to Nation-Building (Santa Monica: RAND Corporation, (£0) 2007), p. 88.

بناء الدولة يحتاج في الوقت ذاته إلى عدم الاصطدام بالثقافة الوطنية، وتحقيق التوافق بين مكونات إعادة بناء الدولة والعناصر الأساسية للثقافة الوطنية.

ويشكل عام، فإن قدرة سلطات الاحتلال على إدخال تغييرات على الثقافة الوطنية تعتمد على عوامل عديدة. ويطرح هتنفتون، في هذا الإطار، ضرورة توافر ثلاثة شروط لنجاح عدلما التغيرة النائلية . وتأييد النخبة السياسية والاتصادية الثقافي التحول. الثاني، وجود رغبة لدى المجتمع المحتل في إعادة تعريف الهوية الوطنية. وأخيرا، يتمثل الشرط الثالث بقابلية العناصر الأساسية في الثقافة الوطنية للتحول أو التغيير في الاتجاء المطلوب، وهر مسألة ترتبط بطبيعة الثقافة الوطنية للموت المحتلفة والمسافة بين هذه الثقافة وثقافة دولة الاحتلال، وهي شروط يصمب توافرها، وفي الاتجاء ذاته، فقد أغفلت العديد من الدراسات التي حاولت استخلاص بعض المدرس من الحالات التاريخية لإعادة بناء الدولة، التركيز على البعد الثقافي "اك.

المستوى الثاني، ينصرف إلى العلاقة بين طبيعة الثقافة الوطنية ونجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة، وإن العلاقة بين طبيعة الثقافة الوطنية ونجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة، وإن الثقافة الخور؟ فإذا كان تغيير الثقافة الوطنية لا يمثل شرطاً ضرورياً لنجاح إعادة بناء الدولة، وإن الثقافة لا تعلل في حد ذاتها محوراً رئيساً في تلك العملية، فإن ذلك لا يعني عدم حضور المنغير الثقافي بيثكل كامل في تلك العملية، ولكن يمكن الحديث في هذا الإطار عن عدد من الضوابط المهمة ذات الصلة بهذا المتغير الأول، أن الخبرات السابقة في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال تثمير إلى إمكان تطبيق مشروع ناجع لإعادة بناء الدولة في طل بيئة ثقافية مختلفة جذرياً عن ثقافة لا يولة الإحتلال، وتقدم حالة اليابان النموذج الأبرز في هذا الإطار, وهذا ما يشير إلى أن الأمر لا يرتبط بدرجة الاختلال الثقافي بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة في حد ذاته، يقدر ما يرتبط بعرامل أخرى تعلق بطبيعة الثقافة بين مولة اللحياة المحتلة، من ناحية، وقدرة الاحتلال على فهم هذا الثقافة، وقدرته على التوفيق بين هذه الثقافة ومكونات مشروع إعادة بناء الدولة من ناحية قانية من ناحية الدولة من ناحية الدولة من الحية الدولة من الحية النوائة من الحية الدولة من الحية الدولة من الحية النوائة من العربة بناء الدولة من الحية الدولة المحتلة، وقدرة الاحتلال على فهم هذه الثقافة، وقدرته على التوفيق بين هذه الثقافة ومكونات مشروع إعادة بناء الدولة من ناحية الذولة من الحية النوئة من المية النولة من الحية النولة من الحية الدولة من الحية النولة المحتلة، من الحية الدولة من الحية النولة من الحية الدولة من الحية النولة من المحتلة من المولة بناء الدولة من الحية النولة المحتلة من الحية الدولة من الحية النولة المحتلة من الحية الدولة من الحية المحتلة من الحية الدولة المحتلة من الحية المولة المحتلة من المية المنالة ومكونة المحتلة من المية المحتلة من المية المحتلة من المية المحتلة من المولة المحتلة من المية المحتلة من المحتلة

### ٨ ـ الخبرة السياسية للدولة المحتلة

تنصرف الخبرة التاريخية للدولة المحتلة إلى مسار تطور المؤسسات السياسية والهورة الوطنية للمجتمع الواقع تحت الاحتلال والدولة المستهدف إعادة بنائها. فمع أهمية سياسات الاحتلال

<sup>(27)</sup> على بييل المثان فقد حقدت دراء تيمس دوينز وآخرون، دليل المبتدئ في بناء الأمة، الصادرة عن مركز راند، من ميالات رئيسة بيب أن تركز عليها سلطات الاحلال أثما الرئية، الدولة، مي انتية، الأمن، المنطقة المساعدات المباشئية المكونة المنظرة الاقتصادية وأحرأ الدعوقة، وعلى الرغم من أن الدارة توارث الثقافة الرئية إلا أنها أن تتارفها باهتراها واحدة من ميالات عمل سلطات الاحتلال أو مجالات إعادة بناء الدولة، ولكن تناولتها من زاوية ضرورة دراء فرهم القائة المبطرة، والثقافات المبحلة الفرعية، كدولة رئيس لتجاح مشروع إصادة بناء الدولة وصيافة سياسات الفقائل ميان المناقبة المناقبة المسابقة سياسات

لإعادة بناء الدولة والهوية الوطنية للدولة المحتلة، إلا أنه لا يمكن تجاهل تأثير مسار التطور التاريخي للمؤسسات السياسية في تلك الدولة على نجاح/فشل تلك العملية.

ويمكن الاستفادة في هذا الإطار من أدبيات نظرية دسار التبعية (Path Dependence Theory) لمحاولة تفسير نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة، وهي نظرية تطورت بالأساس في حقل الاقتصادة تعنى ببناء نماذج رياضية لمسار الظاهرة الاقتصادية، وتنطلق من افتراض أن التغيرات المتتالية للظاهرة في سياق سلسلة زمنية تؤثر في التطور المستقبلي للظاهرة (110).

وقد حاول دارسو العلوم السياسية الاستفادة من هذه النظرية في فهم مسار الظواهر السياسية المختلفة استئاداً إلى مسارات تطورها التاريخي الذات المختلفة استئاداً إلى مسارات تطورها التاريخي الذاتي للموسسات السياسية والهوية الوطنية للمولة المحتلفة استئاداً إلى مشروع خارجي، إلا أن نجاح/فشل بناء هذه المؤسسات، أو إعادة تعريف الهوية الوطنية، يعتمد أيضاً على المسار التاريخي للهذه المؤسسات. ويمكن طرح ثلاثة عوامل مهمة في هذا الإطارة تعمل بسار التطور التاريخي للدولة والمجتمع المستهدف، تؤدي دوراً مهماً في نجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة؟).

العامل الأول، يتعلق بمسار الصراعات الداخلية؛ فوجود تاريخ من الصراعات الحادة داخل المجمع المحتل قد يسمار الصراعات الحادة داخل المجتمع المحتل قد يعقد عملية إعادة بناء الدولة، ويهدد بتجدد هذه الصراعات في حالة وقوع سلطات الاحتلال في أخطاء سياسية من شأتها إزكاء هذه الصراعات أو الإخلال بالتوازنات السياسية القائمة. فقد انتهت دراسة أندور إنترلين ومايكل جريج (تموز/يوليد ٢٠٠٨) إلى أن المجتمعات التي شهدت حروياً أهلية قبل بده مشروع فرض النظام السياسي الديمقراطي من الخارج ترتفع فيها احتمالات العنف وظهور التحديات السياسية التي تواجه المشروع الخارجي بنسبة ٢٥ بالمدة عن الداكل لم تني لم تشهد هذه الخبرات الصراعية ٢٠١)

العامل الثاني، يتعلق بمدى وجود مؤسسات سياسية مستقرة قبل الاحتلال، فكلما كانت هناك مؤسسات سياسية مستقرة، وكلما كانت هذه المؤسسات أقرب إلى المؤسسات الديمقراطية، كلما زادت احتمالات نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، وكلما تراجعت التكلفة الإجمالية لهلة المشروع.

Daniel Allen, «New Directions in the Study of Nation-Building: Views Through the Lens of Path (\$A) Dependence,» International Studies Review, no. 12 (2010), p. 416.

Andrew J. Enterline and J. Michael Greig, «Perfect Storms?: Political Instability in Imposed Polities (£9) and the Future of Iraq and Afghanistan,» Journal of Conflict Resolution, vol. 52, no. 6 (December 2008), p. 903.

العامل الثالث، يتعلق بمدى وجود هوية جماعية مستقرة، فكلما كانت هناك هوية جماعية مستقرة ليست موضع نزاع بين المكونات العرقية والدينية للمجتمع، كلما زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة، وتراجحت التكلفة الإجمالية لتطبيق المشروع.

## ثالثاً: محددات ذات صلة بطبيعة النظام العالمي

هناك صلة قوية بين طبيعة النظام المالمي وإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، من أكثر من زاوية: الأولى هي درجة انتشار ظاهرة الاحتلال أو التدخل العسكري الخارجي بهدف إعادة بناء الدولة عبر النظم العالمية المختلفة؛ والثانية هي مدى وجود علاقة بين ظاهرة إعادة بناء الدولة وأمن النظام العالمي؛ والثالثة هي العلاقة بين نجاح إعادة بناء الدولة وطبيعة النظام العالمي.

## ١ \_ درجة انتشار الظاهرة عبر النظم الدولية المختلفة

لا توجد علاقة ارتباط واضحة بين انتشار ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال ونظام عالمي بعين، فقد شهد النظام المالمي ثنائي القطبية بعد الحرب المالمية الثانية مارة را 1860 عالات عالات لإعادة بناء المدولة تحت الاحتلال، هي: اليابان (1860 ع 1967)؛ ألمانيا (1860 ع 1907)؛ وكوريا الجنوبية (1870 ع 1946). كما تتناول العديد من الكتابات حالة الاحتلال الأمريكي للفيليين الذي استمر خلال الفترة من العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى متصف القرن العشرين (1870 ع 1862) بإعبارها إحدى حالات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال "".

غير أن الظاهرة شهدت انتشاراً ملحوظاً بعد انتهاء الحرب الباردة، وتحديداً خلال التسعينيات من القرن العشرين. فقد شهدت تلك الفترة عدداً من الحالات مثل احتلال الناتو للبوسنة (۱۹۹۵ ـ الآن)، ولكوسوفو (۱۹۹۹ ـ الآن)، ثم شهدت الظاهرة موجة ثالثة خلال فترة ما بعد سبتمبر ۲۰۰۱ تمثلت بحالتي أفغانستان (كانون الأول/ديسمبر ۲۰۰۱ ـ الآن)، والعراق (۲۰۰۳ ـ ۲۰۱۲).

وفي دراسة الأندروج. إنترلين، وج. مايكل جريج حول تاريخ الديمقراطيات المفروضة من الخارج (٢٠٠٨)، انتهيا إلى تحديد عينة من ٤٣ حالة لديمقراطيات تم فرضها من الخارج خلال الفترة (١٨٠٠) - ١٩٩٤)، سواء تلك التي تم فرضها عقب حرب أو تحت الاحتلال أو تحت الاستعمار (انظر الجدول الرقم (١ - ٤))<sup>(١٠)</sup>، ويشير توزيع هذه العينة على المراحل الزمنية المختلفة

<sup>(</sup>م) تعدّلت الرئيس الأمركي السابق جورج مرض (الأرب) التاء زيارة ق الح سابة أما أصفاء الكريفرس القبلينية . في تشرين الأرباكتوبر ٢٠٠٣، من سببه إلى الاستفاده من التجرية الأمريكية في إمادة باء الفيليسين لإمادة بناء العراق (١٥) يجب فيم البيّدة ألى التنهي الهيا أشدر مع إشرائين، ومن مايكل جريح في وراستهما تلك في إطار ضوايط متحدة في الإحداثة الى تبيّعا مفهم الطالبة الميترافلي المشروض من الخارج اللذي يتبيّب نسباً من مفهوم المباركات المتروف على المتروف عن المتروف المنافقة المواقع المتروف من المتروف المتروف مستمل المتروف المتعروف من المتروف المتروف المتروف المتروف المتروف المتروف المتروف من العارج التي المتروف مستمل على المتروف عسدة المتروف المتروف المتروف من العارج التي مستمل مستمل المتروف مستمل المتروف مستمل المتروف مستمل المتروف المتروف المتروف المتروف من المتروف المتروف مستمل المتروف الم

إلى تركز هذه الحالات خلال القرن العشرين، وتحديداً خلال الفترة ما بعد سنة ١٩٤٠ (بعد الحرب المالية الثانية)، وشكل أخص خلال الستينات. فمن إجمالي الحالات السابقة، جرت ٣ حالات فقط خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر (يوغوسلافيا في سنة ١٨٣٨، ينوزياننا في سنة ١٨٥٨، كندا في سنة ١٨٥٨، يينما جرت ٤٠ حالة خلال القرن العشرين، توزعت بواقع ٩ حالات خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، مقابل ٣١ حالة بعد الحرب، وشهدت الستينات بمفردها 1 حالة عنها.

الجدول الرقم (۱ ـ ٤) النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج خلال الفترة (١٨٠٠ ـ ١٩٩٤)

| الاستمرارية | مؤشر DEMAUT<br>في سنة البداية | سنة النهاية | مؤشر DEMAUT<br>في سنة البداية | السنة<br>البداية | الدولة          |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| ٤٩          | 1.                            | 1998        | 1.                            | 1987             | النمسا          |
| 79          | ١٠                            | 1998        | ١٠                            | 1977             | بوتسوانا        |
| 77          | 1.                            | 1998        | 1.                            | 1909             | جمايكا          |
| 73          | ١٠                            | 1998        | 1.                            | 1907             | اليابان         |
| ۳۸          | ٧                             | 1998        | 1.                            | 1907             | ماليزيا         |
| 177         | ١٠                            | 1998        | ١٠                            | 1404             | نيوزيلندا       |
| 19          | 1.                            | 1998        | 1.                            | 1977             | بابوا نيو غينيا |
| 13          | ١٠                            | 1998        | 1.                            | 1989             | ألمانيا الغربية |
| 1.4         | ٩                             | 1947        | ٩                             | 197.             | فيجي            |
| ٤٥          | ٨                             | 1998        | ٩                             | 1900             | الهند           |
| ٥           | ٩                             | 197.        | ٩                             | 1977             | ليسوتو          |
| 77          | 1.                            | 1998        | ٩                             | 1974             | موريشيوس        |
| 10          | A-                            | 1978        | ٨                             | 197.             | النمسا          |
| 10          | ٨                             | 1977        | ٨                             | 1984             | بورما           |
| 70          | ١٠                            | 1998        | ۸                             | 197.             | قبرص            |
| ٣٠          | 1.                            | 1998        | ۸                             | 1970             | غامبيا          |
| ٧٣          | 1.                            | 1998        | ۸                             | 1977             | أيرلندا         |

يتبع

المؤشر. الضابط الثاني أن رصد هذه الحالات انهى عند سنة ١٩٨٩ كسنة بداية، أي قبل انتهاه الحرب الباردة، ومن ثم فإنها
 تستبعد حالات ما بعد الحرب الباردة، وبالتالي فإنها لا تقيى درجة انتشار الظاهرة خلال تلك المرحلة.

Enterline and Greig, «Against All Odds?: The History of منه العينة، انظر: Mposed Democracy and the Future of Iraq and Afghanistan, op. 7-12.

|     |    |      |   |      | تابع            |
|-----|----|------|---|------|-----------------|
| ۲   | ٨  | 1909 | ٨ | ACPI | لاوس<br>نيجيريا |
| ٥   | ٧  | 1978 | ٨ | 1970 | نيجيريا         |
| 7   | ٧  | 1998 | ٨ | 1949 | بنما            |
| ٥   | ۸  | 1904 | ٨ | 1908 | السودان         |
| 4   | 7- | 1970 | ٧ | 1907 | سنغافورة        |
| 1.  | Y  | 1979 | ٧ | 1970 | الصومال         |
| ٤٧  | ٧  | 1998 | ٧ | 1984 | سيريلانكا       |
| ٥   | Λ- | 1977 | ٧ | 1977 | أوغندا          |
| ٧   | 7  | 1977 | ٦ | 1471 | سيراليون        |
| 79  | ٥  | 1987 | ٥ | 19.4 | هندوراس         |
| ۳۸  | ۲  | 1977 | ٥ | 1980 | الفيليبين       |
| ٧   | ٥  | 190. | 0 | 1988 | سورية           |
| 174 | 1. | 1998 | ٤ | 1417 | كندا            |
| ٤   | ٤  | 1975 | ٤ | 1970 | الكونغو         |
| ٧٥  | ٨  | 1998 | ٤ | 197+ | جنوب أفريقيا    |
| 72  | 1  | 1947 | ٤ | 1978 | زمبابوي         |
| ٥٩  | ۸- | 1909 | ٣ | 19.1 | كوبا            |
| ٤   | ۲  | 1975 | ۲ | 197. | بينين           |
| 10  |    | 194. | ۲ | 1977 | غويانا          |
| ٣٣  | ۸- | 190. | Y | 1914 | هايتي           |
| ٨   |    | 1979 | ۲ | 1977 | كينيا           |
| ۰۰  | ٧- | 199. | ۲ | 1981 | لبنان           |
| 17  | ٨  | NOPI | ۲ | 1987 | باكستان         |

ملحوفلة: الحالات الواردة في هذا الجدول ليست محل اثفاق بين الباحين على أنها تمثل حالات ننخل دولي نفرض أنظة سياسية ديمقراطية من الخارج في الفترات المحددة أمام كل حالة، كما أنها لا تمثل إيضاً حالات للإحتلال الخارجي لإهادة بناء الدولة، لكن الكتير من هذه الحالات تمثل حالات لقرض أنظمة سياسية من الخارج، وقد فضل الباحث تضمين علم حلف الحالات موضوع الخلاف واقتياس الجدول كما هو بجميع الحالات التي أوردها موقف الدواسة حفاظاً على المائلة الملية في النظر والانتياس.

۲

۲

١

١٨٣٣

1978

147

\* 1

٩

v

۲

١٨٥٨

1977

1477

Andrew J. Enterline, and J. Michael Greig, «Against All Odds?: The History of Imposed Democra- المصلاد by and the Future of Iraq and Afghanistan,» University of North Texas System, Department of Political Science, p. 40, <a href="http://www.psci.unt.edu/enterline/against-all-odds-v5.pdf">http://www.psci.unt.edu/enterline/against-all-odds-v5.pdf</a>. وهكذا، يمكن القول إنه لا توجد علاقة محددة بين انتشار ظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال ونظام عالمي محدد، فقد جرى تطبيق العديد من مشروعات إعادة بناء الدولة تحت إضراف الاحتلال في ظل نظم عالمية مختلفة، تراوحت بين النظام ثنائي القطبة، بمراحل تطوره المختلفة والنظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة بمراحله

## ٢ ـ العلاقة بين ظاهرة إعادة بناء الدولة وأمن النظام العالمي

كانت هناك دائماً علاقة واضحة بين ظاهرة التدخل الخارجي لإعادة بناء الدولة وأمن النظام المعالمي. لكن رغم استقرار هذا الارتباط، فقد حدثت تحولات مهمة في ما يتعلق بالمبررات المعلمي لكن رغم استقرار هذا الارتباط، فقد حدثت تحولات مهمة في الإطار العام الذي المطووحة للتدخل الدولي لإعادة بناء الدولة، تبع ذلك تحول ملحوظ أيضاً في الإطار العام الذي طرحت فيه تلك الظاهرة. ويشكل عام، تطورت ثلاثة سياقات أو إطارات، طرحت خلالها ظاهرة النظر الدولي أو الاحتلال بهدف إعادة بناء الدولة.

السياق الأول هو إعادة بناء الدولة كجزء من بناء نظام عالمي يقوم على الاعتماد المتبادل ومج المدول المختلفة أبديولوجياً (مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية). السياق الثاني، هو طرح إعادة بناء الدولة كابة (مرحلة ما بعد الحرب المالمية الثانية). السياق الثاني، هو المرح إعادة بناء الدولة كابة لمواجهة الإرهاب. وعلى البادة والتسمينيات). وأغيراً طرحلة البادة والمدوم عن القواسم المشتركة بين المرحلة الثالثة والمرحلين المالمي، إلا أن هناك عناصر مهمة لتمز مرحلة استخدام إعادة تباء الدولة كابة لمواجهة الإرهاب. فمن ناحية، ورغم استمرار النظر ينظري عليه أداء الدول الفاشلة في حد ذاته من تهديد للأمن العالمي، إلا أن هذا التبهيد لا يعرد إلى ما الثانية \_ ولكنه يعود هذه المرة إلى الربط الذي حدث بين الدولة الفاشلة أو الضعيفة، من ناحية، وظاهرة الإرهاب، من ناحية أكرى، وعلى الرغم من أن هذا الارتباط لم يكن واضحاً إلا في حالة واحدة هي أفغانستان، في ظل الملاقة التي نشأت بين نظام طالبان وتنظيم القاعدة (١٩٩٨- ١٩٠١)، إلا أن الولايات المتحدة حاولت الربط بين نظام ألسباسية في الدول الفاشلة لتطوير علاقات مصام حسين في العراق، أو الترويج لسمي النظم السباسية في الدول الفاشلة لتطوير علاقات م

والواقع أن هذا الربط قد جاء نتيجة مباشرة لهجمات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ والتي جسدت علاقة الارتباط القوية بين الدول الفاشلة والتنظيمات الدينية المتشددة، وهو ما تعكسه المقارنة بين مواقف جورج بوش الابن من سياسة التورط الأمريكي في مشروعات ديناء الأمة \_ وفقا للتعبيرات الأمريكية المستخدمة في هذا المجال \_ قبل وصوله إلى البيت الأبيض في انتخابات سنة ٢٠٠٠، ومواقفه بعد وقوع هجمات سبتمبر. فقد تبنى بوش الابن أثناء حملته الانتخابية موقفاً معارضاً للتوسع الأمريكي في مشروعات «بناه الأمة» خلال إدارة بيل كليتون الديمقراطية؛ إذ ذهب بوش في إحدى مناظراته الانتخابية مع آل غور في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، إلى أن العائد الحقيقي لتلك المشروعات لم يواز التكلفة المادية التي تحملها الاقتصاد الأمريكي. وركز بوش في هذا الإطار على حالة هايتي كمثال للعائد المتواضع للتورط العسكري الخارجي في مشروعات إعادة «بناه الأمة».

وعلى الرغم من أن بوش لم يرفض تماماً الأدوار العسكرية الخارجية الأمريكية في هذا المجال، إلا أنه اقترح ثلاثة شروط أساسية، هي: ارتباط هذا المشروع بحماية مصالح حيوية أمريكية، ووضوح المهمة، وأخيراً وضوح الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها لتحقيق هذه المهمة. وفي ما عدا ذلك، اقترح بوش الاقتصار على عمليات الدعم اللوجيسي غير المباشر، على نحو ما حدث في حالة تيمور الشرقية (۱۰۰، وقد أصبح هذا الربط أكثر وضوحاً مع صدور استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لسنة ٢٠٠٢.

وكان للبينة الأدنية الدولة. لمرحلة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 تأثير كبير في المشروعات الراهنة لإعادة بناء الدولة. وقد أخذ هذا التأثير أكثر من بُعد. الأول هو الدمج والربط بين عمليتين: محاربة الإرهاب وإعادة بناء الدولة، حيث قام الخطاب الأمريكي على التعامل مع إعادة بناء الدولة باعتبارها مدخلاً أساسياً للقضاء على الإرهاب وهو ما حدث بالفعل في حالتي افغانستان والعراق، وعلى الرغم من الحجج التي سقها هذا الخطاب للدفاع عن هذا التراهظ أو التكامل بين العمليتين الإرامة من المحليتين أو المهمتين في تناقض عملية والحرب عملية عملية إعادة بناء الدولة بعمليات عسكرية تختلف إلى حد كبير عن طبيعة الحرب النظامية اتقليدية، ما أدى إلى مقوط المعلدي عملية عادة بناء الدولة من المناطقة... إلني وهر ما أدى إلى تعطيل عملية وعادة بناء الدولة من المعليين عبد الدولة من المعلي عملية إعادة بناء الدولة من ناحية أخرى.

وتزداد هذه الصعوبة في حالة وضوح هذا التناقض، وفي حالة اتخاذ الاحتلال صيغة متعددة الأطراف، حيث يكون من المرشح في هذه الحالة حدوث تباين على مستوى المؤسسات السياسية والأمنية ذات الصلة بهاتين العمليتين (وزارتا الدفاع والخارجية)، أو على مستوى الدول المشاركة في الاحتلال، في ما يتعلق بترتيب هذه الأولويات من حيث الأهمية النسية، بمعنى الاختلاف على أي من هذين المشروعين يأتي أولاً: محاربة الإرهاب، أم إعادة بناء الدولة، أو الخروج والتنازل عن الفيد، مماً.

<sup>«</sup>The Second Gore-Bush Presidential Debate,» Commission on Presidential Debates (11 October 2000), (\$\delta \tau).

<a href="http://www.debates.org/index.php?page=october-11-2000-debate-tanscript">http://www.debates.org/index.php?page=october-11-2000-debate-tanscript</a>, (accessed on: 27 October 2011).

#### ٣ ـ العلاقة بين نجاح مشروع إعادة بناء الدولة وطبيعة النظام الدولي

هناك اتجاه يرى أن تجارب النظم الديمقراطية التي تم فرضها قبل الحرب العالمية الثانية، كانت لديها فرصة وقدرة أكبر على البقاء بالمقارنة بالحالات التي تم فرضها بعد الحرب العالمية الثانية، فوقعاً لتتابع دراسة إنترلين وجريج (٢٠٠٨)، نجحر ٩٣ بالمنة من الديمقراطيات التي تم فرضها من الخارج قبل الحرب العالمية الثانية في الاستمرار حتى نهاية العقد الأول من تأسيسها، بينما انهارت ٨ بالمنة قفضا من العالمية الحرب إلى ٣١ بالمثنة، وأنهار حوالي ٤٤ بالمئة منها الديمقراطيات التي تم فرضها من الخارج بعد الحرب إلى ٣١ بالمثنة، وأنهار حوالي ٤٤ بالمئة منها خلال العقد الأول من تأسيسها، كما ظل هذا التمايز قائماً بين القنتين، في ما يتعلق بالقدرة على البقاء خلال العقود التالية، فينما فشل ٣١ بالمئة من الديمقراطيات المفروضة من الخارج قبل الحرب العالمية الثانية بحلول السنة الخاصة والعشرين بعد تأسيسها، فقد ارتفع هذا المعدل ليصل إلى ٤٢ بالمئة في مالة الديمقراطيات المفروضة من الخارج بعد الحرب ٣١٠).

الشكل الرقم (۱ ـ ٢) العلاقة بين النظام العالمي وقدرة الديمقراطيات المفروضة من الخارج على البقاء (خلال الفترة ١٨٠٠ ـ ١٩٩٤)



(OT)

#### رابعاً: محددات ذات صلة بالبيئة الإقليمية للدولة المحتلة

لا يمكن تفسير نجاح/فشل مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بمعزل عن فهم طبيعة الإقليم الذي يجري فيه تطبيق المشروع. وبشكل عام، هناك مستويان في علاقة البيئة الإقليمية بمشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال: الأول، هو علاقة البيئة الإقليمية بدوافع القوى العالمية التستول الخارجي لإعادة بناء دولة ما داخل الإقليم؛ المستوى الثاني، هو تأثير البيئة الإقليمية في فرض نجاح/فشل مشروع إعادة بناء دولة ما تحت الاحتلال.

في ما يتملق بالمستوى الأول، يلاحظ أن مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، بموجاتها المختلفة، قد سعت إلى تحقيق أحد هدفين أو كليهما معاً ـ بجانب أهداف ـ هما تحقيق الاستقرار الإتليمي و/أو إدخال تغييرات محددة على إقليم ما، من قبيل نشر الديمقراطية وتشجيع اقتصاد السوق، بسبب الربط الوثيق بين الاستقرار الإقليمي ونشر الديمقراطية واقتصاد السوق في إقليم ما.

وفي هذا السياق، فقد استندت مشروعات إعادة بناه الدولة تحت الاحتلال إلى عدد من الافتراضات: الافتراض الأول، أنه يمكن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي من خلال بناه أنظمة 
ديمقراطية، استناداً إلى أن النظم الديمقراطية هي الأكثر ارتباطاً بالسياسات الخارجية السلمية. ويستند 
هذا الافتراض إلى أن هذا النظم هي الأقل مبلاً إلى دعم التنظيمات الإرمابية، وإلى تطبيق سياسات 
تنخلية صلية داخل دول الجوار، واكثر مبلاً إلى تبني سياسات داخلية احتوائية على المستوى 
المداخلي تجاه الجماعات السياسية والعرقية والدينية، على نحو تنتفي معه المبررات والدوافع لدى 
هذه القرى لثبني سياسات عدائية تجاه النظام السياسي القائم، الأمر الذي يعني في التحليل الأخر 
ضعف احتمالات عدم الاستقرار السياسي الداخلي، ومن ثم عدم اضطرار النظام إلى القيام باية 
النظم التسلطية وياء نظم ديمقراطية بدبلة ينضمن رسالة قوية للنظم غير الديمتري الخارجي لإزاحة 
سياسات تهدد الاستقرار الإلليسي يقود إلى تدخل المجتمع الدولي لنغيير هذه النظم باستخدام 
الشوة المسكرية بما في ذلك شن الحرب والاحتلال<sup>(10)</sup>.

ومع أهمية الافتراض السابق، إلا أن هناك تحليلات، ما نزال ترى أن الديمقراطية ليست هي المحدد الوحيد في تحقيق الاستقرار الإقليمي؛ حيث يطرح البعض، على سبيل المشال، إضافة متغير التنمية، لتصبح المقابلة ليس بين أقاليم ذات "نظم ديمقراطية - سلام إقليمي، وأخرى ذات "نظم ديمقراطية - مؤسسات ديمقراطية، مقابل هناطق حرب ـ فقر ـ مؤسسات ديمقراطية، مقابل همناطق حرب ـ فقر ـ مؤسسات غير ديمقراطية، بينما يربط آخرون السلام والاستقرار الإقليمي

Andrew J. Enterline and J. Michael Greig, «Beacons of Hope?: The Impact of Imposed Democracy (o t) on Regional Peace, Democracy, and Prosperity,» The Journal of Politics, vol. 67, no. 4 (November 2005), pp. 1077-1078.

بالدولة القوية، بمعنى أن الأمن والسلام الإقليمي أكثر ارتباطاً بالدول القوية، بينما يرتبط الصراع الإقليمي بالدول الضعيفة<sup>(10)</sup>. كذلك فإنه مع أهمية هذا الافتراض، إلا أن العلاقة بين الديمقراطية والأمن الإقليمي ليست ذات اتجاه واحد<sup>(10)</sup>.

الافتراض الثاني، أن فرض نظام ديمقراطي في إقليم تسود فيه النظم التسلطية يزيد فرص انتشار النظام في محيط النظام في محيط النظام في محيط النظام في محيط إقليم والتهديق المتقاد والنظام في محيط إقليمي تسلطي سيؤدي إلى انتقال الأفكار الديمقراطية والليبرالية إلى النخبة المثقفة داخل هذه الدول، وتطور جدل عام داخلها حول مسألة الديمقراطية، ثم انجاهها إلى ممارسة الضغوط على النظام لبدء عملية تحول ديمقراطي. ويستند هذا الانتراض إلى أن الشعوب والنخب تسعى جميعها إلى الديمقراطية، ومن ثم فإن جميع النظام والشعوب قابلة للدمقراطية الليرابية السياسية، بصرف النطر عن النموذج أو الشكل الأخير لهذه الديمقراطية مقارنة بالنموذج أو الشكل الأخير لهذه الديمقراطية مقارنة بالنموذج الغربي (٤٠٠).

وقد انتهى العديد من الدراسات الامبريقية إلى تأكيد صحة هذا الافتراض، وهو ما قد يفسر التنها الديمقراطيات في أقاليم بعينها في التنشأ (الديمقراطيات في أقاليم بعينها في ما يشبه «الكتل المجغراطية». فقد انتهت ما يشبه «الكتل المجغراطية الديمقراطية»، مقابل وكتل جغرافية من الدول السلطوية». فقد انتهت اللهاسات إلى أنه كلما زاد عدد الدول الديمقراطية المحيطة بدولة ذات نظام غير ديمقراطي (التي لها حدود جغرافية مباشرة مهها أو تقع في مسافة لا تزيد على ٥٠٠ كم) كلما زادت فرص التحول الديمقراطي داخل مدا الدولة، وأنه كلما زاد عدد الدول غير الديمقراطية المحيطة بدولة ذات نظام ديمقراطي كلما زادت فرص انتكاس الديمقراطية في هذه الدرلة (٤٠٠).

الافتراض الثالث، أن وجود دولة ذات اقتصاد سوق حر في إقليم ما تسود فيه اقتصادات التخطيط المركزي، مسيقود بدوره إلى انتشار أفكار ونظام السوق في باقي دول الإقليم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى النمو الاكتصادي داخل الإقليم، ويستند هذا الافتراض إلى عدد من المبررات: أولها، هو الارتباط بين اقتصاد السوق وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والرخاء الاقتصادي، هذا الارتباط يؤدي إلى خلق جدل داخل النظم ذات الاقتصادات المخططة، وتطور رأى عام ضاغط على النظم الحاكمة في هذه الدول لإجراء تحولات مماثلة في اتجاه الليبرالية السياسية واقتصاد السوق، وثانيها أن اقتصاد السوق ومن خلال ارتباطه بتحرير ويتوسيع التجارة الخارجية، ومن ثم السوق، وثانيها أن اقتصاد السوق ومن خلال ارتباطه بتحرير ويتوسيع التجارة الخارجية، ومن ثم السوق، معليات

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، ص ١٠٧٧ ـ ١٠٧٨.

Michael Mousseau and Yuhang Shi, «A Test for Reverse Causality in the Democratic Peace (01) Relationship,» Journal of Peace Research, vol. 36, no. 6 (1999).

Enterline and Greig, Ibid., pp. 1979-1080. (oV)

Lars-Erik Cederman and Kristian Skrede Gleditsch, «Conquest and Regime Change: An Evolutionary (oA)
Model of the Spread of Democracy and Peace,» International Studies Quarterly, vol. 48, no. 3 (September 2004), pp. 605-608.

تحرير التجارة في تلك الدول، ومن ثم تحرير تجارتها الخارجية، الأمر الذي يؤدي في التحليل الأخير إلى اتجاه هذه الدول تدريجيا إلى الليبرالية السياسية ونظام اقتصاد السوق(٤٠٠).

ويستند هذا الافتراض إلى الخبرة التطبيقية لفرض نظم ديمقراطية ذات اقتصاد سوق في اليابان والمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تحولت اليابان بحلول الثمانينيات إلى أكبر مستثمر في إقليم شرق آسيا، وأكبر مصدًّر للسلع والخدمات، وأكبر مانح للمساعدات الخارجية، وأكبر مستورد للسلع الأولية. هذا التوسع والنمو المتسارع للاقتصاد الياباني أدى بدوره إلى تسريع تحول اقتصادات المنطقة إلى نظام اقتصاد السوق، والنمو الاقتصادي في المنطقة.

كذلك انتهت الدراسة المهمة التي قام بها إنترلين وجريج على عينة شملت ٢٧ نظاماً سياسياً ديمقراطياً مفروضاً من الخارج خلال الفترة (٩٠ ٩ - ١٩٩٤)، إلى وجود علاقة واضحة بين بناه نظام ديمقراطي قوي مفروض من الخارج داخل إقليم ما وبيل دول الإقليم إلى عدم الدخول في حرب خارجية، تكلما فصائت المسافة الجغرافية بين دولة ما ونظام سياسي ديمقراطي قوي مفروض من الخارج، كلما تراجعت احتمالات دخول هذه الدولة في حرب خارجية، والمكس صحيحه أي كلما زادت المسافة الجغرافية الفاصلة بين دولة ما ونظام سياسي ديمقراطي قوي مفروض من الخارج، كلما زادت احتمالات دخول هذه الدولة في حرب خارجية ١٠٠٠.

لكن رضم تلك العلاقة، فقد أكد إنترلين وجريح ملاحظتين مهمتين: أولاهما، أن هذه العلاقة تكون أكثر وضوحاً في حالة دول الجوار الجغرافي العباشر (التي تمتلك حدوداً مباشرة مع دولة النظام الديمقراطي المفروض من الخارج)، بينما تضعف بشكل ملحوظ في حالة دول الجوار الجوار الإقليمي غير المباشر (التي تقع في نظاق يتراوج بين ١ - ٥٠٠ كم من النظام المفروض من المخارج). فانتهما، أنه في الحالات التي تكون فيها الديمقراطيات المفروضة من الخارج ضعيفة، فإنها تقوض السلام الإقليمي، فقد انتهت الدراسة إلى أن احتمالات دخول الدولة ذات الجوار الحيافي حرب خارجية تكون الجيزافي المباشر لنظام سياسي ديمقراطي ضعيف مفروض من الخارج في حرب خارجية تكون الملي بشبة ٩٢ بالمئة إلى الدول التي تقع خارجة تكون أدلة ذات جوار اقليمي غير مباشر في حرب خارجية تكون أعلى بنسبة ٩٣ بالمئة إلى الدول التي تقع خارج هذا النطاق(١٠٠).

أما في ما يتمثل بتأثير الديمقراطيات المفروضة من الخارج في تشجيع عملية الدمقرطة في الإنجاب و تشجيع عملية الدمقرطة في الإنقليم، فقد انتها و قطاد الإسيريقية لإنترايين وجريج إلى عدم وجود ملاقة إحصائية واضحة ذات دلالة بين الديمقراطيات القوية المفروضة من الخارج وتشجيع الدمقرطة في باقي دول الإقليم، بينما يكون تأثير الديمقراطيات دوراً ملحوظاً في تعطيل أو تقطيل أو تقطيل عملية الدمقرطة في دول الجوار الإقليمي، ويصدق ذلك على حالات ما قبل الحرب

<sup>(-4)</sup> 

Enterline and Greig, Ibid., pp. 1080-1081.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه، ص ١٠٨٧.

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه، ص ١٠٨٩ ـ ١٠٩٠.

العالمية الثانية أو بعدها. وأخيراً في ما يتعلق بتأثير النظم الديمقراطية المفروضة من الخارج على الرخاء الاقتصادي الإقليمي (مقاساً بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، فقد النهت الدواسة إلى وجود علاقة إحصائية واضحة ذات دلالة بين هذه الديمقراطيات ومعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبين أن للديمقراطيات القوية دوراً ملحوظاً في حفز مذا المعدل في دول الإقليم بشكل عام. وعلى العكس، فإن الديمقراطيات الضعيفة ارتبطت بتراجع معدل الشعر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي"<sup>(1)</sup>.

وهكذا، فإن النتائج النهائية لتائير الديمقراطيات المفروضة من الخارج في الاستقرار الإقليمي، أو نشر الديمقراطية داخل الإقليم، أو النمو الاقتصادي، تعتد على درجة ديمقراطية وقوة هذا النظام، فالديمقراطيات الضعيفة والهشة تحقق نتائج عكسية في ما يتعلق بالأهداف الثلاثة.

كما إن للبيئة الإقليمية لمشروع إعادة بناء الدولة دوراً مهماً في نجاح/فشل سلطات الاحتلال في 
تطبيق المشروع، من أكثر من زاوية. أبرزها وجود مصدر للتهديد الإقليمي قد يجبر النظام الجديد 
على تحويل جزء من موارده المحلية لمواجهة هذا التهديد، الأمر الذي يخلق أحباء إضافية على 
مؤسسات النظام الجديد، على نحو قد تؤثر سلباً في قدرة النظام على القيام بوظائفه المداخلية. 
كما تتعاظم التأثيرات السلبية للبيئة الإقليمية في حالة تضارب رؤى ومصالح القوى الإقليمية حول 
طيعة وصنقبل الدولة المعاد بناؤها وطيعة ارتباطاتها الأمية بدولة الاحتلال. كما تزاد قدرة القوى 
الإقليمية لأوراق تسمح لها بالتنخل السلبي في عملة إعادة بناء الدولة، مثل تداخل التركيبات 
المؤقية أو الدينية. ولا تقتصر التأثيرات السلبية للبيئة الإقليمية في هذه الحالات على تحويل جزء 
من الموارد الاقتصادية إلى مواجهة التهديدات الإقليمية، ولكيا قد تؤدي أيضاً إلى تعميق حالة اسماع المناخل المساح المناخل المناخل المناخل المناخل المناخلة المناحلة المناخلة المناخلة المناخلة المناحلة المناخلة المناخلة المناحلة المناخلة المناحلة المناخلة المناحلة المناخلة المناخلة المناحلة المناخلة المناخلة المناحلة المناخلة المناخرة.

وأخيراً، يمكن الإنسارة إلى مدخلين آخرين إضافين لتأثير البيئة الإقليمية في مشروع إعادة بناء الدولة المهشة داخل الإقليم؛ فكما أنه من الدولة الوثية والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة في الإقليم، كذلك فإن انتشار طاهرة الدولة الفاشلة والهشة داخل الإقليم يمكن أن يؤدي إلى إعاقة أو انتكاس مشروع إعادة بناء الدولة الفاشلة والهشة داخل الإقليم يمكن أن يؤدي إلى إعاقة أو انتكاس مشروع إعادة بناء الدولة، ويخاصة في حالة بناء نظام ديمقراطي ضعيف. المدخل الثاني، هو درجة التشابه القومي والديني أو الطافني بين الدولة المستهدف إعادة بنانها ودول الجوار الإقليمي؛ فكلما زادت درجة

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نقسه، ص ١٠٩٣ ـ ١٠٩٥.

التشابه القومي والديني كلما تراجعت فرص التأثير السلبي للبيئة الإقليمية في عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال.

## خامساً: الفروض البحثية والضوابط المنهجية

في ضوء ما كشف عنه التناول السابق لواقع الأدبيات الراهنة في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، وما تثيره من إشكاليات مهمة لم تقدم هذه الأدبيات إجابات محددة بشأنها، وفي ضوء ما تشيره الحالات الجديدة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال والتي بدأ تطبيقها عقب هجمات سبتمبر ٢٠٠١، يمكن الاستئاد إلى «الإطار النظري السابق» لطرح عدد من الفروض البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من صحتها، يهدف إضافة نوع من التراكم البحثي والعلمي في هذا المجال. وتطرح الدراسة في هذا الإطار الفروض الثمانية التالية:

الفرض الأول: أنه كلما كانت الهزيمة العسكرية للدولة المحتلة واضحة كلما أصبحت عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة.

الفرض الثاني: أنه كلما كان المجتمع المحتل أكثر قبولاً بالهزيمة كلما أصبحت عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة.

الفرض الثالث: أنه كلما كانت دولة الاحتلال ذات نظام ديمقراطي، كلما زاد حجم القيود المفروضة على عملية صنع القرار الخاص بمشروع إعادة بناء الدولة.

الفرض الرابع: أنه كلما زادت درجة التعددية (الدينية أو العرقية) داخل المجتمع المحتل كلما أصبحت عملية إعادة بناء الدولة أكثر تعقيداً.

الفرض الخامس: أن المجتمعات الإسلامية أقل استعدادا من المجتمعات الأخرى لقبول مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال.

الفرض السادس: أنه كلما كان لدى المجتمع المحتل خبرة سياسية ديمقراطية كلما أصبحت مهمة الاحتلال في إعادة بناء الدولة المحتلة أكثر سهولة.

الفرض السابع: أن نظام القطبية الثنائية أكثر ملاءمة لنجاح عمليات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بالمقارنة بالنظام أحادي القطبية.

الفرض الثامن: أنه كلما زادت درجة التوافق الإقليمي حول مشروع إعادة بناه الدولة، كلما زادت فرص نجاح مشروع إعادة بناه الدولة تحت الاحتلال.

ويجدر التذكير هنا أن موضوع هذه الدراسة ليس هو الحرب أو الاحتلال أو سياسات الاحتلال في حد ذاتها، ولكن موضوعها هو دراسة سياسات الاحتلال ذات الصلة بمشروع إعادة بناء الدولة، وتقييم تلك السياسات من زاوية نجاحها أو فشلها في تحقيق هذا الهدف، في إطار تفاعلها مع الفاعلين والمدخلات المحلية والإقليمية والعالمية. وتتناول الدراسة ثلاث حالات تطبيقية، هي اليابان، وأفغانستان والعراق. ويرجع اختيار حالة اليابان إلى ما تمثله هذه التجربة من أهمية تاريخية باعتبارها النموذج الرئيس المطروح في نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة(٤٠٠).

ويرجع اختيار هذه الحالات إلى ما تقدمه من فرصة مهمة لاختبار الفروض التي تطرحها الدراسة. فكما سبق القراء، جرت الحالات الثلاث في إطار بيئات محلية وإقليمية ودولية مختلفة، فقد جرت حالة الليابان داخل مجتمع يتسم بدرجة متقدمة من التجانس الثقافي والديني والعرقي، ويتمي إلى الثقافة بالثقافة بالثقافة والمحروبة التصديد بدرجة كبيرة من التعدد ينما جرت المحالتان الأفغانية والعرقية داخل مجتمعات محلية اتسمت بدرجة كبيرة من التعددية الأساسية أوغانية، وصلت إلى حد الانقسام ووجود خبرة صراعية بين المجموعات العرقية الأساسية أحذات الفي مجتمعات إسلامية. كما جرت على المستوى الدولي في ظل نظام أحذي القطبية، حمل سمات مهمة بعد هجمات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. أيضاً لم يخلُ الإطار الالذي جرت فيه هذه الحالات الثلاث من تباينات مهمة. بالإضافة إلى هذه التباينات، هاملة الشروعية، أمرو واحد تقريباً، هو الولايات المتحدة الأمروكية.

وتطرح العديد من الأدبيات حالة اليابان - بالإضافة إلى حالة المانيا - باعتبارها النموذج التاريخي الناجح في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، على نحو يجعل منها النموذج «المعياري» الذي يجب القياس عليه في تقيم المشروعات الجارية لإصادة بناء الدولة تحت الاحتلال، لكن بعض الباحثين برون أن التباينات القائمة بين حالة اليابان من ناحية، وحالتي أفغانستان والعراق من ناحية، وحالتي أفغانستان والعراق من ناحية أخرى، من الهيكلية إلى الحد الذي لا يسمح بالمقارئة بينها، أو قياس حالتي ما بعد اليلول، سبترى التنمية الاتصادية عند بدء مشروع إعادة بناء الدولة في الحالات الثلاث. ففي الوقت الذي كانت فيه اليابان دولة متدة صناعياً قبل الحرب العالمية الثانية، بخاصة تباين مسترى الانتصادية الاتصادية متعددة على تصدير الحرب العالمية الثانية ما يزال ينتمي الاتتصاد العراقي إلى الاتتصادات الزراعية المعتمدة على تصدير ملاحة أولية (النفط)، وما يزال ينتمي الاقتصاد العراقي إلى الاتتصادات الزراعية تعديدة الإصحلال، ففي الوقت الذي عرفت فيه البيان خيرة مهمة من الموسسات الديمقراطية في مراحل تاريخية مهمة قبل الاحتلال، فقد انتقلات حالتا العراق وأفغانستان على هذه الخيرة، ما جمل مراحل تاريخية مهمة قبل الاحتلال، فقد انتقلات حالتا العراق وأفغانستان على هذه الخيرة، ما جمل فراسيس فركوياما يرى أن ما حدث في اليابان لم يتمدًّ كونه إعادة تعريف لمصدر شرعية المحكومة فرانسيس فوكوياما يرى أن ما حدث في اليابان لم يتمدًّ كونه إعادة تعريف لمصدر شرعية المحكومة فرانسين فوكوياما يرى أن ما حدث في اليابان لم يتمدًّ كونه إعادة تعريف لمصدر شرعية المحكومة

<sup>(</sup>٥) مناك حالة أخرى مهمة، هي حالة ألمائيا، تقدم إيضا باعتبارها واحدة من النماذج التاريخية في نجاح الاحتلال في إعادة بنا الدراق إلا أن الدراسة سوف تركز على حالة اليابان كحالة تاريخية لسبين، الأول يعلن بوجود درجة كبيرة من الشابه بين حالتي اليابان والدائية السبب الثاني يتعلق بحرص الباحث على النتاول الوافي للحالات الثلاث على نحو يسمن فهما أمن تكل حافة.

الجديدة (بعد الحرب)<sup>٢٠٠</sup>، كما ذهب جاسون براونلي إلى أن ما حدث في حالتي اليابان وألمانيا لم يكونا مشروعين لإعادة بناء الدولة بالمعنى الدقيق، بقدر ما كانا مشروعين "لاستعادة التجربة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية (Restoring Democracy) السابقة على صعود النظامين المسكري والنازي في البلدين<sup>(٢٠١</sup>، وأخيراً، يشير هؤلاء إلى تباين درجة التنوع العرقي والديني أو الطائفي في الحالات الثلاث.

لكن مع أهمية وجهة النظر تلك، فإن التباينات القائمة بين الحالات الثلاث هي عناصر مهمة تؤسس لطرح الفروض البحثية السابقة لاستنتاج الشروط المختلفة لنجاح مشروعات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، ويما يسمح بتحقيق التراكم العلمي في هذا المجال، كذلك، فإن هانه المقارنة ليست مجرد اجتهاده بحني لكنها تستند أيضاً إلى عمل سياسي واع لدى القوة الكبرى على قمة النظام العالمي، والتي نظرت إلى الحالتين التاريخيتين (اليابان وألمائيا) باعتبارهما نموذجين إرضادين للمشروعين العراقي والأفغاني، بل والسعي إلى محاكاة هلين النموذجين (بصرف النظر عن صدق هذا الثوج»).

أما في ما يتعلق بالإطار الزمني، فسوف تركز الدراسة على حالة البابان خلال فترة الاحتلال الأمريكي لليابان (١٩٤٥ ـ ١٩٥٢)، الفترة (٢٠٠١ ـ ٢٠١٢) بالنسبة إلى حالة أفغانستان، والفترة (٢٠٠٣ ـ ٢٠١٢) بالنسبة إلى حالة العراق.

## طبيعة التصميم البحثي للدراسة

استنادا إلى الأهداف والضوابط المنهجية السابقة، تُصنف هذه الدراسة ضمن التصميمات البحثية غير التجريبية التي تبحث عن اكتشاف علاقات بين مجموعة من المتغيرات المستقلة والنابعة، لكنها لا تذّعي البحث عن علاقات سببية بين هذه المتغيرات. كما تُصنف في هذا الإطار ضمن تصميمات دراسة الحالة التي تسعى إلى اختبار صدق مجموعة من الفروض في حالات معينة (الأعلى

وتعتمد الدراسة على توظيف ثلاثة مناهج أساسية: الأول، هو المنهج التاريخي، وذلك بالنظر إلى القدم النسبي لحالة إعادة بناء الدولة في اليابان التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما يقتضي العودة إلى الوثائق والمصادر الأولية والثانوية المتاحة وتوظيف أدوات هذا المنهج

Francis Fukuyama, «Introduction: Nation building and the Failure of Institutional Memory,» in: (\T) Fukuyama, ed., Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq, p. 4.

Jason Brownlee, «Imperial Designs, Empirical dilemmas: Why Foreign-Led State Building Fails?.» (1£) Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, CDDRL Working Papers; no. 40 (16 June 2005), pp. 3-4 and 14-15.

 <sup>(17)</sup> لمزيد من التقصيلات حول تصميميات البحوث غير التجريبية، انظر: محمد السيد سليم، «تصميميات البحوث غير التجريبة بين النظرية والتطبية» في: ودودة بدلوان، محرّر: تصميم البحوث في المعلوم الاجتماعية (القاهرة، مركز المورث والدراسات الساسة - جامعة القاهرة ( ۱۹۹۷) من ۱۹۷۸ - ۱۰۰ .

للمساعدة في فهم تلك الحالة؛ المنهج الثاني، هو منهج دراسة الحالة، والذي يهدف إلى دراسة الروابط والعلاقات المتبادلة استناداً إلى طرح فروض معينة. ويقوم هذا المنهج على تجميع المعلومات التفصيلية حول الحالة موضوع الدراسة مع التركيز على البيانات ذات الصلة بالفروض المطروحة؛ المنهج الثالث، هو المنهج المقارن والذي يركز على إجراء المقارنات بين الظواهر بهدف اكتشاف علاقات التوافق بين المتغيرات واكتشاف العوامل والأسباب المشتركة بين الحالات موضوع الدراسة.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في ضوء عاملين أساسيين، الأول يتعلق بالأهمية النظرية، ويرتبط بما تمثله دراسة الحالتين الأفغانية والعراقية من أهمية للباحنين والأكاديميين المصريين والعرب. فرغم تعدد الكتابات والدراسات العربية حول تجربة الاحتلال في أفغانستان والعراق، إلا أن معظم هذه الدراسات إما أنها أجريت من منظورات أخرى (دراسة دور العامل الخارجي في الإصلاح، دراسة تأثير الوجود الأجنبي في التوازن الاسرائيجي الإقليمي، دراسة قرارات الحرب ذاتها، دراسة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية... إلى أن أنها ركزت على دراسة الماخل الأفغاني والعراقي ذاته (الطاقية العنف والمقاومة، تطور العملية السياسية... إلى أن من منظور مختلف وهو بناه الدولة تحت الاحتلال، في مدا منظور مناف وهو بناه الدولة تحت الاحتلال، في طالم مقارن بالتجربة التاريخية موضوع الدواسة في هذا المجال (اليابان)، ومحاولة تفسير مواوحة ماتين الحالين بين الفشل أو التخر والانتكاس.

وأخيراً، تكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنظر إلى ما تمثله حالتا احتلال أفغانستان والعراق من أهمية باعتبارهما أهم حالتين تجريان في العالم الإسلامي لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وعلى الرغم من رجود حالتين أخريين كاننا فاتا صلة بالعالم الإسلامي، هما الصومال والبوستة والهوسك، إلا أنه يظل لحالتي أفغانستان والعراق أهميتهما الخاصة لمي نقط بالنظر إلى موتم هاتين الدولتين داخل العالم الإسلامي، ولكن بالنظر أيضاً إلى حجم الوجود الأجنبي، وما ارتبط بها من حرب وهملة تدمير واصعة النطاق للبنة الأسامية والمجتمعية الأفغانية والمراقبة، وبالنظر أيضاً إلى البيئة الامتبارات الأمنية الدولية التي يجري في إطارها تطبيق هاتين الحالتين والتي تختلف كثيراً عن بيئة السعينيات رغم ما يجمعهما من بعض أوجه الشابه.

# الفصل الثاني

## قياس حالات إعادة بناء الدولة في اليابان وأفغانستان والعراق (قياس المتغير التابع)

#### مقدمة

تعد عملية تقيم نجاح/فشل مشروع إعادة بناه دولة ما تحت الاحتلال من العمليات بالغة التعقيد لأسباب كثيرة: أولها، أنها عملية تسم بدرجة كبيرة من الدينامية، فقد تقوم سلطة الاحتلال بالفعل بتطبيق الكثير من الإجراءات أو الاستحقاقات، وعلى وأسها وضع مصتور ديمقراطي، وتقديم المساعدات الاقتصادية، وبناه الجيش الوطني... إلنه لكن من الناحية الفعلية لا تحدث أية تطورات حقيقية في مجال بناء نظام ديمقراطي فاعل، أو بناء اقتصاد وطني مستقر لديه القدرة على النمو والبقاء، ويرجع ذلك إلى أن هذه الإصلاحات لا تعمل في فراغ، ولكتها تعمل في بيئات داخلية قد تؤدي إلى تقريغ هذه الإصلاحات من مضمونها.

السبب الثاني يتعلق بطبيعة النجاح والقشل كلهما، فكلاهما عملية معقدة ومركبة، إذ لا يمكن القول إن احتلال ما يمثل عملية نجاح نقية وكاملة، وإن احتلال آخر يمثل حالة فشل نقية وكاملة، فالطبيعي أن تنظوي أي تجربة لإعادة بناء دولة ما على مظاهر عدة للنجاح والفشل معاً، وهو ما يعود بدوره إلى تعدد مؤشرات ومعايير الحكم على الاحتلال من ناحية، وتعدد أهداف الاحتلال من ناحية أخرى.

السبب الثالث أن قوى الاحتلال لا تنسحب، في الغالب، إلا بعد تحقيق درجة من الاستقرار كفطاء أو مبرر للاتسحاب. وفي بعض الحالات تلجأ إلى ادعاء تحقيق بعض النجاح كفطاء للاتسحاب. ومن ثم، فإن تقيماً حقيقاً لنجاح/فشل تجربة الاحتلال في إعادة بناء دولة ما يجب ألا يستند إلى تلك الادعاءات أو الخطاب المعلن من جانب سلطة الاحتلال، بقدر ما يجب أن يستند إلى تقيم موضوعي للأهداف المحققة بالمقارنة بتكاليف تحقيق هذه الأهداف. وهنا تثار مشكلة أعرى تتعلق بطريقة قياس هذه التكلفة، التي تنضمن تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة. وتشمل التكاليف المباشرة إجمالي التكاليف المالية للعمليات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال داخل الإقليم المحتل، في سبيل إنجاز مشروع إعادة بناء الدولة، بالإضافة إلى حجم التكلفة البشرية التي تكبه بتها سلطة الاحتلال والمجتمع المحتل، يبنما تشمل التكاليف غير المباشرة تكلفة الفرصة البديلة، بعض المصالح التي كان من الممكن تحقيقها باستخدام التكاليف المباشرة نقسها، كما تشمل التداعيات السلبية للاحتلال على العلاقات الدولية والإقليمية لدولة/دول الاحتلال، مثل تدهور الملاقات الثنائية لدولة/دول الاحتلال مع قوى دولية أخرى، يمكن أن تؤدي بدورها إلى تؤدي تدهور هذه الملاقات إلى خفض حجم العلاقات جزءاً من التكاليف الباشرة للإحتلال، كان يؤدي تدهور هذه الملاقات إلى خفض حجم العلاقات

السبب الرابع يتعلق باحتمال حدوث تحول في أهداف الاحتلال خلال فترة تطبيق مشروع إعادة بناء اللدولة. كأن تقوم سلطات الاحتلال بخفض أهداف الاحتلال من إعادة بناء اللدولة إلى مجرد القضاء على مصادر التهديد، بمعنى النزول من "الاحتلال الشامل؟ إلى "الاحتلال الأمني"، مجرد القضاء على مصادر التهديد، بمعنى النزول من "الاحتلال الشامل؟ إلى "الاحتلال الأمني"، اللدول المتحلة ووقف المزيد من الخسائر المادية والبشرية. وعلى سبيل الثنائي، فقد تحول الهدف الرئيس للاحتلال اللدولي للبابان (١٩٥٦ - ١٩٥٧)، والمانيا (١٩٥٧ - ١٩٥٧) من الحيلولة دون عملية التصنيع والتنبية في الحالين، وقد حدث هذا التحول تعت تأثير بدء الدول البرية". كما حدث تحول في الهدف الرئيس للاحتلال الدولي لأفغانستان من إعادة بناء الدولة الأفغانية وفرض عدت تحول في الهدف الرئيس للاحتلال الدولي لأفغانستان من إعادة بناء الدولة الأفغانية وفرض نظام ديمقراطي، على نحو ما حدث في الحالين البابائية والألمائية، إلى مجرد القضاء على تنظيم القاعدة وكسر تحدي طالبان من خلال إضعافها نسبياً ومعجها في النظام السياسي، الأمر الذي أدى أهداف الاحتلال يؤدي بدوره إلى مزيد من تعقيد معايير ومؤشرات الحكم على المشروع في أهداف الاحتلال داخل دولة الى

السبب الخامس يتعلق بالمدى الزمني اللازم للعكم على مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، بمعنى ما هي النقطة التي يمكن القول عندها إن احتلالاً ما قد نجح/فشل في تحقيق هلف إعادة بناء الدولة. وما يزيد صعوبة إصدار هذا الحكم ضرورة تقيم الأهداف المتحققة على

John W. Dower, : مول طبيعة التحوّل في المدالف الاحتلال في الحالتين البابانية والألمانية، انظر: Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York: W. W. Norton, 1999), pp. 525-546, and Carolyn Eisenberg. Drawing the Line: The American Decision to Divide Germany, 1944-1949 (New York: Cambridge University Press. 1996).

المدى البعيد؛ فالغياب المؤقت لمصادر التهديد أو الاستقرار قصير المدى قد يمثل معياراً مضللاً للحكم على نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة أو بناء نظام ديمقراطي فاعل.

وأخذاً في الاعتبار تلك الصعوبات فقد اعتمدنا في قياس نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة في الحالات الثلاث على عدد من المؤشرات الدولية التي تقيس حالة الديمقراطية، وحالة الاقتصاد الوطني في الحالات الثلاث، وذلك باعتبار هذه المؤشّرات تمثل انعكاساً لحقيقة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. ففي ما يتعلق بقياس حالة الديمقراطية، تم اعتماد مؤشرين أساسيين: الأول، هو مؤشر (Polity) الذي يقدمه مشروع (Polity IV) الذي يجريه «مركز السلام النظامية ((The Center for Systemic Peace (CSP))، وهو مؤشر يقيس تطور حالة الديمقراطية في دول العالم عبر سلسلة زمنية تبدأ من سنة ١٨٠٠. ويقوم المؤشر بقياس تلك الحالة من خلال مؤشرين فرعيين، يقيس أحدهما درجة تحقق سمات النظام الديمقراطي، ويقيس الآخر درجة تحقق سمات النظام التسلطي، حيث يتضمن كل مؤشر فرعى عدداً من المتغيرات الفرعية الأخرى، يمنح كل منها وزناً نسبياً داخل المؤشر. ويأخذ كل مؤشر من المؤشرين السابقين قيمة تتراوح بين صفر و ١٠. ويتم حساب القيمة الإجمالية لحالة النظام السياسي Polity بعد حساب إجمالي القيم التي حصل عليها النظام على مستوى مؤشري "الديمقراطية" و"السلطوية"، حيث يتم إدخال قيمة مؤشر السلطوية في المعادلة بالقيمة السالبة. فإذا افترضنا أن نظاماً سياسياً ما حصل على قيمة ٣ في ما يتعلق بسمات النظام الديمقراطي، بينما حصل على قيمة ٧ في ما يتعلق بسمات النظام السلطوي، فإن القيمة الإجمالية للمؤشر الإجمالي لحالة النظام السياسي تصبح (-٤). وهكذا، فإن القيمة الإجمالية لمؤشر حالة النظام السياسي Polity تتراوح بين (+١٠) وتعني أن النظام ينتمي إلى «الديمقراطيات القوية»، و(-١٠)، وتعني أن النظام يتنمي إلى فئة «السلطويات الكاملة». ويتحدد موقع النظام بين هاتين الفتتين بناء على قيمة الدليل بين هذين الحدين.

ومع أهمية هذا المؤشر، إلا أنه يركز بالأساس على الأبعاد المؤسسية في قياس حالة النظام السياسي، حيث يركز على أربعة مؤشرات فرعية، هي: درجة تنافسية المشاركة السياسية، ودرجة انفتاح عملية التجنيد السياسية، وأحيراً القيود الفتاح عملية التجنيد السياسي للمناصب التنفيلية، وررجة تنافسية تلك العملية، وأحيراً القيود والفتوابط المغروضة على معارسة السلطة التنفيلية. ويرجع الانحياز إلى هذه المؤشرات الفرعية الاربع إلى أن المؤشر ينطلق من مفهوم مؤسسي للديمقراطية (Institutionalized Democracy) مؤسسية وعلى المنافرة أبعاد هي: ١ - وجود المؤسسات والإجراءات التي يعارس من خلالها الأفراد التعبير بفعالية عن تفضيلاتهم حول السياسات والأفكار والقيادات البليلية؛ ٢ - وجود قيود مؤسسية على معارسة السلطة التنفيلية، من عدمه؛ ٣ - وأخيراً وجود ضمانات للحريات المدنية لجمعيع المواطنين دون تمييز، وقد أدى تركيز المؤشر على «الديمقراطية المؤسسية» بالمفهوم السابق إلى عدم الاهتمام بما أسماء بادوات معارسة الأبعاد المؤسسية الثلاثة السابقة (مثل سيادة القانون، حرية الصحافة... إلخ).

ومن ناحية أخرى، فقد أدى انطلاق المؤشر من مفهوم «الديمقراطية المؤسسية» بالمعنى السابق إلى عدم تقديم تقييم محدد لحالة النظام السياسي خلال فترات سقوط أو غياب السلطة السياسية، مثل فترات الحروب الأهلية وحالات الفوضي الشاملة، أو افتقاد السلطة السياسية القائمة للسيادة خلال فترات الاحتلال. وفي المقابل، يعطى المؤشر أكواداً خاصة لتلك الحالات، حيث يعطى الكود\_ ٦٦ لحالات خضوع الدولة للاحتلال الأجنبي وحالات غياب النظام، والكود\_ ٧٧ لحالات فراغ السلطة بسبب الفوضى أو الحروب الأهلية، والكود ـ ٨٨ في حالة فترات الانتقال السياسي. ويعنى ذلك عدم توافر تقييم محدد لحالة النظام السياسي خلال فترات الاحتلال أو الحروب الأهلية. ولذلك فقد أضافت قاعدة البيانات مؤشراً آخر معدلاً باسم polity2، حيث يأخذ قيمة المؤشر polity ذاتها في جميع الحالات باستثناء الحالات النوعية المكودة السابقة، حيث لا بأخذ المؤشر أي قيمة في الحالات التي يأخذ فيها المؤشر polity الكود - ٦٦ باعتبارها حالات الفياب النظام؟، بينما يأخذ قيمة صفر في الحالات التي يأخذ فيها المؤشر polity الكود ـ ٧٧، وهي حالات الفوضي، بينما يتم توزيع حجم التغير في قيمة المؤشر polity خلال الفترة الزمنية التي يأخذ فيها المؤشر polity الكود\_ ٨٨ باعتبارها حالات تحول سياسي. وعلى سبيل المثال، إذا بلغت قيمة المؤشر polity في حالة نظام ما في مرحلة التحول في سنة ١٩٥٧ الكود ـ ٧ بينما تبعها فترة انتقال سياسي لمدة ثلاث سنوات (١٩٥٨ - ١٩٦٠) حيث يأخذ فيها المؤشر polity الكود-٨٨، ليبدأ بعدها المؤشر في الارتفاع إلى قيمة ٥ درجات في سنة ١٩٦١، ما يعني تحقيق النظام نقلة قيمتها ١٢ درجة. في هذه الحالة يتم تقسيم إجمالي التحسن على السنوات الثلاث بواقع ٤ درجات لكل سنة، حيث تصبح قيمة المؤشر polity2 خلال السنوات الخمس ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٦٠، ١٩٦١: -٧، -٤، -١، +٢، +٥ على التوالي (١٠).

واستناداً إلى الملاحظات السابقة، فقد اعتمدنا في تقييم عملية بناه النظام السياسي الديمقراطي في حالات الدراسة الثلاث المؤشر الثاني (Freedom House) وهو مؤشر يركز على قياس حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في دول العالم. ويعطي المؤشر قيمة لحالة الحقوق السياسية في الدولة يتراوح بين ١ و٧ درجات، حيث يشير الرقم (١) إلى توافر الحقوق السياسية بشكل كامل، بينما يشير الرقم (٧) إلى الغياب الكامل للحقوق السياسية. والأمر ذاته في ما يتعلق بالحريات المدنية، حيث يثير الرقم (١) إلى توافر الحريات المدنية بشكل كامل، ينما يشير الرقم (٧) إلى فياب كامل للحزق السياسية المراب الحريات المدنية.

وبالإضافة إلى هذين المؤشرين، اعتمدنا أيضاً المؤشر الثالث وهو «دليل المحكومية» (Governance Index) الذي يقدمه معهد البنك الدولي. وهو مؤشر يقيس حالة المحكومية من

Monty G. Marshall , إمانيد من التفصيل حول طبيعة هذا المؤشر وطريقة حسابه واستخدامه انقط طيل المؤشر المجاهزة (X Keith Jaggers and Ted Mobert Gurr, ePolity IV Project: Usakest Users' Manualy. Center for Systemic Peace (November 2012), <a href="http://www.systemicpeace.org/polity/shmv">http://www.systemicpeace.org/polity/shmv</a>, (accessed on: 30 April 2013).

خلال سنة مؤشرات فرعية، هي: (١) مؤشر التمبير والمحاسبية مؤشرات فرعية، هي: (١) مؤشر التمبير والمحاسبية ويتناز حكومتهم ومدى ويقس إدراك إلى أي حد يتمتع مواطن الدولة بالقدرة على المشاركة في اختيار حكومتهم ومدى تمتعهم بحريات التعبير والاجتماع وحرية الإعلام؛ (٢) مؤشر الاستقرار السياسية، ويقس إدراك التمامة القائمة لحالة علم استقرار أو الإنهيار باستخدام الأدوات غير المستورية أو أعمال العنف السياسية، (٢) مؤشر وتخامة الحكومة، ويقيس إدراك حالة الخدامات العامة والقدرة على المعتمرة ودرجة استقلالها عن الضغوط السياسية، وحالة صياعة السياسات العامة والقدرة على تطبيقها ودرجة صدقية النزام الحكومة لتطبيق هذه السياسات؛ (٤) مؤشر «المستوى التنظيمي» ويقيس إدراك قدرة الحكومة على صياغة وتطبيق سياسات واضحة ويوقيس وإداك أو المحكومة على صياغة وتطبيق سياسات واضحة ويوقيس وإداك إلى أي المعتارية (١) مؤشر السيطرة على الفساده ويقيس إدراك أولى أي المتازي ويلتزمون به، بخاصة تنفيذ المقود واحترام حديث تنوطيف المحاكم؛ (١) مؤشر السيطرة على الفساده ويقيس وإداك إلى أي عديد تن توظيف اللدولة بواسلة حدامة من خلال الفساده ويقس الدواك إلى أي النخبة وأصحاب المصالح الخاصة. ويعطي الدليل لكل مؤشر فرعي قيمة تتراوح بين - ٥٠ و درجة فكلما اقتربت قيمة المؤشر إلى - ٥٠ و كلما تراجعت حالة الدولة على هذا المؤشر» والمكس كلما اقتربت قيمة المؤشر ما / ٠ كلما تراجعت حالة الدولة على هذا المؤشر» والمكس كلما اقتربت قيمة المؤشر ما / ٠ كلما تراجعت حالة الدولة على هذا المؤشر» والمكس كلما اقتربت قيمة المؤشر ما / ٠ كلما ترست حالة الدولة على هذا المؤشر» والمكس كلما اقتربت قيمة المؤشر ما / ٢ كلما ترست حالة الدولة على هذا المؤشر»

كذلك، اعتمدنا في قياس حجم نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة في حالتي أفغانستان والمعراق مؤشراً مهماً آخر بالنسبة إلى ماتين الحالتين، وهو حدود نجاح الاحتلال في نقل هاتين الحالتين، وهو حدود نجاح الاحتلال في نقل هاتين اللولتين من فقة الدول الفاشلة، فكما سبق القول، ارتبطت ظاهرة التدخل المسكري الخارجي لإعادة بناء الدولة الحداث سبتمبر ٢٠٠١ باتساع نطاق ظاهرة الدول الفاشلة، حيث تحولت سياسة بناء الدولة إلى أداة مهمة لممالية تلك الظاهرة باعبارها أحد عوامل انتشار ظاهرة «الإرهاب الدولي»، وفقاً للروى الأمريكية والغربية، وقد اعتمد الباحث عام فرشرين رئيسين: الأولى و دليل المول الفاشلة»، وهم مؤشر يضمن ١٢ مؤشراً فرعياً عائد كل منها مصندوق المدلام، ومنشر عثم تراوح بين (صفر - ١٠)، ما يعني تراوح القيمة الإجمالية للمؤشر العام بين (صفر - ١٧)، وهر وكلما فاترب عالة اللمؤشر العام بين (صفر - ١٧)، وهر وكلما فاتربت الدولة إلى حالة الدولية الفاشلة»."

Daniel Kaufmann, Aart Kraay and المزافر وطريقة حساب، انظر المزافر موليقة المزافر موليقة المزافر موليقة المزافر والميقة المؤافر والمؤافر (T) Massimo Mastruzzi, «The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues.» The World Bank Development Research Group, Macrocconomics and Growth Team, Policy Research Working Paper, no. 5430 (September 2010), <a href="http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm">http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm</a>, (accessed on: 20 April 2013).

<sup>«</sup>The Methodology Behind the Index.» انظر: حسابه انظر: (عليه المؤلفة حسابه انظر: The Fund for Peace, the Failed Stated Inde, <a href="http://lifp.statesindex.org/methodology">http://lifp.statesindex.org/methodology</a>, (accessed on: 20 April 2013).

المؤشر الثاني هو «دليل هشاشة الدولة» (The State Fragility Index)، الذي يصدره «مركز السلام النظامي»، وهو «وثير يقيس درجة فعالية الدولة وكفاعتها، ومستوى الشرعة التي يتمتع بها النظام على المستويات الأسنة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشع حساب مؤشر الكفاءة من خلال أربعة مؤشرات فرعية، هي: الكفاءة الأسنية، والكفاءة السابسية، والكفاءة الاقتصادية والكفاءة الاقتصادية بعن الاجتماعية، ويأخذه المسابقة، والكفاءة الاقتصادية بعن المتواجعة بين صفر و 78 درجات، باستئناء الكفاءة الاقتصادية من تتراوح قيمته بين صفر و 78 درجات، ويشم حساب قيمة مؤشر الكفاءة أقلاماة من خلال تتراوح قيمة المؤشرات الفرعية المكونة له، ما يعني تراوح قيمة المؤشر بين صفر و 17 درجة. وكلما ما يتملق بمؤشر الشرعية الأمنية والأمر ذاته في ما يتملق بمؤشر الشرعية الأمنية والشرعية السابقية، والشرعية التراوم ين صفر و 17 درجات، ما يعني أن قيمة المؤشر تراوح بين عفر و 17 درجة. ويتم حساب قيمة مؤشر طاقة المؤلسة والشرعية الأمنية والشرعية الاطلامية والشرعية الأمنية والشرعية الأمنية والشرعية الأمنية والشرعية الأمنية والشرعية الاطلام عن مغر و 17 درجة. ويتم حساب قيمة مؤشر شرخي قيمة تطروح درجة. وكلما اقربت قيمة المؤشر من ٢٥ كلما اقربت الدولة إلى فئة الدول الهشة"ه.

وأخيراً، اعتمدنا في قياس حجم نجاح الاحتلال في بناء الدولة في الحالات الثلاث في المجال الاقتصادية. لكن يلاحظ في المجال الاقتصادية. لكن يلاحظ في هذا السياق أن البيانات المتاحة حول الأرضاع الاقتصادية في حالتي أفغانستان والعراق نظل شديدة اللدورة، على نحو لا يُسمح فيه ببناء سلسلة زمنية لأي من المؤشرات الاقتصادية المهمة، بشكل يسمح بالمقارنة بين مرحلتي ما قبل الاحتلال وما بعد بدء الاحتلال.

## أولاً: حالة إعادة بناء الدولة في اليابان

## ۱ \_ بناء نظام ديمقراطي<sup>(٥)</sup>

تشير قراءة موشر حالة النظام السياسي في اليابان وفقاً للمؤشر Polity إلى حدوث نقلة نوعية كاملة للنظام السياسي بعد انتهاء الاحتلال مباشرة. فقد اتسم النظام السياسي خلال السنوات الخمس عشرة السابقة على الاحتلال (١٩٣٠ - ١٩٤٥)، وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (٢ ـ ١)، بالجمع بين سمات النظامين الديمقراطي والسلطوي، بتقييم بلغ 0- درجات على مؤشر

Monty G. Marshall and Benjamin R. Cote; المؤيد من التفصيلات حرل هذا المؤشر وطريقة حسابه انظر: (a) «Global Report 2011, Conflict, Governance, and State Fragility» Center for Systemic Peace (2011), pp. 36-38, <a href="http://www.systemicpeace.org/folosil/Report2011">http://www.systemicpeace.org/folosil/Report2011</a> [pd.] (accessed on: 10 April 2013)

<sup>(</sup>a) تبدير الإشارة إلى أن الينانات المتاحة حول مؤشر افريدوم هاومئ تعود إلى سة ١٩٧٦ ما يعني صعوبة المفارنة بين مرحلة ما قبل الاختلال ومرحلة ما يعد الإحلال استاناً إلى ذلك المؤشر . وينسحب الوضية ذاته على مؤشرات الدولة الفاضلة، و وهشائة الدولة، والمحكومية، حيث تعود البيانات المتاحة لمؤشر الدولة الفاضلة إلى سنة ١٩٧٠، وتعود المالكان المناتات طورة مؤشر العمكريمية إلى سنة ١٩٧٠، وتعود

الديمقراطية، وتقييم بلغ -٤ درجات على مؤشر السلطوية، ويتقييم إجمالي قدره (+١)، ما وضع النظام ضمن فئة «الديمقراطيات الهشة».

لكن بدءاً من سنة ١٩٥٢ (بعد انتهاء الاحتلال) حدث تحول نوعي في قيمة المؤشرين، إذ بلغت قيمة مؤشر الديمقراطية ١٠ درجات، عقابل صغر لمؤشر السلطوية، ويتقيم إجمالي قدره ١٠٠ درجات، ما يعني تحول النظام السياسي من فئة «الديمقراطيات الهيشة» قبل الاحتفاذ إلى فئة «الديمقراطيات الكاملة» أو «الديمقراطيات القوية» بعد الاحتلال. والأهم من ذلك هو احتفاظ النظام السياسي بهذا التقيم من دون تغير حتى الآن أي أكثر من سنة عقود، ما يعني اتسام النظام المبيقراطي الباباني بدرجة كبيرة من الامتدامة.

الجدول الرقم (٢ ـ ١) تطور حالة النظام السياسي في اليابان خلال الفترة (١٩٣٠ ـ ٢٠٠٠)، وفقاً لمؤشر Polity

| استمرارية<br>النظام | Polity2 | التقييم العام<br>Polity | مؤشر الأوتوقراطية<br>AUTOC | مؤشر الديمقراطية<br>DEMOC | السنة |
|---------------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 77                  | ١       | ١                       | ٤                          | ۰                         | 198.  |
| 77"                 | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1981  |
| 18                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1988  |
| 10                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1988  |
| 11                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1988  |
| ٦٧                  | 1       | ١                       | ٤                          | ۰                         | 1950  |
| ٦٨                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1977  |
| 19                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | ۱۹۳۷  |
| ٧٠                  | 1       | ١                       | ٤                          | ٥                         | ۱۹۳۸  |
| ٧١                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1989  |
| ٧٢                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 198.  |
| ٧٣                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1981  |
| ٧٤                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1987  |
| ٧٥                  | ١       | 1                       | ٤                          | ٥                         | 1988  |
| ٧٦                  | ١       | ١                       | ٤                          | ٥                         | 1988  |
| صفر                 |         | 77-                     | -17                        | 11-                       | 1980  |
| صفر                 |         | 77-                     | 11-                        | 77-                       | 1987  |
| صفر<br>صفر          |         | 77-                     | -11                        | 11-                       | 1987  |

يتبع

| صفر                             |    | 11- | 11-                                                                      | 11- | 1981 |
|---------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| صفر<br>صفر<br>صفر<br>صفر<br>صفر |    | 77- | 11-                                                                      | 11- | 1989 |
| صفر                             |    | -17 | 11-                                                                      | 11- | 190. |
| صفر                             |    | 77- | 11-                                                                      | 11- | 1901 |
| صفر                             | 1. | ١٠  | صفر                                                                      | 1.  | 1907 |
|                                 | 1. | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1905 |
| ۲                               | ١٠ | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1908 |
| ٣                               | 1. | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1900 |
| ٤                               | ١٠ | ١٠  | صفر                                                                      | 1.  | 1907 |
| ٥                               | ١٠ | 1.  | صفر                                                                      | ١٠  | 1904 |
| 7                               | 1. | ١.  | صفر                                                                      | 1.  | 1904 |
| Y                               | 1. | ١٠  | صفر                                                                      | 1.  | 1909 |
| ٨                               | 1. | ١٠  | صفر                                                                      | 1.  | 197. |
| ٩                               | ١٠ | ١٠  | صفر                                                                      | ١٠  | 1971 |
| ١٠                              | ١٠ | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1977 |
| 11                              | ١٠ | ١٠  | صفر                                                                      | 1.  | 1975 |
| ١٢                              | ١٠ | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1978 |
| ۱۳                              | ١٠ | ١٠  | صفر                                                                      | ١٠  | 1970 |
| ١٤                              | ١٠ | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1977 |
| ١٥                              | 1. | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1977 |
| 17                              | 1. | 1.  | صفر                                                                      | ١٠  | 1974 |
| ۱۷                              | 1. | 1.  | صفر                                                                      | 1.  | 1979 |
| ١٨                              | 1. | 1.  | الم<br>مشر<br>مشر<br>مشر<br>مشر<br>مشر<br>مشر<br>مشر<br>مشر<br>مشر<br>مش | 1.  | 194. |
| 19                              | 1. | ١.  | صفر                                                                      | 1.  | 1971 |
| ۲٠                              | 1. | 1.  | صفر                                                                      | ١٠  | 1977 |
| 71                              | 1. | ١٠  | صفر                                                                      | ١٠  | 1977 |
| 77                              | 1. | ١٠  | صفر                                                                      | 1.  | 1978 |
| 77                              | ١٠ | ١٠  | صفر                                                                      | ١٠  | 1940 |
| 7 £                             | 1. | 1.  | صفر                                                                      | ١٠  | 1977 |
| ۲٥ .                            | 1. | 1.  | صفر                                                                      | ١٠  | 1977 |
| 77                              | 1. | ١٠  | صفر                                                                      | ١٠  | 1974 |
|                                 |    |     |                                                                          |     |      |

\*

|    |    |    |     |     | تابع |
|----|----|----|-----|-----|------|
| ۲۷ | 1. | 1. | صفر | 1.  | 1979 |
| ۸۲ | 1. | 1. | صفر | 1.  | 194. |
| 44 | 1. | 1. | صفر | 1.  | 1941 |
| ۳۰ | 1. | 1. | صفر | 1.  | 1947 |
| ۳١ | ١٠ | 1. | صفر | 1.  | 1944 |
| ٣٢ | 1. | 1. | صفر | ١.  | 1948 |
| mh | 1. | 1. | صفر | 1.  | 1940 |
| ٣٤ | ١. | 1. | صفر | 1.  | 1947 |
| ۳٥ | 1. | 1. | صفر | 1.  | 1944 |
| ۳٦ | ١٠ | 1. | صفر | 1.  | 1944 |
| ۳۷ | ١٠ | 1. | صفر | 1.  | 1949 |
| ۲۸ | ١٠ | 1. | صفر | 1.  | 199. |
| ۳٩ | 1. | ١٠ | صفر | 1.  | 1991 |
| ٤٠ | 1. | ١٠ | صفر | ١٠  | 1997 |
| ٤١ | 1. | 1. | صفر | ١٠  | 1998 |
| ٤٢ | 1. | 1. | صفر | 1.  | 1998 |
| ٤٣ | 1. | 1. | صفر | ١٠. | 1990 |
| ٤٤ | ١٠ | ١٠ | صفر | ١٠  | 1997 |
| ٤٥ | 1. | 1. | صفر | 1.  | 1997 |
| ٤٦ | ١٠ | ١. | صفر | 1.  | 1994 |
| ٤٧ | 1. | ١. | صفر | 1.  | 1999 |

«Polity IV: Regime Authority Characteristics and Transitions Datasets: Polity IV Annual Time-se-: المصدر: -ics, 1800-2011,» The Center for Systemic Peace (CSP), <a href="http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm">http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm</a> (accessed on: 30 April 2013).

١.

٤٨

١.

١.

ولا يختلف الأمر في ما يتملق بمؤشر Freedom House، حيث تراوحت قيمة مؤشركي الحقوق السياسية والحريات المدنية بين ١ ـ ٢ درجة، ما أدى إلى احتفاظ اليابان بصفة «الدولة الحرة» منذ سنة ١٩٧٧ وحتى الآن (انظر الجدول الرقم (٣ ـ ٢))، وهو ما يؤكد استدامة واستقرار النظام الديمقراطي في اليابان، سواء في ما يتعلق بالأبعاد المؤسسية (كما يعكسها مؤشر Polity) أو الحقوق السياسية والحريات المدنية (كما يعكسها مؤشر Freedom House).

الجدول الرقم (٢ \_ ٢) حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في اليابان خلال الفترة (١٩٧٢ \_ ٢٠١٢) وفقاً لمؤشر Freedom House

| الوضع العام | الحريات المدنية | الحقوق السياسية | السنة |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1447  |
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1974  |
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1978  |
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1940  |
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1977  |
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1977  |
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1974  |
| دولة حرة    | ١               | ۲               | 1979  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 19.4  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 1441  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 1947  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 19.44 |
| دولة حرة    | ١               | ١               | ١٩٨٤  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 1940  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 1947  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 1944  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 1988  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 1949  |
| دولة حرة    | ١               | ١               | 199.  |
| دولة حرة    | ۲               | ١               | 1991  |

-

| دولة حرة | ۲ | ١ | 1997 |
|----------|---|---|------|
| دولة حرة | ۲ | ۲ | 1997 |
| دولة حرة | ۲ | ۲ | 1998 |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 1990 |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 1997 |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 1997 |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 1994 |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 1999 |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 7    |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 71   |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 77   |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 77   |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 75   |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 70   |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 77   |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 7٧   |
| دولة حرة | ۲ | 1 | 74   |
| دولة حرة | ۲ | 1 | 79   |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 7.1. |
| دولة حرة | ۲ | ١ | 7.11 |
| دولة حرة | ۲ | 1 | 7.17 |

«Freedom in the World 2013,» Freedom House, <a href="http://www.freedomhouse.org/report-types/">http://www.freedomhouse.org/report-types/</a> المصدر: //www.freedom-world</a>, (accessed on: 30 April 2013).

#### ٢ \_ بناء اقتصاد فاعل

رغم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الياباني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، إلا أن المؤشرات المتاحة لشير إلى نجاحه في التعافي بسرعة عقب انتهاء الاحتلال في سنة ١٩٥٧، بل وحدوث نقلات مهمة في حيم الناتج المعطي الإجمالي مقارنة هيكل الإحمالي مقارنة بمرحلة الحرب وما قبل بدء الاحتلال، لكن سرعان ما بدأ حجم الناتج المعطي الإجمالي العقبية في تجرب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية في تجرب الناتج المحلي الاحتلال، كما حافظ الاقتصاد الياباني على معدلات نمو أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال مرحلة الحرب وما قبل الاحتلال، وكما ينضح من بيانات الشكل الرقم (٢ - ١) فقد انخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من ٢٠٥٣ بليون دولار سنة ١٩٤٥ ) إلى ١٩٤٦ بليون دولار سنة ١٩٤٥ ) لي مر ١١٠ بليون دولار سنة ١٩٤٥ ، ١٨ بليون دولار سنة ١٩٠٥ ، ١٨ بليون دولار سنة ١٩٤٥ . ١٨ بليون دولار سنة دولار ، ١٨ بليون دولار سنة دولار ، ١٨ بليون دولار سنة دولار سنة دول

الشكل الرقم (۲ ـ ۱) تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان خلال الفترة (۱۹٤٠ ـ ۱۹۷۰)

بالبليون دولار



Lord Keynes, «Japanese Real GDP Growth, 1925-2011,» Social : المصدر Democracy for the 21<sup>st</sup> Century: A Post Keynesian Perspective (22 January 2013), <a href="http://socialdemocracy21steentury.blogspot.com/2013/01/japanese-re-al-edb-growth-19252001.html">http://socialdemocracy21steentury.blogspot.com/2013/01/japanese-re-al-edb-growth-19252001.html</a>»

دولار سنة ١٩٥٢، ثم إلى ٢١٦,٩ بلون دولار سنة ١٩٥٣. كما نجح الاقتصاد الياباني في تجاوز معدل النمو الاقتصادي السلبي الـذي بـلغ -٥٠ بالمئة في سنة ١٩٤٥، محققاً معدلات نمو بلغت: ٨,٧ بالمئة، ٨ بالمئة، ٩.٤١ بالمئة، ١,٧ بالمئة، ٩,١ بالمئة، ١٢,٥ بالمئة، ١١,٦ بالمئة خلال السنوات: ١٩٤٦، 1989, 1981, 198V 1907 (1901 (190. على الترتيب (انظر الشكل الرقم (٢ \_ ٢)).

وكما يلاحظ من الشكل الرقم (٢ - ١)، فقد سار الناتج المحلي الإجمالي في منحني متصاعد، يعكس تزايداً مضطرداً في حجم الناتج المحلى الإجمالي بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي في سنة ١٩٥٧. كما استمرت في الوقت ذاته معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية. ورغم تذبذب معدلات النمو الاقتصادي بعد انتهاء الاحتلال، إلا أنها ظلت معدلات إيجابية ولم تقلَّ عن ٥ بالمئة سنوياً خلال العقدين التاليين على انتهاء الاحتلال (نظر الشكل الرقم (٢ ـ ٢)).

الشكل الرقم (٢ ـ ٢) تطور معدل النمو الاقتصادي في اليابان خلال الفترة (١٩٤٠ ـ ١٩٧٠) (بالدنة)



المصدر: المصدر نفسه.

لكن التحول الأهم والأكثر وضوحاً تمثل بتغير هيكل الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تراجع نسبة مساهمة قطاع الصناعات الأولية، مقابل تزايد نسبة مساهمة الصناعات الوسيطة والمنقدمة. فقد تراجعت نسبة مساهمة الصناعات الأولية من ٩٠,٢ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة ١٩٥٥ إلى ١٢٫٨ بالمئة في سنة ١٩٦٠ ، إلى ٩٠,٥ بالمئة في سنة ١٩٠٥ ، إلى ٩,٩ بالمئة في سنة ١٩٧٠. وفي المقابل؛ زادت نسبة مساهمة قطاع الصناعات الوسيطة أو الثانوية من ٣٣٠/ بالمئة في سنة ١٩٧٠. كما بالمئة في سنة ١٩٧٠ إلى ٣٠١، بالمئة في سنة ١٩٧٠. كما زادت نسبة مساهمة قطاع الصناعات المئتلمة من ٤٣٠/ بالمئة في سنة ١٩٥٠ إلى ٣٠، و بالمئة في سنة ١٩٥٠ إلى وي سنة ١٩٧٠. وقد استمر هذا التحول، حيث تراجعت مساهمة الصناعات الأولية إلى ٥٣، بالمئة في سنة ١٩٧٠، مقابل ٢٣،٢ بالمئة لقطاع الصناعات الوسيطة، و٣٠، بالمئة لقطاع الصناعات الوسيطة، و٣٠، بالمئة لقطاع الصناعات الوسيطة، وواتقددم، (نظر الشكل الرقم ٢١-٣).

الشكل الرقم (٢ ـ ٣) تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (١٩٥٥ ـ ١٩٨٠) بالنسبة المثرية من الناتج المحلي الإجمالي



«Statistical Handbook of Japan 2012,» Ministry of Internal Affairs and Communications, Sta- : المصادر tistics Bureau, <a href="http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm">http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm</a>, (accessed on: 20 January 2013). رام يقتصر التحول على مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتبط بهذا التحول التحول على مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتبط بهذا التحول تحول أخر مهم، وهو تزايد نسبة العمالة داخل قطاعي الصناعات الأولية من الراح نسبة المعالة داخل قطاع الصناعات الأولية من وم. 4 بالمئة من إجمالي العمالة في سنة ١٩٥٠، إلى ١,١٥ بالمئة في سنة ١٩٥٠، إلى المئة الماساعات الثانوية والمتقدمة من المعالة، حيث ارتفعت حصة الأولى من ١٩٠٨، إلى ١,١٥ بالمئة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٠٠، إلى ١٩٠٠، المناطقة المؤلفة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٠٠، إلى ١٩٠٥، إلى ١٩٠٥، إلى ١٩٠٥، المناطقة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٠٥، إلى ١٩٠٥، إلى ١٩٥٠، المناطقة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٠٥، بالمئة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٥٠، بالمئة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٠٥، بالمئة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٥٠، بالمئة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٥٠، بالمئة في سنة ١٩٥٠، إلى ١٩٥٠، بالمئة في الى أقل من ربع العمالة (أي من ما يقرب من النصف) في سنة ناعات الثانوية والمئةدمة من ١٩٠٤، الميادة في سنة ١٩٥٠، المناءات الثانوية والمئةدمة من ١٩٠٤، المناءات الناوية والمئةدة من ١٩٠٤، المناءات المئة من ١٩٠٥، المناءات المئة من ١٩٠٤، المناءات المئة من ١٩٠٤، المناءات المؤلفة المناءات المئة من ١٩٠٤، المناءات المناءات المئة من ١٩٠٤، المناءات المئة من ١٩٠٥، المناءات المناءات المئة من ١٩٠٤، المناءات المئة من ١٩٠٤، المناءات المئة من ١٩٠٥، المناءات المئة من سنة ١٩٠٥، المناءات المئة المناءات المئة المناءات المئة من سنة ١٩٠٥، المناءات المئة من سنة ١٩٠٥، المناءات المئة المناء المئة المناءات المئة المئ

## ثانياً: حالة إعادة بناء الدولة في أفغانستان

### ١ \_ بناء نظام ديمقراطي

تير مشكلة تقييم عملية بناء نظام ديمقراطي في أفغانستان تساؤلاً أولياً حول مشروعية هذا التبيم قبل انتهاء الاحتلال رسمياً (حتى الانتهاء من كتابة هذه الدراسة). لكن مع أهمية هذا الساؤل، هناك ملاحقتان يمكن طرحها في هذا السياق؛ الأولى، أن الاحتلال الدولي لأنغانستان تجاوز مدة ١٣ سنة، وهي مدة كافية للحكم على نجاح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي من علمه، ويخاصة أن نبط الاحتلال الذي أثبع في حالة أفغانستان هو الحكم غير العباش، حيث أسندت السلطة خلال شهور قلبلة من بدء الاحتلال الى حكومة أفغانية، وسرعان ما بدات عملية كتابة الدسمية ويقل السلطة إلى حكومة أفغانية، وسرعان ما بدات عملية كتابة الاحتلال رسمياً للمنافق المنافق المنافقة المنافقة الاحتلال رسمياً للا يني إمكان تقيم عملية تنافق بمعرورة تنهاء الاحتلال بعض المؤشرات الأولية المهمة، فالنظام وعمليات سباسة، يعل أمناؤه من مستور، ومؤسسات والمائة، وثارة المتورد ومؤسلات مباسبة، يعل أساسة انتخابات والمائة، وثارة الاحتلال ثلاثة انتخابات والمائة، وثارة المتحابات النظام ما بعد الاحتلال؛ فقد شهدت فترة الاحتلال ثلاثة انتخابات

وكما سبق القول لا يقدم مشروع Polity IV مؤشراً لحالة الديمقراطية خلال فترات الاحتلال، وهو ما يعني عدم تقديم المشروع لأي تقييم لحالة الديمقراطية في أفغانستان منذ سنة ٢٠٠١ وحتى

<sup>«</sup>Statistical Handbook of Japan 2012,» Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics (1) Bureau, <a href="http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm">http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm</a>, (accessed on: 20 January 2013).

الآن. ولذلك سنعتمد هنا على مؤشر Freedom House. وتشير متابعة قيمة ذلك المؤشر منذ سنة ۲۰۰۱ وحتى سنة ۲۰۱۳ التي حدوث تحسن طفيف بدءاً من سنة ۲۰۰۳ اكته لم يكن كافياً لنقل أفغانسان من نقة الدول غير العرة، فقد الخفضت قيمة مؤشر الحقوق السياسية من ٧ (اعلى قيمة المؤسل الفترة من سنة ۱۹۹۹ الى سنة ۲۰۰۲/۰۰، باستناء سنة ۱۹۹۹/۱۹۹۸ التي بلغت قيمة المؤشر فيها ٦ درجات، إلى ٦ درجات خلال عامي ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ثم ٥ درجات خلال السانت ۲۰۰۵، من ۲۰۰۳، ثم ٥ درجات خلال عامي ۲۰۰۳، ثم ٥ درجات خلال السانت من ۲۰۰۵، ثم ٥ درجات خلال السانت من ۲۰۰۵، من ۲۰۰۵، ثم ٥ درجات خلال عامي ۲۰۰۳، شانت المؤشر فيها ۲ درجات بخلال عامي ۲۰۰۳، من ۲۰۰۵، شانت خلال السانت من ۲۰۰۵، من ۲۰۰۸، من ۲

لكنها عادت إلى التراجع مرة أخرى إلى مستوى ٦ درجات خلال السنوات ٢٠١١، ٢٠١١، ١٢٠١ الأمر نفسه في ما يتعلق بموشر الحريات المدنية، مع ملاحظة أنه بدأ في التراجع قبل ٢٠١٢، ١٢٠١ أولم المحتول السائلة قبل الاحتلال (٧ قبل موشر الحقوق السياسية، فقد تحسنت قيمة المؤشر من المستوى السائلة قبل الاحتلال (٧ درجات)، إلى ٦ درجات خلال السنوات ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ثم إلى ٥ درجات خلال السنوات ٢٠٠١، ١٤٠٥ لهنا التراجع مرة أخرى بدءا من سنة ٢٠٠٩ ليستقر عند ٢ درجات خلال السنوات ٢٠٠٩، ١٤٠١ (انقل الجدول الرقم (٧ ـ ٣)).

كذلك، فإن متابعة تطور مؤشرات دليل المحكومية الذي يقدمه البنك الدولي، تثير إلى عدم حدوث تحول ملحوظ في وضع أفغانستان على صعيد ذلك المؤشر، بل على العكس، فقد حدث تدهور في وضع أفغانستان على صعيد بعض المؤشرات الفرعية للدليل. فقد تراجعت قيمة مؤشر «حكم القانون» من - ١,٧٦ في سنة ١٩٩٦، إلى - ١,٩٦ في سنة ٢٠٠٦، إلى - ١,٩٤ في سنة ٢٠٠١،

ورغم حدوث تحسن طفيف في قيمة باقي المؤشرات الأربعة، حيث ارتفعت قيمة مؤشر «السيطرة على الفساد» من -1,00 سنة 1,991 إلى -1,00 في سنة ٢٠١١ وارتفعت قيمة مؤشر «القدرة على التنظيم» من -1,17 إلى -1,05 خلال السنوات نفسها (الشكل الرقم (٢ ـ ٤))، وارتفعت قيمة مؤشر «كفاءة الحكومة» من -2,77 في سنة 1,997 إلى -1,27 سنة ٢٠١١ الورد وارتفعت قيمة مؤشر «الاستقرار السياسي» من -2,7 إلى -7,07 خلال السنوات نفسها (الشكل الرقم (٢ - 2))،

الأولى، تتعلق بقيمة هذا التحسن، وهي قيمة ضعيفة جداً، لا تؤشر إلى حدوث تحوُّل حقيقي، أو حتى تحوُّل ملحوظ، في أفغانستان على صعيد تلك المؤشرات، إذ ما تزال أفغانستان في مقدمة الدول الأكثر تأخراً في العالم.

الملاحظة الثانية، أن هذا التحسن الطفيف في قيمة المؤشرات الأربع المشار إليها صحيح بالمقارنة بين مرحلة الاحتلال ومرحلة ما قبل الاحتلال (سنة ٢٠١١ مقارنة بسنة ١٩٩٦)، لكنه ينتفي في حالة مقارنة السنوات الأخيرة من الاحتلال (٢٠١٠، ٢٠١١)، بالسنوات الأولى من الاحتلال (٢٠٠٢، ٢٠٠٣)، ما يشير إلى حدوث تدهور في قيمة جميع المؤشرات في ظل الاحتلال.

الجدول الرقم (٢ ـ ٣) حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية في أفغانستان خلال الفترة (١٩٩٠ ـ ٢١٩١) وفقاً لمؤشر Freedom House

| و المام  | الدضم | الحريات المدنية | الحقدق الساسة |                 | السنة                 |
|----------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| <u> </u> | _     |                 |               |                 |                       |
| حرة      |       | ٧               | ٧             | 1947/1940       | مرحلة ما قبل الاحتلال |
| حرة      |       | V               | ٧             | 1944/1947       |                       |
| حرة      |       | Y               | / v           | 1944/1944       |                       |
| حرة      | غير   | ٦               | ٦             | 1989/1988       |                       |
| حرة      | غير   | ٧               | ٧             | 199-/1989       |                       |
| حرة      | غير   | v               | ٧             | 1991/199+       |                       |
| حرة      | غير   | ٧               | ٧             | 1997/1991       |                       |
| حرة      | غير   | ٦               | ٦             | 1997/1991       |                       |
| حرة      | غير   | v               | ٧             | 1992/1997       |                       |
| حرة      | غير   | ٧               | v             | 1990/1998       |                       |
| حرة      | غير   | ٧               | ٧             | 1997/1990       |                       |
| حرة      | غير   | ٧               | ٧             | 1997/1997       |                       |
| ِ حرة    | غير   | ٧               | ٧             | 1994/1997       |                       |
| حرة      | غير   | v               | ٧             | 1999/1994       |                       |
| حرة      | غير   | ٧               | ٧             | 7 / 1999        |                       |
| حرة      | غير   | v               | ٧             | Y · · 1/Y · · · |                       |
| حرة      |       | ٧               | ٧             | 77/71           | مرحلة الاحتلال        |
| . حرة    | غير   | ٦               | ٦             | 77              | مرحله الاحتلان        |
| . حرة    | غير   | ٦               | ٦             | 48              |                       |
| حرة ا    | ا غير | 7               | ٥             | 70              |                       |
| جزئيأ    |       | ۰               | ٥             | 77              |                       |
| جزئيأ    |       | ۰               | ٥             | 7               |                       |
| جزئيا    |       | ٥               | ۰             | ۲۰۰۸            |                       |
| . حرة    |       | ٦               | 0 -           | 79              |                       |
| حرة ا    | - 1   | ٦               | ٦             | 7.1.            |                       |
| حرة      |       | ٦               | ٦             | 7.11            |                       |
| _ حرة    | - 1   | ٦               | ٦             | 7.17            |                       |
| ر حرة    | غير   | ٦               | ٦             | 7.17            |                       |

«Freedom in the World 2013,» Freedom House, <a href="http://www.freedomhouse.org/report-types/free-">http://www.freedomhouse.org/report-types/free-</a> idom-world».

الشكل الرقم (٢ ـ ٤) أفغانستان ـ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك الدولي (١٩٩٦ ـ ٢٠١١)



المصدر: ثمّ إعداد الشكل بمعرفة المؤلّف استاداً إلى الإحصاءات الواردة بالموقع الإلكتروني لمعهد البنك الدولي، «Worldwide Governance Indicators,» The World Bank Institute, <a href="http://info.worldbank.org/governance/">http://info.worldbank.org/governance/</a> النظر: wgisc\_chartasque/(accessed on 20 April 2012).

### ٢ \_ حدود الانتقال من فئة الدول الفاشلة

على العكس من حالة اليابان، فقد ارتبط مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بسياسة التدخل الخارجي لإصلاح الدول الطبيعية. غير أن هذا لم الخارجي لإصلاح الدول الطبيعية. غير أن هذا لم يحدث في حالة أفغانستان حتى الآن رغم مرور حوالي ١٣ سنة على بدء الاحتلال، بل على المحدث نقد حدث تدهور في وضع الدولة الأفغانية قياساً على مؤشر «الدول الفاشلة»، سواء في ما يتعلق بقيمة الموشر ذاته. فقد المتحلق بترتبب أفغانستان من الترتبب الفقارة، بالتي دول العالم، أو في ما يتعلق بقيمة الموشر ذاته. فقد انتخب الغياسة الموشر ذاته. فقد من الترتبب الرقم (٨) في سنة ٢٠٠٠ إلى الترتبب الرقم (٨) في سنة ٢٠٠٠ لعود من أخرى الى الترتبب الرقم (١) سنة ٢٠١٠، ثم الترتبب الرقم (١) سنة ٢٠١٠ لعود من أخرى الى الترتبب الرقم (١) سنة ٢٠١٠، ثم الترتبب الرقم (١) سنة ٢٠١٠، ما يعني أن الاتجاء العام هو تراجع وضع أفغانستان في الترتبب الدول الفاشلة.

الشكل الرقم (٧ \_ ٥) أفغانستان \_ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك الدولي (١٩٩٦ \_ ٢٠١١)



المصدر: ثم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف استناداً إلى: المصدر نفسه.

أما في ما يتعلق بقيمة المؤشر، فقد ارتفعت قيمته الإجمالية من ٩٩ في سنة ٢٠٠٥ إلى ١٠٦٣ في العالم، في سنة ٢٠١١. وهكذا، فقد حافظت أفغانستان على وضعها ضمن أكثر الدول فشلاً في العالم، واتجاه وضعها إلى مزيد من التدهور في ما يتعلق بقيمة المؤشر خلال الفترة الأخيرة (٢٠٠٥ ـ ٢٠١٢). (انظر الجدول الرقم (٢ ـ ٤)).

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى مؤشر ادليل هشاشة الدولة)، فرغم حدوث تحسن طفيف في قيمة المؤشر الإجمالي خلال الفترة (٢٠٠١- ٢٠١١)، مقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال، لكن قيمة المؤشر ما تزال مرتفعة على نحو يضع أفغانستان في مقدمة الدول الأكثر هشاشة في العالم حتى الآن.

الجدول الرقم (٢ \_ ٤)

تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفاشلة لصندوق السلام (٢٠٠٥ ـ ٢٠١٢)

| السنة                                   | 7   | 77   | ٧٠٠٧  | 4     | 44    | 4.1.  | 11.11 | 4.14  |
|-----------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| الضغوط الديمغرافية                      | ٩   | ٧,٩  | A,0   | ۹,۱   | ۹,۳   | ۹,٥   | ۹,۱   | ٩     |
| اللاجئون والمشردون داخل إقليم<br>الدولة | ٨   | 4,1  | ۸,۹   | ۸,۹   | ۸,۹   | 4,1   | ۹,۳   | Α, ξ  |
| جماعات تتعرض للظلم                      | ٨   | ۹,۱  | ۹,۱   | ۹,٥   | ۹,٦   | ۹,۷   | ۹,۳   | ۸,٧   |
| هجرة العقول                             | ٧,٤ | ٧    | ٧     | ٧     | ٧,٢   | ٧,٢   | ٧,٢   | ٩     |
| تنمية غير متوازنة                       | ۸,۸ | ٨    | ٨     | ۸,۱   | ٨, ٤  | ۸,۲   | ۸,٤   | ۸,۹   |
| الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية         | ٧,٥ | ٧,٥  | ۸,۳   | ۸,٥   | ۸,۳   | ۸,۳   | ٨     | ۸,٩   |
| شرعية الدولة                            | ۸٫۱ | ۸٫۳  | ۸,۸   | ۹,۲   | ۹,۸   | ١.    | ۹,٧   | ٩,٤   |
| الخدمات العامة                          | ۸,۱ | ٨    | ٨     | ۸٫۳   | ۸,۹   | ۸,۹   | ۸,٥   | ٩,١   |
| حقوق الإنسان وسيادة القانون             | ٧,٩ | ۸,۲  | ۸,۲   | Α, έ  | ۸,۸   | ۹,۲   | ۸,۸   | ۸,۹   |
| الأجهزة الأمنية                         | ۸,۲ | ۸,۲  | ٩     | ۹,٦   | 4,4   | ۹,٧   | ۹,۸   | ۸,٧   |
| النخب المنشقة والانفصالية               | ٨   | ٨    | Α,0   | ۸,۸   | ۹,۱   | ٩,٤   | ٩,٤   | ۹,۸   |
| التدخل الخارجي                          | 1.  | 1.   | ١٠.   | 1.    | 1.    | ١٠    | ١٠    | ٧,٥   |
| الإجمالي                                | 99  | 99,4 | 1.7,7 | 1.0,8 | 1.4,7 | 1.4,8 | 1.7,0 | 1.7,5 |
| الترتيب الدولي(٥٠٠)                     | 11  | 1.   | ٨     | ٧     | ٧     | ٦     | ٧     | ٦     |

(99) بلغ إجمالي الدول المتضمنة في الدليل ٧٦ دولة في سنة ٢٠٠٥ دولة في سنة ٢٠٠٦ دولة في سنة ٢٠٠٦ دولة في سنة ٢٠٠٧، بينما بلغ ١٧٧ دولة في باقي السنوات.

وظلت قيم مؤشرات الفعالية الأهنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومؤشرات الشرعية الامنية، والاقتصادية والأمنية طوال فترة الاحتلال كما كانت عليه خلال السنوات السبع السابقة على الاحتلال. فقد ظلت هذه المؤشرات عند حدها السلبي الأقصى، باستناء مؤشر الفعالية السياسية الذي استقر عند ٢ بدءاً من سنة ١٩٩٦، يضما ظلت قيمة جميع المؤشرات الأخيرى السابقة عند مستوى ٣ درجات بدءاً من سنة ١٩٩٥ وحتى سنة ١٠١١، واقتصر التحسن الوحيد على مؤشر الشرعية السياسية الذي اخفضت قيمته من ٣ درجات خلال فترة ما قبل الاحتلال (١٩٩٥. ٢٠١١) الشرعية (لروحية واحدة بدءاً من سنة ٢٠١٦، يتحسن قدره درجتين (انظر الجدول الرقم (٢ ـ ٥)).

<sup>«</sup>The Failed States Index,» The Fund for Peace, Different Years, <a href="http://www.fundforpeace.org">http://www.fundforpeace.org</a>, المصدر: (accessed on: 11 March 2012).

الجدول الرقم (۲ \_ 0) تطور وضع أفغانستان بالنسبة إلى دليل هشاشة الدولة (State Fragility Index) لمركز المسلام النظامي (۱۹۹0 \_ ۲۰۱۱)

| دئيل<br>مشاشة    |                                  | 1                     | مؤشر الشرع            |                     |                    |                                   |                        | مؤشر القعالي           |                      |                     |             |                     |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| الدولة:<br>(۲+۱) | إجمالي<br>مؤشر<br>الشرعية<br>(۲) | الشرعية<br>الاجتماعية | الشرعية<br>الاقتصادية | الشرعية<br>السياسية | الشرعية<br>الأمنية | إجمالي<br>مؤشر<br>الفعالية<br>(1) | الفعالية<br>الاجتماعية | الفعائية<br>الاقتصادية | الفعالية<br>السياسية | الفعالية<br>الأمنية |             | د                   |
| 70               | 17                               | ٣                     | ٣                     | ٣                   | ۳                  | 17                                | ٣                      | ŧ                      | ٣                    | ٣                   | 1990        | مرحلة               |
| 7 8              | 17                               | ٣                     | ٣                     | ۳                   | ٣                  | 14                                | ٣                      | ŧ                      | ۲                    | ۳                   | 1997        | ماً قبل<br>الاحتلال |
| 7 2              | 17                               | ٣                     | ٣                     | ۳                   | ٣                  | 14                                | ٣                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | 1947        | 1                   |
| 7 8              | 11                               | ٣                     | ٣                     | ۳                   | ٣                  | 11                                | ٣                      | Ł                      | ۲                    | ٣                   | 1994        |                     |
| 71               | 11                               | ٣                     | ۳                     | ۳                   | ٣                  | 11                                | ٣                      | £                      | ۲                    | ٣                   | 1999        |                     |
| 71               | 11                               | ٣                     | ٣                     | r                   | ٣                  | 11                                | ٣                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | ۲۰۰۰        |                     |
| 4.8              | 17                               | ۳                     | ۳                     | ۲                   | ٣                  | 17                                | ٣                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | (*) Y • • Y |                     |
| **               | ١٠                               | ۳                     | ۳                     | ١                   | ٣                  | 17                                | ٣                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | 77          | مرحلة<br>الاحتلال   |
| **               | ٠.                               | ۲                     | ۳                     | 1                   | ٣                  | 17                                | ٣                      | ٤                      | ۲                    | ٣                   | 77          | וניבולט             |
| TT               | ١.                               | ۲                     | ۳                     | ,                   | ۳                  | 17                                | ۳                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | 72          |                     |
| **               | ١.                               | ۲                     | ۳                     | -                   | ۳                  | 11                                | ۳                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | 1           |                     |
| m                | 4                                | ٣                     | ۳                     | •                   | ٣                  | 17                                | ٣                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | 77          |                     |
| **               | ١٠                               | ٣                     | ٣                     | ١                   | ٣                  | 11                                | 1                      | ŧ                      | ۲                    | ٣                   | 7           |                     |
| 77               | ١٠                               | ٣                     | r                     | ١                   | ۲                  | ۱۲                                | ۳                      | i .                    | ۲                    | ۳                   | T A         |                     |
| **               | 3+                               | ۲                     | ٣                     | 1                   | ٣                  | 11                                | ۳                      | ٤                      | ۲                    | ۳                   | 1114        |                     |
| **               | 1.                               | ۳                     | ٣                     | ١                   | 1                  | 17                                | ۳                      | ŧ                      | ۲                    | ۲                   | 7.1.        |                     |
| 77               | ١.                               | ٣                     | ۲                     | 1                   | ۲                  | 17                                | ٣                      | ŧ                      | 7                    | ٣                   | 7-11        |                     |

(a) بدأت الحرب ضد افتئاسان في اكتبر (۲۰۱۰ ولكن تم وضع سنة ۲۰۱۱ ضمن مرحلة ما قبل بعد الاختلال
 ما بيام إلى تابع المؤلف والشيئة والشيئة بالشال السنة كانت محصلة الارضاع السياسية والأمية في أفغانستان طوال تلك
 السنة وإلى لم تكن ضمن سؤوات الاحتلال.

«The State Fragility Index and Matrix,» Center for Systemic Peace, <a href="http://www.systemicpeace">http://www.systemicpeace</a>. المصادر: org/inscr/SFIv2011a.xis», (accessed on: 22 January 2013).

#### ٣ ـ بناء اقتصاد فاعل

شهدت فترة ما بدء الاحتلال الدولي لأفغانستان تحسناً في بعض الموشرات الاقتصادية. فقد زاد حجم الناتج المحلى الإجمالي من نحو 7,0 بليون دولار في سنة ٢٠٠١ (لا تتوافر بيانات حول

### الشكل الرقم (۲ ـ ۲) تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلي النمو الاقتصادي والتضخم في أفغانستان (بالنسبة المئوية) خلال الفترة (۲۰۰۳ ـ ۲۰۱۱)



«GDP Growth : ثم إعداد الشكل بعموقة المؤلف، بالاعتمادا على المهمينة (annual 8)», The World Bank Website, http://data.worldbank.org/indicator/
nygdp.mkpt.kdzg/page=1-2, (accessed on: 13 May 2013), and Ian S. Livingston and Michael O'Hanlon, «Afghanistan Index,» Brookings Institution
(Washington, Do. (22 August 2012), p. 32.

حجم الناتج المحلي الإجمالي قبل ذلك التاريخ لمقارنة مرحلة ما بعد الاحتلال بما قبلها)، إلى نحو ٤,٦ بليون دولار في سنة ٢٠٠٣، إلى نحو ٨,٧ بلبون دولار في سنة ٢٠٠٧، إلى نحو ۱۹,۲ بلیون دولار سنة ۲۰۱۱ (۲). واتسم معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالتفاوت والتغير الشديد خلال فترة الاحتلال، بين ٨,٤ بالمئة في سنة ٢٠٠٣، لينخفض إلى ١,١ بالمئة في سنة ٢٠٠٤، ثم ١١,٢ بالمئة فی سنة ۲۰۰۵، ثم ۲۱ بالمئة في سنة ٢٠٠٩، لينخفض مرة أخرى إلى ٥,٧ بالمئة في سنة ۱۱۰۲(۸) (انظر الشكل الرقم (٢ \_ ٦)).

لكن مع أهمية هذا التحسن، إلا أنه لا يمكس حقيقة الاقتصاد الأفغاني؛ إذ يجب النظر إلى أداء هذين المؤشرين في ضوء اعتبارين: الأول، هو طبيعة مرحلة ما بعد الحروب والانههارات الكبيرة، والتي تتسم بتعطل الأنشطة الاقتصادية تقريباً، ومن ثم فإن أي تحسن محدود في حجم الناتج المحلى الإجمالي يؤدي إلى نمو اقتصادي بمعدلات إيجابية مرتفعة؛ الاعتبار الثاني، وهو الأهم،

<sup>«</sup>GDP Growth (annual %),» The World Bank Website, <a href="http://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp">http://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp</a>. (V) mktp.kd.zg?page=1>, (accessed on: 13 May 2013).

Ian S. Livingston and Michael O'Hanlon, «Afghanistan Index.» Brookings Institution المصدر نفسه (A) (Washington, DC) (22 August 2012), p. 32.

يتعلق بمصادر النمو الاقتصادي في ظل الاحتلال، وتشير العديد من التحليلات الاقتصادية في هذا الإطار إلى أن النمو الاقتصادي الإيجابي الذي تحقق خلال السنوات السابقة لا يعود إلى السياسات الاقتصادية ومصادر النمو الاقتصادية المنشأ، ممثلة الاقتصادية ومصادر النمو المساجري، والمساحدات الخارجية، فكما يتضح من بيانات الشكل الرقم (٢ - بالإنفاق العسكر الخارجية، فكما يتضح من بيانات الشكل الرقم (٢ - بالانفاق المحادر الرئيس للنمو الاقتصادي في أفغانستان؛ فقد حقق هذا القطاع نمواً سياسة ، ١٠ ١ بالمئة، ١٠ ١٨ بالمئة م ١٨ بالمئة، ١٨ بالمئة، ١٨ بالمئة، ١٨ بالمئة، ١٨ بالمئة، ١٨ بالمئة المناسبات فاتما الاستهاد المئة، ١٨ بالمئة المناسبات المناسبات المئة المناسبات المئة المناسبات المئة المناسبات المئة المناسبات المئة المناسبات المئة بالمئة المناسبات المناسبات المئة بالمئة المناسبات الم

الشكل الرقم (٢ - ٧) مصادر النمو الاقتصادي في أفغانستان في نسب مثوية خلال الفترة (٢٠١٧/٢٠١ - ٢٠١٧/١٠)



Anthony H. Cordesman and Sean T. Mann, «Afghaistan: The Failing Economics of Transition,» المصدر:

Center for Strategic and International Studies (Washington DC), Fourth Working Draft (20 July 2012), p. 9.

خلاصة القول إذاً، أن تنامى حجم الناتج المحلي الإجمالي، أو ارتفاع معدل النمو السنوي لهذا الناتج، هما مؤشران لا يعكسان بالفسرورة تحسن حالة الاقتصاد الأفغاني خلال فترة الاحتلال، فقد ارتبط هذا النمو بمصادر عرضية مؤقنة خارجة عن القدرات الحقيقية للاقتصاد الأفغاني، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات والظواهر الاقتصادية الأخرى المهمة. وعلى سبيل المثال، فقد ارتبط النمو الاقتصادي بارتفاع في معدل التضخم. ويلاحظ في الشكل الرقم (٢ ـ ١) أن معدل التضخم ظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو قريباً منه في معظم السنوات خلال الفترة (٢٠١٢ ـ ٢٠١١).

وتثير هذه الحقيقة مشكلتين أساسيين: الأولى تعلق بقدرة الاقتصاد الأفغاني على البقاء في حالة توقف الإنفاق الأجنبي داخل أفغانستان، لما مثله هلا الإنفاق من مصدر مهم من مصادر نمو الاقتصاد الأفغاني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنفاق الأمريكي داخل أفغانستان، بأشكاله المختلفة، يمثل النسبة الأكبر من هذا الإنفاق<sup>10</sup>. ويوضح الشكل الرقم (٢ - ٨) تطور حجم المساعدات الأمريكية (المسكرية والمدنية) المقدمة للحكومة الأفغانية خلال الفترة (٢ - ٢٠٠ ) مقارنة ،

<sup>(4)</sup> بلغت القبية الإجمالية التراكبية لمجموعة البرامج والصنافيق الصولة من وزارتي الدفاع والخارجية (بعيداً من المنافعة المسكون) خلال القنوة (٢٠٠١ ـ ٢٠ ١٣ أنرامليس ٢٠١١ ـ ٢٠ ١٣ أنرامليس ٢٠١١ ـ ٢٠ بكور نوراك على الخمو المسكون) خلال القنوة (١٠ ملكون) خلال القنوة القلود (١/ المنافعة القلود) (٢٠ ميرانمج القيادة للإجراءات الطارقة (١/ ١٠ ميرانمج القيادة للإجراءات الطارقة (١/ ١٠ ميرانمج القيادة الإجراءات الطارقة (١/ ١٠ ميرانمج القلودة (١/ ١٠ ميرانمج المنافعة المنافعة (١/ ١٠ ميرانمج القلودة (١/ ١٠ ميرانمج القلودة (١/ ١٠ ميرانمج المنافعة (١/ ١٠ ميرانمج المنافعة المنافعة المنافعة (١/ ١٠ ميرانمج المنافعة المنا

ولاحقط أن السبة الأكبر من هذه المساهدات هي الخاصة باصنتوى القوات الأدنية الأفقائية ( ٢,٧٥ يليون دولار من إجمالي ٢٧،٢٢ بلورد ولاراي يسبة تقريب فرات ( ٧٥ بالسكة) ولقي يتم تصميمها لعدلمات تدريب فرات الميش الرائيطة الأفقائية، والتي يرقح أن تتوقف بدء الالسحاب الأمريكي من افقائستانية من ٢٤٠٤ من يمي توقف الساء والأكبر من هذه المساهدات حتى بافتراض استمرار البرامج والمسائرين الأخرى. انظر: State: Congress, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) (30 April 2013), p. 69, «http://www.sigamil/bdf/quaterfryports/2013-43-029.pdf). (accessed on 29 May 2013).

وهناك انتفادات شديدة توجه للمساهدات الأجيية، والإنفاق الأجني يشكل عام في أفغانستان، بسبب ما يرتبط بتلك المساهدات من نساد وتشرب ثلك الأموال إلى وجهات غير المنطقط الإنفاق ما تقليل حجم المكاسب المتحاصف في النبي التحاسب المتحافظة على المساهدات في النبية المتحاسف عن النبية المتحادي من خلال تأثيرها في الإنفاق والطلب المسطي، طالبا أنه يتم إنفاقها ماحل المناسسات. لكن الانتفاد الأسم هو ما يتجرب نقص بعض القنديات إلى أن ٤٠ يا يتحاسفات الخارجية التي تم توجيهها إلى أفناستان هي التي تم إنفاقها بالمناس خاص المتحاد الخارجية التي تم توجيهها إلى أفناستان هي التي تم إنفاقها بالقعل داخل أنفاستان، يشعا تسريت ؟ بالمناقها بالمخارجية التي تم توجيهها إلى أفناستان، بياما تسريت ؟ بالمناقبا المخارجية التي تم توجيهها إلى أفناستان، بياما تسريت ؟ بالمناقها بالمخارجية التي تم يزي إنفاقها بالمخارجية التي تم يزي إنفاقها بالمخارجية التي تم يزي إنفاقها بالمخارجية التي تم توجيها إلى أفناستان، بياما تسريت المناقبات المخارجية التي تم توجيها إلى أفناستان، بياما تسريت المخارجية التي تم توجيها إلى أفناسية بالمؤلفية المناسبة المخارجية التي تم يوجيها للإنفاق المناسبة المناسبة المؤلفة المناسبة المناسبة المؤلفة المناسبة المناسبة التي تم المؤلفة المناسبة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة التي تم المناسبة المؤلفة المؤلفة التي تم توجيها إلى أفناسبة بالمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة التي تم المناسبة المؤلفة المؤلفة

Anthony H. Cordesman and Sean T. Mann, «Afghaistan: The Failing Economics of Transition,» نقلا عن Fourth Working Draft, Center for Strategic and International Studies (Washington) (20 July 2012), p. 10.

بحجم الناتج المحلى الإجمالي. وكما يتضح من بيانات الشكل، فقد تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية الناتج المحلى الإجمالي في بعض السنوات (٢٠١٠، ٢٠١٠).

الشكل الرقم (٧ ـ ٨) تطور حجم المساعدات الأمريكية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأفعاني خلال الفترة (٢٠٠١ ـ ٢٠١١) القيم بالبليون دولار

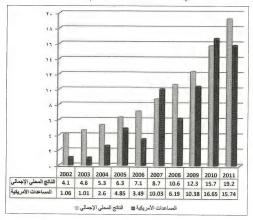

«GDP Growth (annual %)». The World Bank Web: المصدر: تم إعداد الشكل بعرقة الدولات. والشكل بعرقة الدولات. والشكل بعرقة الدولات. والمصدر: 3 May 2013). «Quantum site, «atter/lidata.worldbank.cog/indicatoriny.gdp.mkp.kd.gg/page=1». (accessed on: 13 May 2013); «Quantum Report to the United States Congres», Special Inspector General for Afghanistian Reconstruction (SIGAR) and April 2010, p. 41, «http://www.sigar.mil/pdf/quanterlyreports/2010-04-30q.pdf», (accessed on: 29 May 2013); «Quanterly Report to the United States Congres», Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) (30 April 2013), p. 69, «http://www.sigar.mil/pdf/quanterlyreports/2013-04-30q.pdf», (accessed on: 29 May 2013).

وتتملق المشكلة الثانية، وهي تعبير آخر عن المشكلة الأولى، بتكريس مرحلة الاحتلال لحالة من تبعية الاقتصاد الأفغاني للعالم الخارجي بشكل عام، وللاقتصاد الأمريكي بشكل خاص. ويمكن قياس حالة التبعية تلك بنسبة المساعدات الخارجية الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكما يتضح من بيانات الشكل الرقم (٣ ـ ٩)، فإن الاتجاء العام خلال الفترة (٣ ـ ٢٠٠١)، هو تزايد درجة تبعية الاقتصاد الأفغاني للولايات المتحدة الأمريكية (لاحظ اتجاء الخط الأحمر). فقد ارتفعت نسبة المساعدات الأمريكية (العسكرية والمدنية) إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٣٠ بالمئة في سنة ٢٠٠٧، إلى نحو ٩٩ بالمئة في سنة ٢٠٠٥، ثم إلى ٧٧ بالمئة في سنة ٢٠٠٥، ثم إلى ٣ ـ ١/ بالمئة في سنة ٢٠٠٧، ورغم انخفاض تلك النسبة في سنة ٢٠١١ إلى ٨٢ بالمئة إلا أنها تظل نسبة مرتفعة.

الشكل الرقم (۲ ـ ۹) درجة تبعية الاقتصاد الأفغاني لدولة الاحتلال (مقاسة بنسبة المساعدات الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي) (۲۰۰۲ ـ (۲۰۱۱)

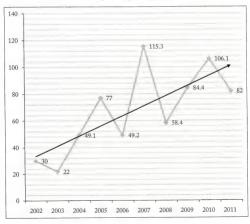

المصدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف، بالاعتماد على مصادر الشكل الرقم (٢ \_ ٨).

ورغم أن التزام دولة الاحتلال بتقديم المساعدات الاقتصادية والمسكرية للدولة المحتلة خلال فترة الاحتلال بشكل أحد المعايير المهمة للوقوف على درجة التزام دولة الاحتلال بتوفير الدعم المالي والفني لعملية إعادة بناء الدولة، إلا أن افتقاد اقتصاد الدولة المحتلة للقدرات الحقيقية لاستلمة معدلات النحو، ويصدق ذلك على حالة أفغانستان، فالمشكلات الهيكلية: السياسية والأمنية والاقتصادية، مستحول في الغالب دون تفعيل المصادر الداخلية للنحو الاقتصادي، وفقاً للكثير من التقديرات (١٠٠٠)، وهذا ما يفسر تأكيد الرئيس حامد قرضاي في مؤتمر بون للمانحين (تشرين الثاني/ نوفسر \_ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١) أهمية التزام المجتمع الدولي بتمهداته بدعم أفغانستان بعد الانتحاب المخطط بنهاية سنة ٢٠٠٤ (١٠٠٠).

وأخيراً، يمكن الإنسارة إلى مؤشر آخر مهم وهو اتساع حجم اقتصاد المخدرات. فرغم أن زراعة المخدرات في أفغانستان تعود إلى ما قبل بدء الاحتلال الدولي لأفغانستان، إلا أن إحدى المفارقات المهمة واللافتة للنظر أن هذه الزراعة شهدت رواجاً شديداً خلال فترة الاحتلال. فقد ارتفع إجمالي المساحة المزروعة بنبات الخشخاش في أفغانستان من ٢٠١٦ ألف هكتار في سنة ١٩٩٠، بنسبة ٢١ بالمئة فقط من إجمالي المساحات المزروعة بالخشخاش على مستوى العالم، لتصل إلى ٨٢,٢ ألف هكتار في سنة ٢٠٠٠ (السنة الأخيرة قبل الحرب)، بنسبة ٣٧ بالمئة من إجمالي المساحة العالمية.

ورغم انخفاض تلك المساحة خلال عام ٢٠٠١ إلا أنها سرعان ما شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات التالية على الحرب، سواء في ما يتعلق بإجمالي المساحات المزروعة أو نسبة تلك المساحات من إجمالي المساحة العالمية. فقد ارتفعت المساحة المزروعة بهذا النبات من ٢,٤٧ ألف هكتار في سنة ٢٠٠١، بنسبة ٤١ بالمئة من إجمالي المساحة العالمية، لتصل إلى ١٢٥ أنف مكتار في السنة ٢٠١١، بنسبة ٢٨ بالمئة من إجمالي المساحة العالمية، ثم ارتفعت إلى ١٣٠ أنف مكتار في السنة اتالية مباشرة لتحافظ على النسبة ذاتها على المستوى العالمي، ورغم حدوث تراجع نسبي في المساحة المزروعة ونسبتها إلى الإجمالي العالمي خلال السنوات الاردر ٢٠١١. ١١ كنها لم تصل إلى المستويات السائدة قبل الحرب (انظر الجدول الرقم ١١ (٢٠١).

Cordesman and Mann, Ibid., and «Islamic Republic انظر: النظر: (۱۰) مزيد من التفصيلات حول تلك التقديرات انظر: (۱۰) of Afghanistan: Interim Poverty Reduction Strategy Paper.» International Monetary Fund (Washington), IMF Country Report, no. 06/194 (May 2006).

<sup>(</sup>۱۱) انظر كلمة الرئيس حامد قرضاي أمام مؤتمر بون انشرين الناني/توفمبر كانون الأول/توبسمبر ۲۱۱۱) «Transcript of President Karazai's Statement at Bonn Conference, The Website of the International Security Assistance Force (ISAF) (5 December 2011), \*http://www.isaf.nato.in/varicle/bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-conference/transcript-of-president-karazai-statement-at-the-bonn-confere

الجدول الرقم (٢ \_ ٦)

تطور زراعة نبات الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان خلال الفترة (١٩٩٠ ـ ٢٠١١)

|                |      | زراعة                           | نبات الخشخاش                                                         | إنتا                    | ج الأفيون                                         |
|----------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| السنة          |      | المساحة المزروعة<br>(ألف هكتار) | بالمثة إلى إجمالي المساحة<br>المزروعة على مستوى العالم<br>من الخشخاش | الإنتاج بالطن<br>المتري | بالمثة إلى إجمالي<br>الناتج العالمي من<br>الأفيون |
| مرحلة ما قبل   | 199. | ٤١,٣                            | 17                                                                   | 104.                    | 27                                                |
| الاحتلال       | 1991 | ۵۰,۸                            | 1.4                                                                  | 1940                    | ٤٦                                                |
|                | 1997 | ٣,٩3                            | 19                                                                   | 194.                    | ٤٨                                                |
|                | 1997 | ٥٨,٣                            | *11                                                                  | 177.                    | ٥١                                                |
|                | 1998 | ٧١,٥                            | 77                                                                   | F137                    | 11                                                |
|                | 1990 | ٥٣,٨                            | **                                                                   | 7770                    | ۲٥                                                |
|                | 1997 | ۸,۲۵                            | 77                                                                   | ASTY                    | 70                                                |
|                | 1997 | 0A, E                           | 77                                                                   | 3 • AY                  | ٥٨                                                |
|                | 1994 | ۱۳,۷                            | YV                                                                   | 4144                    | 7.7                                               |
|                | 1999 | 4.,1                            | 73                                                                   | 2070                    | ٧٩                                                |
|                | ۲۰۰۰ | ۲,۲۸                            | 77                                                                   | 7777                    | ٧٠                                                |
|                | 71   | ٧,٦                             | ٥                                                                    | 1.40                    | 11                                                |
| مرحلة الاحتلال | 77   | ٧٤,١                            | 13                                                                   | 728.                    | ٧٥                                                |
|                | 77   | ۸٠                              | ٤٧                                                                   | 41                      | Yo                                                |
|                | 7 1  | 171                             | ٧٢                                                                   | ٤٢٠٠                    | AY                                                |
|                | 70   | ١٠٤                             | 19                                                                   | ٤١٠٠                    | ۸۹                                                |
|                | 77   | 170                             | AY                                                                   | 71                      | 94                                                |
| 1              | 7    | 195                             | YA                                                                   | AY++                    | 9.4                                               |
|                | Y X  | 10V                             | ٧٤                                                                   | ٧٧٠٠                    | A9                                                |
|                | 74   | 1117                            | 11                                                                   | 79                      | AA                                                |
| ]              | 7.1. | 117                             | ٦٣                                                                   | 77                      | ٧٤                                                |
| }              | 7.11 | 171                             |                                                                      | ٥٨٠٠                    |                                                   |

lan S. Livingston and Michael O'Hanlon, «Afghanistan Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-9/11 Afghanistan,» Brookings Institute (30 January 2012), p. 24.

الأمر ذاته في ما يتعلق بحجم الإنتاج الأفغاني من الأثيرن، فقد توالى ارتفاع هذا الإنتاج خلال الفترة (199 ـ ٢٠٠٠)، من ١٩٥٠ هنا مترياً في سنة ١٩٩٠ ، ينسبة ٤٢ بالمئة من الناتج العالمي، ورضم تراجع حجم ليصل إلى ٢٧٣٦ هنا مترياً في سنة ١٠٠٠ بنسبة ١٧ بالمئة من الناتج العالمي، ورضم تراجع حجم هذا الناتج في سنة ١٠٠٠ الى ١٨٥٥ هنا مترياً فقط بنسبة ١١ بالمئة من الناتج العالمي، إلا أنه سرعان ما شهد نمواً سريعاً بعد الحرب، ليصل إلى أقصاه في سنة ٢٠٠١ هن متري، ينسبة ٢٢ بالمئة من الناتج العالمي). وعلى الرغم من حدوث تراجع نسبي في حجم الناتج ونسبته إلى إجامئة من الناتج العالمي، وعلى الرغم من حدوث تراجع نسبي في حجم الناتج ونسبته إلى إجامئة من المؤلفة في سنة ٢٠١٠ بنسبة بالمناتج العالمي، إلا أنه سرعان ما عاد إلى الارتفاع مرة الخرى في سنة ٢٠١١ يتسبة للكيل بالدئة من زجمالي الناتج العالمي، إلا أنه سرعان ما عاد إلى الارتفاع مرة الخرى في سنة ٢٠١١

ولا يمكن تفسير هذا الانتشار الكبير لاقتصاد المخدرات خلال فترة الاحتلال بمعزل عن سياسات الاحتلال أيضاً، سواء في ما يتعلق بتدهور الأوضاع الاتصادر المصادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادة المتورطة أمراء الحروب والقيادات المحلية المتورطة في هذه الزراعات، أو الدور الذي أدّته طالبان والقاعدة في ترويج هذا الاقتصاد كمصدر للموارد المالية، أو في ما يتعلق بضعف البرامج التي اعتمدها الاحتلال لمواجهة هذه المشكلة.

# ثالثاً: حالة إعادة بناء الدولة في العراق

### ۱ \_ بناء نظام ديمقراطي

حدث تحسن نسبي في قيمة مؤشري Poliny و Preedom House و التحسن لم يضمن خرج العراق من فقة «الديمقراطيات الهشقة وفقاً لمؤشر Polity ، فكما يشير الجدول الرقم (٢-٧) وفقاً حسنت قيمة مؤشر Polity من ٩٠٠ خلال السنوات الخمس عشرة السابقة على الاحتلال إلى في عامي ٢٠١١، ٢٠١١، وهو تحسن حدث نتيجة التحسن في قيمة مؤشر الليمقراطية الذي انتقل من صفر قبل الاحتلال إلى الحي عامي ٢٠١٠، ٢٠١١، ما أدى إلى انتقال المؤشر الإجمالي لحالة النظام سياسي من ٩٠٠ بالكري المناقش الإجمالي لحالة النظام سياسي من ٩٠٠ قبل الاحتلال إلى ١ في عامي ٢٠١٠، ٢٠١١، كن كما سيق اللوثور، فعا يزال العراق يقع خمس السياسي من ٩٠٠ قبل الاحتلال إلى ٣ في سنة ٢٠١١، كن كما سيق القور، فعا يزال العراق يقع خمس السيسي من ٩٠٠ قبرال العراق يقع خمس السية الوره، فعا يزال العراق يقع خمس الديمقرات الديمة واطبة والسلطوية.

ويتأكد هذا الاستتناج من خلال منابعة مؤشر Freedom House؛ إذ لم تختلف قيمة مؤشري الحقوق السياسية والحريات المدنية في العراق عنه في أفغانستان. فكما يتضمع من بيانات الجدول رقم (۲ م /۸): تراوحت قيمة التحسن بين ( م ٢ درجة، بالمقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال فقد امسمرت قيمة مؤشر الحقوق السياسية خلال أول عامين من الاحتلال (٢٠٠٣، ٢٠٠٤) عند مستواه السائد خلال السنوات الخمس عشرة السابقة على بده الاحتلال، بما في ذلك خلال فترة الحرب العراق الموت

الجدول الرقم (۲ \_ ۷) مؤشرات التطور الديمةراطي في العراق خلال الفترة (۱۹۸۸ \_ ۲۰۱۱ \_ ۲ وفقاً لفاعدة بيانات Polity IV

|                     |           |       | مؤشر الأوتوقراطية |        | Polity2 | استمرارية النظام |
|---------------------|-----------|-------|-------------------|--------|---------|------------------|
| السنة               |           | DEMOC | AUTOC ,           | Polity |         | Durability       |
| حلة ما قبل الاحتلال | 1944      | صفر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | 3.7              |
|                     | 1949      | صفر   | ٩                 | ۹-     | 9-      | ٥٦               |
|                     | 1990      | صفر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | 77               |
|                     | 1991      | صقر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | ٦٧               |
|                     | 1997      | صفر   | ٩                 | 4-     | ۹-      | ۸۲               |
|                     | 1997      | صفر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | 74               |
| 1                   | 1998      | صفر   | ٩                 | 4-     | ۹-      | ٧٠               |
|                     | 1990      | صفر   | ٩                 | ۹      | ۹-      | ٧١               |
| 1                   | 1997      | صفر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | 77               |
| 1                   | 1997      | صفر   | ٩                 | ۹-     | 4-      | ٧٣               |
| 1                   | 1998      | صفر   | ٩                 | ۹-     | 4-      | ٧٤               |
| 1                   | 1999      | صفر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | ٧o               |
|                     | ۲۰۰۰      | صقر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | ٧٦               |
| 1                   | 71        | صفر   | ٩                 | ۹      | ٩-      | VV               |
|                     | 44        | صفر   | ٩                 | ۹-     | ۹-      | ٧٨               |
| حلة الاحتلال        | 77        | 77-   | 11-               | -77    |         | صفر              |
|                     | 7 1       | 77-   | 77-               | 77-    |         | صفر              |
|                     | Y 0       | 77-   | 77-               | 77-    |         | صفر              |
|                     | 77        | 77-   | 77-               | 77-    |         | صفر              |
|                     | Y • • • V | -17   | 77-               | 11-    |         | صفر              |
|                     | ۲۰۰۸      | 11-   | 77-               | 17-    |         | صفر              |
|                     | 79        | -17   | 77-               | -77    |         | صقر              |
|                     | 7.1.      | £     | ١                 | ٣      | ٣       | صفر              |
| 1                   | 4.11      | Ł     | 1                 | ٣      | ٣       | 1                |

«Polity IV: Regime Authority Characteristics and Transitions Datasets: Polity IV Annual Time- المصدر:
Series, 1800-2011.» The Center for Systemic Peace (CSP), <a href="http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm">http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm</a>.

ولم تبدأ قيمة المؤشر في التحسن إلا في سنة ٢٠٠٥، بانخفاض قيمته درجة واحدة، ليستفر عند ٢ درجات خلال السنوات ٢٠٠٥، ٢٠٠٥، ٢٠٠٨، ورغم تحسنه خلال الأعوام عند ٦ درجات، إلا أنه سرعان ما تراجع مرة أخرى ٢٠٠٥، ٢٠٠٩، ٢٠١١، الأمر ذاته، في ما يتعلق بمؤشر الحريات المدنية، فرغم تحسن قيمة المؤشر بدءاً من سنام ٢٠٠١، الأمر ذاته، في ما يتعلق بمؤشر الحريات المدنية، فرغم تحسن قيمة المؤشر بدءاً من سنام ٢٠٠٣، أي بعد عامين من بدء الاحتلال، ليلغ ٥ درجات، بتحسن قدره درجات خلال الميلغ ٥ درجات، يتحسن قدره درجات خلال القرة من سنة ٢٠٠٤ إلى سنة ٢٠١٢، وهكذا، لم يحدث أي تحسن على صعيد ٢ درجات خلال الشؤة من سنة ٢٠٠٤ إلى سنة ٢٠١٢، وهكذا، لم يحدث أي تحسن على صعيد

الجدول الرقم (٢ \_ ٨) مؤشرات المحرية السياسية والمحريات المدنية في العراق خلال الفترة (١٩٩٣ \_ ٢٠١٢) وفقاً لقاعدة بيانات Freedom House

| الوضع العام | الحريات المدنية | الحقوق السياسية | السنة |                       |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------------|
| غير حرة     | ٧               | Y               | 1997  | مرحلة ما قبل الاحتلال |
| غير حرة     | Y               | ٧               | 1998  |                       |
| غير حرة     | Y               | Y               | 1990  | ]                     |
| غير حرة     | Y               | ٧               | 1997  | ]                     |
| غير حرة     | ٧               | ٧               | 1997  | ]                     |
| غير حرة     | Y               | Y               | 1994  |                       |
| غير حرة     | ٧               | v               | 1999  | 1 1                   |
| غير حرة     | Y               | Y               | 7     | ] [                   |
| غير حرة     | ٧               | ٧               | 71    | ]                     |
| غير حرة     | Υ               | Y               | 77    |                       |
| غير حرة     | ٥               | ٧               | 77    | مرحلة الاحتلال        |
| غير حرة     | ٥               | Y               | 3 7   |                       |
| غير حرة     | ٥               | ٦               | 7     |                       |
| غير حرة     | ٦               | ٦               | 77    | 1                     |
| غير حرة     | ٦               | 1               | 44    | ]                     |
| غير حرة     | ٦               | 1               | ۲۰۰۸  | ]                     |
| غير حرة     | 1               | ٥               | 79    | ]                     |
| غير حرة     | 7               | ٥               | 7.1.  | ]                     |
| غير حرة     | 1               | ٥               | 7.11  |                       |
| غير حرة     | 1               | ٦               | 7.17  | ما بعد الاحتلال       |

«Freedom in the World 2013».

المصدر:

وكما الحال بالنسبة لأفغانستان، لم يحدث تحول حقيقي في ما يتعلق بمؤشرات المحكومية الستة التي يقلمها البنك الدولي، فقد ارتفعت قيمة مؤشر القدرة على التنظيم من ١٩٩٠ في سنة الـ ٢٠٠٢ (السنة السابقة مباشرة على بدء الاحتلال)، إلى – ١,١ في سنة ١٠١١ بتحسن قدره ٨٨,٠٠ و وتحسنت قيمة مؤشر السيطرة على الفساد من ١٩٢٠ إلى -١,٢٢ بتحسن قيمته ٠٠٠٨ براجعت قيمة مؤشر حكم القانون من ١٤٢٠ في سنة ٢٠٠٢ إلى –١,٥ في سنة ٢٠٠١ في سنة يقيمة ٠٠٠ (انظر الشكل الوقم (٦ - ١١)).

كذلك ارتفعت قيمة مؤشر قدرة المواطن على التعبير ومحاسبة الحكومة من - ٢٠٠٧ في سنة ٢٠٠٧ إلى سنة ٢٠٠٧ إلى سنة ٢٠٠٧ إلى - ١٩٠٥ وي سنة ٢٠٠٧ إلى - ١٩٠٥ وي سنة ٢٠٠١ إلى - ١٠١٥ في سنة ٢٠٠١ إلى - ١٠١٥ في سنة ٢٠٠١ إلى - ١٠٥٥ في سنة ٢٠٠١ إلى - ١٠٥٥ في سنة ٢٠٠١ إلى - ١٠٥٥ في سنة ٢٠٠١ إلى - ١٠٩٥ في سنة ٢٠٠١).

هكذا، فإن الاتجاه العام لتطور مؤشرات المحكومية السنة إما التحسن الطفيف الذي لم يكفِّ لحدوث نقلة نوعية في وضع المؤشر مقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال أو مقارنة بالسنوات الأولى من الاحتلال، أو حدوث تراجم في قيمة بعض هذه المؤشرات.

الشكل الرقم (٧ \_ ١٠) العراق \_ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك الدولي (١٩٩٦ \_ ٢٠١١)



المصمدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف، بالاعتماد على الإحصاءات الواردة بالموقع الإلكتروني لمعهد البنك «Worldwide Governance Indicators,» The World Bank Institute, <a href="http://info.worldbank.org/governance/">http://info.worldbank.org/governance/</a> الدولي: «wigisc chartaspe, (accessed on 20 April 2012)

الشكل الرقم (۲ ـ ۱۱) العراق ـ تطور عدد من المؤشرات الفرعية لدليل المحكومية الذي يقدمه معهد البنك الدولي (۱۹۹٦ ـ ۲۰۱۱)



المصدر: تم إعداد الشكل بمعرفة المؤلف، اعتماداً على: المصدر نفسه.

#### ٢ \_ حدود الانتقال من فئة الدول الفاشلة

لم يختلف وضع العراق عن حالة أفلنستان في ما يتعلق بموشر دليل الدول الفاشلة، بل على المكنى فقد قط العراق يحتل ترتبيا امتداما في ترتبب الدول الفاشلة على مستوى المعالم مقارنة بيحالة أفنانستان حتى سنة ٢٠٠٩. فقد احتل المراق الترتبب الثاني في سنة ٢٠٠٥. ورغم تحسن هذا الترتبب عامي ٢٠٠٥ ورغم تحسن هذا الترتبب عامي بعد ذلك ليصبح الخاص في سنة ١٠٥٨. إلا أنه يظل بهذا الترتبب الثاني في سنة ٢٠٠٠ إلا أنه يظل بهذا الترتبب من ١٥٠٥ الترتب عشر وحل فشار قول ١٠٣٨ في سنة أكثر عشر دول فشارة في العالم. أما في ما يتعلق بقيمة الموشر فقد ارتفعت من ١٠٣٨ في سنة الترتب بين الدولة الاستنتاج السابق ذاته. إذ لم يعدث تغير إيجابي ملحوظ في قيمة أي من المؤشرات النولية المنافقة من يابانات الفرية للديل أو قيمته، بل حدث بعض التراجع في قيمة بعض المؤشرات، فكما يقضح من بيانات الجدول الرقم (٢ ـ ١٠)، تراوحت قيمة مؤشر الفعالية خلال فترة الاحتلال، وفترة ما بعد الاحتلال بين (١٠ ـ ١٢) درجة، وهي قيمة أعلى ما كان عليه الوضع خلال السنوات الغماني السابقة على بين (١٠ ـ ١٢) درجة، وهي قيمة أعلى ما كان عليه الوضع خلال السنوات الغماني السابقة على الاحتلال (١٩٥١ - ١٠) درجات.

الجدول الرقم (٢ \_ ٩)

تطور وضع العراق بالنسبة إلى مؤشر دليل الدولة الفائشلة لصندوق السلام (٢٠٠٥ \_ ١١ ٧٠١)(٥)

| م     | م     | ٧     | 7     | 0      | ۲     | *   | •     | ، الترتيب<br>اللولي                                           |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1.8,1 | ۸,٤٠١ | ۱۰۷,۳ | 1.4,7 | 111.,7 | 118,8 | 1.9 | 1.4,8 | الإجمالي                                                      |
| ٩     | ۳,۴   | ٥, ٥  | 7.    | :      | 1.    | 7.  | 1.    |                                                               |
| ۱,۴   | ١, ٩  | ۹,٦   | 9,7   | ۸, ۹   | ۸, ۹  | ٧,٧ | 1.    | النخب<br>المنشقة<br>والانفصالي                                |
| ۹,۹   | ۹,٥   | ٥,٥   | ٧,٧   | ۹,۹    | 1.    | ۸,۶ | ۸,٤   | الأجهزة<br>الأمنية                                            |
| ۸,۲   | ۲,۸   | 9,1   | ۹,۲   | 9,7    | ٧,٧   | ۹,۷ | ۸,۲   | حقوق الأجهزة<br>الإنسان الأمنية<br>وسيادة<br>القانون          |
| ۸,۷   | >     | ۸,٤   | ۸,٤   | ۸,٥    | ۸,٥   | ۸,۲ | ۸,۹   | الخدمات<br>المامة                                             |
| 3,4   | ۸,۷   | م     | م     | ۹,٤    | ٤, ٩  | ۸,٥ | ۸,۸   | شرعية<br>الدولة                                               |
| ٧,٧   | ٧     | ۲,۲   | ۲,۷   | ٧,٨    | >     | ۸,۲ | ۸,۲   | م <sup>ا</sup> رح کا                                          |
| ۸,۷   | م     | ۸,۸   | ۸,٦   | >,0    | ۸,٥   | ۸,٧ | ۸,٧   |                                                               |
| ۲,۸   | ۸,4   | ۹,۲   | ۹,۱   | ۹,۲    | ٥, ٩  | 4,1 | 7,1   | 1 35                                                          |
| ٧,٧   | 4     | ۹,۳   | ۹,٧   | ۹,۸    | :     | ۹,۸ | ۸,۲   | جماعات<br>تعرض<br>للظلم                                       |
| ۸,٥   | م     | ۸,٧   | ۸, ۹  | م      | م     | ۸,۳ | 3,8   | الضغوط اللاجتون<br>الديمقرافية والمشردون داخل<br>إقليم الدولة |
| >     | ۸,۲   | ۸,٥   | ۸,۷   | م      | م     | ۸,۹ | >     |                                                               |
| ۲۰۱۲  | ۲۰۱۱  | ۲٠١.  | ۲٠٠٩  | ۲۰۰۸   | ۲۰۰۷  | 11  | ۲٠٠٥  | Ľ                                                             |

«The Methodology Behind the Index.» The Fund for Peace, the Failed Stated Inde, <a href="http:///fip.statesindex.org/methodology">http:///fip.statesindex.org/methodology</a>, (accessed on: 20 April 2013).

«The State Fragility Index and Matrix,» Center for Systemic Peace, <a href="http://www.systemicpeace.org/inscr/SFIv2011a.xls">http://www.systemicpeace.org/inscr/SFIv2011a.xls</a>.

الجدول الرقم (٧ \_ ١٠)

تطور وضع العراق بالنسبة إلى دليل «هشاشة الدولة» (State Fragility Index) لمركز السلام النظامي (١٩٩٥) \_ ١٩٩١)

| دلیل هشاشة<br>الدولة (۲+۱)<br>۲۰ | إجمالي مؤشر<br>الشرعية (٢)<br>١٠ | 4: 4: | مؤشر الشرعية الشرائد الشرعية الشرعية الشرعية الاجتدادية الاجتدادي |    |   | إجمالي مؤشر<br>الفمالية (١) | الية<br>الإجتماعية<br>الإجتماعية | موشر الفعالية الفعالية الاقتصادية الاجتماعية الاجتماعية الاجتماعية الاجتماعية المحتماعية المحتماعي | الفمالية<br>السياسية<br>۲ | النمالية الأمنية | 1991                 |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 7.                               | -                                | ۲     | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 4 | 1                           | 7                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1                        | _                | 1                    |
| 7                                | -                                | 4     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 4 | 1                           | 7                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 4                |                      |
| 7                                | =                                | 4     | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1 | 4 | 1.                          | 7                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                         | 7                |                      |
| ٩                                | -                                | ۲     | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣  | 4 | A                           | -                                | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                         | 7                | -                    |
| ۲.                               | 1.                               | ۲     | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  | 4 | 1.                          | -                                | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                         | ٦                | -                    |
| ۲.                               | 1.                               | ۲     | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 4 | 1.                          | 1                                | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                         | 7                |                      |
| ۲.                               | م                                | ۲     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  | 4 | 11                          | ۲                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 4                |                      |
| ۲.                               | ٩                                | 4     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -  | 4 | 11                          | 4                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 4                |                      |
| 44                               | =                                | ۲     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 4 | ١٢                          | 4                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                         | 4                |                      |
| 44                               | -                                | _     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 4 | ١٢                          | 4                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 4                |                      |
| ۲١                               | -                                | -     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 7 | 11                          | ۲                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         | 4                |                      |
| 11                               | -                                | _     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 4 | 1                           | 4                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                         | 4                |                      |
| 17                               | -                                | -     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 4 | 1                           | 4                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 4                |                      |
| 19                               | ٩                                | 1     | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲  | ۲ | 1.                          | ۲                                | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲                         | ٣                |                      |
| 11                               | م                                | -     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~  | 4 | 11                          | ۲                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 4                | ما بعد الاحتلال ٢٠١١ |

أما مؤشر الشرعية فقد تراوحت قيمته خلال فترة الاحتلال وفترة ما بعد الاحتلال بين (٩ ـ ١١) درجة، مقارنة بـ (١٠ ـ ١١) درجة خلال السنوات الثماني السابقة على الاحتلال. وقد انعكست هذه القيم على القيمة الإجمالية للمؤشر التي ظلت مرتفعة.

### ٣ \_ بناء نظام اقتصادي فاعل

لا توجد مؤشرات كافية لتقييم الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال فترة الاحتلال، إذ تخلو التقارير الاقتصادية من البيانات حول الإحصاءات الأساسية حول العراق. لكن يلاحظ أن حالة العراق كانت أفضل نسبيا من حالة أفغانستان في ما يتعلق بالعديد من المؤشرات، بخاصة تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي. فقد ارتفع حجم هذا الناتج من ٢٠,٥ بليون دولار في سنة ٢٠٠٨ إلى ٨٦,٥ بليون دولار سنة ٢٠٠٨ إلى ١٩.٥ ٢).

الشكل الرقم (٢ ـ ١٢) تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي الخارجي في العراق خلال الفترة (١٩٩٨ ـ ٢٠١١)



«GDP-Real نقلاً عن: CIA World Factbook المصدر: تمّ إعداد الشكلين بمعرفة المزلف بالاعتماد على بيانات Crowth Rate (%),» Index Mundi, <a href="http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=iz&v=66">http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=iz&v=66</a>.

كما ارتفعت قيمة الاحتياطيات الخارجية العراقية بشكل ملحوظ بدءاً من سنة ٢٠٠٥. فيينما استقر حجم الاحتياطيات الخارجية العراقية قبل الغزو والاحتلال عند مستوى ٧,٨ ـ 3,٨ بليون دولار خلال الفترة (۱۹۹۸ ـ ۲۰۰۳)، فقد ارتفع حجم تلك الاحتياطيات إلى ۱۲٫۲ بليون دولار سنة ۲۰۰۵، ثم إلى ۵۰٫۱ بليون دولار في سنة ۲۰۰۸، ثم إلى نحو ۲۱ بليون دولار في سنة ۲۰۱۱.

ويلاحظ كذلك حدوث تحسن في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بدءاً من سنة ٢٠٠٦، حيث بلغ ٤,٢ بالمئة مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي السلبية خلال السنوات الأولى من الاحتلال. ارتفع إلى ٩,٥ بالمئة في سنة ٢٠٠٧، ثم إلى ٨,٧ بالمئة في سنة ٢٠٠٨. ثم انخفض خلال العامين ٢٠٠٩ إلى ٩,٥ بالمئة (علم المئة ، ٨,٠ بالمئة على الترتيب، لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى في سنة ٢٠١١ إلى ٩,٩ بالمئة (انظر الشكار الرقم (٢ ـ ٣١)).

الشكل الرقم (٧ ـ ١٣) معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في العراق (بالنسبة المثوية) خلال الفترة (٢٠٠١ ـ ٢٠١١)



كذلك، فقد حدث تحسن كبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بخاصة بدءاً من سنة ٢٠٠٦. فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ١٨٠٠ دولار في سنة ٢٠٠٥. إلى ٢٩٠٠ دولار في سنة ٢٠٠٦، ثم ٣٧٠٠ دولار في سنة ٢٠٠٧، ثم ٣٩٠٠ دولار في سنة ٢٠١١ (انظر الشكل الوقم (٢ ـ ١٤)).

الشكل الرقم (٢ ـ ١٤) نصيب الفرد من التاتج المحلي الإجمالي في العراق بمعدل القوة الشرائية للدولار خلال الفترة (١٩٩٩)

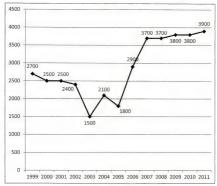

المصدر: Index Mundi, <a href="http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&v=67&c=iz&l=en">http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&v=67&c=iz&l=en</a>

ومع أهمية المؤشرات الإيجابية السابقة (حجم الناتج المحلي الإجمالي، حجم الاحتياطي النشدي الخارجي) إلا أنه يجب فهم أداه على هذه المؤشرات في الحالة العراقية في ضوء عامل مهم وهو استئناف الصادرات النقطية العراقية. فقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات من ٥، ٥ بليون دولار سنة ٢٠٠٣. وتوالى التزايد في قيمة الصادرات النقطية، حيث وصلت إلى ١٧,٢ بليون دولار في سنة ٢٠٠١، ثم إلى ١٧,٩ بليون دولار في سنة ١٠٠١، ثم إلى ١٧,٩ بليون دولار في سنة ١٠٠١، وقد النقطية على حجم الاحتياطيات الخارجية، وقد انتخب حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي، وللوقوف على حجم هذا التأثير، يمكن النظر إلى نسبة الصادرات النقطية إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد تراوحت هذه السابة بين ١٠ - ٥٧ بالمئة خلال الفترة (٢٠١٠ - ١١٠)، حيث بلغت، على سبيل المثال، ١٧٨٨ بالمئة في سنة ٢٠٠٨، ١٢ (١١ و١٠) النظر في سنة ٢٠٠٨، ١٧ بالمئة في سنة ٢٠٠٨، ١٧ بالمئة في سنة ١٠٠٠ (١٠ ١٠) المئة

الشكل الرقم (٢ \_ ١٥)

تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي وصادر النفط في العراق خلال الفترة (٢٠٠١ - ٢٠١١) (المدن دولار)



«Iraq Index: Tracking Variables of» المصدر: تشم إعداد الشكل بمعونة المؤلف بالاعتماد على: المصدر نفسه وReconstruction and Security in Iraq.» Brookings Institution (July 2012), <a href="https://www.brookings.edu/iraqindex">https://www.brookings.edu/iraqindex</a>>.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحسن في قيمة الصادرات التفطية لم يكن راجعاً بالأساس إلى الزيادة في حجم تلك الصادرات، بقدر ما كان راجعاً إلى الارتفاع في أسعار التفط، والتي وصلت في سنة ٢٠٠٨ إلى ثلاثة أو أربعة أمثالها في سنة ٢٠٠٠. فقد ظل حجم الإنتاج العراقي من النفط يدور حول ٢ - ٢٥ ميون برميل يومياً خلال الفترة (٢٠٠٤ - ٢٠٠١).

#### \* \* 4

خلاصة القول، إن الاحتلال قد حقق نتائج متباينة في الحالات الثلاث لإعادة بناء الدولة. فقد نجح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي فاعل ومستدام في حالة اليابان، وهو ما عكسته النقلة الإيجابية لمؤشر zolity عقب انتهاء الاحتلال مباشرة بدءاً من سنة ١٩٥٢ مقارنة بمرحلة ما قبل الاحتلال. الأمر ذاته في ما يتعلق بموقسر «فريدوم هماوس»، فقد حافظت اليابان على وضعها كدولة حرة منذ سنة ١٩٥٧. وعلى السستوى الاقتصادي، استطاعت اليابان تجاوز معدلات النمو الاقتصادي السيابية والبطية خلال السنوات الأولى من الاحتلال، كما حقق هيكل الناتج المحلي الإجمالي نقلات واضحة في انجاه زيادة مساهمة الصناعات الثانوية والمتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة هذين القطاعين من العمالة، بالمقارنة بقطاع الصناعات الأولية.

وعلى المكس من حالة اليابان، لم ينجع الاحتلال في يناء نظام ديمقراطي حقيقي في أفغانستان، وهو ما عكسه وضع المؤشرات السياسية الثلاثة، حيث حافظت أفغانستان على وضعها كلوقة غير حرة وفقاً لمؤشر وفر وفقاً لمؤشرين على انخفاض طفيف في قيمة المؤشرين الفرعيين (المحقوق السياسية، والمحركة الملغية)، الأمر ذاته بالنسبة إلى مؤشر والمحكومة؛ فقد تراوح أداء المؤشرات الفرعية للمؤشر بين التراجع أو التحسن الطفيف، لكن حافظت أنعانستان على وضعها كواحدة من أكثر دول العالم تأخراً، قياساً على ذلك المؤشر، بل حدث تدمور في مضع بعض المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال السنوات الأخيرة من الاحتلال بالمقارنة بالسنوات الأولى من الاحتلال بالمقارنة بالسنوات الأنتيرة من الاحتلال بالمقارنة بالسنوات الذي من يتعلق بمؤشر همشاشة الدولة، فقد حافظت أفغانستان على وضعها ضمن الدول الاكثر شائد أن الدول الاكثر فسائد الدولة، فقد حافظت أفغانستان على وضعها ضمن الدول الاكثر مشاشة في الدول الاكثر .

وقد انعكس الأداء السياسي والأمني للمؤشرات السابقة على الأوضاع الاقتصادية. فرغم تحسن مؤشرات مثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الاقتصادي، لكن ظل معدل التضخم مرتفعاً، وظل الإنفاق الأجنبي داخل أفغانستان هو الإنفاق الأساسي والمصدر الرئيس للنمو الاتصادي، على نحو يثير الشكوك حول قدرة الاقتصاد الوطني الأفغاني على البقاء في حالة انتهاء الاحتلال؛ فضلاً عن استمرار ظاهرة اقتصاد المخدرات.

ورغم التحسن النسبي لحالة العراق مقارنة بحالة أفغانستان، لكن الوضع العام في العراق لم يشهد نقلة نوعية حقيقية على صعيد مختلف المؤشرات؛ فقد حدث تحسن في قيمة مؤشر polity خلال العامين ۲۰۱۱، ۲۰۱۱ بالمقارنة بالعقود السابقة، لكن هذا التحول لم يكفّ إلا الانتقال العراق من فقة الدول «السلطوية الكاملة» إلى فقة «الديمقراطيات الهشة». ويتأكد الاستنتاج ذاته امستاداً إلى مؤشر «فريدوم هاوس» الذي شهد تحسناً طفيقاً لكنه لم يكفّ لخروج العراق من فقة الدول غير العرق، الأمر ذاته بالنسبة إلى مؤشر «المحكومية»، فقد شهدت بعض المؤشرات الفرعية تحسناً طفيقاً لكنه لم يكفّ أيضاً لحدوث نقلة نوعية في الوضع العام للعراق، ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى مؤشر الدولة الفاشلة، إذ ما يؤال العراق ضمن قائمة أكثر عشر دول فشلاً في العالم. أما على المستوى الاقتصادي، فقد حقق الاقتصاد العراقي نجاحاً مقارنة بالاقتصاد الأفغاني، لكن يظل هذا النجاح راجماً بالأساس إلى أحد عناصر تمايز الاقتصاد العراقي عن نظيره الأفغاني وهو النفط. فقد شكلت الصادرات النطية مصدراً مهماً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتحسن في الدخول، والاحتياطي النقدي الخارجي. ومع ذلك نظل هناك مشكلات اقتصادية لم تستطع عائدات النفط النغلب عليها.

ومكله، يمكن الانتهاء استناداً إلى التحليل السابق، إلى أن الاحتلال قد نجح في إعادة بناه البابان عقب الحرب العالمية الثانية وفي ظل النظام العالمي ثنائي القطية، يينما لم يحقق نجاحاً ملحوظاً في حالتي أفغانستان والعراق عقب هجمات سبتمبر ٢٠٠١ في ظل النظام العالمي أحادي القطية، مع وجود فارق محدود على المسترى الاقتصادي في حالة العراق مقارنة بحالة أفغانستان كان راجعاً بالأساس إلى عامل امتلاك العراق للثروة النفطية.

# الفصل الثالث

# إعادة بناء الدولة في اليابان تحت الاحتلال (١٩٥٥ \_ ١٩٥٨)

مثلت اليابان أحد النماذج التاريخية في نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. ورغم خصوصية مشروع الاحتلال الأمريكي لليابان، مقارنة بالعديد من المشروعات التي جرت في تسعينات القرن الماضي، أو تلك التي جرت بعد أحداث صبتمبر ٢٠١١، وبخاصة في ما يتملق بالبينة العالمية والإقليمية التي جرى فيها تطبيق هذه المشروعات إلا أنه لا يمكن تفسير نجاح الاحتلال في إعادة بناء اليابان استئاداً إلى العوامل ذات الصلة بالبيئة العالمية والإقليمية فقط، بقدر ما يجب العودة أيضاً إلى سياسات الاحتلال ذاتها، وطريقة إدارة الاحتلال، والبيئة الداخلية التي تم في سيافة تطبيق هذا المشروع، ونحط التفاعل الذي تم بين الشحيل الابني من ناحية، وسلطة الاحتلال من المسلمية بالمبائية واليتين العالمية والإقليمية ناحية وسلطة الاحتلال من المسلمية إدارة الاحتلال الأمريكي، فضلاً عن امتلاك الاحتلال سياسات واضعة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال الأمريكي، فضلاً عن امتلاك الاحتلال سياسات واضعة الإعادة بناء الدولة

# أولاً: سياسات الاحتلال الأمريكي في اليابان

كان أهم ما ميز سياسات الاحتلال الأمريكي في اليابان هو وجود هدف واضح لإعادة بناه اليابان، ووجود هدف واضح لإعادة بناه اليابان، ووجود سياسات أبعاداً مهمة مع بناه تقلم المياسات أبعاداً مهمة مع بنه تبلور الحرب الباردة وانتقالها إلى منطقة شرق وشمال شرق آسيا. وقد أسهم وجود هذه السياسات في تزايد قناعة الشعب الياباني بوجود مشروع اخارجي، حقيقي لإعادة بناء بلادهم بعد الحرب، كما أسهمت في دمج اليابانين في تطبيق تلك السياسات بشكل طوعي، وبخاصة في ضوء عدم اعتماد تطبيق هذه السياسات الحكال.

وكان أبرز ملامح هذه السياسات التخطيط الجيد لعملية إعادة بناء الدولة قبل بده الاحتلال، ودمج اليابانيين في عملية الإصلاح وإعادة البناء، وإيجاد نوع من التواصل مع نظام ما قبل الحرب، ويخاصة الحفاظ على مؤسسة الإمبراطور، والاعتماد على الإدارة الأحادية ما جنّب الاحتلال ا احتمالات عدم الترافق أو الصراع مع القوى اللولية حول أجندة وأولويات إعادة بناء الدولة، ووجود درجة من اللامركزية في العلاقة بين إدارة الاحتلال في اليابان وأجهزة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة.

### ١ ـ وجود تصورات وخطط محددة لمرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة

رغم أن اليابان لم تعلن استسلامها رصعياً في الحرب العالمية الثانية إلا في ١٤ آب/أغسطس ١٩٤٥، إلا أن التجهيز لمرحلة ما بعد الاستسلام وإعادة بناء الدولة اليابانية قد سبق ذلك بعدة سنوات، فعم بدء الحرب في منطقة المحيط الهادئ، وتحديداً منذ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤١ بدأت الولايات المتحدة جهوداً مكتفة لاستعداد لتلك المرحلة، شهدت تأسيس العديد من اللجان المتحده شهدت أواروق العمل؛ اتبي حاولت صياغة سياسات محددة إزاء معظم فضايا ما بعد الامتسلام، على مستوى النظام السياسي، والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... إلخ. كما الامتسلام، بعلى المعدلية والمتابعة والثقافية... إلخ. كما لايارة تلك العملية وقد لا يقل أهمية وهر إعداد مجموعات العمل العسكرية والمدنية اللازمة لإنواز تلك المرحلة. وقد النمجت في هذه الأشطة والهام مراكز البحوث وأجهزة صنع القرار ذات الصلة وبخاصة التابعة لوزاري الخارجية والدفاع.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ملاحظتين مهمتين: الأولى، أن السياسات الفعلية التي تم تطبيقها في البابان خلال فرة الاحتلال لم تخرج كثيراً عن البدائل التي انتهت إليها هذه الدراسات، كما أن المجموعات التي تم تدريبها وتجهيزهاء علمياً وعيناً، خلال تلك الفرة قد اندمج معظمها في الهياكل المدنية والعسكرية التي تولت إدارة الاحتلال، بدءاً من الجزال ماك آرثر ذاته وساعديه. الملاحظة الثانية، أنه مع أهمية وتعدد القضايا التي جرت منافشتها خلال هذه المرحلة، إلا أن مسألة مستقبل النظام السياسي الباباني بشكل عام، ومستقبل مؤسسة الإمبراطور، بشكل خاص والإمبراطور هيروهيتر نفسه، استحوذت على الاهتمام الأكبر من جانب هذه الدراسات.

والواقع أن الاهتمام المكثف بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان راجعاً ـ في أحد جوانبه ـ إلى اتجاه داخل أجهزة صنع القرار الأمريكية، في ذلك الوقت، كان يرى أن إهمال دول الحلفاء لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى وعدم تطويرها لمشروعات محددة لإعادة بناء اللول المهزومة في الحرب هو الذي أدى إلى وقوع الحرب العالمية الثانية بسبب استمرار التوجهات العدائية لدى هذه الدول<sup>(1)</sup>.

James Dobbins [et al.], After The War: Nation-Building from FRD to George W. Bush (Santa Monica: (1) RAND Corporation, 2008), p. 15.

ونشير في ما يلي إلى الانجاهات العامة بشأن مختلف قضايا النظام السياسي الياباني، كما عكستها الدراسات والتقارير الأساسية التي جرى إعدادها خلال هذه المرحلة.

(١) بدأت عملية الاستعداد لمرحلة ما بعد الاستسلام عندما أنشأ الرئيس روزفلت في ٢٨ كانون الأولى روزفلت في ٢٨ كانون (The Advisory • الأولى المستسلام عندما أنشأ الرئيس روزفلت في ٢٨ كانون (The Advisory • المنافقة عند الحرب، وتد ضمت اللجنة معظين مؤثرين عن وزارة الخارجية، ومجلس الشؤون الخارجية، ومجلس الشؤون الخارجية، والخيرت والمؤون الخارجية ومجلس الشؤون الخارجية، وأعضاء من الكونغرس، وقائم اللجنة بدورها بتشكيل خمس لجان فرعية ضمت معظين عن مختلف الوزارات ذات الصلة، كان من بينها ولجنة الأراضي (Territorial ولمنافقة كان من بينها ولجنة الأراضي (Territorial ولمنافقة ولأول مرة قضايا الما المفترحة للاستسلام غير المشروط، ومؤسسة الإمبراطور، والسياسات الاقتصادية، مثل المحافظة ولمنافقة عليان بعد الحرب (١٠٠٠).

وإضافة إلى ذلك، فقد كشفت اللجنة مبكراً عن وجود خلافات داخل أجهزة صنع القرار الأمريكية بين مجموعتين مختلفتين حول طريقة التعامل مع يابان مع بعد الحرب. المجموعة الأمريكية بين مجموعتين مختلفتين حول طريقة التعامل مع يابان مع بعد الحرب. المجموعة الأولى عرفت باسم المعسكر الصينة (China Crowd)، كان أهم رموزه د. ستانلي هورنبيك، مدير اقسم شؤون الشرق الأقصى بوزارة الخارجية، وقد ذهب هذا الفريق إلى أن التوسع الخارجي الباباني جاء نتيجة مصدرين أساسيين، هما النظام السياسي الإمبراطوري الشمولي، وسيطرة وإلصنات الثقيلة والشروكات الرأسمالية الكبيرة معتلة فيما عرف بوزاياتسو (Zaibatu) ومن ثم يتعلن عسكري هو ويق هذا الفريق، فإن المدخل الأساس لمنع البابان من التحول مرة أخرى إلى تهديد عسكري هو الشماء على انظام الإمبراطوري، وتفكيك الرأسمالية البابنة والنظام الإقطاعي من خلال اندمير، الشماء الكبيرة وإعادة بناء قابدة في تلك الفترة، كان يرى أن جمهورية الصين، وليس البابان، يجب أن تكون هي الدوليات المتحدة في تلك الفترة، كان يرى أن جمهورية الصين، وليس البابان، يجب أن تكون هي الشريك السياسي والتجارى الرئيس لولايات المتحدة.

وعلى النقيض فقد دعا الفريق المقابل، الذي عرف به تمعسكر اليابان ( Lapan Crowd) وضمان نوع من الإستمرارية مع نظام ما قبل الحرب، من خلال تجريد هذا النظام من سمات النظام المنظام من سمات النظام النظام النظام المنطوية، إضافة إلى نزع سلاح اليابان وإعادة بناء قاعدتها الصناعية. كان أبرز رموز هذا الفريخ جوزيف من. جرو، السفير الأمريكي السابق لدى اليابان ( ۱۹۳۷ - ۱۹۳۲ )، وكورديل هول، المساعد الخاص الأسبق لوزير الخارجية، وكابوت كوفيلل، السكرتير السابق بالسفارة الأمريكية في اليابان والذي أجاد اللغة اليابانية، حيث قام بوضع أول ورفة عمل داخل اللجنة، طرح فيها ثلاثة

Takemae Eiji, Inside GHQ: The Allied Occupation of Japan and its Legacy (New York: Continuum, (Y) 2002), pp. 202.

مبادئ أساسية يجب أن تمحكم السياسية الأمريكية في اليابان بعد الاستسلام، هي: النزع الكامل للسلاح، وبناء اقتصاد قابل للبقاء، وما وصفه بـ «أنسنة مؤمسة الإمبراطور»<sup>(٣)</sup>.

ومع اتفاق هذا القريق مع "معسكر الصين" فيما يتعلق بخطورة العسكرية البابانية، إلا أنهم اختلقوا معه في تحميل الإمبراطور والرأسمالية اليابانية والشركات الضخمة مسؤولية التوسع المسكري الخارجي. رعلى المكس فقد ذهب هؤلاء إلى أن كلا الطوفين، الرأسمالية والإمبراطور، المسكرية. ومن هنا جاء موقفهم الداعي للخفاظ على النظام الإمبراطوري مع تجريد الإمبراطور مثل «المسلوبة» واستند هؤلاء إلى أن الإمبراطور يمثل «التجسيد المحيراطور من كامل صلاحياته السياسية. واستند هؤلاء إلى أن الإمبراطور يمثل «التجسيد المحيرا والمراطور المثل «التجسابية» ورأوا أن مسكرن كافيا نزع سلاح اليابان، وتطبيق برامج لتطهير الحياة والمؤسسات العامة من فرى الانجاهات الشرونية.

ومع أن هذه اللجنة قد تم حلها في كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٣، إلا أن الكثير مما طرحته من أفكار عكست نفسها في السياسات التي طبقها الجنرال ماك آرثر خلال فترة الاحتلال، وعلى رأسها الاحتفاظ بمؤسسة الإمبراطور مع تجريده من صلاحياته السياسية. ورضم عدم أخذ ماك آرثر بما دعا إليه فريق امعسكر الصين، من إلغاء مؤسسة الإمبراطورية إلا أنه أخذ بما دعوا إليه من ضرورة إدخال تغيرات جوهرية على النظم السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية في اليابان، في ما عرف بالموجة الأولى من الإصلاحات التي تم تطبيقها حتى متصف سنة ١٩٤٧.

(٢) في آب/أغسطس ١٩٤٢ أسست وزارة الخارجية مجموعة عمل باسم قمجموعة دراسة سيامة شرق آسياه (The Far East Policy Study Group) وتولى رئاسة المجموعة د. جورج هـ المحسومة ألم أسناة العلوم السياسية بجامعة كالرك، والمتخصص في شؤون شرق آسيا وأحد المؤمنين بأفكار ويلسون، وعمل ممثلا المولايات المتحدة بعد ذلك في قلجنة الشرق الأقصى، The Far Commission) بالمكار (commission بالمكار ويلسون، أسناذ المراسات اليابانية بجامعة كولومييا، وألم والذي قام بالتدريس بجامعة طوكيو الإمبراطورية في أواخر المشرينيات من القرن العشرين، وأجاد اللغة اليابانية مغذ أأضافة إلى جوزيف جوره ورويرت فيري وكابوت كوفيال، وقد أولت هذا المجموعة اهتماماً خاصاً بمستقبل النظام الإمبراطوري، وانتهت إلى التشديد على ضرورة الاحتفاظ ليس قفط بمؤسسة الإمبراطور ولكن بالإمبراطور هيروميتو نفسة. واستندت في ذلك، إلى أن هذا السياسة من شأيانها ضمان تعاون الشحب الياباني، وتعاون البيروقراطة في تنفيذ الإصلاحات المعلمة من التاحية الرسمية إلا أنه من الناحية العملية لا يحكم، ومن ثم لا يمكن تحميله شخصياً المحروبان.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٢٠٤.

(٣) في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٣ قامت وزارة الخارجية أيضاً بتأسيس ولجنة التنسين بين الإدارات لشرق آسياه (The Inter-Divisional Area Committee on the Far East)، والتي رأسها جورج هد بلاكسلي، وعمل هيوغ يورتون سكرتيراً ألها، وقد قامت اللجنة بوضع عداة أوراق عمل متخصصة حول المشكلات السياسية ومؤسسة الإمراطور، والاستسلام غير المشروط، ونزح عمل محارضات العلياسية ومؤسسة الإمراطور، والاستسلام غير المشروط، وزودة ممل لكل قضية من هذه القضايا، وقد دفعت اللجنة هذه الأوراق إلى ولجنة برامج ما بعد الحرب، (The «Postwar Programs Committee» بخصوص (PwC)) والتي مثلت أعلى مجموعة صنع قرار داخل وزارة الخارجية، في ذلك الوقت، بخصوصات شفايا ما بعد الحرب، والتي رأسها وزرية الخارجية، وقد اعتمدت هذه اللجنة العديد من التوصيات التي رفعت إليها كيسياسة خارجية رسمية بعد مناقشة تداعياتها السياسية.

وكان من أهم الوثائق التي صدرت عن اللجنة تلك المعنونة «الأهداف الأمريكية بعد الحرب يخصوص البابانة (The Post War Objectives of the United States in Regard to Japan) والتي صدرت في ٤ أبار /مابو ٤٤٤. لقد حددت هذه الوثيقة الأهداف الأمريكية إزاء اليابان في: منع اليابان من التحول إلى تهديد جديد للولايات المتحدة وغيرها من دول منطقة المحيط الهادئ، تأسس حكومة تحترم حقوق الدول الأخرى والتزامات اليابان الدولية. ولتحقيق هذه الأهداف اقترحت الدراسة أن تكون هناك ثلاث مراحل للاحتلال: المرحلة الأولى يتم فيها نزع سلاح القوات المسلحة اليابانية وحل هذه القوات، وتدمير المنشآت العسكرية والبحرية اليابانية، ويتم فيها أيضاً إخضاء الدولة للاحتلال. المرحلة الثانية تركز على المراقبة العسكرية الدقيقة للتحقق من عدم التسلح مرة أخرى، وتفكيك المقومات الاقتصادية للحرب وضمان عدم تطورها مرة أخرى، وتأسيس حكومة مدنية تكون مسؤولة أمام الشعب الياباني، وأخيراً تأسيس قواعد عسكرية أمريكية لمنع أى اعتداء جديد ولتسهيل تطبيق السياسات العسكرية الأمريكية. المرحلة الثالثة والأخيرة تركز على نقل المسؤوليات إلى حكومة سلمية يابانية تضطلع بمسؤولياتها في العيش في مجتمع دولي سلمي<sup>(٥)</sup>. وتأتي أهمية هذه الدراسة أنها لم تمثل فقط أول محاولة لتحديد واضح لأهداف الولايات المتحدة بخصوص اليابان بعد الحرب، ولكنها مثلت أيضاً أساساً لإحدى الوثائق المهمة التي حددت السياسة الأمريكية في اليابان خلال فترة الاحتلال والتي عرفت باسم «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام؛ (US Initial Post- surrender Policy for Japan) والتي أعلنت في ٢٢ أبلول/سيتمبر ١٩٤٥.

<sup>«</sup>Japan: The Post-War Objectivs of the United States in Regard to Japan.» Inter-divisional Area (\*) Committee on the Far East (Washington) (4 May 1944), <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/img\_"r/005-001/ipg/caccessed on 15 July 2011">http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/img\_ r/005-001/ipg/caccessed on 15 July 2011</a>).

ولمزيد من الدراسات التي أجرتها وزارة الخارجية في هذه الفترة، انظر: Treatment of the Emperor and Constitutional Change.» in: Robert E. Ward and Sakamoto Yoshikazu, eds., Democratiting Japan: The Allelad Coupation (Hawaii Erses, 1987, pp. 1-18.

وقد طرحت الجنة برامج ما بعد الحرب، استناداً إلى الأوراق التي رفعت إليها بخصوص مسألة مستقبل مؤسسة الإمبراطور، بعض الترصيات ـ التي كان يجري تطويرها وتحديثها دورياً بناء على الأوراق التي ترفع إليها. ففي ٢١ آذار/مارس ١٩٤٤ طرحت اللجنة نقل الوظائف السيادية للإمبراطور إلى القيادة العاملة لقوات التحافات، يهدف تسهيل توظيف الحكومة اليابانية من جانب الارادة المشروف المدنية، مع احتفاظ الحكومة اليابانية بمعض الصلاحيات التي تقوم بها باسم الإمبراطور أو من خلال الإمبراطور نقسه، وذلك بعد الحصول على موافقة سلطات الاحتلال، على أن تتركز مذه الوظائف بالأساس في الوظائف الإدارية، وألا تتضمن الصلاحيات الواردة في المواد من ١٠٠ ك ١١٠ ١٢ من دستور العجيم، ١٨٨٩ (نسبة إلى الإمبراطور موتسوهيتو الملقب به ميجي، من ١٢ ك ١١٠ ١٢ من دستور العجيم ١٨٩٨ (نسبة إلى الإمبراطور موتسوهيتو الملقب به ميجي، (هو إنا المباشرة للاحتلال، نفط الإدارة غير المباشرة للاحتلال،

وإذا كانت هذه التوصيات تتعلق بطريقة إدارة الاحتلال بالأساس وموقع الإسراطور في هذه العملية، فقد طرحت اللجنة في ٩ أيار/مايو سنة ١٩٤٤ موقفاً أكثر تحديداً في ما يتعلق بالإسراطور، العملية، فقد طرحت اللجنة في ٩ أيار/مايو سنة ١٩٤٤ موقفاً أكثر تحديداً في ما يتعلق بالإسراطور، وخضوية قبل الحرب للاستفلال والتوظيف من قبل العمريين. وفي المالية الإصراط أوصت اللجنة بضرورة قيام سلطات الاحتلال بالاستناع عن القبام بأي أعمال تنظوي على الاعتراف بأي وضع مقدس أو أصل إلهي للإسراطور، تمهيداً لإلغاء الطالة الحاساسية في نظام با بعد الوحرب<sup>10</sup>.

وفي ررقة أخرى للجنة (الدولة ولجان المناطق) (Country and Area Committees) في تموز/ يوليو سنة ١٩٤٤، تم التمييز بين الإمبراطور هيروهيتو، من ناحية، ومؤسسة الإمبراطور من ناحية أخرى. وطرح سؤال: هل يتم التضحية بهيروهيتو، حتى في حالة الإيقاء على مؤسسة الإمبراطور؟ وكانت الإجابة أنه لا يجب التضحية بهيروهيتو، لأسباب عديدة من بينها عدم وجود توافق بين دول الحلفاء على هذه المسألة.

أكثر من ذلك، فقد ناقش مخطط السياسة الخارجية الأمريكية داخل وزارة الخارجية القضايا المتعاللة بطريقة معاملة الإسراطور، وليضاً كيفية التعامل مع ممتلكات الإسراطور والقصر، وكان مناك المتحكومة اليابانية، هناك انفاق أعلى ضرورة معاملة هذه الممتلكات باعتارها كما لو كانت ملكاً للمحكومة اليابانية، وضورة تمتع ممتلكات ذات الصلة بالأغراض الدينية أو الأعمال الخيرية أو التعليمية أو الأعمال الأخيرية والفنية... إلى كما نوقست خلال الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني، نوفيم 2 18 18 الفقرة الفاعرة على وليقع على وليقة أو إعلان المتعاللة المتوافقية على وليقة على وليقة على وليقة على وليقة الإمبراطور فنسه أو من يتوب عنه

<sup>(</sup>٦) المصدر نقسه، ص ٧.

وتوقيع النخاتم الملكي على الوثيقة، بجانب القيادة العليا اليابانية (المؤسسة العسكرية)، وهما أعلى سلطين يمكن أن تجمدا القيول الياباني بهذا الاستسلام؟!

لقد كشفت معظم الدراسات التي أجريت خلال فترة ما قبل الاحتلال عن وجود اتجاه عام للإبقاء على مؤسسة الإمبراطور وعلى هيروهيتو ذاته، ولكن هذا لا يعني غياب الاتجاه المقابل. فقد أوصى، على سبيل المثال، تقرير بعنوان «معاملة الإمبراطور هيروهيتو: إمبراطور اليابان» (SWNCC-55/3)(أ)، نوقشت داخل الجنة الشرق الأقصى؛ Subcommittee for Far East) ((SFE))، إحدى اللجان الفرعية اللجنة التنسيق بين وزارات الخارجية \_ الحرب \_ البحرية، في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥ (كان يجري الإعداد لها قبل ذلك التاريخ بستة أشهر)، أوصت بضرورة اعتقال الإمبراطور ومحاكمته كمجرم حرب، وطالبت الجنرال ماك أرثر بجمع كل الأدلة اللازمة لهذه المحاكمة وإرسالها إلى رئيس الأركان المشتركة. إلا أن هذا الموقف المتشدد من جانب لجنة الشرق الأقصى كان راجعاً إلى حد ما لموقف الكونغرس في تلك الفترة، وهو موقف سرعان ما تم تعديله في النسخة المعدلة من التقرير الصادر عن اللجنة ذاتها في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥ (SWNCC-55/6)، والذي أكد أنه لا يمكن فصل طريقة معاملة هيروهيتو عن أهداف الاحتلال في اليابان، وبخاصة هدف تأسيس نظام سياسي ديمقراطي، وبما يشمله ذلك من إمكان إلغاء مؤسسة الإمبراطور أو إصلاحها بما يتوافق مع هذا الهدف. كما شدد التقرير على أن يتم ذلك كله بوساطة اليابانيين أنفسهم. ويلاحظ هنا التخفيف الذي تم إدخاله على النسخة السابقة من التقرير، سواء من حيث ربط مستقبل هيروهيتو بأهداف الاحتلال، أو من حيث إدخال موقف اليابانيين ذاتهم كمتغير مهم في المعادلة<sup>(٨)</sup>.

كذلك، بدأ مخططو وزارة الخارجية الأمريكية في مناقشة قضية مستقبل الدستور الباباني بدءا من عملاً وتبدئة الفرعية الفرعية الفرعية المساسبة المساسبة (1922 من 1922 المساسبة المساسبة المساسبة الخارجية لما بعد الحرب، في مناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بيناء نظام سياسي ديمقراطي في البابان حالت من خلالها تقديم إجابات محددة عن مجموعة من التساؤلات، من قبيل: ما التمديلات التي يجب على الولايات المتحدة إنجالها على المؤسسات السياسية البابانية بهلف تحجيم على المؤسسات المساسبة البابانية بهلف تحجيم والمطلقة الجيش، ويناء حكومة برلمانية، وتوسيع الحقوق المدنية، وتحقيق اللامركزية الإدارية؟ وإلى

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ٨.

<sup>(</sup>ه) بدأت سلسة ملة التقارير في ١٣ أقار/مارس سنة ١٩٤٤ تحت عنوان: «المشكلات السياسة ـ العسكرية في السرورة ولا يتر الشرق الأقصى: معاملة إسراطور اليابان» والتي تُوتَّت بسلسة COST وقد صدر التغير الأخير من هذه السلسلة في ١٢ حزيرالايونية 141 مراكز (ورازه إممال هذه السلسة لمساحدة المشاركة والتي المساحدة الم

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ١١ - ١٢.

أي حد يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى تغيير الفلسفة السياسية اليابانية من خلال تغيير النظامين التعليمي والإعلامي؟ وقد تولت الإجابة عن هذه التساؤلات عدة لجان فرعية داخل لجنة المشكلات السياسية. وأصبح النقاش حول هذه الفضايا أكثر كنافة بدءاً من تموز/بوليو سنة ١٩٤٣ فني شهو أيلول/سبتب طرح د. جورج بلاكسيلي داخل الحبة الأراضيي، مجموعة من المبادئ التي يجب الاسترشاد بها للإجابة عن هذه التساؤلات، أكد فيها ضرورة سيطرة المدنيين على الجيش والمحكومة، وهو ما لن يتحقق إلا من طريق إدخال تغييرات دستورية تحرم العسكريين امتيازاتهم الساسية والاجتماعية، وضمان حرية التواصل الثقافي الياباني مع الدول الديمقراطية، وتقوية القوى السياسية المعتدلة في اليابان؟،

وفي خطوة أكثر تقدماً لمحاولة تفصيل الأهداف العامة التي طرحها بلاكسيلي، طرح د. هيوغ بورتون في تشرين الأول/أكتوبر سنة ١٩٤٣ ثلاثة إجراءات محددة لضمان تحقيق هذه الأهداف، شملت''ا:

ـ إجراء تعديلات دستورية.

ـ أن تتم هذه التعديلات، إذا أمكن، من طريق اليابانيين أنفسهم، واستخدام سلطات الاحتلال كل الوسائل الممكنة لحفّر اليابانيين على إنجاز هذا الهدف، بما في ذلك الأدوات التعليمية، والضغط الاقتصادي.

ـ أن تنضمن هذه التعديلات الإبقاء على مؤسسة الإمبراطور، بعد تجريد الإمبراطور دستورياً من صلاحياته السياسية، وإلغاء كل الامتيازات التي مكنت الجيش من السيطرة على الحياة السياسية وعملية صنع القرار، وتحميل الجيش مسؤولية الحرب والهزيمة أيضاً، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وسيطرة الأخير على الموازنة العامة للدولة، ودعم وتوسيع الحريات العامة وبخاصة حرية الحديث والاجتماع والعبادة.

وقد استحوذت هذه المسألة على اهتمام قلجنة الأراضيء طوال سنة ١٩٤٣، حيث انتقل الموضوع إلى قائمة ١٩٤٣، حيث انتقل الموضوع إلى قلجنة برامج ما بعد الحرب، بدءاً من سنة ١٩٤٤ التي ناقشت أيضاً النظام الحزبي. وفي أيار/مايو سنة ١٩٤٤ بدأ الاهتمام يتصاعد بمسألة الإصلاح الإداري، وهي القضية التي تمت مناقشتها داخل قلجنة التنسيق بين إدارات المناطق، التي أوصت بضرورة تقوية المجالس المحلية ومجالس الولايات.

وفي أوائل أبار/مايو ۱۹۶۴ أجريت ثلاث دراسات تحت عنوان «اليابان: القضاء على النزعة العسكرية ودعم العمليات الديمقراطية، وإضافة إلى ما طرحته النسخة النهائية من هذه السلسلة من توصيات للحيلولة دون صعود النزعة العسكرية مرة أخرى وتحجيم نفوذ التيار القومي المتطرف.

<sup>(</sup>٩) المصدر نقسه، ص ١٨ ـ ١٩.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص ٢٠.

كما طُرح في أواخر سنة 1927 مؤال حول من سيتولى تطبيق هذه الإصلاحات، حيث انتهت ورفتان في هذا الإطار إلى ضرورة اضطلاع الحكومة اليابانية فاتها بتطبيق هذه الإصلاحات، على أن يتراوح دور سلطات الاحتلال بين اقتراح هذه التوصيات أو إقرارها.

والواقع أن جزءاً كبيراً من هذه التوصيات التي انتهت إليها الدراسات والتقارير السابقة تم العمل بها بالفمل خلال فترة الاحتلال، وعكست نفسها، سواء في المديد من القوانين والإصلاحات السياسية والدستورية التي تم تطبيقها، أو في طريقة إدارة الاحتلال، أو طريقة إدارة العلاقة بين سلطات الاحتلال من ناحية والحكومة البابانية من ناحية أخرى، وإن كانت نظل عملية كتابة الدستور هي الاستثناء الواضح في هذا المجال.

الملاحظة المهمة هنا أيضاً أن هذه التوصيات كان يتم إقرارها أولاً داخل وزارة الخارجية عبر الجنة برامج ما بعد الحرب، التابعة للوزارة. ولكن تحويل هذه التوصيات إلى سياسات فعلية مستقبلاً، كان يتطلب إقرارها من الجنة تنسيق الخارجية ـ الحرب ـ

<sup>(</sup>٥) هر مفهوم هدف بالأساس إلى تبرير الترسع الخارجي الياباني في متطقة شرقي آسيا، من خلال النرويج لذكرة إنشاء تكل آسيوي يشمل بالإضافة إلى اليابان وماشئوكو (Manchuko) كلا من الصين روسفي دول جنوب شرقي آسيا، ككتل بسمي إلى الاكتفاء الذاتي، والمتوز من الاستممار والتأموز المانيين، ككال ليس الوزراء الياباني كونوي فوبمبارو (Composition) دور مهم في صيافة هذا المفهوم في " 144 ومثل هذا المفهوم أحد الشمارات التي طؤرتها ارتخذتها اليان المير توساماتها الخارجية في المنطقة منذ ثلاثينات القرن المشرير.

<sup>(</sup>١١) المصدر نقسه، ص ٢٢ ـ ٢٣.

البحرية (م)، والتي ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية، والحرب، والبحرية، الأمر الذي كان يعني استناد هذه السياسات في صيغتها النهائية إلى توافق بين الوزارات الثلاث الأساسية ذات الصلة بقرارات الاحتلال وما بعد الحرب.

وكما سبق القول، لم يقتصر الاستعداد الأمريكي لمرحلة ما بعد استسلام البابان على إعداد السياسات والبدائل المقترحة لإصلاح النظام السياسي والنظامين الاقتصادي والاجتماعي، ولكنها شملت أيضاً إعداد وبناء مجموعات العمل اللازمة لإدارة تلك المرحلة، وهي المهمة التي اضطلعت بها وزارة الدفاع بالأساس. فقد ادارت وزارتا الحرب والقوات البحرية برامج تدريب متخصصة الإعداد وتطوير الكوادر المدنية والمسكرية اللازمة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح خلال مرحلة الاحتماد دقطي أيار/مبلو 1827 قامت وزارة الحرب بإنشاء مدرسة المحكومة المسكرية (Military في أيار/مبلو 1875) وقامت وزارة الحرب بإنشاء مدرسة المحكومة المسكرية (Military بدائل في من شاركوا في هذه الممدرسة جول باسين (Jule) الدي ذي الصلة بالاحتلال. وكان من بين من شاركوا في هذه المدرسة جول باسين Bassin) المرجم الأخير للجنرال ماك آرثر في ما يتعلق بالمسائل القانوني بالقيادة العامة، والذي مثل المرجم الأخير للجنرال ماك آرثر في ما يتعلق بالمرجم الأخير للجنرال ماك آرثر في ما يتعلق بالمرجم الأخير للجنرال ماك آرثر في ما يتعلق بالمرجم الأخير للجنرال ماك آرثر في ما يتعلق بالمسائل القانونية.

وفي كانون الثاني/يناير 1987 نظم «مكتب المناطق المحتلة» التابع لوزارة البحرية «مدرسة القول (Naval School of Military Government and مكتب المتحافظ (School of Military Government and الموحاً)، ثم أعيد تنظيم المدرسة ذاتها في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1982 بجامعة برينستون (٨ أسابيع)، والتي ركزت على تدريب مجموعة من الكوادر السكرية على الحكم والإدارة. الأمر ذاته بالنسبة إلى الجيش الذي نظم هو الأخر مجموعة من المدارس.

وبشكل عام، ركزت هذه المداوس على تقديم معلومات مكثفة للملتحقين بها حول القانون الدولي، وعلم النفس، والإدارة المدنية، والعلوم السياسية، واللغة اليابانية.

وفي صيف سنة ١٩٤٤ قام "قسم الشؤون المدنية» التابع لوزارة الحرب والذي تأسس في مارس ١٩٤٣ بهدف التخطيط للزدارة العسكرية للمناطق المترقع خضوعها للاحتلال، بتنظيم مجموعة من المدارس للتدريب على الشؤون المدنية بجامعات هارفارد، ويال، وشيكاغو، وستانفورد،

<sup>(</sup>٥) تأسست هذه اللجنة في كانون الأول/دوسجر ١٩٤٤ لمناقشة القضايا السياسة والعسكرية المتعلقة باحتلال دول السيسة والعسكرية المتعلقة بإحتلال دول الشخارجية، وبالحريب وإليجرية، رجاء تأسيس اللجنة بناء في انتخارجية والخارجية في ذلك الوقت (دوارد ستيتيوم (Wadward Stetlinis)، بهدف التنسيق من قرب بين الراؤات الثلاث وطائحة قضايا الإحتلال بدولية أكبر من التفسيل خاصة مع قرب انتهاء العرب وبده احتلال دول السحورة وقد شمك اللجنة بالإضافة إلى السكرتارية، مجموعات عمل متخصصة لمناقشة قضايا بعينها، وقد تأقشت اللجنة حوالى ما محموعات عمل متخصصة لمناقشة قضايا بعينها، وقد تأقشت اللجنة حوالى بشكر والمناقب الإساسة من المناقب وجود درجة كبيرة من التواقب بين الوزارات الثلاث حول الاحتلال وسياسات ما بعد الراض، وقد رأس اللجنة ساعد وزير الحوب جود مكافئ (oldm McClan).

وميتشيغان، ونورث ويسترن. ومثلت هذه المدارس مرحلة متقدمة في إعداد الكوادر المدنية والعسكرية اللازمة، حيث اقتصر الالتحاق بها (التي بلغت مدتها ستة أشهر) على خريجي امدارس الحكومة العسكرية ١٦٥،

إضافة إلى ما سبق، فقد شهدت الفترة السابقة على استسلام البابان، ويخاصة بدءاً من النصف الثاني من عام \$19.5 إعداد سلسلة من «الكتب الإرشادية» (Handbooks) والأولة التوضيحية» (Ioint Editorial) والأولة التوضيحية» والقوات الإشراف عليها «اللجنة التعريرية المشتركة لعراسات الشؤون المدنية» Committee on Civil Affairs Studies) والتي ضمت معثلين عن وزارة الخارجية، والقوات البحرية والمجونة والمجونة و(Office of the Strategic Services)، وقامت المخدمات الاستراتيجية عمل الشؤون المدنية، تضمنت المعلومات المجابة في هذا الإطار بعمل مجموعة من الكتبيات حول الشؤون المدنية، تضمنت المعلومات والمجتزاة الخارجية، وقطاعات الزراعة والمصناعة والعمل، والمواصلات والاتصالات، والمصدحة والمجتزاة للمناطق المحتلة خارج اليابان. أما ماموب و دلائل الشوول المدنية، والمعلومات المتضمنة في الكتبيات السابقة، كما ركزت على قضايا محددة تهم مسؤولي الإدارة المعلمية، والمعارمة المعلمة الموسولين الإدارين المحاومة ونظام الأجور، والطاقة المحدودة المحدومة المحدية، والاكتواء المسابقة، والموارد المانية، والمنا الأجور، والطاقة الكهربائية، والحكومة المحلية، والأحزاب السياسية، والموارد المانية، والمنا الإعلامي.

بعض هذه الأداة كان لها تأثيرها الواضح في صياغة سياسات ماك آرثر خلال فترة الاحتلال: الأولى، هو «دليل النقابات العمالية والتفاوض الجماعي في اليابان» والذي أعده تيودور كوهين الدالي رئاسة القسم الاقتصادي والعلمي داخل «القيادة العامة» بعد كاربنسكي، وكان كوهين قد كتب هذا الدليل استناداً إلى رسالته للماجستير حول «الحركة العمالية اليابانية خلال الفترة ١٩٦٨ كتب هذا الدليل استناداً إلى رسالته للماجستير حول «الحركة العمالية اليابانية خلال الفترة ١٩٦٨» تجوا عن صياغة وسياحة الأمريكية تجوا في وضع السياسة الأمريكية تجوا في هذا الدليل الفتي هو الدليل الفتي أعاده، ورفل إلى العربية الأولى من الموجة الأولى من الموالية الذي تم إصداره ضمن الدوجة الأولى من الإطلاحات. الدليل الثاني هو الدليل الذي أعاده، ورفل إلا إنجاء وإصلاح خلاف داخل وزارة الدليل المحرفة المحلوجة الإراضي، والخيرة المخاص، والزراضي، والخيرة تمثل الدين أعاد في البابان» إلا أن ماك آرثر استعان بهذا الجزء في تطبيق سياسة إصلاح الأراضي، وأخيراً تمثل الدليل الثالث في «المحكومة المحلومة في الفيادة العليا لقوات التحالف، والذي كان له تأثيره رئاسة المحكومة المحلومة ألمحلولة المحلومة المحكومة المحلومة المحلومة المحلومة المحكومة المحلومة المحلومة في القيادة العليا لقوات التحالف، والدي كان له تأثيره ولمحكومة المحلومة المحكومة في واصلاح الحكومة المحلومة في المحكومة في المحكومة المحلومة المحكومة المحلومة المحكومة المحلومة المحكومة في في المحكومة المحلومة المحكومة المحلومة المحكومة المحكومة المحكومة المحلومة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحلومة المحلومة المحكومة المح

Eiji, Inside GHQ: The Allied Occupation of Japan and its Legacy, pp. 206-208.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه، ص ۲۰۸ ـ ۲۰۹.

يتضع مما سبق أن احتلال اليابان قد سبقه نقاش نظري مهم، شارك فيه عدد من المتخصصين لوضع بدائل محددة للتعامل مع مؤسسات النظام السياسي الياباني، والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمة والثقافية... إلغ. هذه النقاشات تميزت بمشاركة عدد من المتخصصين البرزين، كما تميزت الأطر التنظيمية التي أسند إليها إدارة ملده النقاشات بأنها كانت عابرة للإدارات على نحو سمح بمشاركة مختلف الأجهزة المعنية بسنع القرار. كما تميزت تلك المرحلة ببناه الكوارات الكوارسات التعليمية والمحتفية والمحتفية والمحكرية اللازمة لإدارة الاحتلال، من خلال نظيم عدد من الكورسات التعليمية المتحصمة داخل عدد من الجامعات المهمة. الكثير من مؤلاء هم الذين تولوا المناصب الإدارية الالمهمة داخل الهيكل الإداري لسلطة الاحتلال، هذه الخبرة يصعب القول بتوافرها في حالة الاحتلال الأمريكي لأفقانستان، في ضوء عدم وجود خطط مسبقة لهذا الاحتلال، فضلاً عن محدادوية الفترة الزمنية بين وقوع هجمات أيلول/سبتم، ثم قرار الحرب والاحتلال،

أخذ العديد من المسؤولين الأمريكيين في إدارة الاحتلال هذه الأوراق والتقارير معهم إلى البابان للاستفادة منها، بما في ذلك التقارير والدراسات التي لم تكن قد تحولت إلى سياسة رصمية بعد تجاه البابان أسالة الأولى من الأمثلة البارزة في هذا الإطارى رويرت فيري الذي عمل سكرتيراً لجوزيف جور وذلك أثناء عمل عرك من الأمثلة البارزة في هذا الإطارى واليابان وبعد عودته إلى واشتطن، ما سمح بدي وذلك عن قرب على عملية التخطيط داخل وزارة الخارجية حول احتلال البابان، بالنظر إلى له بالأطلاع عن قرب على عملية التخطيط داخل وزارة الخارجية حول احتلال البابان، بالنظر إلى لدير المهم الذي مارسه غرو في هذه المرحلة من خلال «اللجنة متعددة الأصار» في أيلول/ سبتمبر ١٩٤٥ ضمن فريق جورج آتشسون، المستشار السياسي بطوكيو، حمل فيري معه مجموعة الوثائق والتقارير ذات الصلة بعملة وبداصة المتعلقة بعملية الإصلاح الدستوري. الحالة الثانية هي الولول/سبتمبر ١٩٤٥ وقيساً للأركان المشتركة، وهو المنصب الذي أناح له الثفاؤ والإطلاع على جميع الميالان البحدة بل المتوارد عليه للمنائق الحاصلة والمتعلق للاصلاح الدستورة عن كابية الدستور الوجنة السيرة المسؤولة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة عن نام البابني، ومن ثم لا يمكن تجاهل الشوائي والوثائق (البابني، ومن ثم لا يمكن تجاهل تأثر كاديز تولى وتالة النسيرة التسؤولة عن كابة الدستورة السيارة السيارة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة والميائية، ومن ثم لا يمكن تجاهل تأثر كاديز تولى وتاحة النسيرة المسؤولة عن كابة الدستورة السيارة والوثائية والمية النسيرة والوثائية والميائية الدستورة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة عن من ثم لا يمكن تجاهل تأثر كاديز تولى وتالة النسيرة الشورة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة عن كابة الدستورة عن كابة المسؤولة عن كابة المسؤولة عن كابة الدستورة عن كابيرة من ثم لا يمكن تجامل تأثر كاديز تولى والمية الشركة المنائق والمؤلفة المنائق ويولمية المنائق ويورة المنائق والميائة المسؤولة المنائق والمؤلفة المنائق ويورة المنائق

## التحديد الواضح والمسبق لأهداف الاحتلال، وربط استمرار الاحتلال والانسحاب بمعايير محددة

لم تقتصر عملية الاستعداد الأمريكي المسبق للاحتلال على وضع التصورات والخطط المسبقة ومحاولة وضع إجابات محددة لمعظم التساؤلات المتوقع إثارتها خلال فترة الاحتلال، ولكنها تضمنت أيضاً تحديداً واضحاً لأهداف الاحتلال، وتضمين هذه الأهداف بشكل واضح

Ward, «Presurrender Planning: Treatment of the Emperor and Constitutional Change,» pp. 28-29. (15)

في مجموعة الوثائق الأساسية التي حكمت سياسات الاحتلال والقيادة العليا لقوات التحالف. فقد حددت النسخة الأولى من وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام» (SWNCC-150) هذه الأهداف في: (۱) إجبار اليابان على الاستسلام غير المشروط أو الهزيمة الكاملة لليابان. (۲) تجريد اليابان من مستعمراتها الخارجية. (۳) علق الظروف التي تحول دون تحول اليابان مرة أخرى إلى تهديد للسلام والأمن العالميين. (٤) تأسيس حكومة تحترم حقوق الدول الأخرى والالتزامات الدولية. (٥) دمج اليابان في النظام الاقتصادي العالمي<sup>(۱0)</sup>. ومع توالي تعلى هذه الوثيقة وصدور عدد من النسخ المعدلة منها بعد بده الاحتلال، لم يطرأ تغيير جوهري على هذه الأهداف، حيث اقتصر الأمر على حدف الهدئين، الأول والثاني: بعد تحققهما بمجرد استسلام اليابان، بينما تم تعريف الأهداف الثلاثة الأخرى بدرجة أكبر من التفصيل.

وينطبق الأمر ذاته على الوثيقة الأمريكية الموازية الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية (ICS 1380) أأأً، كذلك، فقد حصر إعلان بوتسدام، الصادر في ٢٦ تموز/يوليو ١٩٥٤، أهداف الدول الموقمة علي (الولايات المتحدة، والمسلكة المتحدة، والمسيئ في تجريد اليابان من مستمراتها الخارجية (البند ٨)، ونزع سلاح اليابان وقدمير قدراتها المسكرية، ومحاكمة جميم المسؤولين عن توريط اليابان في التوسع الخارجي والحرب (البندان ٢، ٩)، والقضاء على جميم العواقق التي تقف أمام إحياء وتقوية التوجهات الديمقراطية بين اليابانيين، وتأسيس حريات التعبر والاعتقاد والتفكير، واحترام حقوق الإنسان الأساسية (البند ١٠)، وعدم السماح لليابان بامتلام المسناعات ذات الصلة بالتسلع، وحرماتها النفاذ إلى المواد الخام إلى الحد الذي يسمح بعودة الصناعات الثقيلة أو الصناعات ذات الصلة بالتسليح (البند ١١)، الم

ولم يقتصر الأمر على تحديد الأهداف الثلاثة النهائية السابقة، لكن هذه الوثائق الأمريكية تحديداً - انتقلت إلى وضع أهداف فرعية أو برامج تفصيلية لتحقيق هذه الأهداف. فقد حددت
ترثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه البابان بعد الامتسارام، عدداً من الأهداف والبرامج الفرعية
لحكومة الاحتلال على المسترى السياسي شملت: نشر وتعزيز الترجهات الديمقراطية، وتشجيع
القوى السياسية الليرائية، وحرل جميع الأحزاب السياسية القائمة ووضع قانون ديمقراطي جديه،
وضمان حرية المبادئ ونشر الترجهات الديمقراطية داخل قطاعات العمالة والزراعة والصناعة من
خلال تشجيع التنظيمات الديمقراطية داخل هذه القطاعات، وتوزيع أفضل للثروات والملكية،
وخلق الظروف الذي من شأنها أن تعزز ظهور حكومة يمكن التعامل معها دولياً، على المستوى

<sup>«</sup>United States Initial Post Defeat Policy, Relating to Japan,» SWNCC, no. 150 (11 June 1945), p. 3, (16) «http://www.ndl.go.jp/constitution/sbiry/001/img, 1/009-0011.jpg>, (accessed on 20 February 2011).
«Basic Directive for Post-Surrender Military Government in Japan Proper,» Joint Chiefs of Staff, ICS (17) 1380/15 (3 November 1945), <a href="https://www.ndl.go.jp/constitution/shiry/01/036/036/036rx.html">https://www.ndl.go.jp/constitution/shiry/01/036/036/036rx.html</a>, (accessed on 30 August 2012).

<sup>&</sup>quot;Postdam Declaration," Joint Chiefs of Staff (26 July 1945), <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/</a> (\Y) c06.html>, (accessed on 30 May 2012).

المسكري ـ الأمني، تحدثت الوثيقة عن ضرورة القضاء على النزعة العسكرية لدى اليابان، وتفكيك ونزع سلاح قوات الجيش الياباني بفروعه المختلفة، وتدمير جميع الأسلحة والمنشآت العسكرية، وإنهاء جميع المصناعات العسكرية، والصناعات ذات الطبيعة العسكرية أو ذات العملة بالصناعات المسكرية. وعلى المستوى الإداري والقانوني، تحدثت الوثيقة عن إلغاء جميع القوانين واللواتح التي تتعارض مع أهداف الاحتلال، والتشديد على عدم إغلاق الموسات التعليمية لكن مع التراكي الموسسات التعليمية لكن مع التاريخ على قطع العلاقة بين التعليم والنزعة العسكرية لدى البابانيين من ناحية، وتعمين دور التعليم في نشر الأفكار الليهم المنطقة عن من ناحية أخرى. كما وضعت الوثيقة، بإصداراتها المختلفة، تعدلت الوثيقة عن ضرورة القضاء على النزعة العسكرية لاقتصاد ما عد الحرب، وعلى الارتباد على الزخيا الارتباد على المرتب وعلى الارتباد على المناف الارتباد على حدود معينة، والقضاء على جميع بين الاقتصاد والمؤسسة العسكرية، وعدم السماح للبابان بامتلاك أي تسهيلات ذات صلة بإنتاج الساح الماسات التيلية نزيد على حدود معينة، والقضاء على جميع المساعات التيلية نزيد على حدود معينة، والقضاء على جميع عدم تجاوز المستويات المعيشية للشعب الياباني للمستويات السائدة في دول الجوار (١٨٠٠).

وتشير قراءة الوثائق الثلاث السابقة إلى ملاحظتين مهمتين كان لهما تأثير مهم في نجاح الاحتلال في إعادة بناء اليابان بعد الحرب:

الأولمي، أن هذه الأهداف تم تحديدها ونضمينها وثالق رسمية قبل بده الاحتلال، إذ يعود إعلان بوتسدام إلى ٢٦ تموز/يوليو سنة ١٩٤٥، أي قبل الاستسلام الرسمي لليابان بحوالي ثلاثة أسابيع. كما تعود النسخة الرسمية الأولمي لوثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام، إلى ١١ حزيران/يونيو ١٩٤٥، أي قبل استسلام اليابان رسمياً بحوالي شهرين.

الثانية، وجود درجة من التوافق بين هذه الوثائق حول الأهداف النهائية للاحتلال، وحول أدوات 
تحقيق هذه الأهداف إلى حد كبير، ما يعني وجود درجة موازية من التوافق بين القوى الدولية 
الأساسية المعنية بمستقبل اليابان بعد الحرب (ممثلة بدول الحلفاء، وكما عكسها إعلان بوتسدام) 
من ناحية، ودولة الاحتلال الفعلي (ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكما عكسها مجموعة 
الوثائق الأمريكية ذات الصلة). كما تعكس وجود توافق أيضاً بين أجهزة صنم القرار الأمريكية، 
فإضافة إلى تضمين دلجنة تنسيق الخارجية، الحرب، البحرية، ممثلين عن وزارات الخارجية، الأركان 
والحرب والبحرية، فقد عكست الوثائق الأمريكية تنسيقاً وتناغماً بين وزارة الخارجية وهيئة الأركان 
المشتركة، عكسه التناغم بين وثائق دلجنة تنسيق الخارجية، الحرب، البحرية، ووثائق هيئة الأركان 
المشتركة،

<sup>«</sup>United States Initial المريكة الأولية تجاه اليان بعد الاستخام المنطقة المنطقة الأمريكية الأولية تجاه اليان بعد الاستخام المنطقة المنطقة الأمريكية الأولية تجاه اليان بعد الاستخام المنطقة الأمريكية المريكية المريكية المريكية الأمريكية ا

وبجانب التحديد الواضح الأحداف الاحتلال، فقد تم ربط مدة بقاء الاحتلال بشرطين أساسيين: الأولى، هو تحقيق أهداف الاحتلال؛ والثاني، هو مدى تعاون الشعب الياباني مع سلطات الاحتلال في تحقيق هذه الأهداف. فقد نص إعلان بوتسدام على أن «قوات الاحتلال سوف تنسحب من اليابان فور تحقق هذه الأهداف، وفور تأسيس حكومة يابانية ذات توجهات سلمية ومسؤولة، وفقاً للإرادة الحرة للشعب الياباني، ١٩٠٤. كذلك نصت وثيقة «السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام، على أن مدة الاحتلال وطريقة معاملة اليابانين خلال فترة الاحتلال سوف تعتمدان على سلوك النابانين: ١٠٠٠.

# ٣ ـ دمج اليابانيين في عملية الإصلاح

باستئناه كتابة الدستور الجديد، حرصت سلطات الاحتلال على دمج البابانيين في عملية الإصلاح، وضمان دور واضح للنخبة البابانية في تلك العملية. وقد أتُخذ هذا الدور بعدين أساسين: الأول هو اعتماد نعط المحكم غير المباشر، بعنى الاعتماد على البيروقراطية البابانية كثريك رئيس في تنفيذ سياسات الإصلاح. البعد الثاني، أنه رغم نفوذ الاحتلال في تصميم سياسات ويرامج الإصلاح إلا أنه أثر مساحة للمبادرات البابانية في صياغة القوانين والتشريعات، بحيث أصبح البابانيون جزءاً من عملية الإصلاح ذاتها. ومن الأسلة المهمة في هذا المجال دور البابنين في إلغاء النظام الأبوي على مستوى الأسرة (المناقبة المهمة في هذا المجال دور القانون المدني. وقد ذهب الغريد أوطر (Aifred Opper) الذي أشرف على مراجعة الثانون، والي السيارة الكاملة على الأسرة (الجل) المتى في السيارة الكاملة على الأسرة (محلة طلكية قيام البابانين بتحقيق النوافق بين مبادئ الدستور والثانون من خلال إلغاء الما النظام (١٠).

حدث الأمر ذاته عند مراجعة قانون النقابات العمالية الذي تم وضعه في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٥. فقد شارك في وضع هذا القانون مجموعة واسعة من اليابانيين، من خلال لجنة استشارية موسعة برئاسة أستاذ القانون الياباني سوهيرو ايزوتارو (Suehiro Izutaro)، والتي ضمت «مجموعة عمل» تشكلت من ثلاثة من بيروقراطي وزارة الرفاء، واثنين من الأكاديميين، ودلجنة تسيير، من ثلاثين عضواً، إضافة إلى مشاركة ١٣٠ عضواً آخر من الجامعات والشركات والأحزاب السياسية والبيروقراطية والعمال. أيضاً كانت هناك بعض الوزارات والقوانين الإصلاحية التي جاءت بمبادرة ذاتية من اليابانيين مثل مشروع إنشاء وزارة العمل في أيلول/سبتمبر ١٩٤٧،

<sup>«</sup>Potsdam Declaration,» article 12.

<sup>«</sup>United States Initial Post Defeat Policy Relating to Japan,» SWNCC 150, p. 4. (Y •)
John Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York: W. W. Norton, 1999), (Y 1)
pp. 246-248.

وقانون معايير العمل لسنة ١٩٤٧ والذي جاء بمبادرة من أحد العاملين السابقين في ما عرف بقسم «البوليس الفكرى».

وتكرر الأمر ذاته في ما يتعلق بإصلاح التعليم. فقد تم تحديد مجموعة من الأكاديميين اليابانيين، أُسند إليهم في أيار/مايو ١٩٤٦ وضع ما عرف بـ «الدليل التعليمي الجديد»، حيث قام هؤلاء بوضع المسودة الأولى للدليل، تم بعدها تبسيطها بوساطة وزارة التعليم، ثم نشرها وتعميمها على المعلمين. كان الهدف من هذا الدليل هو مساهمة وزارة التعليم في بناء القافة ديمقراطية سلمية، ولذلك كان لا بد أولاً من بناء وتطوير هذه الثقافة بين المعلمين أنفسهم. وقد تضمنت الوثيقة نقداً ذاتياً واضحاً لمرحلة ما قبل الاحتلال، وتشجيعاً للروح النقدية لدى المعلمين وتشجيعاً لهم على تنمية هذه الروح لدى الطلاب. فقد بدأت الوثيقة بنقد عملية التحديث التي جرت في البابان منذ عهد الميجي (ونلاحظ هنا أن النقد يعود إلى ما قبل مرحلة سيطرة النخبة العسكرية؛ فمرحلة الميجى تمثل إحدى أهم مراحل التقدم والتنمية اليابانية)(٢٢). وذهبت الوثيقة إلى أن عملية التحديث خلال مرحلة الميجي اعتمدت على استعارة المنجزات المادية للحضارة الغربية الأوروبية مع تجاهل الفلسفة الأساسية وراء هذه المنجزات. فقد اعتاد اليابانيون ـ وفقاً للوثيقة \_ استخدام هذه المنجزات (القطارات، السفن، الكهرباء... إلخ) ولكنهم لم يحاولوا فهم وتطوير الفلسفة أو الروح العلمية التي أنجزت هذه الوسائل. وفي خطوة أخرى، أشار الدليل إلى أن الهزيمة في الحرب قد حدثت بسبب عدم احترام الطبيعة الإنسانية الفردية، وأن الفشل في تطوير روح عقلانية ونقدية هو الذي سمح للعسكريين والقوميين المتطرفين بالهيمنة على السلطة، ومن ثم فإن المسؤولية عن الحرب يجب أن تُنسب إلى الشعب الياباني أيضاً، ومن ثم يجب أن يعتذر الشعب من العالم عن هذه الحرب.

وحدد الدليل سنة محاور أساسية للتعامل مع مشكلات إعادة بناء اليابان بعد الحرب، هي: التقد الذاتي والقضاء على العسكرية والقومية العنطرقة، وتشجيع احترام الطبيعة الإنسانية والمسؤولية الذوتية، والارتقاء بالمعاميات العلمية واللينية والفلسفية، وتطبيق الدينيقواطية، واتحيراً بناء ثقافة سلمية. انتقل الدليل بعد ذلك من خلال سبعة فصول أخرى - إلى مناقشة الدور الذي يجب أن يقوم به المعلم في تحقيق مذه الأهداف. ويلاحظ على الأهداف السنة السابقة تساوق وتماهي يقوم به المعلم في تحقيق مدا الأهداف. ويلاحظ على الأحداث، وطبيعة النظام الثقافي الذي سعى المحلال الي بناف في اليابان (ويخاصة تمميق الشعور بالمسؤولية عن العرب وتناتجها، وبناء ثقافة ديمة وبناء ثقافة وبناء ثقافة المراطبة، وبناء ثقافة ديمة وبناء ثقافة المدرب واتاتجها، وبناء ثقافة

<sup>(</sup>٢٢) لمزيد من التفاصيل حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية التي شهيدتها اليابان خلال تلك السرحة، التي "مسود ضامر والتهضة العربية والهنائية التيابة المنافستات واختلاف التناتيج، عالم المعرفة ٢٥٢ (ا والكويت: المجلس الوطن للتقاقة والثيرة والأراب ٩٩٩) من ٧٣٧ ـ ٧٧٦.

لقد اعتمد الاحتلال خلال تلك العملية سياسة لا تقوم على فرض الإملاءات بقدر ما تقوم على اختبار القدرة على المبادرة لدى اليابانيين، والقدرة على فهم روح الديمقراطية والنظام المدني، وذلك من دون الإخلال بعق سلطات الاحتلال في التنخل والناكد من عدم تجاهل ملاحظاتهم وذلك من دون الإخلال بعق سلطات الاحتلال في التنجي المسؤول عن قسم العمل في القيادة العامة، المروعات القوائين، وهو ما أدى بيرودو ركوبين، المسؤول عن قسم العمل في القيادة العامة، إلى وصف وضع اللاتيادة ونفوذ القيادة العامة، ("لامتدادة ونفوذ القيادة). "("(Non-commands with Force of Commands).").

# ٤ \_ التواصل مع نظام ما قبل الحرب

كان من بين أهم السمات الأساسية التي ميزت مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان تحت الاحتلال هو محافظته على نوع من الاستمرارية مع نظام ما قبل الحرب. تمثل ذلك بالاستمرارية في الحفاظ على ثلاث مؤسسات مهمة، هي: الإسراطور، والحكومة، واليروقراطية. وفي المقابل، القضار، تفكيك مؤسسات انظام ما قبل الحرب على الجيش، والشركات الكبرى، ويعض أقسام الشرطة، ويخاصة واليروقراطية) إلى تطور إدراك إيجابي لدى اليابانيين بأن الاحتلال الإسبراطور، واحداث قطيعة كاملة مع مرحلة ما قبل الاحتمال. لا يسعى إلى المصالحة على المقابل، عن حالة من التعاون بين من الحية ألمي خلق حالة من التعاون بين ما أصلات الاحتمال من ناحية أخرى، في مجال تعاون سياسات الثلاث من ناحية أخرى، في مجال تطبين سياسات وذات مصلحة في الدخاظ على بقاتها ومصالحها.

حصل ذلك على الرغم من وجود اتجاه داخل الرأي العام الأمريكي، خلال فترة الحرب وبعدها، 
دعا إلى ضرورة محاكمة المسؤولين البابنين عن جراتم الحرب بشكل عام، والإمبراطور الباباني 
بشكل خاص، وهو ما كدغف عنه استطلاع المرأي داخل الولايات المتحدة أجري في حزيران ابونيو 
۱۹۶۵، رأى فيه ۷۷ بالمئة ضرورة محاكمة الإمبراطور عما قامت به البابان في الحرب (۱۳۰، كما 
كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة غالوب في سنة ١٩٤٤ أن ١٣٢ بالمئة رأوا أن «البابان يجب أن 
تُباده، ورأى ٣٠ بالمئة «أن البابان يجب أن تُحرم من الباء كنان سياسي»، ما يعني أن ١٤٢ بالمئة 
عبروا عن توجهات شديدة العدائية تجاه البابان. لكن رضم ذلك، فقد انتهت إدارة الاحتلال إلى 
عليم المخارمة المنابلة المحكومة 
البابان من خلال الحكومة 
البابانية ذاتها.

ويمكن تفسير هذا الموقف العملي لسلطات الاحتلال وماك آرثر من مؤسسة الإمبراطورية والإمبراطور الياباني هيروهيتو في ذلك الوقت استناداً إلى أكثر من عامل. أبرز تلك العوامل

Dower, Ibid., p. 245.

[YT]

James Dobbins [et al.], America's Role in Nation Building from Germany to Iraq (Santa Monica: (Y£)

هدراسات الموقف» التي أجريت قبل استسلام اليابان، ويخاصة خلال عام ١٩٤٤، وخلال النصف الأول من عام ١٩٤٥، والتي كشفت عن وجود توافق عام على مسألة الحفاظ على هذه الموسسة وضمان التمييز بين الإمبراطور هيروهيتو والمؤسسة العسكرية، ومن ثم استبعاده من تطبيق سياسة المحاكمات والتطهير.

ويمكن الإشارة هنا أيضاً إلى تأثر ماك آرثر بمواقف الكثير من المقريين إليه، وكان في مقدمة 
هؤلاء فريق الحرب النفسية الذي اعتمد عليه ماك آرثر أثناء فترة الحرب والذي أدار معه الحرب 
النفسية ضد اليابان بهدف إجبارها على الاستسلام. وقد برز من بين هؤلاء الجزال بونر ف. فيلرز 
(Bonner F. Fellers). وكان فيلزر قد أجرى دراسة خلال عامي ١٩٣٤ و (١٩٣٥ بعنوان «نفسية 
الجندي الياباني» (The Psychology of the Japanese Solider)، ثم قام في سنة ١٩٤٤ بإعداد 
تقرير بعنوان (اجهابة حول الليانات» (Answer to Japan)، اعتماداً على دراسته السابقة. وقد مثل 
هذا التقرير ما يشبه الدليل لعناصر مخابرات قوات التحافظ على الفترة. ووقد من خلاصة 
التقرير أنه لا غنى عن الإمبراطور، ليس بهدف التأثير في نفسية القوات المقاتلة للعدو ودفع اليابان 
للامتسلام، ولكن أيضاً باعتباره الأب والزعيم الروحي للشعب الياباني، والذي يمكن استخدام 
في بناء حكومة سلمية. والأهم من ذلك أن فيلز لم يقنع ماك آرثر بأهمية الحفاظ على مؤسسة 
فيلرز في هذا الصدد (١٠٠٠).

"يجب أن لا يكون هناك ضعف في شروط الاستسلام، ومع ذلك، فإن خلع الإمبراطور عن العرض أو إعدام الإمبراطور عن العرض أو إعدام الإمبراطور العرض أو إعدامه سوف يؤدي إلى رد فعل هائل وعنيف من جانب البابانين. إن إعدام الإمبراطور بالنسبة إليهم سيوازي صلب المسيح بالنسبة إليا، الكل سوف يقائل من أجله كالنمل حتى الموت. موقف العسكر سوف يصبح أقرى بما لا يُقاس. سوف تمتد الحرب فترة طويلة لا داعي لها، خسائرنا سوف تكون أكثر مما هو ضروري، ... «يجب أن نسمح في الوقت المناسب بنشوء مساحة بين الإمبراطور والشعب من ناحية، والعصابة العسكرية من ناحية أخرى».

وقد أعاد فيازر تأكيد موقفه هذا في لفاء عقده ماك آرثر بعدينة مانيلا (الفيليبين) في ربيع سنة ١٩٤٥ مع عدد من المتخصصين في الحرب النفسية، لمناقشة هذا الموضوع، حيث تطورت نئاعة لمدى المشاركين في هذا اللقاء بضرورة النميز بين الإمبراطور والنخبة العسكرية. وقد أعاد فيلز وفريقه التأكيد على هذا العوقف استاداً إلى ما أسعاة أنماط السلوك الياباني، حيث طرح ١٥ سمة للشخصية اليابانية كان من بينها عيادة الإمبراطور (١٣).

Dower, Ibid., pp. 282-283.

<sup>(</sup>Yo)

<sup>(</sup>٢٦) شملت السمات الأخرى: الشعور بعقدة النقص، والسذاجة، والشكر المنظم، وهم الفنرة على تقديم بدلات يشكل جيد والشعور العالي بالمستولية والعدوانية الشديدة، والرحاجة، والعاطية، والبيل لحفظ ماء الرجء، والإرتباط بالأحرة والستول، وما أسعاء بالدراما الذاتية (Tradition of Self-destruction) والسيل المستور المائية على المستورك المستو

وقد شهدت مرحلة ما قبل صدور إعلان بوتسدام محاولات قوية من جانب الفريق الداعم للبابان، والذي عرف به المعسكر البابان، (Japan Crowd)، يفيادة جوزيف جرو، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، والذي دافع عن فكرة استيماد الإمبراطور من المحاكمات المسكرية، الخارجية الأمريكية آنذاك، والذي دافع ودعا إلى إعلان الولايات المتحدة الزائمية المبناء وانضمية بشكل صريح في إعلان بوتسدام، واستند غرو هنا إلى أنه إذا كان الهدف الرئيس للولايات المتحدة والحلفاء هو نزع سلاح البابان وتدمير قدراتها المصدرية، فإنه يمكن تحقيق كل ذلك بدون الخاص من الإمبراطور، موكدا أن البابان ليست في حاجة للإمبراطور لكي تصبح دولة صكرية تومعية بسبب الإمبراطور، بل على العكس، فإن التخلص من الإمبراطور أو محاكمته سوف تؤدي إلى إثارة الشعب الباباني ضد الاحتلالاه، ومضاعفة من الإمبراطور أو محاكمته سوف تؤدي إلى إثارة الشعب الباباني ضد الاحتلالاه، ومضاعفة التكرية والمادية للاحتلال ١٣٠٠، وقد اتفق مع هذه الرؤية العديد من القيادات المسكرية العليا الأخرى، مثل رئيس الأركان المشتركة، وأيدما لاحقاً وزير الحرب آنذاك هنري ستيمسون ١٨٠٤٠٠٠

ومع ذلك لم يستطع مستمسون وغرو الحفاظ على هذه الصيغة لحين انعقاد مؤتمر بوتسدام رغم تأييد الريس ترومان لها، وذلك لأكثر من سبب. كان أولها التغيير الذي حدث داخل وزارة الخارجية، ففي الثالث من تموز/بوليو قام ترومان بعيين جيمس ف، بيرنر بدلاً من إدواره سيتينوس. وكان بيرنز أقرب إلى «مسكر الصين» منه إلى «مسكر اليابان»، وهر ما أدى بدوره إلى تقليص نفوذ الفريق الأخير وعلى رأسهم جوزيف غرو الذي استقال من منصبه في ١٥ آب/أهسطس ١٩٤٥، ١٩٤٥، وهو ما حدث بالفعل، حيث وكفي تعرب ما القرير الالتواري فكرة تأجيل مساقبل الإمبراطور لحين حسم مسألة استخدام السلاح النووية في العرب، ثانيها، هو التقرير الذي ولم الي ترومان في ٢٦ تموز/بوليو حول نجاح التجربة الدوية، وهو ما كان يعني إمكان إجبار اليابان على الاستسلام بدون تكلفة بشرية واقتصادية كبيرة من جانب دول الحلفاء. ثالثها، التقرير

Eiji, Inside GHQ: The Allied Occupation of Japan and its Legacy, pp. 214-215. (YY)

<sup>(</sup>۲۸) وفقاً لمستردة الإملان التي قدمها ستيمسون للرئيس ترومان في الثاني من تموز ايوليو 1840 ، فقد فقت الفقرة (۱۲) على ما يلي: معرف تنسحب قوات التحافل من البابان في أسوع تم ممكن بعد تحقيق العادان، وبعد أن يتم يناء حكومة قال ترجيها لمسلم أن مواقع المنظمة والدع المقاطمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا دستورية إذا تبين للعالم برضا كامل أن شل هذه الحكومة لن تطمع مرة أخرى إلى العدوان الخارجيء، انظر: المصدر نقسه

<sup>(</sup>٢٩) لم تقصر مظاهر تراجع معمكر اليابانه على استفالة جوزيف غرو الذي حلّ محلّه دين أنشيسون (Deama) لم تقدّه على إسال (Oboman) المنخشص في الصن بحل دومان (Dooman) داخل (Hoom Carter Vincen) الحارث وبدل وجان الشون بواحد الشرق (SHNCC'S Subcommittee for the Far Eas) محلّة تعين جورج أنشيسون اللبية الفرية إلى الإسلامي المستوية أكميسوت خاص إلى القبادة العام (GHOSCAP في طوكير وبن ثبه قد أنسمت القرة الأولى من الاحتلال بسيطرة المصدر الموقد لسيامة أكثر تشدة أحجاه اليابان بعد الاحتلال، ومع ذلك، فإن قوة الجزال ماك آثر قد المستد المسترك على سياسات الاحتلال، وهم ما عكمه المخافظ على مؤسسة الإسراطور والمنافق من الاكثار الأسلية التي دعا إليها مصدر اليابان، وقد عاد مصدكر اليابان، المصمودة الموسود قسم، من ٢٦١.

الذي قدمه رئيس الأركان إلى ترومان في ١٨ تموز/يوليو والذي تحفظ عن صياغة ستيمسون للفقرة (١٢) من مسودة إعلان بوتسدام، والذَّى رأى أنها تتسم بغموض خطير. وانتهى التقرير إلم , ضرورة عدم تقديم التزام أو وعد محدد بخصوص هذه المؤسسة من دون أن يمنع ذلك إمكان تطبيق سياسة مرنة من الناحية الفعلية بعد انتهاء الحرب وبدء الاحتلال. وقد اضطر ستيمسون تحت تأثير هذه التطورات إلى حذف أي إشارات صريحة حول الإمبراطور(٢٠).

وهكذا، لم يستطع المعسكر المؤيد لاستمرار مؤسسة الإمبراطور وعدم المساس بالإمبراطور هيروهيتو، تضمين ذلك صراحة في إعلان بوتسدام، لكن من الناحية العملية فقد لقي هذا التوجه قبولاً واسعاً، وتم الاستعداد له، بل وتطبيقه، قبل بدء الاحتلال، ليس فقط من خلال الدراسات وأوراق العمل التي أجريت قبل الحرب، ولكن خلال العمليات العسكرية ذاتها، التي تجنبت استهداف المواقع الإمبراطورية، كما تجنبت التشويه اللفظى للإمبراطور هيروهيتو(٣١).

وقد بدأ ماك آرثر بالفعل فور وصوله إلى اليابان في تطبيق سياسة التمييز تلك بين الإمراطور والنخبة العسكرية، وتأكيد عدم مسؤوليته عن قرار الحرب بشكل عام والهجوم على بيرل هاربور بشكل خاص. وفي محاولة من جانبه لتهدئة الرأى العام الأمريكي وتغيير توجهاته نحو الإمبراطور، وتهيئته للقبول بهذا التوجه البرغماتي، ذهب ماك آرثر في تصريح له لجريدة اليونايتد برس The) (United Press الأمريكية في ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٤٥ إلى أن «الإنقاذ الذي لا يوصف لأرواح الأمريكيين وأموالهم ووقتهم يعود إلى الاحتفاظ بالإمبراطور"، وقد تلقف الإمبراطور بدوره هذا التوجه، فبدأ هو الآخر يؤكد إدانته الحرب وعدم معرفته بتفاصيلها، فبعد ثلاثة أيام فقط من التصريحات السابقة لماك آرثر، نشرت جريدة نيويورك تايمز (New York Times) حواراً مع الإمبراطور تحت عنوان «هيروهيتو يضع اللوم على توجوه (٢٦١)، أكد فيه أنه لم يكن لديه النية في إعلان الحرب. كما أكد مستشاره المقرب كيدو كويشي، أن هيروهيتو لم يعلم شيئاً عن الهجوم على بيرل هاربور، وأنه لم يعلم به إلا بعد حدوثه من طريق راديو القصر الإمبراطوري. وبعيداً من مدى صحة هذه المعلومات، سواء المقدمة من جانب ماك آرثر أو الإمبراطور، إلا أنها استهدفت

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، ص ٢١٦\_ ٢١٧.

Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, p. 281. (٣٧) هو الجنرال توجو هيديكي (Tojo Hideki) (١٩٤٨ ـ ١٩٤٨)، كان من أهم رموز العسكرية اليابانية. صاحب مبدأ أن قوة الجيش الياباني يجب أن تستند إلى اقتصاد صناعي متقدّم، ولذلك عمل على الدّمج بين النخبتين العسكرية والصناعية، وعمل في بداية الثلاثينيات على إعادة تنظيم الجيش الياباني جنباً إلى جنب مع دمج اقتصاد منشوريا في الاقتصاد الياباني. تدرّج في العديد من المناصب العسكريّة، إلى أن أصبح رئيساً للأركان في سنة ١٩٣٧، ثم نائباً لوزير الحرب في أيار أمايو ٩٣٨، ثم وزيراً للحرب في تموز/يوليو ١٩٤٠، ثم رئيساً للوزراء في تُشرين الأول/أكتوبر ١٩٤١، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بوزارات الحرب، والتعليم، والتجارة والصناعة. نُسِبَت إليه مسؤولية قرار الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربور الأمريكي في ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤١. اضطرّ إلى الاستقالة في ١٩ تموز/يوليو ١٩٤٤ بسبب هزيمة اليابان أمام الولايات المتحدة في "سايين" (Saipn) في ذلك اليوم. تمّت محاكمته أمام المحاكمة العسكرية الدولية لجرائمه بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتم إعدامه في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨.

بالأساس تهيئة الرأي العام الأمريكي ودفعه إلى تغيير موقفه من الإمبراطور وخفض سقف توقعاته بشأن محاكمة هيروهيتو، وهو ما يفسر نشرها أولاً في الصحافة الأمريكية وليس اليابانية<sup>٣٣</sup>).

وهكذا، فقد أدت الاعتبارات السياسية إلى حسم الجدل حول مستقبل الإمبراطور لمصلحة الإبقاء على مؤمسة الإمبراطورية، والإبقاء على الإمبراطور هيروهيتو نفسه وإبعاده عن عمليات التظهير والمحاكمات العسكرية التي جرت بعد الحرب. لكن في الوقت ذاته تم تجريد الإمبراطور من صلاحياته السياسية في سياق عمليات الإصلاح الدستوري والسياسي التي جرت خلال فترة الاحتلال.

وحتى في ما يتعلق بالشركات الكبرى والتي سعى الاحتلال إلى تفكيكها خلال السنوات الأولى من الاحتلال، في إطار العمل على تفكيك العلاقة بين هذه الشركات والتخبة العسكرية، والفضاء على المقرمات الانتصادية لسياسة النوسع الخارجي، إضافة إلى العمل على نشر القوة والثروة، وإعادة توزيع الثروات الزراعية - في إطار مشروع دمقرطة الاقتصاد - إلا أن هذه الإصلاحات لم توجب في الانتصاد الباباني، حيث نجحت هذه الشركات الكبرى على الاقتصاد الباباني، حيث نجحت هذه الشركات الكبرى على سياسة تفكيكها، وذلك من خلال الشركات أن على نحو ما ميشار إليه لاحقاً - في الانتفاف على سياسة تفكيكها، وذلك من خلال الشركات أن الكتل فيها بينها.

## ٥ \_ الإدارة الأحادية للاحتلال

حوصت الولايات المتحدة على تجنب الشكل الذي تم تطبيقه في حالة الاحتلال الدولي الألمانيا مقب الحرب، والذي قام على تقسيم ألمانيا الغربية إلى أربعة قطاعات رئيسية موزعة على القرى عقب الحرب، والذي قام على تقسيم ألمانيا الغربية إلى أربعة قطاعات رئيسية موزعة على القرى الرئيسة: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وفرنسا، وقد استند الموقف الأمريكي في هذا الشأن إلى مبررين أساسيين: الأول، أنها - القوات الأمريكة - هي التي تحملت موليات وتكاليف الحرب ضد البابان، ومن ثم كان من المنطقي أن تضطلع بمفرهما بسلطة وإدارة الاحتلال، المبرر التأتي تمثل بالرغة في تجنب مشكلات التسبيق بين أطراف الاحتلال الاحتلال معدد الأطراف - وذلك على النحو الذي حدث في حالة ألمانيا الذي عدث في حالة ألمانيا منا المنطقة بمن من توزيع مسؤوليات الاحتلال على القوى الأربع بعداء عملية اتخاذ القرار، ولكن هدا لم يمنع من الاحتفاظ بمساحة محدودة لمشاركة القوى الدولية، من خلال استحماث إطارين تأسست في شباط ألمبراير (1942)، التي تأسست في واشنطن في شباط ألمبراير (1942)، التي تأسست في واشنطن في شباط ألمبراير (1942)، التي تأسست بأي واشنط ألمبراء المباعدة قرارات والقيافة السلسات اللازمة لتمكن البابان من الوفاء بشروط الاستسلام ومراجعة قرارات القيافة، فمن ناحية، لم تمنع بأي صلاحيات في ما يتعلق بالمعليات العسكرية أو القضايا الإقلمية، كما أنه لم

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، ص ٢٩١.

يتم تشكيلها بالفعل إلا بعد أن تم وضع حزمة السياسات الرئيسية لإمارة الاحتلال. الأهم من ذلك، أن القرارات الصادرة عن اللجنة كان لا بد من صدورها بالأغلبية، وبشرط موافقة أربع دول ضمن هذه الأغلبية، هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والاتحاد السوفياتي، وعلى أن تسري قرارات «القيادة العليا لقرات التحالف» في حالة عدم تحقق هذه الأغلبية الموصوفة. ومع أن اللجنة قد تُنحت الحق في تجاوز سلطة «القيادة العليا لقرات التحالف» في مجال المراجعة المستورية، إلا أن ماك آرثر استطاع أن يتجاوز دور اللجنة في هذا المجال.

الإطار الثاني تمثل في ما عُرف ب دمجلس التحالف للبابات (ACJ) الذي تمثل في ما عُرف ب دمجلس التحالف للبابات (ACJ) الذي تأسس في طوكيو في نيسان ألبريل 1987، وضم أربع دول هي: الولايات المتحدة، والمحتاة، والاتحاد السوفياتي، ولما حال البجة الشرق الاثمني الم يتمتع هذا المجلس بأي صلاحيات حقيقة في إدارة الاحتلال أو صياغة سيسائه، فمن ناحية، رأس المجلس ممثل «القيادة العليا لقوات التحالف» داخل المجلس، كما عمل المجلس كجهة استشارية فقط ولا فيقادة العليا لقوات التحالف، من دون التزام القيادة العليا بالتشارر معه أو الالتزام برأيه الاستخداء في إدارة الاحتلال وعملية أعادة باله الدولة على المبتحدة في إدارة الاحتلال وعملية إعادة بناه الدولة على المستحدة في إدارة الاحتلال وعملية إعادة بناه الدولة على المستوين السياسي أو الانتصادي "".

الأمر ذاته على مستوى المشاركة في القوات العسكرية، ففي الوقت الذي دعت فيه الخطة الأمر ذاته على مستوى المشاركة ها الأمريكية إلى تشكيل قوة عسكرية من ١٠٠ ألف جندي، بمشاركة ١٣٥ ألف جندي أمريكي، ١٣٥ ألف جندي من الاتحاد الف جندي بريطاني، ١٠٠ ألف جندي صيني، بالإضافة إلى ١٧٥ ألف جندي من الاتحاد السوفياتي، إلا أن التشكيل النهائي لهذه القوات لم يتضمن سوى مشاركة المملكة المتحدة (٤٥ ألف جندي) بينما لم تشارك أي من الصين أو الاتحاد السوفياتي، ٣٥.

## أ\_ هيكل توزيع القوات العسكرية للاحتلال

في البداية كان تصور الولايات المتحدة يقوم على السماح بدور لقوات دول التحالف وللاتحاد السوفياتي بهدف السوفياتي في إدارة الاحتلال الباباني. ولم يكن مثاك رفض أولي لدور للاتحاد السوفياتي بهدف ضمان دور أكبر للولايات المتحدة في أدوروله أي كنوع من مقايضة المدور السوفياتية في احتلال البابان بدور مماثل للولايات المتحدة في الدول الأوروبية الخاضمة للمسطرة السوفياتية، كذلك، فقد طمحت القوى الأوروبية إلى القيام بدور قاعل في إدارة الاحتلال الباباني، انطلائق من افتراض تكرار السياريو الألماني الذي قام على تقسيم المانيا إلى قلااعات أربعة أفريكي، وفرنسي، وبريطاني، وسوفياتي، . وقد عبر الانتحاد السوفياتي صراحة عن رفيته في القيام بدور في احتلال البابانة ففي لقاد للسفير الأمريكي، أفريل و. هاديمان مع الرئيس السوفياتي من الوتح شهر أيار/مايو

Dobbins [et al.], America's Role in Nation Building from Germany to Iraq, pp. 28-29. (TE)

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نقسه، ص ٢٨\_٢٩.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ص ٣٠.

1940 لمناقشة مستقبل اليابان، أصر ستالين على دور رئيس للاتحاد السوفياتي في الاحتلال. كما طالب بتوقيع اتفاق يحدد نصيب دول التحالف في الأقاليم اليابانية على غرار ما حدث في ألمانيا. حتى ذلك الوقت، لم تكن الولايات المتحدة في موقف يسمع لها بإملاء شروطها على الاتحاد السوفياتي، وبخاصة أن الولايات المتحدة كانت تطمع في ذلك الوقت، وقبل إعلان اليابان استسلامها، إلى التزام الاتحاد السوفياتي بالحرب ضد اليابان، ومن ثم فقد بدأ البنتاغون في وضع خطة لتقسيم اليابان إلى قطاعات على النموذج الألماني.

لكن هذا الموقف الأمريكي تغير، فقد وفضت «لجنة تنسيق الخارجية، والحرب، والبحرية المسوولة عن صناعة السياسات ذات الصلة بالحرب، ولأسباب عسكرية، ونفضا إعطاء أي دور لأي مسوولة عن صناعة السياسات ذات الصلة بالحرب، ولأسباب عسكرية، وفضت إعطاء أي دور لأي دولة أخرى في احتلال البابان، والاقتصار على منح بعض الأدرار الهامئية لمول التحالف ويشكل لا يسمح بالحديث عن مشاركة دولية في هذا الاحتلال، لكن الاتحاد السوفياتي كان ما يزال يصر موتكل على دور في إدارة هذا الاحتلال، لكن الاتحاد السوفياتي كان ما يزال يصر موتكل من مقررة أنشار الأمريكي ترومان لتميين الجنرال ماك آرثر كفائلة أعلى لقوات التحالف، ورغم ذلك، فقد قدم وزير الخارجية السوفياتي آتذاك فاتشيسات مينائلويتش مولوقوف، وأثناء مقابلته بمعنى تقاسم القيادة بين المارشال الكسندر فاسيلمسكي الذي كان يشغل قائد القوات السوفياتي في الشرق الأقصى، مع الجنرال ماك آرثر، ولكن تحت ضغط انشفال الاتحاد السوفياتي بالأحداث في البابان، ولكن وي ١٦ أب/أعطس طالب الاتحاد السوفياتي في ١٦ أب/أغسطس، طالب الاتحاد السوفياتي في ١٨ أب/أغسطس، من وكوايدو، ومذ ذلك فقد دفض تروان مؤ أخرى هذا الطلب السوفياتي في ١٨ أب/أغسطس،

ولكن في اليوم ذاته (١٨ آب/أغسطس ١٩٤٥) وافق ترومان على مقترح دلجنة الخارجية ـ الحرب ـ البحرية، بدعوة دول التحالف للمشاركة في احتلال اليابان، وفق الشروط الأمريكية، وعلى

<sup>(</sup>٧٧) مي لجنة حكومية أمريكية تأسسة في كانون الأرائاييسببر سنة ١٩٤٤ لمنافشة الفضايا السياسية والمسكوية ذات المشلة بإحلال دول المعروض التهام المشافية والمسكوية ورشاف المالية المسافية ورشاف المسلومية في تاريخ السياسية المسكومية المسكومية المسكومية والمسكومية المسكومية والمسكومية والمسكومية والمسكومية والمسكومية والمسكومية والمسكومية والمسكومية المالية المسكومية ال

رأس هذه الشروط: اندماج جميع القوات المشاركة في الاحتلال تحت هيكل القيادة الأمريكية. ووفق هذه الخطة، كان من المفترض أن يتم توزيع القوى المشاركة في الاحتلال على النحو الآيي: ـ أن تساهم الصين بنحو ٦٠ ألف جندي، ولكن اندلاع الحرب الأهلية منع الصين من إرسال هذه القرات.

. أن يشارك الاتحاد السوفياتي بنحو 170 ألف جندي، تم خفضها إلى ٧٠ ألفاً فقط، ومع ذلك فقد رفض الاتحاد السوفياتي المشاركة بسبب خضوع هذه القوات لإدارة القيادة الأمريكية.

ـ كان من المخطط أيضاً وفق هذه الخطة مشاركة دول الكومنولث بنحو ١٣٥ ألف جندي، تم خفضها إلى ٦٥ ألف جندي، ولكن هذه المشاركة اقتصرت من الناحية العملية على ٤٠ ألف جندي فقط (توزعت على أستراليا، ويربطانيا، والهند، ونيوزيلندا).

وفي هذه الأثناء كانت "الجنة خطط الحرب المشتركة» التابعة للبتناغون Pentagon's Joint لوابدا والمجتلف المتابعة للبيانا والإقليم War Plans Committee قد انتهت من وضع خطة عرفت بخطة «الاحتلال النهائي لليابان والإقليم اليابانية (JWPC-385/I) والتي قدمت إلى قيادة الأركان المشتركة في ١٦ آب/أغسطس. وبشكل عام، قسمت هذه الخطة اليابان إلى الأقاليم الآتية:

- ـ إقليم هوكايدو وشمال غربي هونشو، ويخضع لسيطرة الاتحاد السوفياتي.
  - ـ وسط هونشو، ويخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية.
    - ـ منطقة شيكوكو ويخضع لسيطرة الصين.
    - غربي هونشو وكيوشو، ويخضع للسيطرة البريطانية.
- ـ منطقة طوكيو، وتخضع لىلإدارة المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين وبريطانيا.
  - ـ منطقة كوبي كيوتو اوساكا، وتخضع للإدارة المشتركة للولايات المتحدة والصين.

كذلك تضمنت الخطة تقسيم الاحتلال إلى ثلاث مراحل، تركز الأولى على نزع سلاح القوات الإمبراطورية والقضاء على المقاومة المنظمة داخل هذه القوات. وتركز المرحلة الثانية على نزع سلاح اليام المرحلة الثانية على نزع سلاح اليابان والتأكد نهائياً من عدم قدرتها على القيام بأي اعتداء عسكري خارجي. أما المرحلة الثالثة فقد ركزت على الإدارة المشتركة للاحتلال بهدف بناء توافق بين قوى التحالف حول اكتمال عمليات نزع السلاح وتطوير يابان سلمية.

وكما في حالة ألمانيا، فقد هدفت هذه الخطة إلى توزيع أعباء الاحتلال ومسؤولياته، بهدف خفض التكاليف المالية والاقتصادية للاحتلال على الولايات المتحدة، وتمكين الجيش الأمريكي من العردة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن استجابة للرأي العام الأمريكي والضغوط الداخلية. لكن هذه الخطة لاقت معارضة واسعة من جانب العديد من كبار العسكريين، والجنرال ماك آرثر، إلى جانب الرئيس ترومان نفسه، وتمسكوا بضرورة أن يكون الاحتلال أمريكياً بالأساس. وتنيجة لذلك، لم يتم عرض هذه الخطة رسمياً على هيئة الأركان المشتركة أو على لجنة «الخارجية، الحرب» البحرية»، وهما الأكثر تأثيراً في صنع سياسات الحرب آنذاك. وياستناه منطقة محدودة وضعت تحت سيطرة قوات الكومنولث البريطاني، فقد أصرت الولايات المتحدة على أن يكون الاحتلال تحت سيطرتها الكاملة.

### ب ـ لجنة الشرق الأقصى

مثلت اللجنة الشرق الأقصى، شريكاً للولايات المتحدة في إدارة الاحتلال الدولي لليابان، أو بمعنى أدق الهيئة الدولية المخولة الإشراف على سياسات الاحتلال، فمن الناحية الرسمية اعتُبرت القيادة العليا لقوات التحالف وماك ترّو صوولين أمام لجنة الشرق الأقصى، ولكن من الناحية العملية كانت هناك العديد من القيود التي حجّمت دور هذه الهيئة وحولتها إلى هيئة إما تابعة للقيادة العليا لقوات التحالف وإمّا هيئة تفتقر إلى القدرة الفعلية على فرض سياسات مختلفة جوهرياً من السياسات الأمريكية.

تمود فكرة تأسيس اللجنة إلى موسكو التي اقترحت إنشاء هيئة مشتركة للتحالف في طوكيو على غرار تلك التي تأسست في المانيا، على أن يتمتع كل عضو فيها بحق الفيتره وهي الفكرة التي ونفشتها واشتطان بشدة، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية اضطرت في ٢١ آب/أغسطس ١٩٤٥ إلى القبول بفكرة إنشاء ما عرف به ولجنة شرق آسيا الاستشارية (Far Eastern Advisory Commission بالاستشارية ولكن بشرط أن تكون ذات طابع استشاري. وقد تأسست اللجنة بالفعل في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥ . وبالنظر إلى الطبيعة الاستشارية لهذه اللجنة، فقد رفض الاتحاد السوفياني المشاركة فيها. كما كانت بريطانيا قد اقترحت إنشاء ما عرف به مجلس التحالف الموكزي، على أن يضم خمس دول، ويرأسه الجنزال عالى أرقر، وعلى الرغم من اهتمام وزارة الخارجية بهذا الاتتراح، إلا مناك آرثر عراضه أيضاً، ما ادى إلى إنذائه.

في محاولة للتجاوب مع مطالب دول الحلفاء اقترحت الولايات المتحدة أن يتم تأسيس لجنة جديدة باسم فلجنة الشرق الأقصى، وقد وافقت دول الطفاء على هذا الاتحرام أثناء مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع (الولايات المتحدثة والاتحاد السوفياتي، وريطانيا، والصين) في موسكو في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٥، حيث نص الاتفاق المنشئ للجنة على تماون الدول الأربع في صياغة السياسات اللازمة لتطبق شروط إحلان بوتسدام، وتطبق وثيقة امساسرام البابان، ونزع سلاحها، ومراجعة قرارات وأنشطة القيادة المامة لقوات التحافية. كما نص الاتفاق على إنشاء مجمعلى التحاف لليادان (الإمرام (Allied Council for Japan) كهيئة استشارية من الدول الأربع تعنى . بتقديم التصح للجنرال ماك آرثر، وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في ٢٢ شياط/فيراير 1947.

ولكن من الناحية العملية، وكما سبق القول، فقد افتقدت اللجنة أي صلاحيات حقيقية في إدارة الاحتلال. فمن ناحية أولى، وفي ما يتعلق بهيكل اللجنة، وبالرغم من أنها تشكلت من ١١ دولة، هي الدول النسع الموقعة على وثيقة امتسلام اليابان، بالإضافة إلى الهند والفيلييين، فقد سيطرت الولايات المتحدة على منصبي رئيس اللجنة وسكرتيرها العام، حيث رأس اللجنة الجنوال الأمريكي فرانك ر. مكوري، وهو أحد الأصدقاء المقريين من ماك آرثر، كما شغل منصب سكرتير عام اللجنة السفير نيلسون ت. جونسون، السفير الأمريكي الأميق لدى الصين وأستراليا. واستطاعت الولايات المتحدة من خلال السيطرة على هذه المناصب التحكم في آليات عمل اللجنة.

من ناحية ثانية، أدى تمتع الدول الأربع الرئيسة داخل اللجنة (الولايات المتحدة، والاتحاد الموقات من ناحية ثالثية، والمساكة المتحدة، والمسين)، بحق الفيو، إلى تعطيل عملها وشل قدرتها على اتخاذ فرارات سريعة في الوقت المناسب، وفي المقابل، كان بإمكان الولايات المتحدة التحايل على هذا الوضع من خلال إصدار ما عرف به أوامر موقيقة للتعامل مع المشكلات الطارفة، وقد أدى هذا الوضع إلى عدم فاعلية اللجنة، واسام عملها بالبطء الشديد، إذ كانت تحتاج وقتاً طويلاً حتى تتفقا، ووقتاً أطول لاتخاذ قرار بشأن قضية ما، ما أحدث فجوة بين أجندة ومناقشات اللجنة من ناحية أخريء فتوت ليرية تحوت اللبجنة أوب ما تحدث فجوة أورا وسياسات الاحتلال الأمريكي، وفق توصيف ماك أزثر نفسه للجنة الاس.

ومن ناحية ثالثة، فقد تجاهلت الولايات المتحدة العلاقة المفترضة بين اللجنة والقيادة العامة، حيث كان من المفترض أن تقوم القيادة العامة برفع توصياتها ومشروعات قراراتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية التي تقوم بدروها بإرسال هذه المقترحات إلى اللجنة، التي تقوم بمناقشها ثم إصدار ما تراه في شكل قرارات أو سياسات رسمية باسم التحالف. ولكن الولايات المتحدة كانت تتجاهل إرسال هذه التوصيات إلى اللجنة فترات طويلة، قد تصل إلى مدّة سنة، الأمر الذي جعل استفدة الكرب الذي جعل

إضافةً إلى ما سبق، اعتمدت اللجنة في تمويلها على الولايات المتحدة بالأساس، فضلاً عن أنها بدأت عملها متأخرة بعد إقرار وتطبيق الكثير من القوانين والإصلاحات القانونية والدستورية المهمة ويخاصة خلال الربع الأخير من سنة ١٩٤٥ وأوائل سنة ١٩٤٦، أي قبل بدء عمل اللجنة ٣٥٠، وفي المجمل، تحولت اللجنة من الناحية العملية إلى صيغة أقرب إلى المنتدى لمناقشة سياسات ماك آرثر ونقد ما اعتبروه تجاوزاً من جانبه لسلطاته التنفيذية.

#### ج .. مجلس التحالف لليابان

بالإضافة إلى لجنة الشرق الأقصى، فقد اتفق المشاركون في مؤتمر موسكو (٢٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٥) على إنشاء «مجلس التحالف لليابان» كهيئة دولية أخرى يكون مقرها طوكيو، تعنى

Eiji, Inside GHQ: The Allied Occupation of Japan and its Legacy, p. 99.

Frank J. Sackton, «The Occupation of Japan in International Perspective: An Overview,» in: Thomas W. (\*N.) Burkman, ed., «The Occupation of Japan: The International Contexts, The Proceedings of the Fitth Symposium Sponsored by The MacArthur Memorial Old Dominion University, The MacArthur Memorial Foundation, Norfolk (U.S.A), 21-22 October 1982, p. 4.

بالتشاور وبتقديم النصح للقائد الأعلى لقوات التحالف حول تطبيق شروط الاستسلام، وتطبيق سياسات الاحتلال. وقد ضم المجلس أربعة أعضاء، هم: الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد السوفياتي، ودول الكومنولث البريطاني (أستراليا، والهند، ونيوزيلندا، وبريطانيا). ولم يختلف المجلس تثيراً عن لجنة الشرق الأقصى، فمن ناحية أولى، بدأ المجلس أول اجتماعاته في الخامس من نيسان/أبريل ١٩٤٦ في وقت كان فيه الاحتلال قد بدأ بالفعل، وتم تطبيق أو بدء تطبيق معظم ساسات إعادة بناء البابان.

ومن ناحية ثانية، فقد نص الاتفاق المؤسس للمجلس على أن يرأسه القائد الأعلى لقوات التحالف، ما كان يعني سيطرة الجنرال ماك آرثر والولايات المتحدة على المجلس، في ظل جمع ماك آرثر بين رئاسة المجلس وتمثيل الولايات المتحدة ورئاسة الوفد الأمريكي داخل المجلس(١٠٠)، وهو ما أدى إلى سيطرته على أجندة اجتماعات المجلس، وتالياً إلى إجهاض معظم اجتماعاته وانتهائها خلال دقائق محدودة من بدئها بسبب عدم وجود أجندة محددة مسبقة للاجتماع. ومن ناحية ثالثة، فقد اتبعت الولايات المتحدة حيال المجلس السياسة ذاتها التي اتبعتها تجاه لجنة الشرق الأقصى، وهي طرح موضوعات للنقاش تكون «القيادة العليا لقوات التحالف» قد اتخذت بشأنها سياسة محددة يجري تطبيقها بالفعل، ما حوَّل المجلس إلى مجرد ساحة لتسجيل المواقف من السياسات الجارى تطبيقها بالفعل (١١).

وقد همَّش ماك آرثر دور المجلس، واعتبره نوعاً من التدخل في سلطاته، ولم يقبل حتى العمل معه كجهة استشارية، ولم يحضر جلساته باعتباره رئيساً للمجلس، وأسند تمثيل الوفد الأمريكي داخل المجلس إلى أحد مساعديه. وقد أدى تعامل ماك آرثر مع المجلس، وسعى الاتحاد السوفياتي من جانبه إلى الحفاظ على دور ما في إدارة الاحتلال، إلى تحويل المجلس إلى ساحة للاستقطاب بين الجانبين، ويخاصة بعد تنامي المد الشيوعي، فقد حرص ممثل الاتحاد السوفياتي على الهجوم على سياسات القيادة العامة ويخاصة في مجالات التعويضات والبير وقراطية وقضايا الإصلاح الزراعي والعمال. في المقابل حرص ممثل الولايات المتحدة على إحراج الممثل السوفياتي من خلال تحويل الجلسات إلى ساحات علنية للهجوم عليه من خلال التأكيد العلني على مركزية الدور الأمريكي في إدارة الاحتلال. ولم تقتصر حالة التذمر والتحفظ على دور المجلس على الاتحاد السوفياتي فقط، ولكنها انسحبت أيضاً على مواقف معظم الدول الأخرى الأعضاء في المجلس، وقد عبر عن تلك الحالة ما قاله مندوب الصين في المجلس: «ما فائدة أن نقول أي شيء، إننا لا نستطيع أن نقدم النصيحة بدون معلومة، ولا نستطيع أن نحصل على المعلومة بدون أن نسأل، ولا نستطيع أن نسأل بدون حضور رئيس المجلس أو ممثل القيادة العامة

((1)

Gordon Daniels, «Nationalist China in the Allied Council: Policies Towards Japan, 1946-1952,» ( § .) Hokkaido Law Review, vol. 27, no. 2 (November 1976), p. 354, <a href="http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/">http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/</a> bitstream/2115/16208/1/27(2)\_p188-165.pdf>, (acceesed on 30 January 2012). Eiji, Ibid., pp. 99-100.

لقوات التحالف؟"<sup>١١</sup>. بمعنى آخر، فقد اقتصر دور المجلس على العمل كساحة للنقد المتبادل أكثر منه مجلساً استشارياً أو مجالاً للتشاور الحقيقى بين قوات التحالف الدولي في اليابان.

إضافة إلى السمات السابقة، وعلى الرغم من أن لجنة الشرق الأقصى جاءت على قمة الهيكل السياسي والتنظيمي لإدارة الاحتلال، إلا أن الوثائق الأمريكية المنظمة لإدارة الاحتلال أعطت الأولية للسياسة الأمريكية الإدارة الاحتلال أعطت الأولية لمرحلة ما الأولية للسياسة الأمريكية الأولية لمرحلة ما الأولية المرحلة ما المسابح، والتي أملنت في ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٤٥ (أي قبل تأسيس لجنة الشرق الأقصى ومجلس التحالف)، على أنه: فني الوقت الذي سيبذل فيه كل الجهاء من خلال التشاور، ومن خلال تشكيل الهيئات الامتقارية المناسبة، لصياغة السياسات اللازمة لتطبيق الاحتلال والسيطرة على البابان، على نحو يرضي قوات التحالف الرئيسية، فإنه في حالة رجود خلافات في الرأي بين هرقبة من ملائلة المؤات في الرأي بين مستودة "اللهاء، فإن سياسات الولايات المتحدة هي التي ستسودة "اللهاء وهو ما وضع اللجنة في مرتبة أن ما لنسبة للوباناي الأمريكية المنطقة للوجلال.

ولم يختلف الأمر في العلاقة بين سلطة الاحتلال والحكومة اليابانية، حيث جاءت الأخيرة في الستوى الخاس في هيكل سلطة الاحتلال بعد لجنة الشرق الأقصى، وهيئة الأركان المشركة، والقيادة العامة بأقسامه المختلفة المشركة، والقيادة العامة بأقسامه المختلفة اقد خضعت الحكومة اليابانية وهيئاتها المختلفة المسلطة القيادة العامة لقوات التحالف، وهو ما أكدت خضعت الحكومة الياباني وهيئاتها المختلفة الأولية تجهاه اليابان بعد الامتسلام، بدءاً من النسخة المواسف 1940 (SWNCC 150-2) والتي نصت على خضوع سلطة الإمبراطور والحكومة اليابانية لسلطة القيادة العليا لقوات التحالف، بدءاً من لحظة الاستسلام، الأمبراطور والحكومة اليابانية لسلطة القيادة العليا لقوات التحالف، بدءاً من لحظة الاستسلام، الأمبراطور والحكومة اليابانية للسلطة القيادة العليا لقوات التحالف بدءاً من نصغ الحالفة بين الطوئية، حيث الرئيقة بعد إعلان الاستسلام، بدءاً من نسخة ٢٢ آب/أغسطس ١٩٤٥ (CC 150-3) أعادت المناشئة لأول مرة ويشكل صريع على الأخذ بنط المحكم غير المباشر، عندما نصت على بمما الوثانة الواليا بممارسة سلطنها من خلال الإخبراطور والحكومة الميابانية والسماح للأخيرة في امتعادة سلطة الإدارة المباشرة في حالة عدم التزام الحكومة اليابانية والامبراطور بتطبيق شروط في إمامة عدم التزام الحكومة اليابانية والمبراطور بتطبيق شروط في إستعادة سلطة الإدارة المباشرة في حالة عدم التزام الحكومة البابانية او الإمبراطور بتطبيق شروط في إستعادة سلطة الإدارة المباشرة في حالة عدم التزام الحكومة البابانية او الإمبراطور بتطبيق شروط

<sup>(\$1)</sup> لمزيد من التفاصيل حول دور المجلس وهيمنة الولايات المتحدة على أجندته والمناقشات التي جرت داخل Catherine R. Edwards, «The Alied Council for Japan and Cold War» in: Burkman, ed., بلسات المجلس، انظر برايات (The Cocupation of Japan: The International Context., pp. 5.25

<sup>«</sup>U.S. Initial Post-Surrender Policy for Japan-(SWNCC1504/A),» National Diet Library Home Page, (£°) <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/022\_2022\_2tx.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/022\_2022\_202.html</a>, or <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/022\_2022\_2022\_2011</a>, Dolf-html</a>\*, (accessed on 16 February 2011).

<sup>«</sup>United States Initial Post Defeat Policy Relating to Japan,» The State War Navy Coordinating (££) Committee (SWNCC), SWNCC 150-2 (11 August 1945), <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/img\_1013-0011.jpp/">http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/img\_1013-0011.jpp/</a>, (accessed on 20 February 2011).

الاستسلام، وبررت الوثيقة نمط الإدارة غير المباشرة بالرغية في تحقيق الأهداف الأمريكية بأقل تكاليف ممكنة من الناحية البشرية والمادية <sup>(10)</sup>، وقد أعادت نسخة الوثيقة الصادرة في ٦ أيلول/ سبتمبر ١٩٤٥ (SWNCC 150-4) على المدأ ذاته.

#### د ـ اللامركزية في علاقة إدارة الاحتلال بجهات اتخاذ القرار داخل الولايات المتحدة

لم يقتصر نمط العلاقة الذي تكرَّس بين الجنرال ماك آرثر وكل من الجنة الشرق الأقصى، أو «مجلس التحالف لليابان» على هذه الهيئات الدولية التي حاولت تأمين دور لقوات التحالف الدولية في إدارة مشروع احتلال وإعادة بناء اليابان، مقابل حرص ماك آرثر على تهميش دور هذه الهيئات، ولكنها انسحبت أيضاً على نمط علاقة ماك آرثر بأجهزة صنع القرار الأمريكية ذاتها، المعنية بإدارة احتلال اليابان. فقد خضع ماك آرثر من الناحية الرسمية للرئيس الأمريكي (ترومان)، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان المشتركة، ورئيس أركان الجيش، ووزير الحرب، ووزير الجيش. فوفقاً لقواعد التسلسل العسكري كان ماك آرثر يسبق رئيس أركان الجيش، ولكنه كقائد للقوات الأمريكية في المحيط الهادئ كان عليه إطاعة أوامرهم العسكرية. ولكن على النقيض من ذلك فإن الوثائق الثلاث الرئيسية المنظمة لمهمة ماك آرثر في اليابان (إعلان بوتسدام، «وثيقة السياسة الأولية للولايات المتحدة تجاه اليابان بعد الاستسلام، وثيقة «الأمر الرئيسي للحكومة العسكرية لمرحلة ما بعد الاستسلام؟) قد أعطت الجنرال ماك آرثر صلاحيات واسعة في إدارة الاحتلال. كذلك فقد مال ماك آرثر إلى تفسير هذه الوثائق بشكل مرن يضمن سيطرته على مقاليد الأمور، كما مال إلى تجاوز القيود والضوابط الرسمية والعسكرية في تطبيق هذه الوثائق. وعلى سبيل المثال، أعلن ماك آرثر في ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٤٥ ومن دون التشاور مع الرئيس ترومان، عن خفض القوات الأمريكية في اليابان من ٥٠٠ ألف جندي في منتصف آب/أغسطس من ذلك العام إلى ٢٠٠ ألف جندي أو أقلُّ خلال سنة أشهر. ورغم الانتقادات التي وجهت له بسبب هذه الخطوة، إلا أنه دافع عن موقفه بقوة استناداً إلى أن حجم القوات الأمريكية في اليابان هو وسيلة لتنفيذ السياسة الأمريكية هناك، ومن ثم، فإن هذه المسألة تقع في صميم اختصاصاته. كما عمد ماك آرثر إلى تقديم تفسيرات واسعة ومرنة للوثائق الثلاث المشار إليها. ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال تكليف ماك آرثر قسم الحكومة داخل القيادة العامة للتحالف في أوائل شهر شباط/فبراير ١٩٤٦ بكتابة الدستور الياباني الجديد من دون إبلاغ واشنطن أو لجنة الشرق الأقصى بذلك، إلا بعد اكتمال هذه المهمة.

أيضاً كان من المؤشرات المهمة على استقلالية الجزال ماك آرش في إدارته للاحتلال إعلانه في ١٧ آذار/مارس ١٩٤٧ التخطيط لتوقيع معاهدة سلام مع اليابان خلال عام (أي يحلول أذار/مارس ١٩٤٨) بدون الشفاور المسبق مع وزارة الخارجية الأمريكية. وعندما شئل وزير الخارجية الأمريكية

<sup>«</sup>United States Initial Post Defeat Policy Relating to Japan,» The State War Navy Coordinating (\$0) Committee (SWNCC), SWNCC 150-3 (11 August 1945), pp. 3-4, <a href="https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/mg,">https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/mg, 1/020-0041.jpg-, (accessed on 20 February 2011).</a>

دين آتشيسون في ١٨ آذار/مارس عن تصريحات آزثر أجاب أن ماك آرثر يتحدث بصفته قائداً أعلى لقوات التحالف، وأن وزارة الخارجية ليس لديها ما يمكن أن تفعله بخصوص تلك التصريحات. أكثر من ذلك، فقد أرسل أتشيسون في ١٩ نيسان/أبريل خطاباً إلى القيادة العليا للتحالف أكد فيه احترام وزارة الخارجية الكامل مقترح ماك آرثر، ثم قبول وزارة الخارجية رسمياً في منتصف أيار/مايو هذا المفترح كجزء من السياسة الخارجية الأمريكية ١٧٠.

ورغم تحفظ وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المشتركة عن أداء ماك آرثر في العديد من الحالات إلا أنّها رأت أنه من الأنفسل لنجاح مهمته الاكتفاء بتقديم النصح أكثر من إصدار الأوامر، ما أدى إلى تمتم ماك آرثر يدرجة كبيرة من المرونة ـ سواه نتيجة سياسة متعمدة من جانبه أو نتيجة إقرار أجهزة صنع القرار بأهمية تمتعه بهذه المرونة ـ ساهمت بلا شك في إنجاح مهمته.

ويشكل عام، فقد كان للإدارة الأحادية الأمريكية للاحتلال تأثير إيجابي من أكثر من ناحية. فمن ناحية، وفر هذا النمط للولايات المتحدة درجة أكبر من سرعة الاستجابة للتحديات الداخلية لمشروع إعادة بناء اليابان، كما جنبها مشكلات التنسيق مع باقي دول الاحتلال. ومن ناحية أخرى، جنب هذا النمط اليابان خطر التقسيم الذي تعرضت له ألمانيا مع بدء الحرب الباردة بسبب اعتماد التقسيم القطاعي لألمانيا بين دول الاحتلال.

# ٦ \_ اعتماد نموذج الحكم العسكري غير المباشر

على العكس مما حدث في ألمانيا من اعتماد شكل الحكم العسكري المباشر، حيث تم حل الحكومة الألمانية، فقد اعتمد آرثر في البابان نمط الحكم غير المباشر في إدارة الاحتلال، من خلال الاعتماد على البيروقراطية المدنية والحكومة البابانية، وهو ما أدى إلى إضعاف تطور شعور عام الدى المواطنين البابانين بخضوعهم للاحتلال أو لحكم عسكري أجنبي، وذلك على المكس من المناطق البابانية التي خضعت للاحتلال السوفياتي المباشر وهي جزر الكوريل وريوكيروس. ورغم أن المحكومة البابانية قد جاءت هيراركياً في المستوى الخامس في هيكل إدارة الاحتلال الدونياتي المباشر وهي أم القيادة العامة لقوات التحالف المدينة المراحدة لقوات التحالف وهي المسؤول المباشر أمام المواطنين عن تنهذ مشروع إعادة بناء الدولة أو السياسات الإصلاحية، بينا ظلت القيادة المامة بهيكلها البيروقراطي الموازي لهيكل البيروقراطية البابانية هو المسؤول المباشر مناعة تلكل السياسات الإصلاحية، مناعة نلك السياسات الإصلاحية، مناعة نلك السياسات الإصلاحية، سناعة تلك السياسات الإصلاحية، سناعة تلك السياسات ومنامة تطبقها على الأرض ("").

Takeshi Igarashi, «MacArthur's Proposal for an Early Peace with Japan and the Policy toward Japan,» (£3) The Japanese Journal of American Studies, vol. 10 (1981), pp. 61-62.

Sackton, «The Occupation of: ناشريد من التفاصيل حول هيكل الحكومة العسكرية وطريقة تشكيلها، انظر: (٤٧) Japan in International Perspective: An Overview» pp. 6-8.

إضافةً إلى العوامل الثقافية واللغوية التي دفعت إلى اعتماد نمط الحكم غير المباشر، إلا أنه لم يكن من المتصور اعتماد هذا النمط في حالة عدم وجود جهاز يبروقراطي وأجهزة حكومية يابانية يمكن الاعتماد عليها<sup>41)</sup>.

واتساقاً مع الفلسفة السابقة فقد اعتمد الاحتلال على الجمع بين عدد من الآليات في توجيه عمل الحكومة اليابانية. الآلية الأولى هي آلية إصدار الأوامر المباشرة للحكومة في صيغة عرفت به تتطيمات القيادة العليا لقوات التحالف» (SCAPINs (SCAP Instructions). وعلى الرغم من الصيغة الرسمية لهذه التعليمات، إلا أنه غالباً ما كان يسبقها تشاور ونقاش مباشر مع الحكومة اليابانية. فقد ذهب يوشيدا شيجيرو<sup>(41)</sup>، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال معظم فترة الاحتلال،

<sup>(43)</sup> يقول ماك آرتر: الأن الحكومة المدنية الباباتية كان لديها القدرة على العمل، فإن سلطات الاحتلال كانت المعقاد الإراقة المحلة و مناجعة الزائم الحكومة الباباتية بالاركان المسائلة المحلة المعارفة المحلة المحلة

<sup>(</sup>٤٩) هو يوشيدا شيجرو (Yoshida Shigeru) (١٩٦٧ ـ ١٩٦٧). أحد رموز الدبلوماسية اليابانية الذين لمعوا خلال الثلاثينيات والأربعينيات، ثم أحد أبرز رؤساء الحكومة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية. أذى يوشيدا الدور الأبرز خلال فترة الاحتلال الأمريكي لليابان. ولا يمكن فهم نجاح الاحتلال في إعادة بناه الدولة في اليابان بدون فهم للدور الذي قام به يوشيدا شيجرو في هذا المجال. تخرّج يوشيداً في كلية الحقوق بجامعة طوكيو الإمبراطورية سنة ١٩٠١، النحق بعدها بوزارة الخارجية. تدرَّج في المواقع الدبلوماسية حتى أصبح نائباً لوزير الخارجية خلال الفترة (١٩٢٨ ـ ١٩٣٠)، ثم سفيراً لدى إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر سنة ١٩٣٠. رُشح وزيراً للخارجية في سنة ١٩٣٦ لكن الجيش اعترض على ذلك، وتم تعيينه سفيراً لليابان في المملكة المتحدة في نيسان البريل من العام ذاته وظلٌ في المنصب حتى سنة ١٩٣٩. أيِّد يوشيدًا خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي توسع النفوذ الياباني داخل الصين، بما في ذلك فكرة استقلال إقليم منشوريا عن الصين، لكنه عارض بشدة دخول اليابأن في حرب ضدّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة. حاول يوشيدا خلال فترة الحرب العالمية الثانية الترويج لقبول مبكر للاستسلام، ممّا أدّى إلى اعتقاله بواسطة الجيش في حزيران/يونيو سنة ١٩٤٥، وظلَّ في السجن حتى مجيء قوات الاحتلال، حيث تمّ الإقراج عنه في أيلول/سبتمبر من العام ذاته. تمّ تعيينه وزيراً للخارجية في حكومة شيديهارا كيجوري (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥ \_ أيار/مأيو ١٩٤٦). تولَّى يوشيدا رئاسة الحزب الليبرالي بعد عزل رئيسه هاتوياما إيشيرو (Hatoyama Ichiro) في سياق عمليات العزل السياسي التي تم تطبيقها خلال السنوات الأولى من الاحتلال. تولِّي يوشيدا رئاسة خمس حكومات خلال الفترة (١٩٤٦ ـ ١٩٥٤)، ولم يتخللها سوى الحكومة الاشتراكية بقيادة كاتاياما تيسو (Katayama Tetsu) (١٩٤٨ ـ ١٩٤٨)، والحكومة البسارية بقيادة أشيدا هيتوشي «Yoshida Shigeru: Prime Minister of Japan,» التي استمرّت لعدة أشهر خلال سنة ۱۹۶۸. انظر: «Ashida Hitoshi) Encyclopedia Britannica Website, <a href="http://www.britannica.com/EBchecked/ropic/653861/Yoshida-Shigeru">http://www.britannica.com/EBchecked/ropic/653861/Yoshida-Shigeru</a>> (accessed on 20 January 2012), and «Shigeru Yoshida,» World War II Database Website, <a href="http://ww2db.com/">http://ww2db.com/</a> person\_bio.php?person\_id=271>, (accessed on 20 January 2012).

وقد كان لشخص يوشيدا تأثير كبير في مسار العلاقة بين مسلطة الاحتلال والحكومة اليابانية خلال فترة الاحتلال وعلى وطبيعة العلاقة بين اليابان ودولة الاحتلال بعد انتهاء الاحتلال. وقد نظر إليه على أنه أبيو يابان ما بعد للحرب The Father والاحتلال بعد انتهاء الاحتلال. وقد نظر إليه على أنه وأبي يابان ما يتم

كان تسوّر رشيدا يقوم على أنه لخروج البابان من الأرق الاقتصادية وبعد التعلق الاقتصادي بعد الحريب ولاستثناف عبلة النبو الاقتصادي، لا يد من شرط مهم وهو الدخول في علاقة تهية واعتماد أمني بياني على الولايات المدخول ع علال فيمم ترتيات دقاعية لمرحلة ما يعد الاحتلال، ويضع ذلك من خلال مواقف بيرشياء من مسائل المراجعة المستورية «

إلى أن ماك آرثر لم يعطه أبداً أوامر مباشرة. يقول يوشيدا: فلقد ناقشنا الأمور بالتفصيل، بعدها تصل القيادة العليا إلى قراراء. ويقصد يوشيدا هنا أن قرارات القيادة العليا كانت تصدر بعد مناقشات تضميلة مع رئيس الوزراء. الآلية الثانية أتُخذت شكل المذكرات للحكومة اليابانية، والخطابات تفصيلة مع رئيس الوزراء. ورغم أن هذه الخطابات كانت تشمل إملاء سياسات وتعليمات محددة كان على الحكومة اليابانية تطبيقها، إلا أن تضمين هذه السياسات في خطابات شخصية كان يخفف كثيراً من وقعها على رئيس الوزراء، بعيث بدت قرارات الحكومة اليابانية وكانها جزء من سياسات حكومية خالصة أو نتيجة مبادرات خاصة من جانب الحكومة اليابانية في هذه السياسات الورامية التي تم إيلاغها إلى الحكومة اليابانية في هذه الصورة إجراء أو التنخابات عامة بعد الحوب (شباط/فبراير ١٩٤٧)، وإصلاح الشرطة (أيلول/سبتمبر ١٩٤٧)، وإن المحكومة اليابانية في منده الطهير داخل وإلغاء حق العمال الحكومين في الإضراب (تموز/يوليو ١٩٤٨)، وتطبيق سياسة التطهير داخل والغنة المركزية للحزب الشيوعي (حزيران/يونيو ١٩٥٠)، ورغم تحفظ يوشيدا عن مضمون بعض هله السياسات، ورغم عدم صدورها عن سلطات الاحتلال في شكل أوامر رسمية، إلا أن يوشيدا الأمو، لها.

لكن تجدر الإشارة هنا إلى ملاحظتين مهمتين: أولاهما، أنه رغم اعتماد القيادة العامة لقوات الاحتماد على هذه الآلية الاحتماد على هذه الآلية الاحتماد على هذه الآلية تركز خلال الفترة الأولى، ونكن بدءاً من عام ١٩٤٧ حدث تراج خلال السنة الأولى، ونكن بدءاً من عام ١٩٤٧ حدث تراجع ملحوظ في درجة الاعتماد على هذه الآلية. وفي منتصف عام ١٩٤٩ طلبت واشنطن من ماك

Bert Edstrom, «The Internationalization of the Cold War in Japan,» The Copenhagen Journal of Asian : انظر Studies, vol. 9 (1994), pp. 35-37, 39- 40 and 46.

<sup>=</sup> في اليابان بعد الاستسلام، والمعاهدة الدفاعية التي تم توقيعها بين اليابان والولايات المتحدة في سنة ١٩٥١. فقد رفض يوشيدا في مذكراته القول إنَّ الدستور قد فُرض على اليابان. كما أيَّد نص المادة التاسعة، ودافع بشدَّة عن المعاهدة الدفاعية. وتذهب بعض المصادر إلى أن يوشيدا هو الذي طلب من الولايات المتحدة أثناء التفاوض على المعاهدة الدفاعية مع الولايات المتحدة ١٩٥١، الإبقاء على القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان بعد انتهاء الاحتلال ونقل السيادة إلى الحكومة اليابانية. لقد نشأ توافق كبير بين يوشيدا من ناحية وسلطة الاحتلال من ناحية أخرى حول الأهداف النهائية من الاحتلال، خصوصاً هدفي: منع تحول اليابان إلى مصدر تهديد للولايات المتحدة وغيرها من دول آسيا ـ المحيط الهادئ، وبناء حكومة بابانية تحترم حقوق الدول الأخرى وتحترم التزاماتها الدولية. يقول يوشيدا في مذكراته بشأن هذين الهدفين: القد كانت هذه الأهداف، في جوهرها، أهدافنا من اللحظة الأولى لانتهاء الحرب، وقامت رؤية يوشيدا في هذا السياق على ركيزتين، الأولى أن الأوضاع الجغرافية والديمغرافية والصناعية لليابان تجعلها في حالة انكشاف خارجي، وأنه في ضوء الهزيمة التي لحقت باليابان في الحرب، فإنه لم يعد من الممكن ولا من المفيد الأصرار على وضع اليابان كقوة عسكرية مستقلة أو حتى محايدة، ويخاصة بعد بدء الحرب الباردة. الركيزة الثانية هو ما طرحه من مفهوم الخاسر الجيد، The Good (Looser ومفادها أنه يمكن استثمار وضع الاحتلال الأمريكي لليابان ووضعها كدولة مهزومة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والتنموية. ومع بده الحرب الباردة حسم يوشيدا موقف حكومته بسرعة ومن دون تردد لصالح الانحياز للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة. ومما ساعد يوشيدا على تنفيذ رؤيته الداخلية والخارجية السابقة بدء الحرب الباردة واعتباره المد الشيوعي مصدر تهديد أمريكي ـ ياباني مشترك، بالإضافة إلى سماته الشخصية؛ حيث تذهب العديد من الكتابات إلى أن شخصيته اتسمت بالقوة والحسم والغرور والقدرة على الخداع والمراوغة.

آرثر البده في إعادة السلطات الإدارية للحكومة اليابانية، حيث أصبح هذا النمط من التوجيهات يصدر بشكل استثنائي بعد ذلك التاريخ. ثانيتهما، أن النسبة الأقل من هذه «التوجيهات» التي صدرت في شكل «دليل القيادة العامة لقوات الاحتلال» اتُخذت شكل «مراسيم إمبراطورية»، بينما صدرت النسبة الأكبر منها عن طريق الحكومة اليابانية في صورة «مراسيم وزارية» أو «قوانين تشريعية».

إضافة إلى الآليات السابقة، فقد طورت إدارة الاحتلال مع الوقت آلية أخرى أكثر تعاونية، تمثلت بما عرف بإقرار مشروعات القوانين الحكومية بعد الحصول على «عدم الاعتراض» من جانب سلطات الاحتلال، وقد سمحت هذه الطريقة للحكومة اليابانية بصياغة مشروعات القوانين كما تراها بشرط الحصول على «عدم الاعتراض» من جانب سلطات الاحتلال، وقد سمحت هذه الطريقة للحكومة اليابانية باقتراح \_ وصياغة \_ مشروعات القوانين بمبادرات خاصة من جانبها، من ناحية، وضمان موافقة سلطات الاحتلال على هذه المشروعات من خلال الحصول على «عدم الاعتراض»، من ناحية أخرى، ومن أمثلة القوانين التي تم إقرارها بهذه الطريقة قانون إصلاح الاعتراض»، من ناحية أخرى، ومن أمثلة القوانين التي تم إقرارها بهذه الطريقة قانون إصلاح الراضي.

ولتحقيق التواصل والتنسيق بين سلطات الاحتلال من ناحية، والحكومة البابانية والأجهزة المحلمة البابانية والأجهزة المحلة البابانية من ناحية أخرى، فقد تم استحداث ما عرف بر «مكتب الانصال المركزي» (Central فراغية من ناحية أخرى، فقد تم استحداث ما عرف بر «مكتب الانصال المركزي» Liaison Office (CLO) المامة توات التحاف قبوات التحاف قبوات المحتفية المقات وراع مهماً في ترجمة سياسات القيادة العامة لقوات التحاف مع هذا المكتب أيضاً على نقل رؤية ووجهة نظر الحكومة البابانية إلى القيادة أو مشكلات. كما عمل هذا المكتب أيضاً على نقل رؤية ووجهة نظر الحكومة البابانية إلى القيادة العلمة لقوات التحاف مع الواقع البابانية على العامة لقوات أن على مطالب وسياسات القيادة العامة لقوات أن على مطالب وسياسات القيادة العامة لقوات المحافة لقوات التحاف بما يضمن من المحلي البابانية، كما تتحديلات على مطالب وسياسات القيادة بوجود مكاتب فرعية على المستويات المحلية عملت كفنوات اتصال بين فرق الحكومة المسكرية الامريكية المتشرة على المستويات المحلية عملت كفنوات اتصال بين فرق الحكومة المسكرية المريكية المتشرة على المستويات المحلية منات كفنوات اتصال بين فرق الحكومة المسكرية أمريكية المتشرة على المكتب بذا في التراجع بدءاً من سنة 1949 عندما بدأن تم إلغاؤة العامة في فيسان/ابريل سنة 1947.

## ٧ \_ سياسات حقيقية لإعادة بناء الدولة (١٩٤٥ \_ ١٩٤٧)

إحدى السمات المهمة التي اتسم بها الاحتلال الأمريكي لليابان أنه ارتبط بوجود هلف محدد تركز حول إعادة بناء الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليابان على نحو يضمن عدم

تحوله إلى مصدر للتهديد، سواء للولايات المتحدة أو للنظامين الدولي والإقليمي. وبعيداً من المشروعية الأخلاقية للاحتلال، وعملية النزع الكامل لسلاح اليابان، والذَّى شهد مراجعة محدودة مع بدء الحرب الباردة، إلا أن اللافت للنظر هو استناد هدف إعادة بناء اليابان إلى مشروع حقيقي لإرساء نظام سياسي ديمقراطي، ارتكز بدوره على الفرضيات التي تطورت داخل نظريات العلاقات الدولية في تلك الفترة، وبخاصة فرضية «أن الديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها». لقد تطورت هذه الفرضية على خلفية طبيعة النظم السياسية للدول الأطراف في الحرب العالمية الثانية. لقد نشبت هذه الحرب بين مجموعة من الدول ذات النظم الديمقراطية (دول الحلفاء: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا)، ونظم غير ديمقراطية. فرغم وجود بعض الاختلافات بين النظامين النازي في ألمانيا، والفاشي في إيطاليا، عن النظام العسكري في اليابان، بالنظر إلى كون النظام السياسي في الحالتين الأولى والثانية غير عسكري، حيث استندا إلى أحزاب سياسية قومية متطرفة، إلا أن ما جمع بين النظم السياسية في الدول الثلاث هو تحولها إلى نظم شمولية في النهاية، وذلك على العكس من سيطرة نظم مدنية ديمقراطية في دول الحلفاء. وعلى الرغم أيضاً من الطابع التوسعي الاستعماري ذي الطبيعة العسكرية لكلا المعسكرين، إلا أن عملية التوسع الخارجي لم تؤد إلى تعطيل تطور نظم سياسية مدنية ديمقراطية في دول الحلفاء بينما أدت في حالة دول المحور الثلاث إلى انتكاس عملية التحول الديمقراطي داخلياً. وهكذا، فقد تطور، استناداً إلى هذه الملاحظة، فرضية مفادها أن وضع النظم السياسية في هذه الدول الثلاث على مسار عملية التحول الديمقراطي \_ وفقاً للنماذج السائدة في دول الحلفاء \_ وإجهاض مشروعاتها التوسعية الخارجية هو الذي سيضمن التوجهات الخارجية السلمية لهذه الدول(٥٠٠).

وقد كان الانتشار هذا التضير ولهذه الفرضية تأثيره المهم في مشروع إعادة بناء الدولة في البابان من راويا عدة. فمن ناحية، أدى ذلك إلى مجورية برنامج الدمافة ونزع الولايات المتحدة ودول الحلفاء. ومن ناحية أخرى، أدى ذلك إلى محورية برنامج الدمقرطة، ونزع الولايات المتحدة ودول الحلفاء. ومن ناحية أخرى، أدى ذلك إلى محورية برنامج الدمقرطة، ونزع السلاح، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي والنخب السياسية والاقتصادية السائلة، فقد ذهب جون داور إلى أن ما كفل نجرح المشروع أبد أخر وهو مواجهة التهديد الشيوعي المواطنة المتحقيقية، «أن يقل أن يضاف إلى هذا المشروع بُعد آخر وهو مواجهة التهديد الشيوعي السوياتي، ويتفق ذلك مع ما أشار إليه المشروع الذي أجرته موسسة واند (RAND) في سنة ٣٠٠٣ علياتي أخرية موسطة والدول في معدل أولوية لما أسماه «مستوى الحجيد الذي بذلته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في من الاحتلال قبل أن تتحول الولايات المتحدة الدوية في أن داور يشير إلى المرحلة الأولى من الاحتلال قبل أن

Sakamoto Yoshikazu, «The International Context of the Occupation of Japan,» in: Ward and Yoshikazu, (0 \*) eds., Democratizing Japan: The Allied Occupation, pp. 44-47.

John Dower, «A Warning from the History,» Boston Review (February - March 2003), <a href="http://www. (01) bostonreview.net/BR28.1/dower.html">http://www. (01) bostonreview.net/BR28.1/dower.html</a>.

Dobbins [et al.], America's Role in Nation Building from Germany to Iraq, p. xix. (07)

إلا أن ظهور هذا التهديد كان له تأثيره الإيجابي أيضاً في إنجاح مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان، وبخاصة على المستوى الاقتصادي، من خلال ما فرضة ظهور هذا التهديد من التحول من الاكتفاء ببناء اقتصاد صغير إلى بناء اقتصاد قوي وتشجيع الرأسمالية اليابانية. ونناقش في ما يلي مسألة الإصلاح الدستوري التي مثلت محور عملية الإصلاح السياسي والإصلاح المؤسسي خلال فترة الاحتلال.

## أ\_ كتابة الدستور الجديد

رهم إشارات عديدة إلى أن الدستور الياباني القائم وقت بدء الاحتلال (دستور المبجي الذي وضع سنة ١٨٩٠) كان نموذجاً للدساتير الديمقراطية نسيا، إلا أن ماك آرثر كان لديه نظرة مختلفة لهذا الدستور. فقد رأى أن الخطوة الأهم في عملية إعادة بناء النظام السياسي الياباني تظل هي تغيير هذا الدستور ووضع دستور جديد، وذلك رضم أنها لم تكن الخطرة الأولى، فقد سبقها وضع مجموعة من الإصلاحات والقوانين (الإصلاح الزراعي، قانون النقابات العمالية).

وكما الحال في الموقف من الإمبراطور، تحدد الموقف من الدستور قبل بده الاحتلال وقبل إعلان اليابان الاستسلام. وعلى سيل المثال، ذهب قدليل حول اليابان (Guide to Japan) إلى المدتور العبجي كان قد وُضع في مرحلة اتسمت بالتماهي بين الإقطاعيين والمسكريين، فرغم حفر مسقة المحموليين في سنة ١٨٧١، وتجريفهم من كل امتيازاتهم، إلا أنهم تمكنوا من حكم اليابان حتى نهاية الحور العالمية الكابرى وضوح المواقعة العالمية، وخوج من بينهم موسسو الشركات الصناعية الكبرى والمصارف التجارية في اليابان. في أن الموقف من الإمبراطور، ققد اتسم إعلان بوتسلام بلرجة من الفعوض بثأن مسألة مراجعة في السائلة مراجعة في اليابان. وقد أولئك الذين تعدعوا وضللوا الشعب الياباني، وقادوه إلى غزر العالم، نهائي، على سلطة ونفوذ أولئك الذين خدعوا وضللوا الشعب الياباني، وقادوه إلى غزر العالم، يتم التخلص من المسكرية غير المسؤلة في العالم بعديد من السلام، والأمن، والعدالة حتى يتم التغطيم من تصلكون غير المسكرية ألم جديد من السلام، والنوسع المسكري الياباني، بالإساسات التطهير التي تم تطبيقها أثناء الاحتلال، ولكن ماك أثر تبنى تفسيراً موسماً للمادة يقرع على أنه لفسان عام عودة النخة الناء الاحتلال، ولكن ماك أنه لفسان عام عودة النخة الله.

كما جاء في البند الماشر من الإعلان فيجب أن تقوم الحكومة اليابانية بإزالة جميع العقبات التي تعترض صمود وتقوية الاتجاهات الديمقراطية بين الشعب الياباني. وأن حريات الحديث،

<sup>«</sup>Potsdam Declaration,» Birth of the Constitution of Japan, <a href="http://www.i.gi.ndi.go.jp/constitution/e/ete/e06.html">http://www.i.gi.ndi.go.jp/constitution/e/ete/e06.html</a>, (arinted on 16 February 2011).

والدين، والتفكير، بجانب احترام حقوق الإنسان الأساسية، يجب أن تتأسسة<sup>(10)</sup>. وعلى الرغم من أن هذه الفقرة تعتبر أقرب من الفقرة السادسة لجهة تأسيسها لعملية المراجعة الدستورية، إلا أنها لا تتحدث عن تغيير الدستور بقدر ما تشير إلى إمكان إدخال بعض التعديلات الدستورية في ما يختص بحريات التحدير والاعتقاد والتفكير واحترام حقوق الإنسان.

(۱) العبادرات اليابانية للمراجعة اللمستورية: إزاء عدم وجود نص محدد يتعلق بمسألة الدستور الباباني، رأى ماك آرثر أن إدخال تغيرات هيكلية على النظام السياسي الياباني تتجاوز مسألة تعديل المباد الدخاصة بوضع الإسراطور في دستور المبجي، كما تتجاوز أيضاً مسألة الحريات العامة والأساسية، ومن ثم نقد فضل ماك آرثر إلغاء الدستور القائم ووضع مستور جديد. وكان البديل الأول لدى ماك آرثر هو صياغة هذا اللمستور بمعرفة البابانين ذاتهم، ولذلك أصبحت مسألة تغير الامرائة عامة، ولذلك أصبحت مسألة تغير الدى ماك آرثر، فقد تراوح موقف الدستور مسألة مناه، في مادرات حكومية المناهدة لم تصل إلى طموح ماك آرثر، فقد تراوح موقف المحكومة البابانية آنذاك -حكومة عبدائيكوني (١٧ آب/أهـ المالي) والمتان مثانا البرا المحافظة في محكومة المنابانية المنافقة المستور القائم وعبم الحاجة إلى إدخال أي تعديلات دستورية، وآخر يثين بالمواجمة الدستورية القائم وعبم الحاجة إلى ادخال أي تعديلات المحافظة وأخراك بغض التعديلات المستورية من دون تغير المستورية من دون أساسيتين من داخل الحكومة.

المبادرة الأولى، هي مبادرة رئيس الوزراء السابق، ووزير الدولة في حكومة هيجاشيكوني في ذلك الوقت، فوميمارو كونوي (Fumimaro Konoe)، والذي تولى تشكيل مجموعة من الخبراء اللسويرين، وذلك بعد مقابلتين له مع المجزال مال آثر (كانت الأولى في ۱۹۲۳ أيلولالسبتمبر ۱۹۶۵، المستورية في الياباد. والثانية في ٤ تشرين الأول/الكوير) تحدث خلالهما معه حول مسألة المراجعة المستورية في الياباد. ورغم استقالة حكومة هيجاشيكوني في ٩ أكتوبر، أي بعد خمسة أيام فقط من آخر لقاء لكونوي ماك آثرة ربالا أن كونوي تمسك باستكمال مهمته، ورؤج لها ولجته باعتبارها جزءاً من جهود ماك آثرساطور ووالمجلس الإمبراطوري (٢٠٠٥ الإمبراطوري والمجلس الإمبراطوري والمجلس الإمبراطوري هي الامبراطوري عن مذا المجال، ويخاصة بعد أن تم تعين كونوي مساعداً خاصاً بمكتب المجلس الإمبراطورة وافقاهة بعد أن تم تعين كونوي مساعداً خاصاً بمكتب المجلس الإمبراطوري في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٥٥(١٠٠٠).

وقد ركزت المسودة النهائية التي قدمها كونوي للإمبراطور في ٢٢ تشرين الثاني/نوفعبر ١٩٤٥ على عدد من التعديلات استهدفت الوضع الدستوري للإمبراطور، والحريات العامة، والجيش، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان (الدايت). ففي ما يتعلق بالإمبراطور، ورغم تأكيد أنه هو صاحب

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه

Koseki Shoichi, The Birth of Japan's Postwar Constitution (Bolulder, CO: Westview Press, 1997), 0

السيادة وهو الذي يمارسها، إلا أن المسودة اقترحت خضوعه في ذلك لما أسمته "دعمه الشعب. وللحيلولة دون سيطرة الجيش مرة أخرى على السلطة، اقترحت المسودة تبعية الجيش لرئيس الوزراء والدايت، ومن ثم خضوعهما لإرادة الشعب. أما في ما يتملق بحقوق الإنسان فقد اقترحت المسودة تحفيف القيود الواردة في الدستور على معارسة هذه الحقوق، حيث اقترح كونوي إلغاء عبارة «ما لم ينص القانون على غير ذلك والتي تفتح في المجال أمام فرض القيود القانونية على معارسة تلك الحقوق، والنص بدلاً منها على أن هوريات الشعب تسبق القانون، أيضاً افترحت المسودة خضوع الوزراء للمسؤولية أمام الرلمان جبناً إلى جنب مع مسؤولية مأمام الإمبراطور، بالإضافة إلى إلغاء «المجلس الإمبراطوري الخاص». كما أعطت المسودة للبرلمان الحق في حل نقمت المسودة على معاملة الأجانب داخل اليابان معاملة المواطنين اليابانين" ("ع).

المبادرة الثانية، هي المبادرة التي قامت بها حكومة شيديهارا، ويدأت في ٢٥ تشرين الأوّل/ أكتوبر ١٩٤٥، حيث قامت بتشكيل دلجنة فحص القضية الدستورية، (Constitutional Problem) المستوموت بالمستومة (Investigation Committee) برئاسة ماتسوموتو جوجي (Matsumoto Joji)، أستاذ القانون التجاري، ووزير الدولة في حكومة شيديهارا<sup>(6)</sup>. وكما يتضح من اسم اللجنة فإنها تجنبت استخدام

Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, p. 350, and Shoichi, The Birth of (01) Japan's Postwar Constitution, pp. 19-20.

كان الهدف من النص على المساواة بين الأجاتب والبالتين التأسيس لحقوق الأمريكين خلال مرحلة الاحتلال وما بعدها. وبعثر إنجام ما النص من جاتب كونوي أحد مقاهر تقهم البالتين، وسبادرات المراجمة الدستورية، للرجود المسكري أفريكي في البابان.

<sup>(</sup>٥) يلاحظ أن لجنتي كونوي وماتسوموتو قد عملتا بشكل متزامن؛ فقد بدأ لجنة كونوي عملها في الرابع من تشرين الأوّل/ أكتربر ١٩٤٥، وقدمت خطوطها العامة للمراجعة الدستورية للإمبراطور في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٥، بينما بدأت لجنة ماتسوموتو عملها في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥. ويرجع هذا التزامن في عمل اللجنتين إلى عاملين أساسيين: الأول هو عدم وضوح العلاقة بين لجنة كونوي وسلطة الاحتلال. وتذهب بعض التحليلات في هذا الإطار إلى أن كونوي لم يحصل على تكليف أو تفويض واضح وصريح من الجنرال ماك آرثر لتولى مهمة المراجعة الدستورية. لكن كونوي استند في هذا الإطار إلى سؤال وجهه إلى ماك آرثر في لقائه معه في ٤ تشرين الأوّل/أكتوبر حول أولويات الاحتلال في الفترة التالية ومستقبل الحكومة والدايت، حيث أجابه ماك أرَّثر أن الأولويَّة متكون للمراجعة الدستورية ووضع دستوري لببرالي كخطوة أولى. ويبدو - وفق هذا الرأي ـ أن كونوي قد انتهز هذا الحديث لتولي تلك المهمة بنفسه. ولا يستبعد آخرون أنَّ كونوي قد فهم بالخطأ أثناء الحوار أنَّ ماك آرثر قد كلفه بالفعل بتولى تلك المهمة، لكن هذا كان بسبب خطأ المترجم الذي اصطحبه كونوي معه في ذلك اللقاء. وفي جميع الحالات، فإن ماك أرثر لم يمنعه من مواصلة مهمته بشكل مباشر، كما تواصل كونوي حول تلك المسألة مع جورج أتشيسون (George Acheson)، المستشار السياسي لماك آرثر وممثل وزارة الخارجية الأمريكية داخل القيادة العامة للتحالف. وكان هناك عامل ثان وراء استمرار عمل اللجتين بشكل متزامن، وهو التنافس على مسألة المراجعة الدستورية بين لجنة ماتسوموتو، التابعة لحكومة شيديهارا، ولجنة كونوى، باعتباره امتداداً لحكومة هيجاشيكوني السابقة عليها. فقد أدت استقالة حكومة هيجاشيكوني وتشكيل حكومة جديدة بقيادة شيديهارا في التاسع من تشرين الأوّل/أكتوبر، أي بعد أيام قليلة من بده كونوي مهمة المراجعة الدستورية، إلى غموض وضع لجنة كونوي؛ فقد مال كونوي إلى اعتبار لجنته قائمة من الناحية الرسمية بصرف النظر عن استقالة حكومة هيجاشيكوني، بينما مال شيديهارا إلى أن انتهاء حكومة هيجاشيكوني يعني توقف مهمة كونوي. ورغم أن هذا الجدل قد خُسم بعد أقل من شهر من بدء كونوي مهمته، وذلك عندما أعلنت القيادة العلياً للتحالف في مؤتمر صحفي في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٥ أن الجنرال ماك آرثر لم يكلف كونوي بمهمة المراجعة =

مصطلح المراجعة أو التعديل الدستوري، حيث حددت وظيفتها بالأساس في البحث في ما إذا -كانت هناك ضرورة لتغيير أو تعديل الدستور القائم من عدمه، فقد قام موقف شيديهارا ووزير خارجيته آنذاك يوشيدا، على صلاحية الدستور القائم وعدم الحاجة إلى إدخال أي تعديلات عليه، وهو الحكم الذي انتهت إليه اللجنة بالفعل.

وقد استند الاتجاه الرافض تعديل الدستور إلى أكثر من عامل. فمن ناحية، ورغم أن الدستور القائم يعود إلى سنة ١٨٩٠، ويعطى صلاحيات واسعة للإمبراطور في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويضفى عليه وضعاً أقرب إلى وضع الإله، إلا أنه لم يحل دون تطور خبرات ديمقراطية مهمة في اليابان. ويستشهد هؤلاء بمرحلة (ديمقراطية التايشو) التي امتدت خلال الفترة (٣٠ تموز/ يوليو ١٩١٢ ـ ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٢٦)، والتي تميزت بتحول مركز الثقل السياسي من الأوليغارشية القديمة، أو مجموعة «الجنرو» (Genro) (مجموعة الساسس المتقاعدين الذين اعتبروا بمنزلة الآباء المؤسسين لليابان الحديثة، وقد عملوا كمستشارين غير رسميين للإمبراطور في فترات الميجي والتايشو والفترات الأولى من مرحلة الشوا)، إلى الدايت والأحزاب السياسية<sup>(٥٧)</sup>. الأمر الذي يعني أن دستور الميجي لم يحل دون تطور نظم وحكومات ديمقراطية، وأن المسألة تتعلق فقط بالتفسيرات الدستورية للنصوص القائمة أكثر مما تتعلق بالنصوص الدستورية ذاتها. كما استند هذا الاتجاه أيضاً إلى أن الدستور القائم لم يحل أيضاً دون قيام سلطات الاحتلال بإدخال عدد من الإصلاحات السياسية والقوانين المهمة المنظمة للحياة السياسية في ظل هذا الدستور، وبدء العمل بهذه القوانين بالفعل، دون انتظار تغيير الدستور أو إدخال تعديلات دستورية، الأمر الذي يثبت \_ من وجهة نظرهم \_ التوافق بين الدستور القائم وهذه الإصلاحات (٥٨).

ولضمان فرض وجهة النظر هذه، حاولت حكومة شيديهارا السيطرة على عملية المراجعة الدستورية من خلال لجنة ماتسوموتو، وانتزاع تلك الصلاحية من لجنة كونوي التي عملت بالتنسيق مع الإمبراطور. فبينما استندت لجنة كونوي إلى أن المادة ٧٣ من دستور الميجي القائم حتى ذلك

<sup>=</sup> الدستورية، إلا أن كونوي تحايل على موقف القيادة العليا للتحالف بأن أعلن في مؤتمر صحفي هو الآخر في اليوم التالي مباشرة أنه حنى وإن لم يُتلق تكلِّيفاً صريحاً من ماك آرثر بإجراء المراجعة الدستورية إلا أنه اقترح عليه في الرابع من تشرين الأوَّل/أكتوبر ١٩٤٥ القيام بتلك المهمة، وأنه حصل على التكليف الرسمي من جانب الحكومة اليابانية. ولم يكتف كونوي بذلك فقد حول لجته إلى العمل تحت مظلة الإمبراطور واالمجلس الإمبراطوري. وأخيراً لا يمكن فهم إصرار حكومة شبديهارا على تولى زمام عملية المراجعة الدستورية بعيداً من لجنة كونوي بمعزل عن موقف شيديهارا من مسألة المراجعة الدستورية، والذي كان يرى أن دستور ميجي القائم ما يزال صالحاً وأن أقصى ما يمكن عمله هو إدخال بعض التعديلات الدستورية، وهو ما دفع حكومة شيديهارا إلى الحرص على السيطرة على عملية المراجعة وعدم تركها كونوي خوفاً مما يمكن أن تذهب إليه مراجعته الدستورية.

لمزيد من التفاصيل حول عمل اللجنتين، انظر:

Shoichi, Ibid., pp. 7-23 and 50-66. (٥٧) وفق بعض التحليلات لم يرجع تطور اديمقراطية تايشوا إلى قوّة الأحزاب السياسية والدايت أو وجود برنامج سياسي واع من الإمبراطور لتطوير هذه المرحلة الديمقراطية بقدر ما رجعت إلى تدهور صحة الإمبراطور الياباني أنذاك تايشو، ما قَتْح في المجال لتوسيع دور الأحزاب السياسية ومن ثم الدايت.

Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, pp. 351-352. (AA)

التوقيت تنص صراحة على أنه اعندما يكون من الضروري في المستقبل تعديل مبادئ الدستور الحالي، يجب أن يقدم مشروع التعديل إلى الدايت الإمبراطوري بواسطة الأمر الإمبراطوري، ما يعنى \_ وفق نص المادة \_ أن مسألة تعديل الدستور هي مسألة تقع ضمن صلاحيات الإمبراطور، فقد ذهبت حكومة شيديهارا إلى أن وجود الاحتلال يفرض مساراً مختلفاً للمراجعة الدستورية(٥٠). واتساقاً مع وجهة النظر تلك، وعلى العكس من لجنة كونوي التي نسقت عن قرب مع سلطة الاحتلال أثناء قيامها بعملها، فقد تبنت لجنة ماتسوموتو تفسيراً جامداً لما جاء في إعلان بوتسدام حول التعبير الحر عن إرادة الشعب الياباني، وهو ما دفعها إلى عدم التنسيق مع سلطات الاحتلال، كما حرصت على استبعاد أساتذة القانون اليابانيين ذوي الخبرة والاضطلاع على الثقافة والتجارب الغربية والأنغلو \_ أمريكية، وكان من بين هؤلاء مينوبي تاتسوكيتشي (١٨٧٣ \_ ١٩٤٨)، أستاذ القانون الدستوري بجامعة طوكيو الإمبراطورية، والذي كان قد دعا في ثلاثينيات القرن العشرين إلى تحويل الإمبراطور إلى جهاز من أجهزة الدولة بدلا من كونه شخصا مقدسا أعلى من الدولة، ما أدى إلى طرده من الجامعة(١٠).

وقد حاول ماتسوموتو إقناع سلطات الاحتلال بالعدول عن تعديل الدستور، ولكنه، وتحت الحاح بعض أعضاء اللجنة الذين رأوا أنه لا مفر من إدخال بعض التعديلات على الدستور القائم لإرضاء سلطات الاحتلال، اقترحت اللجنة إدخال بعض التعديلات الهامشية، كان أبرزها تعديل نص المادة الثالثة من: «الإمبراطور مقدس ولا تنتهك حرمته» The Emperor is Sacred and) (Inviolable لتصبح: «الإمبراطور ذو سيادة ولا تنتهك حرمته» The Emperor is Supreme and (Inviolable). وباستثناء هذا التعديل، فقد اتسمت التعديلات الأخرى بالهامشية.

وإزاء هذا الواقع لم يأخذ ماك آرثر بما انتهت إليه أي من اللجنتين، فرغم الفارق الكبير بين توجهات لجنة كونوي وماتسوموتو، إلا أن أياً منهما لم يرق إلى طموح ماك آرثر، فضلًا عن المشكلات السياسية التي ارتبطت بالتعاون مع كونوي والتي قطعت الطريق على إمكان التعاون معه لتطوير نسخته. فكونوي كان قد عمل رئيساً للوزراء لفترتين، كانت **الأولى** خلال الفترة (حزيران/ يونيو ١٩٣٧ \_ كانون الثاني/يناير ١٩٣٩) وشهدت اليابان فيها بدء الحرب ضد الصين، وكانت الثانية خلال الفترة (تموز/يوليو ١٩٤٠ ـ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤١) قامت حكومته خلالها بتوقيع معاهدة «الحلف الثلاثي» مع ألمانيا وإيطاليا، وهو ما كان يعني خضوعه للمحاكمات المخططة، ما دفع ماك آرثر إلى تجميد التعاون مع لجنته، ويخاصة في ضوء الانتقادات الشديدة التي وجهتها الصحافة الأمريكية لإسناد هذه المهمة إلى كونوي. أضف إلى ذلك عاملاً آخر أولاه ماك آرثر اهتماماً خاصاً، وهو رغبته في عدم منح وزارة الخارجية الأمريكية دوراً أكثر من اللازم في عملية المراجعة الدستورية، وذلك على خلفية التنسيق الذي برز بين كونوي وممثل وزارة الخارجية في

(1.)

Shoichi, Ibid., pp. 10-11. (09) Dower, Ibid., pp. 354-355.

طوكيو آنذاك جورج آتشيسون، وتولي الأخير عقد لقاءات مع كونوي شرح له فيه توقعات الولايات المتحدة بخصوص التمديلات الدستورية المطلوبة، وهو ما دفع القيادة العليا لقوات التحالف إلى الابتحاد بخصوص التمديلات الدستور الماستور التابي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 19٤٥ أن الجنرال ماك آرثر قد كلف كونوي بمراجعة كونوي بدات حملها في وقت كان يتولى فيه كونوي منصب نائب ويس الحكومة، ومن ثم فإنه كان يعمل يد كونوي منصب نائب ويس الحكومة، ومن ثم فإنه كان يعمل يد يعمل المستقبلة الإخبرة لم تعد لجنة كونوي تتمتع بأي وضع وسمين الأساس، وأنه باستقالة الإخبرة لم تعد لجنة كونوي تتمتع بأي وضع رسمي (الأعلى) في ضوء هذه العوامل، استبعد ماك آرثر مبكرا التعاون مع لجنة كونوي. والأمر ذات المنتبط للنوا المحافظة الذي مثلت حكومة شيديهاران الذي ولد معظم أنصاره في مرحلة الميجي، وينطيق ذلك على كونوي أيضاً "")، ومن ثم فقد نشات هذه المجموعة على قدسية هذا الدستور، القائم.

إضافة إلى هاتين المبادرتين الرسميين، كانت هناك مجموعة من المبادرات الخاصة من جانب 
بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية بالإضافة إلى المبادرات الفروية (وصلت إلى ١٢ 
مبادرة خلال الفترة من نهاية سنة ١٩٤٥ حتى مارس ١٩٤٦). وكانت الملاحظة الأساسية على 
هذه المبادرات أنها أثبتت درجة ملحوظة من قبول، وتعاون الشعب الياباني مع مسألة المراجعة 
المستورية، وأن بعضها أتُخذ خطوات أكثر تقدما من المبادرات الحكومية الرسمية، سواء في ما 
يتعلق بالإمبراطور، أو بالحريات العامة، وأثبت ميلاً واضحاً إلى إحداث قطيعة مع دستور الميجي. 
فقد عكست هذه المبادرات وجود توافق على مسألة تجريد الإمبراطور من صلاحياته السياسية، 
إذ اقترح بعضها إلغاء هذه المؤسسة، وتوسيع هامش الحريات الأساسية وإزالة القيود المفروضة

Theodore H. McNelly, sinduced Revolution: The Policy and Process of Constitutional Reform in (11) Occupied Japans, in: Ward and Yoshikazu, eds., Democratizing Japans: The Allied Occupation, pp. 77-78.

List of the Japans in: Ward and Yoshikazu, eds., Democratizing Japans: The Allied Occupation, pp. 77-78.

List of the Japans in: Ward and Yoshikazu, eds., Democratizing Japans: The Japans in the Japans in

الاطلاع على نص خطاب آشيسون إلى الرئيس ترومان في ٥ تشرين الناتي/نوفمبر (١٩٤٥) انظر: George Acheson, Ir. to the President dated November 5, 1945,» National Diet Library, <a href="https://www.ndl.go.jp/">https://www.ndl.go.jp/</a> (onstitution/chkiryo/01/037/037/ch.kmlb/ (Printed on 3 March 2011)

وللاطلاع على صورة من الخطاب الأصلي، انظر: http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/037/037\_001r. html>. (Printed on 3 March 2011).

Shoichi, The Birth of Japan's Postwar Constitution, p. 16.

<sup>(17)</sup> وُلِنْتَ مَدَّه المجموعة في سِينِيَات القرن التاسع هنر، وقبل سنوات قليلة من وضع دستور الميجي، ويالتالي فقد نشأت جانها حتى بده الاحتلال في ظل هذا الدستور تقعد نقد ولد تبديها الإجبور في أيلول/سينير ١٨٧٢، وولد ماتسومتو جرجي في سنة ١٨٧٧، بينما ولد يونينا شيجيرو في ايلول/سينيز سنة ١٨٧٨،

على هذه الحريات، كما كانت أكثر وضوحا في استخدام مفاهيم مثل «الشعب مصدر السيادة» وإنكار مبدأ سيادة الإمبراطور، واستخدامها مفهوم «الشعب» للإشارة إلى اليابانين بدلا من مفهوم والأشعب» للإشارة إلى اليابانين بدلا من مفهوم الأمياع «(Subjects) الذي استخلاع مستخلاع استخلاع المستخلاع المستخلاع المستخلاع المستخلاع المستخلاع المنافقة علم عن رغبتهم الرأي العام الذي إحدى بعد انتهاء عمل لجينا مانسره مرقو، والذي عبر فيه ۱۲ بالمنة فقط عن رغبتهم التي التي التي نشأت عقب الإعلام الذي التي مانسودين المنافقة علم عن المستخلع المستخلعة للإعلام الذي انتخلا التي المنافقة المستورية ""). وقد كان لهذه المبادرات خلالها المهمة بالنسبة إلى ماك آثرة في ما يتعلق يودو توافق كبير حول الهدية تتجويد الإمبراطور من صلاحياته السياسية وتوسيع ماشش الحريات

(٣) استبعاد المبادرات البابانية وكتابة الدستور بوساطة الاحتلال: في ضوء صعوبة الاعتماد على التياد اللبيرالي المحافظ الحاكم قرر ماك آرثر في الأول من شباط/فبراير ١٩٤٦ أن يقوم قسم العكومة في القيادة العليا لقوات الاحتلال بكتابة الدستور مباشرة. وبعد دراسة لمختلف الوثائق المعكومة في القيادة العليان المحتلال، انتهى فريق ماك آرو إلى أن هذه الوثائق لا تتضمن من الناحية الرسمية ما يمنم سلطات الاحتلال من القيام بهذه الرواقي لا تتضمن من الناحية الرسمية ما يمنم سلطات الاحتلال من القيام بهذه المهدد خلال أسبوع واحد فقطه أي قبل الثاني عشر من شباط/فبراير. وقد حدد ماك آرثر للفريق المستوول عن كتابة الدستور ثلاثة مبادئ أساسية، الأول خاص بالإمبراطور، وأكد الأخذ بنظام الملكية الدستورية، بها تنظمته ذلك من التزام الإمبراطور في معادسته لواجباته وسلطاته بالمستود وسوولية أمام الشعب. المهدأ الثاني خاص بالسبلية المطلقة الميانان، عيث أكد ضرورة حرمان اليابان من الحق في اللجوء إلى الحرب كوق ما حقوق السيادة، والاعتناع عن اللجوء إلى الحرب كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات الخارجية، إضافة إلى حرمان اليابان من الحق في المتلاك

Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World: المزيد من المعلومات حول هذه المبادرات، انظر: War II, pp. 355-360.

على سيل المثال، وصفت صحيفة سينتي (Mainichi) التي نشرت مسؤوة لجبنة ماتسوعتو، في ٢ شباط الغراير (البوم التالي سابقة لنشر المسبودة) بأن التعديلات التي قامت بها اللجبة تشم بالطابع المحافظ المسيص إلى الحافظ على الرفع القائم، وأن اللجبة عرف دورما يمكن ضيق جنا بحيث لا يجواز مجرة إداث بمن المنابلات الممكنة المحدودة على مصر المستقبل البابان في مرحلة تحتاج فيها إلى إعادة ممكنة كاملة لتطابه السابس، وأشارت العبيدة صراحة إلى أن معلية المراجعة المطاورة لبست مجرد معلية قانونية نقط والكنها أيضاً معلية سابق بجب أن تطاق من روية وضع واضح للمرحلة الثورية التي تمر بها البابان الاطلاع على التمين الإنكليزي تلميلة للجرية على سودة ماشـومونو، انظر (Carallic between Two Legal على المستقبل المسابقة المستقبل Trankis im Making the Constitution of Japan,» in: Ward and Yoshikazu, eds., Democratizing Japan: The Allied Occupation, p. 13

جيش أو أسطول بحري أو قوات جوية. وأخيرا، تمثل المبدأ الثالث في إلغاء نظام الإقطاع وإلغاء نظام النبلاء باستناء أسرة الإمبراطور فقط.

انتهت المجموعة المكلفة إعداد مسودة اللمستور من كتابة هذه المسودة في العاشر من شباط/ فبراير 1987. فبراير، وأقرعا ماك آرثر بعد إدخال تعديل واحد فقط عليها، في الثاني عشر من شباط/فبراير 1987. والجدير بالذكر أن الجنرال ماك آرثر قرر البدء بكتابة اللمستورة للقيادة العليا للتحافف في ٨ شباط/ عملها، والتي قامت بسبليم مقترحاتها للمتديلات المستورة للقيادة العليا للتحافف في ٨ شباط/ فبراير 1987 أي بعد أربعة أيام من تكليف ماك آرثر لقسم الحكومة بكتابة مسودة المستور، وجاءت التعديلات المقترحة من جانب اللجنة لتؤكد صدق توقعات ماك آرثر حول عدم المراهنة على المحكومة اليابانية في هذا المحجال، بل إن أياً من القيادة العامة للتحافف، أو قسم الحكومة، لم يتمامل مع مقترحات ماتسوموت باعتبارها مشروعاً رسمياً للحكومة البابانية، فقد وصفتها القيادة المبانية المشروع غير رسمي من الجانب الياباني، حيث تم تجاهل الإشارة إلى الحكومة اليابانية الله فقد انتهى مصير لجنة ماتسوموت بالطريقة ذاتها التي آلت إليها لجنة كونوي، وهى نزع الصفة الرسمية على مضير لجنة ماتسوموت بالطريقة ذاتها التي آلت إليها لجنة كونوي،

تعد خطوة ماك آرثر كتابة الدستور من الخطوات المثيرة للجدل والتساؤل، وذلك في ضوء عاملين، الأول ما جاء من إشارات متكررة في الوثائق المنظمة لمهمة ماك آرثر في اليابان، وعلى رأسها الالتزام بمبدأ «الإرادة الحرة للشعب الياباني»، فعلى الرغم من أن أياً من هذه الوثائق لم بتحدث صراحة عن مسألة المراجعة الدستورية - الشاملة أو الجزئية - ورغم أن الإشارة إلى هذا المبدأ قد ارتبطت بالأساس بتشكيل الحكومة اليابانية، إلا أن الصياغة الواردة في وثيقة االسياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام، تختلف جوهرياً عن الصياغة الواردة في إعلان بوتسدام. فالصيغة الواردة في الفقرة (١٢) من إعلان بوتسدام تتحدث عن التزام قوات الاحتلال بالانسحاب من اليابان في حالة اكتمال الأهداف المحددة، بالإضافة إلى التأسيس حكومة يابانية ذات توجهات سلمية ومسؤولة، وفقاً للإرادة الحرة للشعب الياباني (٢٦١، ولكن تفسيراً دقيقاً للصيغة الواردة في الفقرة (ب، (b) من القسم الثاني من وثيقة (السياسة الأمريكية الأولية تجاه اليابان بعد الاستسلام،، والذي يتحدث عن الأهداف النهائية للولايات المتحدة في اليابان والتي يجب أن تقوم عليها السياسية الأمريكية خلال هذه المرحلة، والتي يقع ضمنها بالتأكيد ما عرف بالموجة الأولى من الإصلاحات، تتعلق صراحة بشروط المراجعة الدستورية وضرورة التزام هذه المراجعة بالإرادة الحرة للشعب الياباني. فقد تضمن هذا الهدف\_ وفق ما جاء في هذه الفقرة\_ ﴿ إِقَامَةُ حَكُومَةُ سَلَّمِيةً مسؤولة، تحترم حقوق الدول الأخرى، وتدعم أهداف الولايات المتحدة، ويما تعكسه مبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة. الولايات المتحدة ترغب أن تلتزم هذه الحكومة بشكل وثيق بمبادئ الحكم

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نقسه، ص ٩٨.

<sup>(77)</sup> 

الديمقراطي، ولكن ليس من مسؤولية قوات التحالف فرض أي شكل من الحكومة على اليابان لا تدعمه الإرادة الحرة للشعب الياباني ا<sup>(۱۷)</sup>.

ولماً كان شكل الحكومة مسألة تتحدد وفق الدستور، فقد كان من اللازم على ماك آرثر الالتزام بالإرادة الحرة للشعب الياباني في كتابة هذا الدستور، وهو ما لم يحدث من الناحية العملية. وعلى الرغم من أنه قد تم التنسيق مع الحكومة بشأن النسخة المكتوبة، ومناقشتها وإقرارها داخل البرلمان، في محاولة لـ فيننة، الدستور (Japanizing the constitution) إلا أن حتى هذه العملية قد شابها بعض القصور.

أيضاً لا يمكن القول إنَّ الوثانق الأمريكية المنظمة لإدارة الاحتلال قد تجاهلت تماماً عملية السراجعة الدستورية، إذ قد يصدق ذلك \_ إلى حد ما على الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية أو SWNCC خلال الشهور الأولى من بدء الاحتلال (حتى نهاية سنة ١٩٤٥)، فقد بدأت واشنطن بإعطاء أهمية متزايدة لهذه المسألة بعد الرسائل التي وصلت إلى وزارة الخارجية الأمريكية من الخارجية إلى آتشون في ١٦ تشرين الإداراً أكترير ١٩٤٥ والتي أرسلت نسخة منها إلى الجنزال ماك آرش، كلا فائت تشرين الأولى أكترير ١٩٤٥ والتي أرسلت نسخة منها إلى الجنزال ماك آرش، كلا فائت المسابق الإلية من المحرور الوثيقة تقرير SWNCC 128 والتي أرسلت تشغيلي، ثم صدور الوثيقة الرسمية SWNCC 228 بشكل تفصيلي، ثم صدور الوثيقة الرسمية SWNCC 228 بشكل تفصيلي، ثم صدور الوثيقة في الكانون الثاني إيناير ١٩٤٦ والذي أرسل إلى ماك آرش فيقه بكتابة مسودة في ١٨ كانون الثاني إيناير ١٩٤١ والذي أرسل إلى ماك آرش فيقه بكتابة مسودة المستوره فضلاً عن تأكيد الوثيقة صراحة أهمية أن تتم عملية المراجعة تلك استناداً إلى مبادرات البانية كضمانة رئيسة لنجا للمائة في حالة المبادرات البانية اللاءة المائة في حالة المبادرات البانية اللاءة المائة في حالة المبادرات البانية اللاءة المائة في حالة المبادرات البانية الاء المنات البادرات البانية التعادرات البانية التعادرات البانية التعادرات البانية التعادرات البانية الناءة العادة في حالة المبادرات البانية العادرات البانية العادرات البانية العادرات البانية العادرات البانية العادرات البانية المنادرات البانية العادرات البانية المعادرات البانية العادرات البانية التعادرات البانية المعادرات البانية المعادرات البانية العادرات البانية العادرات المائية المعادرات البانية العادرات المائية المعادرات المعادرات المائية المعادرات العدورات المعادرات العدورات العدورات العدورات المعادرات العدورات العدورات

ووفق بعض الكتابات، فإن ماك آرثر لم يكن لديه نية كتابة الدستور، ولكن تزامن مجموعة من الظروف والعوامل الموضوعية خلال الفترة السابقة على اتخاذ قرار كتابة الدستور هي التي دفعت به إلى اتخاذ هذا القرار. ومن ثم، يمكن القول إن نجاح الحكومة اليابانية في تقديم مسودة تعكس فهماً يابانياً لروح إعلان بوتسدام وأهداف دول التحالف تجاه اليابان وتصورها ليابان ما بعد الحرب، إضافة إلى فهم طبيعة الديمقراطيات الغربية، كان من الممكن أن يقطع الطريق على كتابة الدستور

<sup>«</sup>U.S. Initial Post-Surrender البابات البابات الموقع الإلكتروني لدكتية الدابت البابات (۱۷۷) انظر النص الأصلي للوثيّة على الموقع الإلكتروني لدكتية الدابت البابات (SWNCCI504/A)» National Diet Library Website, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiry/01/022\_2/022\_2 lot/.rhm">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiry/01/022\_2/022\_2\_001r.htm</a> (printed on 16 February 2011).

<sup>«</sup>Reform of The Japanese Governmental System,» State War Navy Coordinating Committee, ('\A) SWNCC-228 (7) January 1946), <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/03/059/059.html>-, (accessed on 3 March 2011), or: <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/03/059/059">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/03/059/059</a> 001-html>-

بواسطة سلطات الاحتلال<sup>919</sup> فحتى الأول من شهر شباط/فيرايو 1987 كانت الأولوية الأولى لسلطات الاحتلال هي قيام اليابانين ذاتهم بعملية المراجعة الدستورية. ولم يحدث التحول إلا عندما وصل ماك آرثر إلى قناعة بصعوبة المراهنة على الجانب الياباني في القيام بهذه المهمة، ومن ثم كان عليه الموازنة بين كتابة الدستور بالكامل أو ترك هذه المهمة لدول الحلفاء من خلال لجنة الشرق الأقصى. ونشير في ما يلي إلى عاملين أساسيين دفعا بماك آرثر إلى اتخاذ هذا القرار.

العامل الأول تعلق بما كشفت عنه الخيرة العملية من صعوبة الاعتماد على الحكومة البابانية في كتابة مشروع الدستور، وذلك على خلفية ما كشفت عنه تجربة لجنتي كونوي وماتسوموتو من وجود فجوة كبيرة بين وي وماتسوموتو من الحجة وجود فجوة كبيرة بين وي مال المسلطة من ناحية الوجود فجوة كبيرة بين وي السلطة من ناحية المحرمة البابانية روح إعلان بوتسدام. فرغم أن الإعلان لم يتحدث حرفياً ويشكل مباشر عن التعديل الدستوري أو التزام الحكومة البابانية بتمديل الدستوري أو التزام الحكومة البابانية بتمديل المستور القائم أو تتفضي إجراء تعديلات جوهرية على الدستور وتغيير طبيعة النظام السياسية وإدخال تغيير طبيعة النظام السياسية وإدخال تغيير طبيعة النظام السياسية وإدخال تغييرات جوهرية على الباباني والعلاقات القائمة بين السلطات والمؤسسات السياسية وإدخال تغييرات جوهرية على الوامن المستوري لهذه المؤسسات (خصوصاً مؤسستي الإمبراطور والبرلمان). فقد نص الإعلان في مادته العاشرة على قيام الحكومة البابانية بإلغاء كل القيود التي تحول دون إحياء وتقوية التوجهات الديمقراطية لذى الشعب الباباني، وتأسيس حريات الحديث، والدين، والتفكير، واحترام خوق الإسان الأساسية. كما نصت المادة الحادية عشرة من الإعلان على تأسيس فحكومة مسؤولة ذات توجهات سلمية وفقاً للإرادة الحرة للشعب الباباني، ومكذا، فقد أشار الإعلان إلى تقطين ذات توجهات سلمية وفقاً للإرادة الحرة للشعب الباباني، ومكذا، فقد أشار الإعلان إلى تقطين

<sup>(14)</sup> من بين الكتابات التي تؤيد وجهة النظر تلك، درات ثاناكا هيدير (Tanska Hideo) حول عملية كامة الدستور البلاتية ويضو بدوني قسم بين شارق لين المنظمة النظر قبل المنظمة النظرية النظر قبل المنظمة النظرية (Charles L. Kades) عن المنظمة المن

أساسيتين، هما توسيع الحريات (الفكر، والاعتقاد، والحديث، ووضع الضمانات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان)، وبناء حكومة وفقاً للزرادة الحرة للشعب الياباني.

وقد ذهب ماتسوموتو إلى أن هذين الهدفين لا يتطلبان بالضرورة تغيير الدستور أو حتى إجراء تعديلات دستورية هيكلية، وأنه يمكن تحقيقهما من خلال الدستور القائم، ويشكل عام، فقد تجاهلت اللجنة عدداً من المشكلات الهيكلية الأساسية في دستور العيجي، فرغم التعديل الذي أدخلته اللجنة علمي نص المادة الثالثة المشار إليه سابقاً، إلا أنها أغفلت مشكلة جوهرية أساسية وهي الوضع المعتوري للإمبراطور؛ فبالتوازي مع الدستور ظل «القانون الإمبراطوري» أساسية وهي المسائل المتعلقة بالأسرة الإمبراطورية) يتمتع بالقرّة نفسها التي يتمتع بها الدستور، ولا يخضع هذا القانون لسلطة البرلمان، ورغم طرح القانون للقائم داخل لجنة ماتسوموتو إلا أنها انتهت إلى عدم وجود ضرورة لإلغاء الم ترقى العميدات المقانود من جانب اللجنة إلى مستوى طموح بونسدام، والمثال الأبرز مي المتور الماسائل الأبرز مي التصودة تعديلات المقترحة من جانب اللجنة إلى مستوى طموح بونسدام، والمثال الأبرز مي سألة المحريات العامة وحقوق الإنسان، ولم تدخل المسودة تعديلات جوهرية على واحد من أوجه خني إصدار الشعريعات والقوانين المقيدة لهاء الحريات.

ولا يُدرى عدم فهم النخبة البابانية، وأعضاء لجتي كونوي وماتسومتو، روح إعلان بوتسدام إلى وجود اتجاهات عدالية بالضرورة تجاه سلطات الاحتلال أو ما جاه في إعلان بوتسدام، بقدر ما يُعرى إلى تركية وتوجهات النخبة البابانية في تلك الفترة، بما في ذلك أعضاء هاتين اللجتين. فقد كانت هذه الترجهات امتداداً للمدرسة القانونية البابانية في تلك الفترة والتي تشكلت أوائل فترة المبجي مع بداية انتقاح النخبة البابانية على المدارس القانونية الغربية، ويخاصة المدارس البريطانية والفرنسية والألمانية، بهدف تسهيل عملية التحديث. إلا أن عملية الانتفاح تلك انسمت بعدد من السمات التي ظلت لصيقة بالمدرسة القانونية البابانية حتى بعد نهاية الحرب العالمية بالمنافقة المبجي بدون الامتمام بالبيئات والهياكل الاجتماعية التي نشأت وتطورت فيها مذه المدارس وقوانينها، ومن ثم فقد اتسم النقل عن هذه المدارس بالسطحية والمحكلاتية. السمة الثانية المدارس وقوانينها، كانت أكثر تأثراً بالمدرسة الفانونية الألمانية في تلك الفترة والتي أولت الامتمام الأكبر بما يمكن وصفه بالمفاهيم السياسية الكلية مثل هميكل المدولة (المنافق أمي الكيان أهما المواكمة)، والتي أهملت في المقابل الوطني، (National Polity)، والنظام السياسية، وهميكل المدولة، والتي أهملت في المقابل مغاهم مثل وحقوق الإنسان»، والحقوق الفردية، و«الحريات العامة»، وهو ما انعكس في دستور

<sup>(</sup>٧٠) المصدر نفسه، ص ١١٧ ـ ١١٨.

الميجي("). ويفسر ذلك عدم اهتمام لجتني كونوي وماتسوموتو بهذه الحقوق، والإصرار على معالجتها من خلال صلاحيات المؤسسة التشريعية من دون الارتقاء بها إلى المستوى الدستوري، أو إفراد المساحة اللازمة لها ـ من وجهة نظر صلطات الاحتلال ـ ضمن التعديلات الدستورية التي تضمتها مسودتا اللجتين(").

وعلى العكس، قامت الرؤية الأمريكية على أن الأهداف الواردة في إعلان بوتسدام، رغم عدم إشارتها إلى مسألة التعديل الدستوري بشكل صريح، إلا أنه يجب فهمها في إطار ملاحظتين أساسيتين، الأولى طبية الثاقاة السياسة الأمريكية التي تولي الاعتمام الأكبر بقضايا حقوق الإنسان والحقوق الفردية والتي تمثل الفلسفة المرتزية للنظام الديمقراطي، السلاحقة الثانية أن طبية النظام الديمتواطية، قامت على تطبيق السياسي الياباني القادم أنه فاقد المنطقة الإساسية التي حكمت دستور ميجي، قامت على تطبيق مصوّة للنموذج البريطاني للديمقراطية البرلمانية، من ثم فإن العدول عن هذا النظام وبناء نظام دستور عبر عن الإرادة الحرة للشعب الياباني، كان يقتضي إدخال تغيرات جوهرية على دستور السيحي والفلسفة السياسية التي استند إليها هذا الدستور، هاتان المسألات لم تدركهما النخبة اليابانية السائدة حتى ذلك الناريخ.

العامل الثاني تعلق بقرب بدء عمل «لجنة الشرق الأقصى». وكان مسؤولون من اللجنة قد عقدوا اجتماعاً مع الجنرال ماك آرثر في الأول من شباط/فيراير، سألوه خلالها عما وصلت إليه قضية المتماعاً مع الجنرال ماك آرثر في الأول من شباط/فيراير، سألوه خلالها عما وساد (182 من المحارجية في المنافقة في الماية لحين بدء اللجنة عملها بشكل رسمي، وقد تخوف ماك آرثر، ليس من تدخل اللجنة في إدارة هذا الملف، وهي مسألة كانت مستبعلة في ضوء الصلاحيات المحدودة للجنة، ولكنة تخوف من أن يؤدي الخلاف داخل اللجنة أو بين اللجنة وماك آرثر، حول مستقبل الإسراطور، إلى دعم الاتجاء المعارف لبقاء مؤسسة الإمراطور، ولللجنة وماك آرثر، عول مستقبل الإسراطور، إلى دعم الاتجاء المعارف لبقاء مؤسسة الإمراطور، ولذك رأن إغلاك رأى إغلاق هذا السلف قبل استثناف اللجنة عملها، ويخاصة أن اتفاق موسكو في ٧٧ كانون الأول/ديسمبر 1920 (راء خارجية كل من الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي،

<sup>(</sup>٧١) المصدر نفسه، ص ١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٣٧) ما يؤكد مقا القهم هو ما جاء في الملكرة التوضيحية التي أوقفها ماتسوموتو مع مسوّدة التعديلات الدستورية التي تدمها للنياد العامة وإلى جاء فيها بغصوص هذه السائة دو هراكام المواردة في الدستور الحالي وأشي وفرت مشابات مغيرة لعربيات التيبره والشيرة والفكري وحقوق الإسانة الألسامية للشعب البائي، إلا أنه من المناجة الطيلية فإذ هذه الحقوق لم يتم احترامها يشكل كامل، وفي يعض الحالات تم انتهائها بشكل واضع. لقد حدث هذا الأن الدستور ثم وضعة في عهد حكومة غير ديمقراطية، ولأن القرائين نتهتك يشكل صابح، إن سورة الداجمات المستورية علميه، ثمة توضعه حكومة غير ديمقراطية والمؤلفين التيبك يشكل صابح، ان سورة الداجمات المستورية علميه، ثما توضيعه من المراجمات المستورية علميه، ثما توضيعه من الداجمات المستورية علميه، من الماضي، فإن حريات وحقوق إنسان المصب الباباتي سوف تحترج عن طريق الشديع والتطبيق العادل لهذه القرائين،

ومكلة بلاحظ أن ماتسوموتر زاي أن المسكلة لينت في الدستور وكتها عشق يطبيق المحكومة لما جاء في الدستور مراجاة في القوانين ذات الصلة. وأن المدخل لحماية عدة المريات وسؤق الإساد وم تؤتي بطالت الرئيات. الفقرة السابقة من ترجمة الباحث. للاطلاع على النص الأصلي، انظر: المصدر نقس، عن ١٩١٧.

والمملكة المتحدة) قد نص على الامتناع عن القيام بأي عمل انفرادي من جانب الولايات المتحدة في مجال الإصداح المنسودي في البابان. كما أعطى الاتفاق لجنة الشرق الأقصى (التي تنضمن مشاركة الاتحاد السوفياتي أيضاً) حق الاعتراض على السياسات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما كان يعني إرباك هذه العملة في حالة دخول اللجنة على الخط. وكان من شأن ذلك إجهاض كل الخطط والدراسات التي تم إعدادها قبل بدء الاحتلال، والتي أجريت من جانب مؤسسات صنع القرار الأمريكية فقط (الله.)

وقد استطاع ماك آرثر استغلال وتفسير الوثائق الأمريكية المنظمة لعملية المراجعة الدستورية، فإضافة إلى التجاهل النسبي للوثائق الرسمية لتلك العملية - سواه من حيث أهميتها من عدمه، أو من حيث حدود هذه المراجعة، وذلك رغم الاهتمام الذي حظيت به المسألة خلال فترة الإعداد للاحتلال ـ يلاحظ أن الوثيقة الأهم ذات الصلة بمسألة المراجعة الدستورية، وهي وثيقة دلجنة التسيق بين الخارجية والحرب والبحرية - ٣٢٨، أنها رغم تأكيدها أهمية أن تم الإصلاحات النستورية بمبادرة من المحكومة البابانية إلا أنه يلاحظ أن هعية الأركان المشتركة لم تعط هذه الموقعة صفة «الأمر الملزم» (Directive)، ولكنها أرسلت لماك آرثر تحت صفة دللملم» (For نظر ماك آرثر، فإنه لم ينحرف كثيراً عقا جاء في الوثيقة. فقد أرصت الوثيقة بأن تتم المعديلات المتعرب عالم المعديلات المعادرية بمرجب مبادرة من المحكومة البابانية، وأن يتم تطبيقها أيضاً بوصافة المحكومة البابانية، أنه ي حالة عدم تواقر هذه المبادرة بجب أن تقوم القيادة العليا في الوصاح علا الإصغار عند إجراء هذه المراجعة. أما البديل الأخير، في حالة عدم استجابة المحكومة البابانية لهذه التوضيحات، فيجب البابانية العليا في هذه الحالة إصدار «تعليمات رسمية» (Formal Instruction) للمحكومة البابانية تضمن بالتفصيل الإصلاحات المستورية التي بجب إجراؤها<sup>(۱۷)</sup>).

ويلاحظ هنا أنه رغم أن ترتيب الوثيقة للبدائل السابقة لم يصل إلى حد السماح لإدارة الاحتلال بكتابة الدستور بشكل كامل، إلا أن ماك آرش رأى أيضاً أنه لم يخرج عن نطاق هذه البدائل في ضوء فشل المبادرات الحكومية البابانية في تقديم مسودة يمكن قبولها من جانب سلطات الاحتلال، وذهب إلى أن المسودة التي رضمها فريق «قسم الحكومة» لم تخرج عن كونها «نموذجاً» للدستور تمت مناقشه مم الحكومة البابانية ثم داخل الدايت وصولاً إلى النسخة الأخيرة.

Ward, «Presurrender Planning: Treatment of the Emperor and Constitutional Change,» p. 33. (VT)

<sup>«</sup>Reform of The Japanese Governmental System,» State War Navy Coordinating Committee, (V£) SWNCC-228, USA (7 January 1946).

<sup>«</sup>Reform of The Japanese Governmental System». للاطلاع على نصّ الوثيقة، انظر:

وللاطلاع على صورة من النسخة الأصلية، انظر: .<a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shirye/03/059/059\_001r">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shirye/03/059/059\_001r</a>.

وهكذا، فقد تصرف ماك آرثر بدرجة كبيرة من الاستقلالية، سواء في مواجهة الحكومة اليابانية والمبادرات المحلية لكتابة الدستور، أو أجهزة صنع القرار الأمريكية وعلى رأسها وزارة الخارجية.

المؤشر الأول ما رصده ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في طوكيو آتذاك جورج آتشسون، من تجاهل ماك آرفر التواصل مع الحكومة اليابانية بما غي ذلك لجنة ماتسومتو، فقد الاحظ المتشاب روض ماك آرثر إلتواصل مع الحكومة اليابانية المعنية بمراجعة الدستور بالخطوط المامة للتعديلات المتوقعة من الجانب الياباني، وقد استمر ماك آرثر على هذا الموقف حتى بعد خطاب وزارة الخارجية المرسل إليهماء هو وآتشسون في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر والذي تضمن بعض الخطوط العامة حول التعديلات الدستورية المتوقعة ثم تقريري اللجنة الفرعية للثرق الأقصم التابعة للجنة «التستيرية المتوقعة ثم تقريري اللجنة الفرعية للترق الأقصم نصيم ما ١٩٤٥، وهما التقريران اللذان مقلا – كانون الأول/ تقرير علا المنابعة الأرسية من تقرير على علم بالخطوط الأمريكية المامة حول عملية المراجعة الدستورية. ومن ثم، فإن ماك آرثر كان على علم بالخطوط الأمريكية المامة على المستورية ومن ثمن شهر حول عملية المساسية من شهر ونصف، ولكنه وفض إحاطة الجانب الياباني بهذه الخطوط للاسترشاد بها في عملية مراجعة والمن وزير الخارجية في ٧٢ تعرين الكاني نوفير الذي وفي يقشسون إلى إرسال خطاب إلى وزير الخارجية في ٧٢ تعرين الغيرية في ١٩٤ تشرين إلى إرسال خطاب إلى وزير الخارجية في ٧٢ تعرين الغيرير وقد وفد في ٧٤ تعرين الغيرير ليحيظهما بموقف عالة آرثر (٣٠٠).

المؤشر الثاني، هو تبني دقسم الحكومة المكلف بكتابة الدستور مواقف بعيدة نسبياً عما جاء في وثيقة SWNCC-228. فعلى الرغم من خروج «مسودة الدستور» متوافقة مع العديد من المبادئ والإرشادات التي تضمنتها الوثيقة، ورغم أن الوثيقة شكلت أحد المراجع الأساسية التي استند إليها الفريق المكلف بكتابة الدستور، إلا أنه تبنى موقفاً مختلفاً عما جاء في الوثيقة في ما يتصل بالتقطئين الأساسيتين الآتيتين:

الأولى، تتعلق بنص المادة الناسعة من مسودة الدستور، فقد أخذ فريق كتابة الدستور موقفاً أكثر تقدماً وأكثر تشدداً مما جاء في الوثيقة. إذ اكتفت المادة العاشرة من الملحق (ب) بالوثيقة بتأكيد ضمان تبعية ما أسمته «الخدمات العسكرية» للحكومة المدنية من خلال إلزام رؤساء الحكومات اليابانية بإسناد جميع المناصب الوزارية إلى المدنيين، بشكل يُفهم منه ضمناً إمكان السماح لليابان بامتلاك جيش في المستقبل تحت مسمى مختلف (٣٠). ولكن مسودة الدستور، واستناداً إلى تعليمات ماك آرثر الواضحة في هذا الشأن، نصت بشكل صريح على حرمان اليابان من الحق في

«Reform of The Japanese Governmental System».

Ward, Ibid., pp. 27-31.

<sup>(</sup>٧٥) لمزيد من التفاصيل حول هذا الخلاف، انظر:

<sup>«</sup>Letter from George Atcheson, Jr. to Dean Acheson, Under Secretary of انظرات النظرات النظرات

امتلاك جيش أو قوات بحرية، أو قوات جوية، أو غيرها من إمكانات الحرب، بل وحرمانها أيضاً الحق في اللجو، إلى الحرب كحق من حقوق السيادة للدفاع عن الأمن الوطني. وقد حرص ماك آرثر على تضمين هذا الحظر الشامل في الدستور وليس في القوانين العادية، بحيث يكتسب وضعاً تحدد رباً لا بمكر، التلاعب فيه مستقباً.

النقطة الثانية، تعلق بالموقف من الإمبراطور؛ فقد أيقت الوثيقة على بديكي إلغاء المؤسسة أو الإيقاء عليه المؤسسة أو الإيقاء عليها مع إصلاحها، حيث أوصت بعدد من التعديلات الدستورية التي يجب الأخذ بها في حالة الأخذ بيديل الاحتفاظ بالمؤسسة. ولكن يلاحظ على الوثيقة أنها أكدت، أولاً، أن قرار الإبقاء على المؤسسة أو إلغائها هو قرار الشعب الياباني بالأساس. كما يلاحظ، ثانياً، أن صياغة الوثيقة مالت إلى تفضيل بديل الإلغاء (٢٠٠٠). وفي المقابل، كان موقف ماك آرثر حاسماً في الإبقاء على مؤسسة الإمبراطور، وهو ما كان واضحاً من خلال كون النص الخاص بالإمبراطور ضمن المبادئ الني حددها ماك لقسم الحكومة.

(٣) عملية فرض الدستور على الحكومة اليابانية: عقب الانتهاء من كتابة مسودة الدستور وإقرارها من الجنرال ماك آرثر في ١٢ شباط/فيراير ١٩٤٦، قام وفد من القيادة العامة للتحالف، شمل رئيس قسم الحكومة الجزال كورتني ويتني، وثلاثة من القيادات العسكرية الأخرى المشاركين في كتابة المسودة بتسليم هذه النسخة في اليوم التالي مباشرة (١٣ شباط/فبراير) إلى وزير الخارجية الياباني يوشيدا شيجرو بمقر الوزارة، في لقاء ضم، إضافةً إلى وزير الخارجية، كلاً من وزير الدولة ماتسوموتو جوجي، وسكرتير وزير الخارجية شيرازو جيرو (Shirasu Jiro)، بالإضافة إلى مترجم الوزير. وقد كانت هذه الخطوة مفاجئة للجانب الياباني بكل المقايس، إذ كانوا يتوقعون أن الغرض من هذا اللقاء هو تسليمهم رد القيادة العامة للتحالف على مقترحات لجنة ماتسوموتو التي تم تسليمها للقيادة العامة قبل خمسة أيام من هذا الاجتماع، لكنهم فوجئوا بتأكيد الجنرال ويتني أن مقترحات ماتسوموتو مرفوضة بشكل كامل ونهائي وأنها لا تتوافق مع ما جاء في إعلان بوتسدام. وقد برر ويتني اضطرار القيادة العامة للتحالف إلى كتابة تلك المسودة بقلق الجنرال ماك آرثر حول مستقبل الإمبراطور، وذلك على خلفية تصاعد ضغوط الرأي العام الخارجي المطالب بمحاكمته، وقرب بدء عمل لجنة الشرق الأقصى واضطلاعها بمسألة المراجعة الدستورية، بالإضافة إلى تحول مسألة المراجعة الدستورية إلى قضية داخلية عامة في اليابان وتزايد عدد المبادرات الخاصة والمجتمعية، ما قد يعني خروج مسألة مستقبل الإمبراطور، وعملية المراجعة الدستورية برمتها من يد القيادة العامة. ووفقاً للوثائق اليابانية، فقد بدأ هذا الاجتماع الساعة العاشرة صباحاً، ويعد عشر دقائق ترك المسؤولون الأمريكيون الأربعة المجموعة اليابانية مدة تراوحت بين ٢٠ ـ ٣٠ دقيقة لتصفح المسودة.

<sup>(</sup>٧٧) المصدر نقسه.

ورغم هذا الموقف الصادم للمسؤولين اليابانين، إلا أن ملاحظتهم الوحيدة على المسودة أثناء الاجتماع هي تلك التي أبداها ماتسوموتو على المسودة والمتمثلة بأخذها بنظام الغرفة البرلمانية الواحدة على عكس الوضع السائد آنذاك في اليابان. كما اتفق الطوفان على أن يظل موضوع تلك المسودة طي الكتمان لحين إعداد الموقف النهائي للحكومة اليابانية.

وقد حاول الجانب الباباني خلال الفترة ١٤ ـ ٢١ شباط/فيراير ١٩٤٦ إقناع الفيادة العليا للتحالف بعدم ملاءمة تلك المسودة للواقع الباباني. كانت المحاولة الأولى في ١٥ فيراير من خلال للتحالف بعدم ملاءمة تلك المسودة للواقع الباباني، شيرازو جيرو إلى الجنرال ويتني، أكد فيه أنه لا توجد فروق جومرية بين مسرودة ماتسوموتو ومسودة القيادة المليا للتحالف من حيث الأهداف، ووصف لكن الفروق الجوهرية تعلق باللوسائل الريكية المباشرة، بينما تتبع مسودة ماتسوموتو الطريقة الأمريكية المباشرة، بينما تتبع مسودة ماتسوموتو الطريقة أن البابائي على الخطاب الدفاع عن ماتسوموتو ولجبته. لكن رد ويتني على الخطاب الذي جاء في اليوم التالي بباشرة، كان حاسماً وواضحاً، مؤكدا أنه ما لم يتم قبول المسودة المطروحة من جانب الفيادة المليا للتحالف، فقد يتم فرض دسترو على البابان من الخارج، ووفي هذه المحالة قد

وكانت المحاولة الثانية في ١٨ شباط الغيراير وأتخذت شكل خطاب آخر من ماتسوموتو إلى الجنرال ويتني، حاول فيه ماتسوموتو الدفاع عن مقترحات لجته، ومؤكداً، مرة آخرى على نحو ما جاء في خطاب شيرازو، أهمية آخذ الواقع الياباني في الاعتبار، والطبيعة المحافظة للنسبة الأكبر من الشعب الياباني، وألمع في خطابه إلى أن هذا الطابع المحافظ لليابانين هو الذي دفع بلجته إلى النصبك بأكبر قدر ممكن بالدستور القائم لتجنب أي توجهات عدائية غير مرغوب فيها. لكن رد ويتني على الخطاب الذي جاء في اليوم فائه، كان أكثر وضوحاً، فقد أمهل الحكومة اليابانية المحافظة للموافقة على المسودة، والا موف تقوم القيادة العليا للحكومة الياباني المسعودة على المسودة، والا موف تقوم القيادة العليا للتحاف بطرح المسودة، على المسعودة على المحد اجتماع للحكومة الياباني مباشرة. وقد اضطر رئيس الوزراء شواتسوموتو، ووزير الماخلية، ووزير للحكومة اليابانية في ١٩ فيرير وإيلامها بهذه التطورات، حيث حدث انقسام داخل الاجتماع بين انجاد أرى ضرورة وقبل المسودة بامتارها البليل الوحيد المعلي المناح، فرفض المسودة، ويخواصة في ظل وجود تيار مؤيد لما تتضمت. وانتهي الاجتماع جديلة من المؤيدين الوزراء الجزراء الجزراء مع ماك آرثر مباشرة، ومد المهلة المتاحة إلى ٢٢ شباط/فيرايو، بدلاً من ٢٠ شباط/فيرايو، بدلاً من ماك آرثر مباشرة، ومد المهلة المتاحة إلى ٢٢ شباط/فيرايو، بدلاً من ما شباط/فيرايو، وهو ما وافق عليه الجزال ويتني بالقعل. لكن قبل انتهاء هذه المهلة يوم واحد، أي

<sup>(</sup>٧٨) المصدر نفسه، ص١٠٣.

في ٢١ شباط/فيراير، اجتمع شيديهارا مع ماك آرثر، حيث انتهى الاجتماع بموافقة شيديهارا على ا المسودة، ثم موافقة مجلس الوزراء عليها بالإجماع في ٢٢ شباط/فيراير(٢٠٠).

لكن رخم قبول الحكومة البابانية بالمسودة الأمريكية، فإن مقاومتها تلك المسودة لم تتوقف عند هذا الحد. نقد اتخلت المقاومة شكلاً آخر وهو محاولة إضغاء الطابع الباباني على تلك المسودة أو ما يمكن وصفة ، وبينة المسودة الأمريكية من خلال إدخال بعض التعديلات أثناء عملية ترجمتها من الإنكليزية إلى البابانية. وقد انسمت المال العملية التي بدأت في ٢٧ شباط/فبراير بالسرية، إذ لم يشارك فيها سوى عدد محدود جداً من أعضاه المكتب التشريعي التابع لمجلس الوزراء، وفي مكان سري، وكان مخططاً الاتهاء من الترجمة في ١١ آذار/مارس، لكن تحت ضغط القيادة العليا للتحالف تم الاتهاء منها في الثاني من آذار امارس 1812.

وقد تركزت التعديلات التي أدخلها اليابانيون على المسودة الأمريكية في المواد المتعلقة بالإمبراطور، وبالحقوق والحريات، والحكم المحلي. وقد حكم هذه التعديلات وجود رغبة قوية في محاولة توفيق المسودة الأمريكية مع دستور الميجي، كما جاءت امتداداً لموقف الحكومة اليابانية من مسألة المراجعة الدستورية. وعلى سبيل المثال، فقد نصت المادة الأولى من المسودة الأمريكية على أن: «الإمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب، ويستمد وضعه من الإرادة السيادية للشعب (The Sovereign Will) وليس من مصدر آخر؟. لكن النسخة اليابانية أعادت صياغة المادة لتصبح: "يستمد الإمبراطور وضعه من الإرادة العليا (The Supreme Will) للشعب الياباني، وهو رمز الدولة ووحدة الشعب»، وذلك في محاولة لتجنب مفهوم «سيادة الشعب». أيضاً نصت المادة الثانية على: «انتقال العرش الإمبراطوري سلالياً، ووفقاً لقانون الأسرة الإمبراطورية كما يحدده الدايت». لكن اليابانيين قاموا بحذف الفقرة الأخيرة لتصبح المادة: «العرش الإمبراطوري سلالي، وينتقل داخل الأسرة بما يتوافق مع قانون الأسرة الإمبراطورية، بما يفتح في المجال لإمكان إصدار قانون الأسرة الإمبراطورية وتعديله في شكل أوامر إمبراطورية أو قرارات حكومية دون تدخل من الدايت. وقد مثل هذا التعديل محاولة واضحة من جانب اليابانيين لإعادة النص الأصلى للمادة كما كانت عليه في دستور الميجي، باستثناء قصر تداول العرش بين الذكور فقط داخل الأسرة الإمبراطورية، وهو ما لم يكن من الممكن إعادته مرة أخرى في ظل صعوبة قبول الأمريكيين بذلك، والفلسفة الأساسية للمسودة الأمريكية القائمة على المساواة بين الرجل والمرأة(١٨٠.

وكانت التعديلات التي أدخلت على فصل الحريات العامة أكثر وضوحاً، سواء من خلال حذف بعض المواد، أو إدخال بعض التعديلات عليها بشكل يفرغ هذه النصوص الدستورية من مضمونها. وعلى سبيل المثال، فقد نصت المادة (٢٠) من المسودة الأمريكية على: «حرية الاجتماع، والحديث، والصحافة وجميع أشكال التعبير الأخرى مصانة. ولا رقابة ولا انتهاك لسرية أي وسيلة

<sup>(</sup>V9)

Shoichi, The Birth of Japan's Postwar Constitution, p. 104.

<sup>(</sup>۸۰) المصدر نفسه، ص ۱۱۲ \_ ۱۱۳.

من وسائل الانصال». لكن البابانيين أعادوا صياغة المادة لتصبح: «كل الشعب يتمتع، في حدود عدم الإضرار بالسلام والنظام، بحرية الحديث والكتابة والنشر والاجتماع وتشكيل الروابط. ولا رقابة باستثناء ما يحدده القانون». كما أضيفت المادة (٢١) والتي نصت على: «سرية المراسلات، وغيرها من أشكال الانصال، لا يجوز انتهاكها. ويكفل القانون الإجراءات الضرورية للحفاظ على السلام العام والنظام».

ومكذا، حاولت التعديلات اليابانية إدخال فقرات تسمح بفرض قيود على ممارسة الحقوق الواردة في الدستور من خلال القانون، وذلك على نحو يجسد مرة أخرى تأثرهم الشديد بما سار عليه دستور ميجي في هذا المجال. كما قام اليابانيون بحذف عدد من المواد الأخرى المتعلقة بالحقوق الاجتماعية، مثل إلغاء النص على تحسين الصحة العامة وتوفير نظام للأمن الاجتماعي الوارد في المادة ٢٤ من المسودة الأمريكية (٩٠٠).

وكانت التعديلات الأهم هي تلك التي أدخلها اليابانيون على الفصل الخاص بالحكم المحلي، 
بدما من تغيير عنوان الفصل من «الحكومة المحلية» إلى «الحكم اللذاتي المحلي»، إلى إلغاء 
جميع الشخات المحلية الواردة في المسودة الأمريكية (الولايات، المدنى، البلديات)، والاكتفاء 
باستخدام مفهوم «الكيانات المحلية العامة» من دون الحديث عن مستويات محددة. كما تم حذه 
جميع السلطات الواردة بالمسودة حول المستويات المحلية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد 
المتعلق على المنافقة إلى القصل (المادة ١٠) نصت على: فيحدد الفانون الإجراءات 
المنظمة لهيكل وأنشطة «الكيانات المحلية العامة بما يتوافق مع مبدأ الاستقلال الذاتي» (مد).

إضافة إلى الأمثلة السابقة، كان من المنطقي أيضاً، في ظل رد الفعل الأولى لماتسوموتو على المسودة الأمريكية في اجتماع ١٣ شباط/فيراير، المتعلق بأخذ المسودة بنظام الغرفة الواحدة للمؤسسة التشريعية، أن يقوم اليابانيون بتعديل المواد المتعلقة بهيكل البرلمان، ليتم الأخذ بنظام الغرفين، حيث تم الإبقاء على مجلس النواب، وتغيير مجلس النبلاء إلى مجلس المستشارين، ووضع مواد تفصيلية لتنظيم طريقة انتخاب كل منهما.

ويلاحظ على التعديلات اليابانية على المسودة الأمريكية أولاً أنها لم تدخل تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بنيذ الحرب بما في ذلك المادة التاسعة، حيث ظلت التغييرات شكلية في المفردات دون المساس بجوهر المعنى <sup>270</sup>، كما يلاحظ ثانياً أنها سعت قدر الإمكان إلى أقلمة المسودة الأمريكية مع دستور المبجى، ما ينسجم ـ كما سبق القول ـ مع موقف حكومة شيذيهارا

<sup>(</sup>٨١)، المصدر نفسه، ص ١١٤ \_ ١١٥.

<sup>(</sup>٨٢) المصدر نفسه، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٨٢) تحوّل مصدر فكرة المادة التاسعة من المستور إلى مثار جدل بعد سنوات من إقرار الدستور، فقد تُسب إلى ماك آرتر قرار إن شيبههارا كان قد اقرح عليه فكرة مع ميداً السلمية في الدستور الباياتي الجديد، وذلك قبل أيام من ككليف قسم الحكومة بالقيادة العليا لقوات التحالف بكانة العستور. ذكر الجزال ماك إثر وذلك في مذكراته المستورة في سنة 1924.
1918 (2003).

من مسألة المراجعة الدستورية ودستور ميجي. كما يلاحظ ثالثاً سعي اليابانيين إلى تفريغ الفلسفة الأساسية للمسودة الأمريكية ـ كما عكسها حذف ديباجة الدستور \_ وتفريغ الكثير من الحقوق الأساسية للمسودة الأمريكية ـ كما عكسها حذف ديباجة الدمنور عنه المواد أو إدخال الدستورية النوية وأمرية المواد أو إدخال تعديلات مهمة عليها. وتأتي أهمية الملاحظين الأخيرتين أهها تؤكدان الاستناج الذي توصل إليه الجنوب مؤترال ماك أثرر حول صعوبة المراهنة على البابانيين في وضع دستور ديمقراطي جديد يحقق القطيعة مع دستور ديمقراطي جديد يحقق القطيعة مع دستور ديمقراطي جديد يحقق القطيعة مع دستور ميجي مرحلة ما قبل الحرب، وأن الاعتماد على الحكومة اليابانية كان من المسكن أن الإعتماد على السابدارات الخاصة الذي جاءت أهمها من النيار البساري والاشتراكي كان من المسكن أن تؤسس الديادرات الخاصة الذي جاءت أهمها من النيار البساري والاشتراكي كان من المسكن أن تؤسس

وقد أدت تلك التعديلات إلى حدوث صدام بين الجانبين في الجلسة المخصصة لمطابقة الترجمة اليابانية مع المسودة الأمريكية، والتي تُعقدت في الرابع من آذار/مارس ١٩٤٦ بمقر القيادة العليا لقوات التحالف، بمشاركة ماتسوموتو، وساتو تأتسو (Sato Tatsuo)، أحد المشاركين الرئيسين في إعداد المسودة اليابانية. بينما حضر من الجانب الأمريكي أعضاء قسم الحكومة بقيادة الجنرال ويتني وعدد من المشاركين في إعداد المسودة الأمريكية. فما إن بدأ الاجتماع حتى اكتشف الأمريكيون التغييرات التي أدخلها اليابانيون على المسودة الأصلية، حيث أصروا على إعادة النصوص إلى أصلها. واستخدم الأمريكيون لهجة حادة وصارمة، ما أدى إلى انسحاب ماتسوموتو من الاجتماع، بحجة الالتزام باجتماع حكومي لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية، تاركاً تاتسو بمفرده لإدارة هذا التفاوض. وقد جسد هذا الاجتماع مرة أخرى الطريقة التي استخدمها الأمريكيون لفرض مسودتهم بأقل تغييرات ممكنة؛ فإضافة إلى اضطلاع تاتسو بمفرده بهذه المهمة، وعقد الاجتماع داخل مقر القيادة العليا للتحالف، ومشاركة معدّي المسودة الأمريكية في الاجتماع ما أدى إلى تمسكهم ودفاعهم عن "مسودتهم". فقد أصر الأمريكيون على الانتهاء من تلك العملية بشكل نهائي في هذا الاجتماع مهما طال الوقت، وهو ما حدث بالفعل حيث استمر هذا الاجتماع الذي بدأ في العاشرة صباحاً من يوم الاثنين ٤ آذار/مارس إلى الساعة الرابعة ظهراً من يوم الثلاثاء ٥ آذار/مارس (مدة ٣٠ ساعة متواصلة). وقد شكلت كل تلك العوامل ضغطاً نفسياً شديداً على تاتسو (١٨).

Zachary Elkins, Tom Ginsburg and James Melton, «Baghdad, Tokyo, Kabul... Constitution Making :نقلاً عن in Occupied States,» William and Mary Law Review, vol. 4, no. 49 (2008), p. 1164.

ونسبت مصادر أخرى إلى شيديهارا قوله إن فكرة مبدأ السلمية هي فكرته هو بالأساس.

من ذلك على سيل المثال: Takamichi Mito, «Japan's Constitutional Revision Debate under Prime Minister» بسيل المثال: Abe Shinzo and the Implications for Japan's Foreign Relations, Japonese Stadies, vol. 1, no. 28 (2008). 
إرابي يقول تأسو حول هذا الاجتماع والشائع التي اتنهى إليها: أأسار بالحزن الشديد أثني لم استلك المرصة لمناقشة وجات نظرهم بالتفصيل، أو لمحاجبهم بشكل كامل، وذلك أثني لم أكن مستمناً لهذا اللقاء، ولم أكن امتلاك المواجب منظم المؤقف هي من المسكر، تجنب هذا الموقف هي المؤقف الذي المواجبة عنه منا الموقف هي المؤقف الأن المنافذة المؤقف هي المؤقفة الأن المنافذة المؤقفة المؤقفة

وكان من الطبيعي إزاء هذه الضغوط ألّا ينجح تاتسو في إقناع الأمريكيين بالإبقاء على التعديلات الواردة على النسخة اليابانية، حيث تم إعادة هذه التعديلات إلى شكلها الأصلى كما جاء في المسودة الأمريكية باستثناءات محدودة اقتصرت التغييرات فيها على الصياغة دون الجوهر.

ورغم الطريقة التي تمت بها كتابة الدستور، فقد حدث نوع من التفاهم أو توافق المصالح بين الجانبين [وصفته بعض الدراسات بالتواطؤ](٥٠) حول الإبقاء على ما حدث طي الكتمان. فقد كان من مصلحة سلطة الاحتلال أن تُقدم مسودة الدستور باعتبارها مسودة الحكومة اليابانية، ليس فقط بهدف إسباغ نوع من الشرعية على الدستور الجديد، ولكن لإقناع حكومات دول الحلفاء بأن مسألة المراجعة الدستورية قد تمت بعيداً من سيطرة القيادة العليا للتحالف. كما كان من مصلحة الحكومة اليابانية أن تبدو وكأنها تمتلك زمام المبادرة وتأكيد عدم تورط سلطات الاحتلال في تلك العملية(٨١).

### ب. الإصلاح المؤسسي

تزامن مع عملية وضع الدستور عملية موازية للإصلاح المؤسسي. شمل ذلك إصلاح مؤسسة الشرطة، والنظام المحلى، بالإضافة إلى جهاز الخدمة المدنية (البيروقراطية). وقد حكم هذه الإصلاحات هدف رئيس هو إعادة بناء هذه المؤسسات بما يخدم بناء نظام ديمقراطي.

فقد أولت سلطات الاحتلال، على سبيل المثال، اهتماماً كبيراً بإصلاح نظام الحكم المحلى، الذي نظر إليه ماك آرثر على أنه القاعدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي. وقد حكم عملية الإصلاح في هذا المجال مبدأان أساسيان: الأول، تعميق اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات المستويات المحلية واستقلالها الذاتي في مواجهة الحكومة المركزية. المبدأ الثاني القضاء على هيمنة وزارة الداخلية على المستويات المحلية. وفي هذا الإطار، تضمنت عملية الإصلاح تلك ثلاثة محاور أساسية.

المحور الأول: الإصلاح الدستوري والقانوني، وشمل ذلك تضمين الدستور الجديد عدداً من المواد التي أسست لاستقلال الكيانات العامة المحلية وتوسيع صلاحياتها، من خلال التشديد على ضرورة التزام القوانين المنظمة لعمل هذه الكيانات بمبدأ «الحكم الذاتي المحلي» (مادة ٩٢)، واختيار رؤساء هذه الكيانات ومجالسها المحلية من طريق الانتخاب العام المباشر (مادة ٩٣)، وحقها في إدارة شؤونها ومواردها المحلية (مادة ٩٤). كما أعطى الدستور سكان الكيان المحلى

Shoichi, The Birth of Japan's Postwar Constitution, p. 121.

<sup>&</sup>quot; في ظل هذه الظروف، فقد شعرت بالاكتتاب الشديد إزاء فشلى للقيام بتلك المسؤولية المهمة بشكل مرض، وعدت إلى مكتب رئيس الوزراء وأشعر أنني مشنوق الرأس.

الفقرة من ترجمة الباحث، نقلاً عن: (Ao) من ذلك على سبيل المثال: Ray A. Moore and Donald L. Robinson, Partners for Democracy: Crafting the New Japanese State under MacArthur (New York: Oxford University Press, 2004).

Elkins, Ginsburg and Melton, «Baghdad, Tokyo, Kabul... Constitution Making in Occupied States,» (A7) p. 1161.

الحق في الاعتراض على أي قانون يصدر عن البرلمان الياباني، يخص هذا الكيان فقط، حيث المادة 90 موافقة أغلبية الناخبة في هذا الكيان على هذا القانون قبل أن يصبح الفقائي ما القانون قبل أن يصبح الفقائي المحلية في 17 نيسان/أبريل الفقائي المحلية في 17 نيسان/أبريل 1942، ليصبح نافذا بدءاً من ٣ أيار/مايو، الذي فصل النصوص والمبادئ الدستورية السابقة، وأعطى صلاحيات محددة للمجالس المحلية في مجال محاسبة المسؤولين المحليين (الحق في مساماتهم وإقالهم).

المحور الثاني، حل وزارة الداخلية، حيث بدأت سلطات الاحتلال بتطهير الوزارة من العناصر القومية الممحور الثاني، حل وزارة الداخلية، حيث بدأت سلطات الاحتيانياً من إجمالي ٥٦٠ قيادياً، بنسبة ٢٠ بالمدة، وفي ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٤٧ صدر قرار بحل الوزارة، ورغم مقاومة الوزارة قرار الحل، إلا أن القيادة العليا للتحالف أصرت على تطبيق القرار، وهو ما تم بالفعل في ٣١ كانون الأول/ديسمبر. لكن يلاحظ أنه لم يتم تسريح موظفي الوزارة، حيث تم إسناد وظائفها إلى باقي الوزارات، وإعادة توزيع موظفيها على مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ٢٠٠١

المحور الثالث، إصلاح جهاز الخدمة المدنية. كما سبق القول، لم تذهب تلك العملية إلى حد حل البيروقراطية، ولكنها ركزت على إزالة عدد من السمات التي تتفي مع قواعد عمل البيروقراطية المدينة ومع مبادئ النظام الديمقراطي. وتم في هذا الإطار، إصدار قانون الخدمة العامة الوطنية في 71 تشرين الأول/أكتوبر 1927، والواقع أنه لا يمكن فهم الدور المهم الذي أدته البيروقراطية البابانية في عملية التنبية بمعزل عن عملية الإصلاح التي شهدها هذا الجهاز خلال فترة الاحتلال، والقبم الذي تم تقلها إليها خلال فترة الاحتلال،

كذلك اكتسب مسألة إصلاح مؤسسة الشرطة أهميتها من الدور الذي أدَّنه هذه المؤسسة خلال فترة الحكم المسكري في إجهاض وتقييد الحريات العامة. فقد توسع دور الشرطة ليتجاوز وظيفتها الأمنية، تنتمنع بصلاحيات سياسة وقضائية ولوائرية ألى جانب صلاحياتها الأمنية، فاضطلعت، على سيل المثال، بمهمة مراقبة الانتخابات والحياة السياسية والحياة العامة والخاصة للمواطنين، من خلال شبكات التجسس التي تغلفات داخل المجتمع، والتي بدأت بمناطق الاحتلال الياباني (فرموزاه وكوريا، ومنشوريا)، ثم توسعت لتشمل اليابان فاتها في سنة ١٩٤٠ بموجب «الأمر الإمراطوري» وقم ١٧ لسنة ١٩٤٠، كما تمت هيكلة البوليس خلال مرحلة الحكم المسكري ليستهدف المعاوضة السياسية من الشيوعين والاشتراكيين والليراليين والقوميين، فتم تأسيس فرع

<sup>«</sup>The Constitution of Japan (articles nos. 92-95),» The National Diet Library Website, <a href="http://www.ndl">http://www.ndl</a>. (AV) go.jp/constitution/e/etc/e01.html>, (accessed on 13 March 2012).

Eiji, Inside GHQ: the Allied Occupation of Japan and its Legacy, pp. 304-305.

B. C. Koh, Japan's Administrative Elite (Oxford: University: المزيد من التفصيل، انظر على سبيل المثال: (A4) of California, Press, 1991), <a href="http://publishing.edilib.org/texpressebooks/view?docid=fi?1nb36&chunk.id=d0e32">http://publishing.edilib.org/texpressebooks/view?docid=fi?1nb36&chunk.id=d0e32</a> 34&toc.detpl=fixtoc.id=d0e3234&chand=urecress-(accessed on 23 January 2011).

محدد داخل الشرطة في سنة ١٩٦١ تحت اسم «اليوليس الخاص»، عنى بملاحقة هذه الفتات» وتعديل «قانون حماية السلام» الذي كان قد صدر سنة ١٨٢٨ في ظل حكم المبجي، حيث تم تعديل القانون في سنة ١٩٢٥، ثم في سنة ١٩٢٨، ليمنح «اليوليس الخاص» مزيداً من الصلاحيات لملاحقة المعارضة. وقد قام اليوليس الخاص بموجب هذا القانون باعتقال ٦٥ ألف ياباني خلال الفترة (١٩٢٨ ـ ١٩٤٢).

في ضوء هذه الخبرة، كان لا بد من تفكيك وإعادة هيكلة هذه المؤسسة بما يتوافق مع هدف بناء نظام ديمقراطي. وقد سارت عملية الإصلاح على أكثر من مسار: الأول، هو إعادة هيكلة المؤسسة على نحو يعمق اللامركزية؛ السار الثاني، إعادة تعريف وظيفة الشرطة، وإضفاء درجة من الطابع المجتمع على تلك الوظائف؛ والمسار الثالث، هو رفع كفاءة ومهارات المؤسسة. في هذا الإطار، قام مارك آرثر في ٤ تشرين الأول/كتوبر ٩٥٠٠ بحل «الشرطة السرية»، ثم «الشرطة السرية»، ثم «الشرطة الثاني» ١٩٤٢ بحل «الشرطة السرية»، ثم «الشرطة الثاني» بهذا الإطار، الأول/أكتوبر، تبع ذلك إخضاع المؤسسة لسياسة التطهير بدءاً من كانون الثاني إداية الإطار، المؤسسة لسياسة التطهير بدءاً من كانون

وفي إطار تدعيم اللامركزية داخل المؤسسة، اقترحت سلطة الاحتلال في خريف سنة ١٩٤٥ نموذجاً يحاكي النموذج الأمريكي، من خلال تقسيم الشرطة إلى مستويين مستقلين: الأولى، هو اشرطة البلديات، ويشرف على المدن الكبيرة، والمدن التي يزيد عدد سكانها عن ٥٠ ألف نسمة، المستوى الثاني، هو «الشرطة الريفية الوطنية»، وتشرف على السناطق والتجمعات الريفية التي يقل عدد سكانها عن ٥٠ ألف نسمة. واقترحت الخطة ألا يزيد إجامالي عدد قوات الشرطة للمستويين معاً عن ٩٤ ألف فود. لكن حكومة يوشيدا رفضت هذه الخطة، واقترحت في ٨٨ شباط/فبراير ١٩٤٧ خطة بديلة، ركزت على الاحتفاظ بالطابع المركزي، كما طالبت يزيادة إجمالي حجم قوات الشرطة إلى ١٦ ألف فود. لكن إدارة الاحتلال رفضت الأخذ بمبدأ الإدارة المركزية حيث اعتبرت وإقرار قانون المحليات الذي اخذ هو الآخر بهيداً اللاجرزية.

استمر الجدل بين الطرفين حتى بعد سقوط حكومة يوشيدا وتولي حكومة كتامايا. وانتهى الأمر بالأخذ بصيغة وسط طرحها مال آوثر في خطاب له لكتامايا في ١٦ أيلول/سبتمبر، قامت على الجمع بين الطابع المركزي من خلال إدارة وكرية محدودة على المستوى القومي تمتع بصلاحيات إدارية محدودة من دون أية صلاحيات وظيفية على المستويات الأمنى، إلى جانب الطابع اللامركزي من خلال وحدات الشرطة على المستويات المحلية التي تتمتع بدرجة من الاستقلالية في مواجهة اتحاد الشرطة الوطنية، وأمهله فيه ٩٠ يوماً لتمرير القانون داخل الدايت، وهو ما تم بالقعل حيد المعدر القانون في ١٧ كانون الأول/التيسمبر ١٩٤٧، ودخل حيز التطبيق الفعلي في ٨ أفار/سارس ١٩٤٨، كما تم الأخذ باقتراح رفع إجمالي عدد قوات الشرطة إلى ١٣٤٥ ألف فرد١٠٠٠. كما خلا

Eiji, Ibid., pp. 297-298. (9+)

القانون من أي حظر على التحاق المرأة بالشرطة، فخلال فترة محدودة من صدور القانون كان عدد السيدات العاملات بالشرطة في مدينة طوكيو وحدها ٢٠٠٥ امرأة(١٠٠).

إضافة إلى الخطوات المهمة التي اتخذها قانون الشرطة على صعيد إعادة الهيكلة المؤسسة وإعادة تعريف وظائفها، فقد تم وضع ضوابط محددة وواضحة لممارسة الشرطة لوظائفها من خلال ما عرف بقانون التفيذ واجبات الشرظة» (القانون وقع ١٣٦ الصادر في ١٢ تموز/يوليو ١٩٤٨)، فوضع ضوابط محددة لاستجواب المواطنين، ولاستخدام السلاح.

### ٨ \_ الإصلاح الاقتصادى والمساعدات الاقتصادية

## أ. إعادة بناء الاقتصاد الياباني: من دمقرطة الاقتصاد إلى تشجيع الرأسمالية اليابانية

كانت قضية إعادة بناء اليابان من أكثر القضايا الخلافية داخل الولايات المتحدة بعد الحرب. 
وقد ظهر فريقان رئيسان: الأول، ذهب إلى ضرورة استناد استراتيجية إعادة بناء النظام الاقتصادي 
الياباني إلى مفهرم "دمفرطة» الاقتصاد، بمعنى نشر الشروة، وتوسيع نصيب الطبقات والشرائح 
الاجتماعة الفقيرة و ويخاصة للعمال والفلاحين - من الدخل والثروة، جبا إلى جنب مع التاكد من 
تدمير قدرة الاقتصاد الباباني على المودة مرة أشرى إلى ما يمكن تسبيه به الاقتصاد العسكري، أو 
اقتصاد الحرب، وفض العلاقة بين الرأسمالية اليابانية من ناحية، والمؤصسة العسكرية، من ناحية 
أخرى. بينما ذهب الفريق الثاني إلى ضرورة الحفاظ على الرأسمالية اليابانية والشركات الكبيرة، 
بحث يمكن الاعتماد عليها كشريك رئيس في إعادة التعمير. لكن السياسات الرصبية للاحتلال 
تتصرت لرؤية الفريق الأول، الذي رأى أن عملية إعادة بناء النظام الاقتصادي يجب أن تستند إلى 
مفهوم «دهفرطة» الاقتصاد، على الأقل في المرحلة الأولى من الاحتلال، وتوسيع نصيب الشرائح 
الفقيرة من مصادر الدخل والثروة، كشرط رئيس لكسب الدعم الداخلي لمشروع الاحتلال.

وقد هدفت السياسات الاقتصادية للاحتلال إلى تحقيق هدفين رئيسين: الأول، هو القضاء على الأسس الاقتصادية للنظام العسكري السلطوي والنزعة التوسعية التي سادت قبل الحرب، بمعنى تفكيك العلاقة بين الرأسمالية اليابانية والسياسة التوسعية الخارجية. الهدف الثاني هو إعادة بناء الاقتصاد الياباني بما يخدم عملية الدمقرطة السياسية، بمعنى تطبيق عملية دمقرطة اقتصادية توازي نظيرتها السياسية.

في إطار هذين الهدفين، شملت السياسات الاقتصادية للاحتلال المحاور التالية: ١ ـ حل مجموعة الشركات البابانية الكبيرة المعروفة بـ «زايبانسو» (zaibastu) والبنوك المرتبطة بها والتي مارست دوراً في تمويل هذه الشركات؛ ٢ ـ مد سياسة التطهير إلى الاقتصاد؛ ٣ ـ توسيع حقوق الممال؛ ٤ ـ إصلاح شامل في الملكيات الزراعية، بما يخدم سياسة نشر الثروة الاقتصادية.

<sup>(</sup>٩١) المصدر نفسه، ص ٢٩٩.

إنَّ الافتراض الرئيس الذي وقف وراء تفكيك الشركات والبنوك الكبرى أنها أولاً مارست دوراً كبيراً في كبت حجم الاستهلاك المحلي بسبب انخفاض مستوى أجور العاملين في هذه الشركات، ما كان يعني التأثير سلباً في النمو الاقتصادي بعد الحرب في حالة استمرار هذه الشركات، وثانياً، علاقتها بالمسكريين وصائدتها لسياسة التوسع الاستعماري الخارجي في إطار سعيها إلى الوصول إلى المستعمرات الخارجية كمصدل للمواد الخام الرخيصة وكسوق تصويف متجانها. أضف إلى ذلك، الأهمية التي توليها الأدبيات الديمقراطية والغربية لنشر الثروة والقضاء على الاحتكارات كمدخل لتشجيع عملية التحول الديمقراطي، ومن ثم كان من اللازم تفكيك سلسلة هذه الشركات شهر تشرين الأول/أكتوبر 1950 من وضع خطة تفكيك هذه الشركات، والتي وافق عليها ماك أثرة.

لكن يلاحظ على تطبيق هذه الخطة أنها لم تشمل جميع الشركات، كما قامت الخطة على تفكيك الشركات القابضة الأم من دون تفكيك الشركات التابعة لها، حيث ظلت هذه الشركات تفكيك الشركات القابضة ووابط من أدى إلى وضع خطة قامة على معاشية والإدارية من دون تغيير كبير؛ وهو ما أدى إلى وضع خطة تخديدة أكثر تفسيلاً وشسولاً، وضمها الاقتصادي كوروين إدواردز في كانون الثاني إبناير ( 1913 من تفصيد تفكيك جميع الشركات الكبيرة وبيعها للشركات الصغيرة وتتوسعة الحجم، والمستثمرين، والتحاونيات الاستهلاكية، والاتحادات التجارية وذلك بهدف تطوير وتوسيع حجم الطباها للوطات الدولية أدت إلى اشغالة الدوليات الدولية أدت إلى اشغالة الولايات المتحدة بوقف هذا التمدد وحدوث تغيير في أجندة الاحتلال الأمريكي في البابان في البابان في البابان في البابان في البابان في النجالة التركز على قضية التمافي الاتصادي.

وهكذا، اقتصر هذا البرنامج على تفكيك ٨١ شركة فقط، بينما توقفت عملية تفكيك نحو 
٢٠٠١ شركة أخرى، وتم الاستعاضة عن نموذج «الزايباتو» بنموذج آخر من الاتحادات الاقتصادية 
عرفت باسم «كيريشو» (Keiretsu)، تميزت بارتباطها بتقفة التقاء مالي من خلال أحد البراف، وغابت 
خلال تبادل امتلاك الأسهم والحصص، وتشكيل التحالفات الأفقية العابرة للمناعات، وغابت 
عنها الروابط العائلية ونمط الشركة القابضة. أضف إلى ذلك، فقد قامت القيادة العليا للتحالف في 
تقوز ليوليو 1987 بإلغاء سياسة التزام الحكومة الياباتية بدفع التعريضات اللازمة للخسائر التي 
تتحملها المشروعات المشاركة في الإنتاج الحربي، ما أدى إلى إفلاس العديد من هذه المشروعات 
وخروجها من السوق").

<sup>(17)</sup> يشير تعبير الإبياتسوة إلى مجموعة الشركات الكبرى داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تستلكها الشركات الفايضة وتسيطر عليها عائلات توقية أما تعبير اكبريتسوء فهر تعبير أكثر الساعاً بشير إلى مجموعة كبيرة من الشركات من دون رجود شركات قايضة على أشدة هذه المجموعة كما لا يجمع هذه الشركات الملكية الواحدة من في الحديث المنافقة للمستركة انظر: «

إضافة إلى سياسة تفكيك الشركات الكبرى، فقد شملت هذه السياسة أيضاً مد برنامج التطهير المنطقة المنافقة والنباطة والمزاعقة (الفقوتان ۲۳۳)، وقد طال البرنامج ۱۸۸۹ والمنفوذ المنافقة التنافقة التنافقة التنافقة المنافقة المنافق

ومكذا، فقد أدت تلك السياسة بمكوناتها السابقة، إلى القضاء على النزعة العسكرية للاقتصاد الياباني، من ناحية، والقضاء على الطابع الاحتكاري، من ناحية أخرى، كما أن التحول من نمط الزايباتسو إلى «كيريتسو» أدى إلى القضاء على الطابع الاحتكاري من دون القضاء على ميزات اقتصادات الإنتاج الكبير.

أما على صعيد توسيع حقوق العمال، فقد طالب ماك آرثر الحكومة اليابانية بوضع مسودة قانون لحماية حقوق العمال، بالتوازي مع قرارات الحريات الفردية الخاص بـ SWNCC الصادر لما في عاشرين الأول/أكتوبر ، 1940 والذي دعا إلى إصدار القوانين اللازمة لضمان حقوق العمال في التنظيم، وهو ما انتهى بالفعل بإصدار قانون النقابات العمالية في كانون الأول/ديسمبر ، 1940. ورغم أن القانون قد تضمن بعض القيرد الخطيرة على عمل النقابات العمالية إلا أنه ضمن في الوقت ذاته حقوق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي والإضراب. وفي أقل من سنة واحدة من صدور القانون تأسست ، ١٩٠٥ مليون عضو.

وبحلول آذار/سارس ١٩٧٤، ويلغ عدد العمال المنضوين تحت مظلة النقابات العمالية ٧ ملايين عامل بنسبة أكثر من ٥٠ بالمئة من قوة العمل. إلا أنه مرة أخرى، وكما حدث لبرنامج تفكيك الشركات الكبرى، فإن تصاعد تهديد المد الشيوعي ونجاح الأحزاب البسارية في النفاذ إلى النقابات العمالية، أديا إلى إعادة النظر مرة أخرى في مساحة الحرية التي تمتعت بها النقابات العمالة.

كينيتشي أونو، التنمية الاقتصادية في اليابان.. الطريق الذي قطعته اليابان كدولة نامية، ترجمة خليل درويش (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٨)، الهامش الرقم (١)، ص ١٩٧ و ١٩٩.

<sup>«</sup>Politico-Military Problem in the East: United States Initial Post-Defeat Policy Relating Japan,» The (4T) State War Navy Coordinating Committee (SWRCC 1504) (Washington) (6 September 1945), <a href="https://www.ndl.so.io/constitution/e/shipyoi0/10/220/22t.kmhz/">https://www.ndl.so.io/constitution/e/shipyoi0/10/220/22t.kmhz/</a>, (accessed on 15 March 2012).

وللاطلاع على النسخة الأصلية من القرار، انظر: http://www.ndl.go/jp/constitution/e/shiryo/01/022/022\_001r. والماطلاع على النسخة الأصلية من القرار، انظر:

### ب\_ سياسات التعافي والمساعدات الاقتصادية

ونقاً للأهداف الأمريكية للاحتلال، لم يكن مسموحاً لليابان بناء الصناعات الثقيلة، ومن ثم، لم يكن مسموحاً لها باستيراد السلع الرأسمالية أو المواد الخام التي تدخل في صناعة هذه السلع، فضلا عما ترتب على الاحتلال من حرمان اليابان من الوصول إلى المواد الأولية ومصادر الطاقة التي أمنها لها احتلالها عنداً من الدول الأسيوية قبل الحرب. كما تم حرمان اليابان ما تيقى من الآلات ورابعه المالية المتلالة على المنافقة في صناعة على المحدود المنافقة الم

كذلك نجع الاحتلال في تخليص اليابان من نظام الاقتصاد المخطط، والتناعيات الاقتصادية للحرب، وبخاصة مشكلة التضخم المزمن الذي وصل إلى مستويات قياسية بسبب السياسات المتجاها الحكومة اليابانية بعد الحرب مباشرة. وقد وظف الاحتلال في هذا المجال الخبرات التنصادية والصالية الأمريكي وأبرز المؤمنين بالاقتصاد الحر في ذلك الوقت، إلى طوكيو في أوائل سنة ديترويت الأمريكي وأبرز المؤمنين بالاقتصاد الحر في ذلك الوقت، إلى طوكيو في أوائل سنة المعايد الصالحة على التنضخم وقق ما لمعايد الصارمة من خلال تطبيقه مجموعة من المعايد الصارمة موض الإنماش التي طبقتها الحكومة اليابانية والتي انتهت بالترسع في طباعة الأوراق المالية أدى إلى الموازنة الصفرية على الموافق، والقضاء على المجز الشديد أدى إلى تفويل الموازنة الصفرية شديدة التوازن، وأخيراً توحيد سعر ابين الباباني عند مستوى ١٣٠٠ بنا تلاولاق المياباني عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٥ الموازنة العفرية خلال عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤١ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤١ و ١٩٤٥ و

نجحت خطة دودج في كبح جماح التضخم. وبالرغم من أنه كان يُتوفِّع أن تودي حزمة السياسات السابقة إلى حدوث ركود اقتصادي شديد، إلا أن هذا لم يحدث بالشكل الذي كان متوقعاً، سواء بسب نجاعة هذه السياسات، أو بسبب تزامن تطبيق هذه الخطة مع وقوع الحرب

<sup>(</sup>٩٤) أونو، التنمية الاقتصادية في اليابان.. الطريق الذي قطعته اليابان كدولة نامية، ص ١٩٧ ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱۹) تبتّت المحكومة الباباتية خلال هذين العامين سعّرين لصرف البين: الأول تراوح بين (۱۰۰ ـ ۱۰۰) بينًا للدولار الأمريكي بالنسبة إلى الصادرات، وسعر آخر ترواح بين (۱۲۵ ـ ۲۰۰) بينًا للدولار بالنسبة إلى الواردات. انظر: المصدر نفسه، ص ۱۹۱ و ۲۰۱ ـ ۲۰۲.

الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣)، والتي ساهمت في إنعاش الاقتصاد الياباني على خلفية استخدام التواباني على خلفية استخدام القوات الأمريكية للبابان قاعدة للإمدادات وانتاج العديد من السلع العسكرية والمعانية ذات الصلة بالحرب، ما أدى بدوره إلى توسيع حجم الطلب الخارجي، ومن ثم توسع قطاع الصادرات اليابانية. كما كان لخطة دودج دور مهم في تكريس سياسات الاقتصاد الحر، في وقت ساد الاقتصاد الموجه من سنة ١٩٧٧ وحتى ذلك الوقت.

تزامنت السياسات السابقة مع حزمة من المساعدات الاقتصادية خلال سنوات الاحتلال، لكنها تركزت بالأساس خلال السنوات الأربع (١٩٤٨ - ١٩٥١)، نقد بلغ إجمالي حجم المساعدات الأمريكية التي قُدمت لليابان خلال الفترة (١٩٤٦ - ١٩٥٧) نحو ٢,٢ بليون دولار مقدرة بالأسعار المجارية للدولار خلال تلك الفترة، ما يعادل نحو ٢,٠١ بليون دولار بالأسعار الثابئة للدولار سنة ٢٠٠٥، تروّعت بواقع نحو ٧,١ بليون دولار للمتح الاقتصادية، انحو ١١/١ بليون دولار بالأسعار الثابئة لسنة ٢٠٠٥)، ١٥٠ مليون دولار للقروض الاقتصادية (نحو ٥,٣ بليون دولار بالأسعار الثابئة لسنة ٢٠٠٥). بينما لم يتجاوز إجمالي حجم المنع العسكرية خلال فترة الاحتلال نحو ١,١ للميلون دولار بالأسعار المعارفة للدولار في ذلك الوقت، ما يعادل ٢,٠ مليون دولار بالأسعار الثابئة للمولار سنة ٢٠٠٥.

وهكذا، يلاحظ أن النسبة الأكبر من المساعدات الاقتصادية جاءت في شكل المنح الاقتصادية، ما يعادل ٢٧١، بالمئة، مقابل نحو ٢٢، ٢٤ بالمئة للمساعدات الاقتصادية في شكل القروض، وشبه غياب للمنح العسكرية، وهي مسألة يمكن تفهمها في ضوء الأهداف الأمريكية من الاحتلال<sup>(١١)</sup> (انظر الجدول الرقم (٣- ١)).

<sup>(</sup>٩٦) يلاحظ أن حجم المساعدات الأمريكية التي تم تخصيصها للعراق (نحو ٢٩ بليون دولار) خلال الفترة (٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٦) هي تقريباً توازي قيمة المساعدات الأمريكية التي تم تقديمها لألمانيا خلال فترة الاحتلال (٢٩,٣ بليون دولار)، وهي ضعف قيمة المساعدات التي تم تقديمها لليابان (١٥,٢) بليون دولار). كما أن قيمة ونسبة المساعدات التي تم تخصّيصها لإعادة بناء البنية الاقتصادية في اليابان وألمانيا خلال الفترة (١٩٤٩ ـ ١٩٥٢) أقل من تلك التي تم تخصيصها للبند ذاته في حالة العراق، سواء كقيمة مطلقة أو كنسبة من إجمالي حجم المساعدات. فقد بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية المخصصة لإعادة بناء البنية الاقتصادية الأساسية في ألمانياً خلال فترة الاحتلال حوالي ٩,٤ بيلون دولار بالأسعار الثابتة لسنة ٢٠٠٥، أي حوالي ٣١,٧ بالمئة من إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة لألمانيا خلال تلك الفترة، ونحو ٢,٥ بليون دولار في حالة اليابان، أي نحو ٤٠ بالمئة من إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة لليابان خلال فترة الاحتلال. وفي المقابل فقد بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية المخصصة للبند ذاته نحو ١١,٥ بليون دولار، أي نحو مرة وثلث القيمة التي تم تخصيصها للبند ذاته في حالة ألمانيا، وأكثر من ضعف القيمة ذاتها في حالة اليابان. كما يلاحظ أن نسبة كبيرة من المساعدات الأمريكية لليابان وألمانيا شملت مساعدات الغذاء بسبب الأوضاع الإنسانية التي عاني منها البلدان سنوات عدة بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وعلى العكس فقد مثلت مساعدات الغذاء والمساعدات الإنسانية نسبة محدودة من إجمالي المساعدات الأمريكية للعراق؛ فعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية التي تعرض لها العراق عدة سنوات قبل الحرب، ثم ظروف الحرب، إلا أن الأوضاع الإنسانية لم تصل إلى تلك التي وصلت إليها في حالتي اليابان وألمانيا. انظر: Nina Serafino, Curt Tarnoff and Dick K. Nanto, «U.S. Occupation Assistance: Iraq, Germany and japan Compared,» CRS Report for Congress (Congressional Research Service) (23 March 2006), pp. 7-9.

# البجدول الرقم (٣ \_ ١)

المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى اليابان خلال فترة الاحتلال

بالمليون دولار بالأسعار الجارية للدولار خلال سنوات الاحتلال

(الأرقام بين الممكوفتين تشير إلى القيمة مقدرة بالأسمار الثابعة للدولار سنة ٢٠٠٥)

|             | [٧,٨٥٨] | [٨,٨١٨]   | [דדוד, ד] | [1,,1737] | [0,373]                             | [1754]  | [4,1,4]    | [10100,A] [T41,Y] [1AEY] [TEAE,O] [TET1,A] [TT1T,T] [TA1A,A] [A0A,Y] |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| الإجمالي    | ٧,٢٠١   | 444,4     | ٧,٣٨٤     | 0.1,0     | 410,0                               | 79.7    | ٧, ٣       | ۲۲۰۰,٦                                                               |
| العسكرية    |         |           |           |           |                                     |         |            |                                                                      |
| رين         | Ξ       | Ξ         | Ξ         | Ξ         | Ξ                                   | Ξ       | ٠ <u>,</u> | ٤٠,٠]                                                                |
| إجمالي      |         |           | •         |           |                                     |         |            | ÷                                                                    |
| الاقتصادية  |         |           |           |           |                                     |         |            |                                                                      |
| القروض      | [١٩٣,٢] | [٨, ١ ١٧] | [٧,١3٧]   | [٧٧٢,٣]   | [7,100]                             | [8,313] | [^,0,4]    | [45,0,5]                                                             |
| إجمالي      | 3.4     | ۳,۸۴      | ۲۰۸,۳     | 111,1     | ۸۱,۸                                | 7,0,7   | 14,4       | 3.0                                                                  |
| الاقتصادية  |         |           |           |           |                                     |         |            |                                                                      |
| رين         | [1,0,1] | [٧٠٠٧]    | [3,140]   | [0,3117]  | [3,1404] [0,3114] [7,4461] [7,7731] |         | [٣١٠]      | [1,,84711]                                                           |
| إجمالي      | ۸۲٫۷    | 191       | 3,044     | ۸,۸۸      | ۲,۳۸۲                               | 1,011   | 6,93       | 1797,0                                                               |
| البند/السنة | 1987    | 1987      | 1981      | 1989      | 190.                                | 1901    | 1904       | الإجمالي                                                             |
|             |         |           |           |           |                                     |         |            |                                                                      |

Research Service) (23 March 2006), pp. 10-13. الممارز: Nina Sernfino, Curt Tarnoff and Dick K., Nanto, «U.S. Occupation Assistance: Iraq, Germany and Japan Compared,» CRS Report for Congress (Congressional

## ثانياً: البيئة الداخلية

كان للبيئة الداخلية في اليابان خلال فترة الاحتلال دور مهم في إنجاح مشروع إعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال، بدءاً من قبول المجتمع الياباتي بالهزيمة في الحرب، وتحميله نخبة داخلية بعينها المسوولية عن هذه الهزيمة، ومن ثم القبول بالاحتلال ليس فقط كتيجة طبيعة للهزيمة ولكن كإطار لإعادة بناء اليابان بعد الحرب. أيضاً أكنى التجانس الثقافي والديني للمجتمع الياباني، وغياب الاقصامات المرقية والفينية، دوراً لا يقل أهمية في تسهيل عملية إعادة بناء الدولة، حيث غابت أزمات مثل الهوية، ما سهل في النهاية مهمة الاحتلال في بناء نظام وميشوليم ويشكل عام، فقد ساهمت الميثة المناخلية في خفض التكلفة الاتصادية والبشرية لعملية إعادة بناء الدولة بالنسبة إلى دولة الاحتلال.

# ١ \_ الهزيمة الواضحة في الحرب والقبول بها

تكبدت اليابان خسائر مادية ويشرية ضخمة خلال فترة الحرب؛ فعلى المستوى المادي بلغت نسبة الخسائر في إجمالي أصول الثروة القومية اليابانية نحو ٢٥ بالمئة. وصلت هذه النسبة إلى ٨٠ بالمئة في حالة السفن، وإلى ٣٤,٣ بالمئة في حالة الآلات الصناعية. ويوضح الجدول الرقم (٣-٢) نسبة الفقد في مختلف أصول الثروة القومية.

الجدول الرقم (٣ ـ ٢) إجمالي الخسائر في الثروة القومية لليابان نتيجة الحرب العالمية الثانية (مليون بن بأسعار نهاية الحرب)

| معدل الفقد/الخسائر<br>(نسبة متوية) | الإجمالي  | خسائر ما بعد الحرب | خسائر ما قبل الحرب | نوع الأصول المادية               |
|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| ۸۰,۳                               | 1.471     | 1797               | 9170               | السفن                            |
| 71,7                               | TATEA     | 10707              | 177787             | الآلات الصناعية                  |
| Y£,7                               | 10470+    | 17710              | 9.520              | المنشآت                          |
| ۲۳,۹                               | 0.4 • £ Y | Y0.44              | 70977              | المواد الصناعية                  |
| 7.,7                               | TPYTA     | PTATE              | V73F3              | أصول القطاع المنزلي              |
| 10,9                               | 707       | 7897               | 1013               | الاتصالات وإمدادات المياه        |
| ۱۰,۸                               | FRYET     | ודדור              | 18977              | الكهرياء والغاز                  |
| ۹,۹                                | 79T.V     | 17897              | 10810              | عربات السكك الحديد والمركبات     |
|                                    | 218312    | 174.47             | 17774.             | إجمالي الخسائر في البنود السابقة |
| 70,1                               | 11111     | 144401             | 10710.             | إجمالي الأصول                    |

المصدر: كيتينشي أونو، التنمية الاقتصادية في اليابان.. الطويق الذي قطعته اليابان كدولة نامية، ترجمة خليل درويش (القاهرة: دار الشروق، ۲۰۰۸)، ص ۱۸۸.

وقد ضاعف من هذه الخسائر عاملان رئيسان: الأول، هو الحصار الذي فرضه الحلفاء على معرات الملاحة البحرية، ما أدى إلى غرق جميع السفن الحربية والتجارية اليابانية، وافتقاد وسائل نقل الطاقة والمواد الخام من المستعمرات اليابانية إلى اليابان، ومن ثم إلى انهيار كامل للاقتصاد الما الما الما

العامل الثاني هو القصف الجوي الذي تعرضت له المدن اليابانية الرئيسة. كان أكبر تلك الغامل الثاني هو القصف الجوي الذي تعدن الغامل ١٩٤٥ و والتي أدت الغامل ١٩٤٥ و والتي أدت إلى حصار ١٩٤٠ آلان معرض على المناطق المرافق على مدينة هروشيما في ٢ آب/أفسطس ١٩٤٥ م إلقاء القنبلة العلوية الأولى على مدينة هروشيما في ٢ آب/أفسطس ١٩٤٥ ثم إلقاء القنبلة الثولية على مدينة ناغازاكي في ٩ آب/أفسطس (أي بعد ثلاثة أيام نقط من إلقاء القنبلة الأولى) ١٩٤٠ ووفق بعض التقديرات بلغ إجمالي الخسائر البشرية اليابانية على الحرب (١٩٣١ ـ ١٩٤٥ ووفق بعض التقديرات بلغ إجمالي الخسائر البشرية اليابانية علال الحرب (١٩٣١ ـ ١٩٤٥ عن (نحو ١٣٢٧ من كليون نسمة)، بلغ عدد الضحايا المدنيين منهم ١٧٣ ألف مواطن، مقابل ١٩٥٨٥٧ من المسكرين (١٩٠١ (١٨١٠ المسكرين (١٩٠٠)).

ولم تقتصر الخسائر البشرية على القتلى، فقد اتسع تأثير نطاق الحرب على المجتمع الياباني ليشمل تأثر نسبة كبيرة من المجتمع الياباني بأشكال ومستويات مختلفة. ويوضح الجدول رقم (٣\_٣) ٢)، حجم تأثير الحرب على المجتمع الياباني. وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (٣-٣) فقد بلغ إجمالي من تأثروا بالحرب (قتلى وأحياء) نحو ٢١ مليون نسمة، أي ما يقرب من ثلث سكان اليابان في ذلك الوقت (٢,٥٤ بالمئة).

وقد عايش المواطن الياباني نتيجة هذا الدمار بعد انتهاء الحرب، حيث أدت الخسائر السابقة المنابقة المتوب، وينسبة ٣٠ إلى انتهاء الإنتهاء الإنتهاء الإنتهاء الإنتهاء الإنتهاء الإنتهاء المتوب، وينسبة ١٩٤٠ و مقارنة بفترة الحرب، وينسبة والحدوث مقارنة بفترة الحرب المتوب الحدوثات المعبشة إلى أدنى مستوياته المتوبات المعبشة إلى أدنى مستوياته المتوبات المتابقة ووصل معدال الجافزة معدال المتفرقة عردة المجنود والمدنين من جبهات القتال ومن المستعمرات السابقة. وارتفع معدال التضخم ليجاوز ١٠٠ بالمئة خلال الفترة (١٩٤٦ ـ ١٩٤٤)، تنججة اتجاه الحكومة إلى طبع كميات ضخمة منا الارواق المالية لتمويل الدعم وسد الفجرة الغذائية؟"،

<sup>(</sup>٩٧) أونو، التنمية الاقتصادية في اليابان.. الطريق الذي قطعته اليابان كدولة نامية، ص ١٨٨ ، ١٨٩ ، و٨٩ ، (٩٧) Warning from the History».

Werner Gruhl, Imperial Japan's World War Two, 1931-1945 (New Jersey: Transaction Publisher, 2007), (۹۸) Introduction and Tables, <a href="http://www.japanww2.com/publisher.htm">http://www.japanww2.com/publisher.htm</a>, (Accessed on 30 May 2012).

الجدول الرقم (٣-٣) التكلفة البشرية لتورط اليابان في الحرب العالمية الثانية (١٩٣١ - ١٩٤٥)

| العدد    | نمط التأثير                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| SJEII    | نمط التانير                                 |
| AAVAAAA  | قتلى عسكريون                                |
| ۲۷۲      | قتلى مدنيون                                 |
| TYTYAYA  | إجمالي القتلى (١)                           |
| ٥٧٦٠٠٠   | جرحى عسكريون                                |
| ٤٧٦٠٠٠   | جرحى نتيجة الهجمات الجوية                   |
| 1        | الأيتام والأرامل                            |
| 9        | اللاجئون والمشردون والذين عانوا سوء التغذية |
| 7778     | الرجال الذين تم تجنيدهم                     |
| 17777    | إجمالي المتأثرين الأحياء (٢)                |
| X-41FAYA | إجمالي القتلى والمتأثرين الأحياء (١+ ٢)     |

Werner Gruhl, Imperial Japan's World War Two. 1931-1945 (New Jersey: Transaction Pub- :المصادر: lisher, 2007), Introduction and Tables, <a href="http://www.japanww2.com/publisher.htm">http://www.japanww2.com/publisher.htm</a>.

# ٢ \_ القبول بالهزيمة، ومن ثم بالاحتلال ومشروع الإصلاح من الخارج

كان للخسائر المادية والبشرية الهائلة الناتجة من الحرب تأثير مهم في ما يتعلق بنجاح المشروع 
الأمريكي من أكثر من زاوية؛ فقد أدت هذه الخسائر إلى خلق توافق داخلي على الهزيمة في 
الحرب وقبول الاستسلام. ولم يقتصر هذا التوافق على النخبة الحاكمة أو الحكومة الياباني المناقب المناتبة المناتبة القائمة 
الذلك و الأهم الشعب المنابية المناتبة القائمة 
(البابانين) للهزيمة في الحواهم (Embracing Defeat). وقد تجسدت هذه التيجة أولاً في قبول الإمراطور 
البابانين الهزيمة في المناتب وهو ما عبر عنه مطالبته اليابانين في ١٥ آب/أغسطس (بعد يوم 
واحد من إعلان الاستسلام، وسنة أيام من إلقاء القنبلة الثانية ، فتحمل ما لا يمكن تحمله ، مم 
توقيعه وثيقة الاستسلام رسمياً في ٢ أيلول/سبتمر ١٤٩٠ بعضور مطالبن عن الإمراطور والجيش 
الهاباني (السلطتين السياسية والمسكرية في البلاد أشالك)، والجنرال دوغلاس ماك آراز بوصفه القائد 
الأعلى لقوات التحالف، وقائد الأسطول الأمريكي شيستر نيميتر، بوصفه ممثلاً للولايات المتحدة،

إضافة إلى ممثلين عن الصين، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وأستراليا، وهولندا، وكندا، وفرنسا، ونيوزيلندالسا.

ثانياً، تجاوز هذا الاستسلام معناه العسكري المباشر ليتضمن بُعداً سياسياً مهماً. فقد قام الاستسلام الباباني على القبول بالشروط التي وضعها مؤتمر بوتسدام. وكان مؤتمر بوتسدام الذي عقد في ٢٦ تموز/يوليو ١٩٤٥، (أي قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع على استسلام البابان، وقبل أكثر شهر على توقيعها وثيقة الاستسلام رسمياً، قد وضع قائمة من الشروط المسبقة للاستسلام، شملت: الاستسلام غير المشروط، والتخلص من القيادات المسؤولة عن الحرب، وعن الوسم المسئولة للبابان لمعين نظام المسكري والحربية البابانية، ونزع السلام جديد، وتدمير القدرات العسكرية والحربية البابانية، وتنكيك الإمبراطورية البابانية، ونزع السلام الباباني، وتأسس نظام جديد يضمن حريات الشكر والتعبير والاعتقاد واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وإضعاف القدرات الاقتصادية للبابان الأقتصاد الباباني بما يضمن عدم الحياء والمحربية البابانية من جديد.

ومن ثم، فقد تضمن هذا الاستسلام القبول المسبق بالخطوط العامة لمشروع إعادة بناء الدولة، بما تضمنه ذلك من مكونين أساسيين، هما: نزع سلاح وتفكيك الإمبراطورية اليابانية، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي وفقاً لروية الدول المنتصرة في الحرب (قوى الاحتلال)، وما ارتبط بهما من سياسات محددة مسبقاً، مثل تطهير البيروقراطية والمؤسسة العسكرية من المسؤولين عن الحرب وعن توسع العسكرية اليابانية، وتفكيك الرأسمالية اليابانية باعتبارها شريكاً للمؤسسة العسكرية خلال مرحلة التوسع العسكري.

وباستثناء المسألة الخاصة بمستقبل النظام الإمبراطوري والإمبراطور هيروهيتو، لم يكن هناك خلاف كبير بين الحكومة البابانية ودولة الاحتلال، فقد استند الاحتلال الى وثيقين أساسيتين، هما إعلان بوتسدام، ووثيقة الاستسلام، ففي ضوء تجاهل إعلان بوتسدام مستقبل الإمبراطور، وفشل المسؤولين البابانيين في الحصول على تعهد واضح من جانب الولايات المتحدة يضمن عدم المساس بالنظام الإمبراطوري أو بالإمبراطور هيروهيتو، فقد مال الإمبراطور والحكومة البابانية إلى تفسير إعلان بوتسدام على أنه يضمن - ضمناً - الحفاظ على هذا النظام، ففي حديث له في ١٥

Dobbins [et al.], America's Role in Nation Building from Germany to Iraq, p. 26.

<sup>«</sup>Instrument of (البرلمان)، والبرلمان)، الموقع الإلكتروني لمكتب الدايت الياباني (البرلمان)، Surrender,» The National Diet Library Website, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/eto/e05.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/eto/e05.html</a>, (accessed on 16 February 2011).

<sup>«</sup>Potsdam Declaration,» Birth of the Constitution of Japan. (1 · 1)

<sup>«</sup>Reports of General Macarthur: The Campaigns of MacArthur: ولمزيد من التفاصيل حول تلك المرحلة، انظر: in the Pacific,» General Staff of GHQ, vol. 1, <a href="http://www.bistory.army.mil/books/wwii/nacarthur/%20reports/macarthur/%20/reports/macarthur/%10/findex-brunkenntents/>.(accessed on 20 February 2011).

آب/أغسطس ١٩٤٥، وقبل توقيع وثيقة الاستسلام، قال الإمبراطور: «طالما أنه أصبح من الممكن الحفاظ على هيكل الدولة الإمبراطورية، فإننا سنكون دائماً معكم أتباعنا المخلصين، (١٠٠٠، وهو التفسير ذاته الذي تبناء رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي؛ ففي كلمة له في اليوم ذاته بمناسبة استفالة حكومته، أشار إلى أن قبول اليابان بشروط بوتسنام يتوقف بالأساس على الحفاظ على مبدأ «سيادة الإمبراطور». وفي ٢٤ آب/أغسطس أعاد الإمبراطور تأكيد مضمون خطابه السابق(١٠٠٠).

وقد كان لهذا التفسير دلالتان مهمتان: الأولى، أنه وغم تركيز الجانب الياباني على الشرط الخاص بالحفاظ على مؤسسة الإمبراطور، إلا أن المهم هنا هو قبول الإمبراطور والحكومة البابانية المتوافق المتحدة الإمبراطور والأهداف الأساسية التي تفسيها الإعلان بوتسلام، بدماً من القبول بمبدأ الاحتلال ذاته، واتنهاء بمجموعة الأهداف الأساسية التي تفسيها الإعلان، اللالاة الثانية هي وجود مساحة مشتركة بين المحكومة اليابانية والولايات المتحدة فرغم وجود تباين نسبي بين التفسيرين الياباني والأمريكي لمصلان في المتحدة المياباني إلى أن التفسير الأمريكي لإعلان بوتسلام يشير إلى عدم عدم المسامى بنظام افيبما ذهب الموقف الياباني إلى أن التفسير الأمريكي لإعلان بوتسلام يشير إلى عدم المسامى بنظام الإمبراطور، ووضعه الدستوري، فإن التفسير الأمريكي و وفقاً لرسالة لوزير المحدومة اليابانية في ١١ آم/أضطس 1950 ـ يشير إلى إلايقاء على البدائل بشأن مستقبل هذا النظام، وإن الأمر يخضع في التحليل الأخير لرؤية المياباذة العبادة المياباة المنظام، وإن الأمر يخضع في التحليل الأخير لرؤية

وعلى الجانب الأمريكي، نشأ خلاف داخل الولايات المتحدة بين اتجاهين حول طبيعة إعلان بوتسدام ووثيقة الاستسلام. الاتجاه الأول نظر إلى إعلان بوتسدام، ثم وثيقة الاستسلام، كه «اتفاق تعاقدي» أكثر منه تنازلاً غير مشروط عن السيادة الأمر الذي يعني أن صاحب السيادة (الإمبراطور) ليم موضوعاً للإلغاء، بينما مال الاتجاه الثاني، ودثيه الخبرالخورجية آنشائم أيهاني وغير مشروط، باعتباره إتشارة إنشارة إلى الموسسات اليابانية، بما فيها الإمبراطور، خاضعة للمراجمة والإصلاح بوساطة ومن ثم فإن جميع الموسسات اليابانية، بما فيها الإمبراطور، خاضعة للمراجمة والإصلاح بوساطة من الرئيس ترومان إلى ماك آرثر في ٦ أيلول/ستبسر ١٩٥٥ (معد توقيع وثيقة الاستسلام بأربعة أيام غنطا، وذا على استفسار من ماك آرثر حول وفض الحكومة اليابانية إغلاق مضاواتها في الخارجيد بدعوى أن إعلان بوتسدام لا يتضمن أي إشارة صريحة إلى هذه المسالة، أعاد ترومان التأكيد أن الملاقة مع اليابان لا تستند إلى أساس تعاقدي ولكنها تقوم على «استسلام غير مشروط» (١٠٠٠).

<sup>«</sup>Since it Has Been Possible to Preserve the Structure of the Imperial State, We Shall Always Be with (۱۰۲) Ye, Our Good and Loyal Subjects,» in: Eiji, Inside GHQ: The Allied Occupation of Japan and its Legacy, p. 229. ۲۰۲۱ مصدر نقسه من ۲۰۲۰.

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر نفسه، ص ٢٣١.

ورغم ما قد يكتنف النظر إلى إعلان بوتسدام باعتباره وثيقة تعاقلية بين دول الحلفاء والحكومة البابانية من صعوبات بالنظر إلى أن الحكومة البابانية لم تكن طرفاً في هذا الإعلان، إلا أن هذا لا ينسحب بشكل كامار على وثيقة الاستسلام التي وقع عليها معثل عن الحكومة البابانية والإمبراطور، ومعثل آخر عن القيادة العامة البابانية (المؤسسة العسكرية) بالإضافة إلى معثلين عن الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، والصين، والقيادة العامة لقوات المحافف. وقد تضمنت هذه الوثيقة، التي كانت أقرب إلى الإقرار الباباني منه إلى الاتفاق، اعترافاً صريحاً منه بقبول كل ما جاء في إعلان بوتسدام، من جانب السلطين الأساسيتين: الحكومة والإمبراطور، والمؤسسة المسكرية، وتوقيم معليهما على الوثيقة.

وبعيداً من هذه الخلافات، فالثابت هنا أن الاحتلال الأمريكي لليابان قد استند إلى قبول واعتراف ياباني واضع، من جانب الحكومة والإمبراطور والمؤسسة العسكرية، بأهداف الاحتلال والخطوط والسياسات العريضة التي ستة تطبيقها خلال فترة الاحتلال، وأن هناك مجموعة من «الإصلاحات» التي سيتم إدخالها على الهياكل السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يتفق ورؤية سلطات الاحتلال مستقبل اليابان، وأن التحفظ الياباني الوحيد على هذه «الإصلاحات» قد تعلق بمؤسسة الإمبراطور، ومع ذلك كان هناك مساحة كبيرة من التوافق بين الجانبين في ما يتعلق بهذا الإشكال. مثل هذا «التعاقدة لم يتوافر في الحالين العراقية أو الأفتانية.

ولم تقتصر فشرعية الاحتلال، وما طرحه من مشروع لإعادة بناء الدولة اليابانية، على الشرعية الداخلية فقط، ولكنها امتدت لتشمل تمتحه بدرجة كبيرة من الشرعية (۱۰۰۰) أيضاً على المستويين الإقليمي والدولي. وبالإضافة إلى الشرعة الدولية لهذه الحرب لدى دول الحلفاء، فقد تطورت شرعة مماثلة على المستوى الإقليمي، وذلك استاداً إلى التضيحات المادية والبشرية التي تكبدتها القوى الإقليمية والدولية نتيجة التوسم الخارجي للمسكرية اليابانية، والتي بدات باحتلال منشوريا في سنة ١٩٣١، ثم الحرب المفتوحة ضد الصين بدءاً من سنة ١٩٣١، وقد نتيج من التوسع العسكري الياباني سقوط أعداد كبيرة من الشعريا في دول شرق وجنوب شوى آميا، بلغت أقصاها نحو من المين بدءاً من سنة ١٩٣٧، وقد نتيج من التوسع في الصين التي تحملت التكلفة البشرية الأكبر بين دول المنطقة، والتي بلغت وفق بعض التقديرات نحو ٥ مين من الفيليين، والهند الشرقية بطروف الحرب. كما أصابت هذه التكلفة دولاً أخرى مثل الفيليين، والهند الشرقية الهولندية - إندونيسيا حالياً والتي تراوح حجم الفصحايا فيها بين بضمة ملايين ومثات الآلاف ۱۰۰۰.

<sup>(</sup>١٠٥) الشرعية المقصودة هنا هي الشرعية االسياسية» بالأساس، بمعنى التوافق الإقليمي والدولي على مشروع الاحتلال، وليس الشرعية القانونية المستندة إلى قرارات المنظمات الإقليمية الفائرة الدولي والمنظمات الفولية. (١٠٠) (١٠٠) Dower, «A Waming from the History».

Melissa Willard-Foster, «Planning the Peace and Enforcing the Surrender, an Explanation of the انظر أيضاً: Role of Deterrence in the Allied Occupations of Germany and Japan,» Journal of Interdisciplinary History, vol. 4, no. 1 (Summer 2009), pp. 33-56.

لقد أدى هذا الوضع إلى وجود مصلحة واضحة لدى دول الجوار الإقليمي ودول شرق وجنوب شرق آسيا في وجود مشروع دولي لتفكيك الإمبراطورية البابانية ونزع سلاحها، وإعادة بناء النظامين السياسي والاقتصادي وفق الخطوط المائة التي حدها مؤتمر بوتسدام، ويناء يابان ذات توجهات خارجية سلمية، الأمر الذي أضفى درجة كبيرة من الشرعية الإقليمية على هذا المشروع، وهو شرط الافتذاء إلى حد كبير، الحالتان العراقية والألفائية، ولم يقتصر مصدر هذه الشرعية على رجود تلك المصلحة الإقليمية، ولكنه تجسد في عدة مظامرة منها مشاركة القوى الإقليمية في صباغة المشروع الدولي في البابان، فرغم حرص الولايات المتحدة منذ البداية على الإدارة المنفردة للاحتلال ـ على عكس ما حدث في حالة المائيا \_ إلا أن سياسات وأهداف هذا الاحتلال قد صبغت بالتوافق الدولي في موتمر بوتسدام بمشاركة دول الحلفاء، وبمشاركة إحدى القوى الإقليمية المهمة ذات الصلة في مستقبل البابان بعد الحرب وهي المسين.

ومن ناحية ثالثة، فقد كان لهذه الشرعية، الداخلية والإقليمية، تأثيرها الإيجابي المهم في استقرار ونجاح المشروع السياسي في اليابان من خلال غياب المقاومة الداخلية المسلحة لهذا المشروع، وغياب التدخلات الإقليمية المموقة تنفيذه، وهو ما أدى إلى تقليل التكلفة الإجمالية ـ المالية والبشرية ـ للاحتلال، وهو شرط أيضاً افتقدته، إلى حد كبير، الحالتان الأفغانية والعراقية.

ومن بين المؤشرات المهمة على قبرل البابانيين بالاحتلال ومشروع الإصلاح، السياسي والاقتصادي، الطريقة التي تعامل بها البابانيون مع الجزال ماك آرثر، إذ سرعان ما تم العامل معه بالطريقة والمكانة كانيهما اللين اعطرهما للإسراطور، كما تعاملوا مع القيادة العامة بالمكانة نفسها التي أولوها للمؤسسة المسكرية قبل الهزيمة في الحرب. وقد عبر عن هذا التوجه ما عُرف بظاهرة الخطابات اليومية التي اعتاد البابانين إرسالها إلى الجزال ماك آرثر مقد الخطابات التي آراسات إله تكانت تنظوي على عبارات تبجيل وتقدير عال لماك آرثر، نقد بلغ عدد الخطابات التي آراسات إله خلال الفترة (الهلوانسيتمبر ۱۹۶۳ - آيار/مايو ۱۹۹۱) ۲۶۱۱ عام كانت معدل المكانة الإنكليزية. وقد عكست هذه الخطابات المكانة الكبيرة التي أولاها البابانيون إلى ماك آرثر، فمنهم من دعا فيها إلى عبادة صورته ـ كما يغمل كل صباح مع صورة الإسراطور ـ ومنهم من اعتبره فإله الخير والإسمانة، كما تفاعل البابانين مع المفاهم الأساسية التي حملها مشروع الاحتلال، كما أبدت هذه والمخاب تفاعل البابانين مع المفاهم الأساسية التي حملها مشروع الاحتلال، كما أبدت هده صوولين، اقترح أصحابها ضمهم إلى تلك السياسة.

كما كشفت بعض هذه الخطابات عن بعض الممارسات «غير الديمةراطية»، مثل إشارة خطابات طلاب المدارس والجامعات عن الممارسات غير الديمقراطية للمدرسين والأساتذة داخل قاعات التدريس، بعض هذه الخطابات كان يتم ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية أو كتابة ملخصات لها ورفعها إلى ماك آرش، للاضطلاع عليها المنافقة عنه هذه الخطابات لم تكن فقط موشراً يدلُّ على قبول اليابانيين بالاحتلال والسياسات الإصلاحية وتفاعلهم مع هذه الإصلاحات، ولكنها أكدت لماك آرش أيضاً التفاول الذي أبداء حول فرص نجاح سياسات الإصلاح.

ولم يقتصر هذا التوجه على عامة اليابانين ولكنه امتد أيضاً إلى النخب المثقفة، وبخاصة النخبة البسارية، والذين أطلقوا على أنسهم أصحاب «الخطابات التقديمة». وقد نشأ داخل هؤلاء حركة نقد داتي وقتمه على المرحلة السابقة من تاريخ اليابان، وحثلوا أنسهم جزءاً من سؤولية عدم الوقوف ضد سيطرة النخبة المسكرية وتوسعها الخارجي، ودعا هؤلاء إلى استغلال المرحلة المدينة في تاريخ اليابان وتحويل ما وصفوه «بالحرية التدريجية المقتنة» التي أسسها الاحتلال المحتلة من تاريخ اليابان وتحويل ما وصفوه «بالحرية التدريجية المقتنة» التي أسسها الاحتلال شكلت مدخلاً لقهم طبعة تلك المرحلة في تاريخ التطور السياسي لليابان، ومدخلاً لقهم موقع المشروع الأمريكي في هذا السياق، حيث نظروا إلى الحرب، وما تبعها من احتلال يسعى إلى المشروع الأمريكية على أتها ليست سوى مرحلة سابقة على تأسيس المجتمع الاشتراكي، ومع ملية تلك المنطقة الإيجابية هنا هي قبول هذا النيار، من ناحية، بأن ما يحدث أنذاك هو عملية تحول إلى الديمة والهما، من ناحية ثانية، بهذه تحول إلى الديمة والمؤلمة بالفعل \_ بصرف النظر عن سياق تطورها وقبولهم، من ناحية ثانية، بهذه المدادية».

# ٣ \_ ضعف المعارضة الداخلية للاحتلال

كان للهزيمة الواضحة في الحرب تأثيرها المهم في غياب أي شكل من أشكال المعارضة العنيفة للمشروع الأمريكي في البابان. لكن بالإضافة إلى عامل وضوح الهزيمة، كان هناك عامل مهم آخر لا يمكن تجاهله ألا يوهن الطويقة التي تم يها تجسيد وشرعته هذه الهزيمة، فإضافة إلى توثيق هذه الهزيمة وقبول شروط الامتسلام. كما حددها إعلان بوتسلام - في وتثيمة إعلان الامتسلام، فقد تضمنت الوثيقة عدادً من العوامل المهمة التي كان لها تأثيرها السياسي المهم في إضحاف أي نزعي نحو المقاومة العسكري المهم في إضحاف أي نزعي معمد محضور الإمبراطور بذاته مؤتمر التوقيع على الوثيقة بالتيابة عن الإمبراطور ميروهية البابانية) مد حضر الموتم وقع عليها نيابة عنه. وقد كان لهذا الشرط تأثير ساسي مهم في تمرير الاستسلام المحتمع الياباني.

العامل الثاني هو توقيع القيادة العامة للجيش الإمبراطوري على الوثيقة وتضمينها اعترافاً صريحاً من الجيش الياباني بقبول الاستسلام غير المشروط. والأهم من ذلك هو توجيه الوثيقة، باسم الموقعين عليها، أمراً مباشراً لجميع القوات العسكرية اليابانية ـ أينما وجدت سواء داخل اليابان

Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, pp. 227 and 231. (1.V)

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر نفسه، ص ۲۲۶\_۲۳٦.

أو خارجها - وللشعب الباباتي، بقبول إعلان بوتسدام والاستسلام غير المشروط، ووقف أي أعمال عدائية، والامتناع عن تدمير أي معدات أو متشآت عسكرية أو مدنية، والإذعان لأي مطالب أو إجراءات تفرضها القيادة العليا لقوات التحالف المحال، بهذا المعنى، يمكن القول إن وثيقة الاستسلام، إضافة إلى قيمتها السياسية، فإن مضمونها وظبيعة الأطراف اليابانية الموقعة عليها وفرت قدراً كبيراً من الشرعية والفطاء السياسي للقبول بالاحتلال وبمشروع إعادة بناء الدولة ونزع الشرعية عن أي مقاومة عنيفة لهذا المشروع.

لكن هذا لم يعن الغياب الكامل للمعارضة اليابانية لمشروع إعادة بناء الدولة، لكنها اقتصرت على فصيل محدد هي المعارضة الشيوعية، ممثلة أساساً بالحزب الشيوعي. وقد جاء نمو هذه المعارضة نتيجة إصلاحات السياسية التي أدخلها الاحتلال من ناحية، يخاصة إطلاق سراح المسجونين السياسيين وكان من بينهم عدامً مهماً من الشيوعين والقيادات الشيوعية، وإضفاء الشيوعية على الحزب الشيوعية ثم إقرار قانون التقابات العمالية في شهر كانون الأول/بوسمبر الموجود أي بعد ثلاثة شهور فقط تقريباً من بدء الاحتلال)، والذي أعطى للممال وللنقابات العمالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية في المعدد داخل الطبقة العاملة والقالمات العمالية، فضلاً عن عودة العديد من القيادات الشيوعية اليابانية من الخاصة فترة طريلة بالخارج. وكان أبرزهم آذاك الأسواح. كاناه هذا التنامي جزءاً من تنامي الأيديولوجية الشيوعية على المستوى العالمي خلال النصف الثاني من الأربعيات.

ومع ذلك، يجب فهم هذه المعارضة ووضعها في سياقها الصحيح، إذ لا يمكن مقارنة هذه المعارضة بحال من الأحرال بالمعارضة أو التحدي الذي واجهه الاحتلال الأمريكي في العراق أو أفغانستان على سبيل المثال. اللاقت للنظر هنا أن الحزب الشيرعي تبنى مفهوماً للتغيير والمعارضة لا يقوم على الصراغ المساحث خد الاحتلال بقدر ما قام على محاولة تعظيم المحكاسب القطاعية في ظل قبول الاحتلال وأجنئته الإصلاحية من حيث المبدأ، والالتزام بالممل السلمي، ففي الوقت الذي تحدث في الحزب الشيوعي عن إقامة مجتمع اشتراكي، إلا أنه حاول التوفيق بين الإجندة الشيوعية وأجندة الاحتلال. فقد تحدث نوساكا سائز، على سبيل المثال، عما أسماء «الثورة السلمية» التي تقوم على تحقيق التوافق بين أجندة الاحتلال ورغبات الشعب، إذ تحدث عن البيروقراطية والمسكريين باعتبارهم أكبر تهايد للثورة وأن خلق «جهة شمبية ديمقراطيةة عن الإمني أن الحزب الشيوعي يسمى إلى إقامة اشتراكية من خلال التخلص من الراسائية الليوم؛ وقد كان لروية نوساكا تألي تأثيرها في برنامج الحزب الشيوعي الذي تم وضعه في شباط الخبراير

<sup>«</sup>Instrument of Surrender,» The National (و1.9) واجع نص وثيقة الاستقلال والأطراف الموقعة على الوثيقة، في: Diet Library Website.

الثورة البرجوازية الديمقراطية باعتبارها هدفاً حالياً وأساسياً، ولكن من خلال الأدوات السلمية والديمة اطة.

وبالإضافة إلى موقف الحزب الشيوعي من البيروقراطية والعسكريين والرأسمالية اليابانية، وهو ما داخرب الشيوعي من البيروقراطية والعسكريين والرأسمالية اليابانية، وهو من داخه إلى دعم سياسات التطهوب التحييرة والإتطاعية اليابانية، فقد تبنى الحزب الشيوعي المواقف فأتها تقريبا في ما يتعلق بالإمبراطور الياباني. فعلى العكس من الموقف المتشدد الذي كان يتبناه هذا التيار ضد الإمبراطور قبل الاحتلال فقد ذهب الحزب إلى أن القيادة الدينية والروحية للإمبراطور يمكن تركها للتصويت الشعبى عندما تأسس الديمقراطية الحقيقية (١١٠).

والمفارقة المهمة منا أن التيار المحافظ الحاكم - الذي مثل الحليف الرئيس للاحتلال - قد تبنى مواقف التيار الشيوعي، مواقف التيار الشيوعي، مواقف التيار الشيوعي، المديد من القضايا، فاقت مواقف التيار الشيوعي، الدي دعم مواقف الاحتلال في المعديد من هذه القضايا، وبخاصة في ما يتعلق بالمعرقف من الإمبراطور وحداده المراجعة النستورية. ففي الوقت الذي كان يسعى فيه التيار المحافظ الحاكم إلى المخافظ على الوضع الدستوري للإمبراطور ومحاولة إعاقة إدخال أي تعليلات دستورية جومية على دستور المبجي، بل والترويج لصلاحية هذه الدستور على نحو ما عكسته نتائج لجنة ماتسوموتو - كا فقد تبنى التيار الشيوعي مواقف أكثر تقدماً في هذه القضايا، وهو ما عكسته مبادرات المراحجة الدستورية التي قدمها أنصار هذا التيار والتي وصل بعضها إلى اقتراح إلغاء مؤسسة بالمبراطور والأحد بالنظام المجمهوري (۱۱۰٪، ويشكل عام، فقد نظر التيار الشيوعي إلى الاحتلال باعتباره «المحرر» من هيئة تحالف المسكريين والراسمالية الكبيرة، والسماح بنمو التوجهات والطموحات الطوعية نحو السلام والديمة راطية (۱۲۰۰)

ريما جاء التحدي الأهم من جانب قطاع العمال، وتحديداً من خلال ما عُرف بظاهرة «السيطرة على الإنتاج»، والتي قام بها بالأساس جزء من قطاع العمال الذي افتقد دعم الحزب الشيرعي، فقد جسدت تلك الحركات ما أطلق عليه «الإضرابات قام هؤلاء - في العديد من المؤسسات المتعالل الى تطبيقها، فبدلاً من سياسة الإضرابات قام هؤلاء - في العديد من المؤسسات جيني سياسة بديلة قامت على السيطرة على عملية الإنتاج وقيام العمال بأنشطة الإنتاج والإدارة مماً، لحين استجابة الإدارة لمطالبهم. حدث ذلك في مؤسسات عدة مثل صحيفة يوميور، و«سكك كيسي الكهربائية» ومنجم فحم «سيسوى بيداي».

<sup>(11.)</sup> 

Dower, Ibid., pp. 255-256.

<sup>(</sup>۱۱۱) انظر ملخص تصوّرات الأحراب السياسية اليابانية: المحافظة والشيوعية، والاشتراكية، من العراجمة الدستورية في ظل الاحتلال ويخاصة موقفها من وضع الإسراطور في الدستور الجديد، في: warious Proposals of Constitutional المحدود Revisions by Political Parties, The National Diet Library Website, <a href="https://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/2040shothi.html">https://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/2040shothi.html</a>, (accessed on 25 May 2011).

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر مقدمة جون دوير، في: . Eiji, Inside GHQ: The Allied Occupation of Japan and its Legacy, p. xx

وقد بدأت هذه الأنشطة تتَّخذ شكلاً منظماً بدءاً من أواخر سنة ١٩٤٥، وخصوصاً في ضوء نجاحها في تحقيق أهداف العمال في الكثير من الشركات والمؤسسات، وتحولها إلى بديل أكثر جاذبية من حيث تواضع تأثيراته السلية في استمرار عملية الإنتاج والتشغيل. فقد ارفقع عدد عمليات السيطرة على الإنتاج من ١٣ حالة في شهر كانون الثاني ليناير ١٩٤٦، إلى ٢٠ حالة في شهر شباطاً/ فيراير، إلى ٣٩ حالة في شهو آذار امارس، و٣٦ حالة في شهر نيسان/أبريل، ثم ٢٥ حالة في شهر أيار امايو، بإجمالي ٨١ حالة خلال الشهور الخمسة، وبمشاركة نحو ١٠ آلاف عامل شهرياً في هذه الأنشطة، تركزت في مدينة طوكيو بالأساس. لكن يلاحظ أن هذه الأنشطة بدأت في التراجع خلال النصف الناني من سنة ١٩٤٦، لتصل إلى ٣٠ حالة فقط خلال الفترة من شهر حزيران/يونيو

وقد مثل عام 1927 نقطة تحول مهمة في تصاعد تحدي التنظيمات العمالية والتيار الشيوعي، سواء من خلال عمليات «السيطرة على الإنتاج» أو تنظيم الإضرابات والتظاهرات. ففي شهر نيسان/ أبريل استطاعت ٦٩ جماعة عمالية وفلاحية، و٤٥ جماعة ثقافية حشد نحو ٧٠ ألف مشارك في ميدان «هيبيا» بمدينة طوكيو بهدف التخلص من حكومة شيديهارا بسبب ما وصفوها بأنها «حكومة الأغنياء وعدو الشعب». ثم شهد شهر أيار/مايو مزيداً من تصاعد هذه التظاهرات، حيث شهد سلسلة منها عرفت باسم «يوم مايو»، تراوح عدد المشاركين فيها بين ١,٠٥٥ ـ ٢٥٥ مليون.

ولكن الملاحظة المهمة التي يجب إعادة تأكيدها أن هذه التظاهرات والإضرابات لم تشهد رفع شمارات مناهضة للاحتلال بقدر ما استهدفت الحكومة اليابانية، كما حرصت معظمها على تأكيد الالتزام بإعلام بوتسدام وبالأجندة الإصلاحية للاحتلال. ففي خطاب وجهه منظمو تظاهرة الأول من مايو المشار إليها جاء فيه:

اإننا نعبر عن تقديرنا العميق للإجراءات التي اتخذت من جانب قوات التحالف لتحرير الشعب، ومنحه الحرية، ومد الحقوق إلى جماعات العمال والفلاحين، واستلهاماً لذلك، فإننا نأمل في اقتلاع الظلم الإتفلاعي والاستبدادي، وتأسيس حكومة شعبية، تستند إلى الإرادة الحقيقية للشعب وليس إلى القضاء على السلام العالمي مرة أخرى، وتحقق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تعرض حياة الشعب مرة أخرى إلى الخطر، والاعتراف بنا دوليا كأمة سلمية ديمقراطية، (١١١١)

وأشارت الرسالة بشكل صريح إلى البيروقراطية والرأسمالية وملاك الأراضي باعتبارهم الأعداء الحقيقين للثورة الديمقراطية.

وهكذا، يلاحظ هنا أن هذه المعارضة - باعتبارها المعارضة الأساسية في اليابان حتى تلك الفترة -لم تستهدف سلطات الاحتلال أو قواته، بل الحكومة والبيروقراطية ورجال الأعمال والشركات الكبيرة، وملاك الأراضي الزراعية، باعتبارهم التحدي الرئيس لما أسموه اللورة الديمقراطية، كما استهدفت

Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, pp. 257-258. (117)

<sup>(</sup>١١٤) المصدر نفسه، ص ٢٦١ ـ ٢٦٢.

بالأساس إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لطيقة العمال والفلاحين. والأهم من ذلك، أنها اعترفت صراحة بالتزامها بالوثائق الأساسية التي حكمت الاحتلال وعلى رأسها إعلان بوتسدام.

ومع ذلك، ورغم هذه السمات المهمة التي ميزت الأنشطة الاحتجاجية للطبقة العاملة والتنظيمات العمالية، فقد تبنت سلطات الاحتلال سياسة متشددة تجاهها، بالرغم من أن الوثائق التي حكمت عمل ماك آرثر تجاه أنشطة المعارضة اليابانية لم تنطبق على هذه الأنشطة، ولا سيّما رئيقة «السياسة الأمريكية الأرلية تجاه اليابان بعد الاستسلام، والتي اعطت للقيادة العليا الحق في التدخل ضد الأنشطة اليابانية التي تستهيف القضاء على التوجهات السلطوية والإنطاعية عندما تمثل تهديداً لأمن قوات التحالف أو غيرها من الأهداف الأساسية للاحتلال، وهو ما لم ينظرق على مذه الأنشطة. ومع ذلك، فقد دان ماك آرثر هذه التظاهرات واعتبرها تهديداً أو تصديرا المستقبل التنمية في اليابان. السبع الأساسي أن هذه الأنشطة لم تمثل تهديداً أو تحدياً مسلحاً ومباشراً لقوات التحالف والإحتلال بقدر ما مثلت تهديداً ناعماً لنظرية «الثورة من أعلى» التي استند إليها المشروع الأمريكي ولم البان.

وقد أدى ظهور هذا التحدي إلى حدوث تحول مهم في مسار المشروع الأمريكي في البابان في التجان في التجان في التجان في التجان في التجان التحدي المحالي بالتي قوي على نحو ما سيتم مناقشته بعد. كما أدى تصاعد هذا النعط من المعارضة إلى نتيجة أخرى هي التقارب بين سلطات الاحتلال وكل من البيروقراطية وقطع الأعمال، بهدف تفكيك الاتحادات العمالية الراديكالية على مسترى الصناعات والشركات. وفي هذا الإطار، أصبح مفهوم «التطهير الأحمر» (Red Purge) من المفاهيم الأساسية، حيث تم في هذا الإطار تسريح نحو ١١ ألف ناشط من النقابات العمالية في القطاع العام خلال الفترة من نهاية عند ١٩٤٠ عن حزيران/بونيو ١٩٥٠ تم بعدها التوسع في سياسة التطهير لتشمل القطاع الخاص وقطاع الإعام خلال من تم تم يسميدة الإعام خلال المترة من نهاية وقطاع الخاص منات التحال المدن وعامل. المنات المنات الاعتلال بعدن معارضة حقيقة.

وكان لغياب المقاومة الداخلية العنيفة للاحتلال في اليابان تأثير مهم في نجاح الاحتلال في المابان تأثير مهم في نجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. فمن ناحية، نتج من ذلك انخفاض حجم التكلفة الاقتصادية لعملية إعادة بناء الدولة، وبخاصة غياب التكلفة البشرية لتلك العملية تقريبا، مما جنب الاحتلال حدوث انقسامات داخلية كبيرة (داخل دولة الاحتلال) حول مشروع إعادة بناء الدولة. كما كان بإمكان الاحتلال المخال المتابئ مصروع إعادة بناء الدولة بوجود عسكري محدود نسبياً. لكن كما سبق القول في الفصل الثاني، فإن العلاقة بين حجم الوجود المسكري وغياب العنف هي علاقة معقدة لا تسير في اتجاء واحد؛ فارتفاع مستوى المقاومة العنيفة للاحتلال يفرض على دولة الاحتلال الاعتماد على حجم كبير من القوات المسكرية. والعكس صحيح؛ فنياب العنف يسمع للاحتلال بتطبيق مشروع إعادة بناه الدولة بمستوى أقل من القوات المسكرية. لكن في الوقت ذاته، فإن اعتماد الاحتلال على حجم كبير من القوات العسكرية قد يكون هو السبب في غياب العنف، ؤاه اعتماد الاحتلال على موضعه في

أضيق نطاق ممكن. كذلك، فإن حجم قوات الاحتلال يعتمد من ناحية أخرى على مساحة الدولة المحتلة، وحجم سكانها.

وفي ما يتعلق بالحالة البابانية، يلاكظ أن الاحتلال الأمريكي اعتمد على حجم كبير من القوات المسكرية بالمقارنة بالمحالين الأفغانية والعراقية، أو غيرها من حالات إعادة بناء الدولة التي جرى الطبيعة خلال التسمينيات من القرن المخرين، فقد بلغ حجم قوات الاحتلال في البابان في سنة 1980 نحو 7:30 الف جندي في العراق (في تشرين الثاني). ونوعبر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥)، ونحو ٢٤٦ الف جندي في العراق (في آذار/مارس\_حزوان/بور) ونطر ٢٤٦ الف جندي في العراق (في آذار/مارس\_حزوان/بور) ونوعبر المؤلفة ونويان الإراقية (٣٠ ـ ١).

الشكل الرقم (٣\_ ١) حجم قوات الاحتلال لإعادة بناء الدولة في اليابان مقارنةً ععدد من الحالات التاريخية والراهنة(®

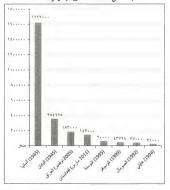

(١) الأرقام الموضحة بالشكل هي أعلى رقم وصل إليه حجم قوات الاحتلال خلال فترة الاحتلال.

James Dobibins [et al.], «Europe's Role in Nation-Building from the Balkans to the Congo.» Rand المصلرة المحاسنة (Santa Monica) (2008), p. 210, <a href="https://www.sand.org/content/dam/and/pbas/bones/psis/2008/">https://www.sand.org/content/dam/and/pbas/bones/psis/2008/</a> (Tard mg/722-pbf\*, (accessed on 30 January 2012), Whidel E. O'Hanton and Ian Livingston: draq Index: Track-ing Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq». Brooking Institution (Washington, DC) (July 2012), p. 13, and Arffamistian Index». Brooking Institution (Washington, DC) (18 September 2012), p. 4.

وهكذا، يتضع أن حجم قوات الاحتلال في اليابان كان من أكبر قوات الاحتلال في حالات إعادة بناء الدولة، باستثناء حالة ألمانيا. لكنه بعد معدلاً متخفضاً نسياً إذا ما قيس بمتوسط عدد القوات لكل ألف نسمة من السكان، حيث بلغ هذا المعدل 7,9 جندي/ألف نسمة، مقابل ^^1,9 الف أنسمة في ألفانستان (انظر الله المحدل 3/الف نسمة في أفغانستان (انظر القر (٣-٢)).

الشكل الرقم (٣- ٢) متوسط عدد الجنود لكل ٢٠٠٠ نسمة من السكان في اليابان وعدد من الحالات التاريخية والراهنة في إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال<sup>(٥)</sup>

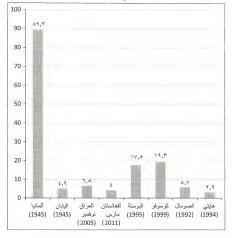

(ه) تم حساب هذه المعدلات على أساس عدد السكان وأعلى رقم وصل إليه حجم قوات الاحتلال خلال فترة الاحتلال.

المصدر: المصدر نفسه.

# ثالثاً: البيئة العالمية والإقليمية

كان للبينة الإقليمية والمالمية تأثيرها الإيجابي في مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان، فقد جرى تطبيق المشروع إعادة بناء الدولة في اليابان، فقد جرى تطبيق المسلوع عقب حرب عالمية واسعة، سبقتها سياسة توسعية بالبانية، الحقت أشراراً جسيمة بالعديد من دول الجوار الإقليمي، وقد أثارت تجرية الحرب العالمية الثانية سؤالاً كبيراً بين السيان ومنظري العلاقات الدولية حول كيفية منع نشوب العرب مرة أخرى، وقد سبق أن طُرح السوال انتان غيرة بالعلاقات الدولية عدة إجابات عن المالوان في القوة بين المالوان، كان أيرفعا نظرية توازن القوى التي انتهت إلى أن إيجاد حالة من التوازن في القوة بين الفاولية أو الإقليمية ميحول دون نشوب الحروب العالمية الثانية والإنتامة الإقليمية ميحول دون نشوب الحروب المولية أو الإنظامة الإقليمية عن ضعف هذه النظريات، ما أدى الدولية أو الإقلامية عن ضعف هذه النظريات، ما أدى المالية المولة في أحد أبعاده تطبيقاً لسياسات تجنب الحرب من خلال إعادة بناء دول المحور بشكل يضمن تغير توجهاتها المحارد بشكل يضمن هيمة الدول المنتصرة في الحرب (دول الحلفاء) يضمن تغير توجهاتها المالية.

كذلك كان للبينة الإقليمية تأثيرها الإيجابي من خلال دعم دول الجوار الإقليمي للمشروع الأمريكي في البابان، وذلك على خلفية التكلفة السياسية والاقتصادية والبشرية الضخمة التي تكبدتها تلك الدول، ما خلق لليها مصلحة كبيرة في إنجاح هذا المشروع.

### ١ - التحول في هيكل النظام الدولي عقب الحرب العالمية الثانية

رغم الدخول العسكري المباشر المتأخر للولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية (جاء ذلك في 2 كانون الأول/ديسمبر 1981 عقب قيام اليابان بتحطيم الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربور، ومهاجمة مطارات الجيش الأمريكي في الفيليين في ٨ كانون الأول/ديسمبر)، لكن التائج النهائية للحرب كانت في مصلحة الولايات المتحدة. فقد خرجت الولايات المتحدة من هذه الحرب متصرة بكاليف مادية وبشرية أقل بالمقارنة بالتكاليف البشرية والاتصادية والمادية للدول المتحاربة، ويخاصة البابان والدول الأوروبية. ووضمت الحرب نهاية للحقبة الأوروبية في السياسة الدولية، نتيجة الدمار الذي لحق بالاتصادات الأوروبية خلال تلك الحرب، ولم تقتصر الخسائر الاتصادية على الدول المهزومة، ولكنها امتدت لتشمل الدول المنتصرة ذاتها؛ فقد نتج من الحرب مصرع ٢٥ مليون أوروبي، وهبوط الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة ٢٠ بالمئة، و٥٠ بالمئة على الترالي، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب، إضافة إلى الانهيار الشديد في قطاع العادرت.

ونتج من هذا الوضع، كما سبق القول، خروج القوى الأوروبية (المنتصرة والمهزومة) من السياسة الدولية، من ناحية، واعتمادها على الدعم الاقتصادي الأمريكي لمساعدة اقتصاداتها على التعافي من ناحية أخرى، ما أدى إلى بدء تطور ظاهرة التبعية الأوروبية للولايات المتحدة(١٠٠٠). وتعمقت هذه «التبعية» أو الاعتمادية، مع تنامي الحركات اليسارية داخل القارة الأوروبية (الشرقية والغربية)، مما كرَّس حاجة دول أوروبا الغربية إلى الدعم الاقتصادي الأمريكي لمواجهة هذه التيارات.

كان معنى ذلك بالنسبة إلى مشروع إعادة بناء اللبان، هو التسليم الأوروبي بإطلاق بد الولايات المتحدة في البابان، والتسليم بمسؤوليتها عن إعادة بناء الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هناك بما يخدم الهدف الأمريكي - الأوروبي المشترك رهو عدم تحول البيان إلى مصدر جديد للتهديد. وعلى الرغم من بده الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لاحقاً وانتقالها إلى شرق آسيا، إلا أن هذه «الحرب» لم تكن عائقاً أمام تحقيق مشروع إعادة بناء المولة، بقدر ما كانت معفرًا مهماً للولايات المتحدة الإعادة النظر في العديد من سياسات إعادة بناء الموابة، بعد المرب، على نحو ما سيشار إليه لاحقاً.

وهكذا، يمكن فهم وتفسير مركزية الدور الأمريكي في احتلال وإعادة بناء اليابان، ونجاح الجنرال ماك آرثر في تهميش الأطر الدولية التي كان من المفترض أن تؤدي دوراً مشاركاً في ادارة على المنافقة المنافقة المنافقة المتحالف لليابان)، خلال فترة الاحتلال. إذ لم يكن لدى أي من القرى الأوروبية القدرة على المساهمة الفاعلة ـ المسكرية أو المادية أو السياسية ـ في إدارة مرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة في ظل أوضاعها الاتصادية عقب الحرب. وقد أدى ذلك إلى غياب العديد من المشكلات التي واجهتها الولايات المتحدة في الحالات الراهنة لإعادة بناء الدولة (أفغانستان والعراق)، مثل مشكلة التنسيق مع القوى الدولية المساركة توزيع مسؤوليات وأعباء تلك المعلون.

أضف إلى ذلك عاملاً آخر مهماً كرّس انفراد الولايات المتحدة بإدارة الاحتلال بلا منازعة قوية من جانب القوى الدولية والإقليمية، وهو امتلاكها تصورات واضحة ودراسات مسبقة حول مرحلة ما بعد الحرب والسياسات التي يجب تطبيقها خلال تلك المرحلة، وذلك على نحو ما سبق تناوله. فقد أدى امتلاك الولايات المتحدة هذه الدراسات إلى تكريس الفجوة بينها وبينها الفاعلين الدوليين الآخرين (وبخاصة الاتحاد السوفياتي وبريطانيا) (١١٠٠).

ولم يقتصر هذا التسليم على القوى الأوروبية، فقد شمل أيضاً دول شرق وجنوب شرق آسيا. وقد تحقق هذا التسليم بفعل تأثير عاملين مهمين:

<sup>(</sup>۱۱۰) محمد السيد سليم، تطور السياسة الدواية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ط ۲ (القاهرة: دار الفجر الجديد الشير والغرزيم: ۲۰۱٤، ص ۲۲٪ مل ۲۸ ح ۱۸۸. (۱۲۱) Daniels. «Nationalist China in the Allied Council: Policies Towards August 194-1952».

ا**لأول** هو حجم الخسائر البشرية والمادية الضخمة التي تكيدتها دول الجوار الإقليمي (الصين» وكوريا، ودول جنوب شرق آسيا)، بسبب خبرة هذه الدول مع التوسع المسكري الياباني قبل الحرب العالمية الثانية (((۱)، ثم يفعل الحرب ذاتها.

ويتعلق العامل الثاني بإشراك الصين (أكبر دول الجوار الإقليمي وأكثرها تضرراً من التوسع الخارجي اليابان. الخارجي اليابان والمحرب في الكثير من العمليات والانفاقات ذات الصلة بإعادة بناء اليابان. فرغم سيطرة الولايات المتحدة على تلك العملية، إلا أنها حرصت على إشراك الصين، بدءاً من مؤتمر بوتسدام، ومن ثم مشاركتها في صياغة شروط استسلام اليابان، بالإضافة إلى عضويتها في المجارء المتحالف لليابان، لكن يظل العامل الأهم هو حجم الضرر الذي وقع على دول الجوار، الأمر الذي وقع على دول الجوار، الأمر الذي هذه الدول مصلحة أساسية في إعادة بناء اليابان وفق الشروط التي تم التوافق عليها في مؤتمر بوتسدام.

فكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (٣- ٤)، بلغ حجم الخسائر البشرية (القتلى) للصين في خلال الفترة (١٩٣١ - ١٩٤٥) نحو ١٢,٤ مليون مواطن من المدنيين، ونحو ٣,١ مليون مواطن من العسكريين، بإجمالي ما يقرب من ٢٥,١ مليون مواطن، بنسبة تزيد على ١٥ بالمئة من إجمالي الخسائر البشرية للدول المتحاربة خلال تلك الفترة داخل منطقة آسيا - المحيط الهادئ، وهي أكبر نسبة خسائر بشرية لدول المحور والتحالف في المنطقة خلال الفترة الزمنية العشار إليها.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الخسائر البشرية لدول جنوب شرق آسيا نحو ٣, ٥ مليون مواطن بنسبة ٢,٣٦ بالمئة من إجمالي الفحايا، كما بلغ إجمالي الخسائر البشرية للهند وبورما نحو ٢,٦ مليون مواطن بنسبة ٣,٦ بالمئة، ينما بلغ إجمالي الخسائر البشرية في كوريا نحو ٣٦٠ ألف مواطن بنسبة نحو ٣,٦ بالمئة. وأخيراً بلغ إجمالي خسائر دول الحفاه، من خارج آسيا - المحيط الهادئ نحو ٢,٢٧ ألف مواطن بنسبة تمثل ١ بالمئة فقط من إجمالي الضحايا البشريين في منطقة آسيا - المحيط الهادئ خلال الفترة ذاتها. ومخذاه يتضع أن حجم التكافة البشرية التي دفعتها دول النطقة بشكل عام (٩٩ بالمئة)، والصين بشكل خاص (٢٥,١ بالمئة) بسبب السياسة التوسعية البابانية والحرب العالمية الثانية.

<sup>(</sup>١١٧) بدأت اليابان سياستها التوسعية في الصين في سنة ١٩٢١، حيث قامت باحتلال إقليم منفوريا بالكامل في الميزانسين من ١٩٢٠، قد تشاهار» عنه ١٩٢٥، ثم يكن وشنفهاي أيلوللسينير سنة ١٩٢١، ثم اعتماره عنه ١٩٣٥، ثم يكن وشنفهاي ونقتكن وكل المناطق الواقعة في وادي ياتم تمي الأرسط والصنفة الساحلية من العجورية من عـ ١٩٣٧، أعلت اليابان رسيا ميزا تميز الياباني الذي قام على مطالبة اليابانية الميرويين، ومو مبدأ كان الهيف الأساسي منه واطلاق الهيمنة اليابانية على شرق آسيا، وهو ما سعت اليابان إلى تحقيقه أيضاً من خلال سبها إلى إنشاء ما أسعه دعظة شرق آسيا الكورى للوفاعية المتبادلة، انظر: السيد سليم، المصدر نشم» (١٩٧٤ م. ١٤٤٠).

الجدول الرقم (٣\_ ٤) الخسائر البشرية للدول المتحاربة في الحرب العالمية الثانية خلال الفترة (١٩٣١ \_ ١٩٤٠) (٥٠ في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ

| بالمئة من الإجمالي | الإجمالي | العسكريون | المدنيون | الدولة                        |
|--------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|
| ١,٥٢               | 10002    | *177***   | 17541    | الصين                         |
| 77,7               | ٥٣١٧٠٠٠  | 77        | 079      | جنوب شرق آسيا <sup>(هه)</sup> |
| ۲,۳                | 977877   | ٥٠٠٠٠     | EATETT   | كوريا                         |
| ۹,۳                | **1      | ٤٠٠٠٠     | *17      | الهند وبورما                  |
| 44                 | ۸٠٦٠٤٣٣  | 117       | VAEPEPP  | إجمالي (١)                    |
| ٠,٥٤               | 17744.   | 14474     | -        | الولايات المتحدة              |
| ٠,١٩               | £££A•    | £££A•     | -        | المملكة المتحدة               |
| ٠,١                | 72770    | 45440     | -        | استراليا وكندا                |
| ٠,٠٧               | 1774.    | 1774 •    | -        | نيوزيلندا                     |
| ٠,١٧               | 1117.    | 1117.     | ٣٠٠٠٠    | هولندا                        |
| ٠,٠٣               | PLAY     | AY19      | -        | الاتحاد السوفياتي             |
| 1                  | 3.777    | 444A • 8  | ٣٠٠٠٠    | إجمالي (٢)                    |
| 1                  | 77477177 | T011V-1   | 7.770877 | الإجمالي العام (١+ ٢)         |

(٥) الإحصاءات الرازوة في الجدول تغطي الضحايا الذين مقطرا يدماً من سنة ١٩٣١ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٤٥ وذلك بهدف نقيم الخسائر البشرية التي كيدنها دول شرق وجنوب شرق أسبا بسبب السياسة الترسعة اليابانية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. ويرجع اختيار سنة ١٩٣١ كشطة بداية لبدء سياسة الترسع الخارجي

(60) تشعل: ألصين الهندية (شبه جزيرة تقع جزيب شرق آسيا، تقع غرب الهند وجزيب الصين. ويتفاوت النطاق الجغرافي لللك المنطقة، فقد استخده الفرنسيون لأبير إلى: كمبرديا، ولارس، وفيتنام بينما رسمه أمورون ليضم بالإضافة إلى الدول الثلاث السابقة كلا من: بض أجزاء ماليزيا، ومياتدا، وتاليلات. لكن المعنى المقصود هنا هو المعنى الضيق كما مكك الفرنسيونا، وجابؤا الفيليين تايلات، وعزر المجهد الهادئ.

Werner Gruhl, Imperial Japan's World War Two, 1931-1945 (New Jersey: Transaction Publisher, :المصدلة, 2007), <a href="http://www.japanww2.com/wt05.htm">http://www.japanww2.com/wt05.htm</a>, and <a href="http://www.japanww2.com/wt03.htm">http://www.japanww2.com/wt03.htm</a>, (accessed on 20 July 2012).

كذلك لا يمكن تفهم الموقف الصيني الداعم للاحتلال بمعزل عن عامل آخر مهم، وهو تضمين مياسات الاحتلال الأهداف الرئيسة للصين بعد الحرب، وعلى رأسها محاكمة المسؤولين عن العرب والنزعة التوسعية اليابانية، وتفكيك الرأسمالية الصناعية اليابانية مثلة بالشركات الكبيرة المساوت الأولى من الاحتلال بوساطة المعمولة به وثاييتسو، فقد تم إنجاز هدا الأهداف خلال السنوات الأولى من الاحتلال بوساطة المتعادة المعالى للتحالف، من دون الحاجة إلى التدخل السنوات الأولى من أن المسيني، وعلى الرغم من أن الاحتلال قد أعاد النظر في تلك السياسات عقب انتقال الحرب الباردة إلى شرق آسبا، إلا أن الصين لم تكن في وضع بصمح لها بمعارضة هذه السياسات في ظل تنامي النيار الشيوعي وضعف حكومة الكوميتانيم، واضطرار الأخيرة إلى الانصياع للرؤى والسياسات الأمريكية في محاولة لتأمين الدعم الأمريكية في محاولة لتأمين الدعم

#### ٢ \_ تصاعد الأفكار الخاصة بنشر النظم الديمقراطية كأداة لمنع تكرار الحرب

كذلك، لا يمكن فهم نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان وحرص دول الحلفاء على بناء نظام ديمقراطي واقتصاد قوى، بمعزل عن تزامن تطبيق هذا المشروع مع التحول المهم الذي شهدته أدسات العلاقات الدولية ذات الصلة بالحرب وبناء السلام العالمي في تلك المرحلة. فقد تزامن هذا المشروع مع التحول من المنظور الإرشادي (Paradigm)(١١٩) التقليدي إلى المنظور السلوكي في حقلي نظريات العلاقات الدولية والنظم السياسية المقارنة. وكان لهذا التحول تأثيره المهم في ما يتعلق بتزايد الأهمية النسبية لمسألة بناء نظام ديمقراطي في اليابان بعد الحرب من وجهة نظر الولايات المتحدة ودول الحلفاء. فقد أدت سيطرة المنظور الإرشادي التقليدي على حقل نظريات العلاقات الدولية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية إلى انطلاق تلك النظريات من عدد من الافتراضات تركزت حول محورية سيادة الدولة، وسيطرة حالة الفوضي وحالة «الطبيعة الأولى» على العلاقات الدولية، ترتب عليها نشأة "معضلة أمنية" (Security dilemma) دفعت بالدول إلى العيش في حالة من المنافسة والصراع. وقد أدت سيطرة هذا المنظور إلى تطور عدد من النظريات، كان أهمها نظرية «الحكومة العالمية»، ونظرية «توازن القوى»، ونظرية «الأمن الجماعي»، والتي حاولت كل منها تقديم اجتهاداتها للخروج من حالة الفوضي والصراع التي ميزت العلاقات الدولية وفق منطلقات هذا المنظور. فبينما ذهبت نظرية «الحكومة العالمية» إلى ضرورة إنشاء احكومة عالمية، عبر «عقد اجتماعي دولي»، تتنازل بمقتضاه الدول عن سياداتها لصالح «حكومة عالمية» ذات سيادة واحدة، فقد ذهبت نظرية اتوازن القرى، إلى أن الصراع على القوة بين الدول، نتيجة المعضلة الأمنية التي فرضتها حالة الفوضى الدولية، يميل إلى تحقيق التوازن (Equilibrium) بين تلك الدول. وأن هذا التوازن \_ وليس إلغاء سيادة الدول وصهرها في سيادة واحدة \_ هو الذي يضمن

Daniels, Ibid., pp. 32-33. (11A)

<sup>(</sup>١١٩) لمزيد من التفصيلات حول مفهوم المنظور الإرشادي، انظر: توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة؛ ١٦٨ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ١٩٩٢)، ص ٥٠، ٢٥، ٥٠، ٥٠ و٥٠.

الخروج من حالة الصراع والفوضى الدولية. وأخيراً، شددت نظرية االأمن الجماعي؛ على ضرورة ترصل المجتمع الدولي إلى اثفاق رسمي يسمح باتخاذ إجراء جماعي ضد الدولة/الدول المعتدية، سواء أتّخذ هذا الإجراء شكل الردع أو العقاب الفعلى (١٠٠٠).

غير أن تلك النظريات واجهت تحديات كبيرة بسبب عوامل عديدة؛ فإضافة إلى عدم جاذبية بعضها، فضلاً عن صعوبة تطبيقها عملياً (نظرية المحكومة العالمية)، فقد أدى وقوع الحربين العالميتين الأولى ثم الثانية إلى افتقاد نظرية «توازن القوى» الكثير من صدقية فرضياتها، كما أدى فشل نظام الأمن الجماعي في ظل عصبة الأمم إلى تراجع شديد في صدقية نظرية «الأمن الجماعى».

وقد أدى تراجع تلك النظريات إلى تطور منظور إرشادي جديد عُرف بالمنظور الإرشادي السلوكي الذي تطورت في إطاره مجموعة جديدة من النظريات سعت بدورها إلى تقديم إجابات مختلفة عن التساؤل الخاص بكفية الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، كان من بينها النظرية العامة للتكامل الإقليمي بنظرياتها الفرعية (الفدوالية، والوظيفية، والاتصالية، والوظيفية الجديدة)، كان ما يتخل المحتفظة المتحديدة)، كانت أكدت أهدية تشخيع عمليات التكامل الإقليمي والاعتماد المتبادل كالية مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، والحيلولة دون نشوب المحروب. ويمكن في هذا الإطار تفسير الدعم الأمريكي لعملية التكامل وإعادة بناء دول أروبا الغربية على أساس جماعي عبر إقليمي عقب الحرب العالمية الثانية، كما يمكن تفسير الدعم الأمريكي لعملية التكامل والتنمية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، وإن كان الدعم الأمريكي قد لتخذ في هذه الحالة إطاراً ثنائياً من خلال فتح الأسواق

وفي هذا السياق، ظهر الكثير من المراجعات والنظريات التي حاولت تفسير نشوب الحرب العرب العالمية الثانية. وتطور في هذا الإطار أكثر من مدخل، ذهب أحدها إلى تحميل مسؤولية وقوع الحرب الحرب دول الديمقراطيات الكبرى التي خوجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى (بريطانيا، وفرسا بالأساس)، والتي لم تقم و وفقاً لأنصار هذا العدخل بمسؤولياتها المطلوبة عقب الحرب العالمية الأولى. وتحديداً، ذهب هؤلاء إلى أن الدول الديمقراطية الكبرى لم تسعّ إلى احتواه دول المحور، وبخاصة المانيا عندما بدأت سياسة إحادة التسلح في سنة ١٩٥٠ . وذهب مداخل أخرى أبيل الحرب الدي طبيعة النخبة الحاكمة في دول المحور، وسعها إلى توطيد سلطاتها من أجل تعظيم أرباحها عبر الهيمنة الخارجية. وبعمني آخر، ذهب هؤلاء إلى أن الحرب كانت نتيجة التحالفات السياسية . الاقتصادية التي تطورت خلال السنوات السابقة على العرب داخل طبيعة التحالفات الدائية على العرب داخل ورالمحور، وتحديداً التحالف الذي نشأ بين الجيش والبيروقراطية وكبار مذكل الاراضي الزراعية على الوصول والصناعيين في كل من ألمانيا واليابان. هذا التحالف هو الذي ساعد الحركة النازية على الوصول

Arend Lijphart, «The Structure of the Theoretical Revolution in International Relations,» International (1Y\*)
Studies Quarterly, vol. 18, no. 1 (March 1974), pp. 43-46.

إلى السلطة في سنة ١٩٣٣، وهو الذي غذى التوسع الخارجي الياباني عقب الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن العشرين (١٠٠٠).

وهكذا، واستناداً إلى التفسيرات السابقة التي قُدمت لأسباب نشوب الحرب العالمية الثانية، يمكن الإشارة هنا إلى استنتاجين مهمين ذي صلة بسياسات إعادة بناء الدولة في اليابان عقب تلك الحرب. ا**لأول** هو تأكيدها مسؤولية الديمقراطيات الكبرى في الحيلولة دون وقوع حروب أخرى، استناداً إلى عدم استفادة هذه الديمقراطيات من تجربة الحرب العالمية الأولى عندما سمحت لألمانيا باستئناف سياسة إعادة التسلح. ونلاحظ هنا أولا الحديث عن مسؤولية «الديمقراطيات الكبرى؛ من دون غيرها من الأنظمة السياسية (التي تشمل في هذه الحالة الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي خرجتُ من الحرب باعتبارها أكبر دولة ديمقراطية/أو القوة الديمقراطية العظمى). كما نلاحظ، ثأنياً، التركيز على خطأ سياسة إعادة تسليح ألمانيا، وهو ما يفسر ارتكاز مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان على نزع السلاح، وحرمانها الحق في امتلاك جيش أو قوات بحرية، أو قوات جوية، أو غيرها من إمكانات الحرب، بل وحرمانها أيضاً من حق اللجوء إلى الحرب كحق من حقوق السيادة. ويتعلق الاستنتاج الثاني بما أكدته مجموعة التفسيرات الأخرى التي ركزت على الأبعاد الداخلية لقرارات الحرب، ما أعطى الأهمية لإعادة هندسة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحالفات الداخلية، والأسس الاجتماعية للسلطة الحاكمة، كمدخل مهم للحيلولة دون وقوع الحرب مرة أخرى. وهكذا، فقد جاء مشروع إعادة بناء الدولة في اليابان تطبيقاً لمحاولات تجنب نشوب الحرب مرة أخرى استناداً إلى التفسيرات السابقة(٢٠٢١). ويفسر ذلك تحول (إعادة تأهيل وإدماج الدول المهزومة في السياسة الدولية) أحد ملامح السياسة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة(١٢٢).

ولم يكن حقل النظم السياسية المقارنة بعيداً من هذه التحولات؛ فقد أدى نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية (١٩٣٩/١٩٢٩)، وصعود النظم السياسية الفاشية والنازية، وانتشار النظم الشيوعية، ثم وقوع الحرب العالمية الثانية وما ارتبط بها من ظواهر إنسانية وأخلاقية مهمة، إلى إثارة التساؤلات حول كيفية تحقيق الاستقرار العالمي واستقرار النظم السياسية، ومنع تطور النظم الشمولية من جديد، ووقف انتشارها داخل دول العالم الثالث. وهو ما أسهم بدورة في تراجع

<sup>(</sup>١٢١) السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ص ٤٤٩ ـ ٥١.١

<sup>(</sup>١٣٣) ظهرت معظم الكتابات الأكانيمية التي طرحت دقة الفنيرات عقب العرب العالمية الثانية بقرة, ومن ثمه لا يوجد تتاج رئين بين ظهر العيرات من ناخية ومروز إغادة بنا أدبي في إليانا من ناحية أخرى لكن ها لا ينابي الافرادة بين المسألتين، فقد شهدت هذه البرحلة تعاجلاً كبيراً بين الراقع العليقي ونظيرات الملاقات الدائية قيد العلوره يحت يصعب القول بشكل قاطع أيهما جاه التكامل للإخر، بعمن هل كان الراقع التعليقي تجديداً لتطريات جديدة أم تم بناء هذه المتابعات استانا أبي التحقيقية والمنابعة من المنابعة بين تجرية التكامل في أوروبا الغربية ونظرات خالا التكامل التي عقورت خلال عقد الخمسييات من القرد العشرين.

<sup>(</sup>١٢٣) لمزّيد من التفاصيل انظر: السيد سليم، المصدّر نفسه، «إعادة تأهيل وإدماج الدول المهزومة في السياسة الدولية، ص ٢٣ مـ ٥٤٠.

الكثير من نظريات النظم السياسية المقارنة التي تطورت في إطار المنظور الإرشادي التقليدي خلال النصف الأول من القرن العشرين، والتي غلب عليها دراسة النظم السياسية من خلال دراسة الوثائق القانونية والدستورية والعمليات السياسية الرسمية، بينما أهملت دور المؤسسات والفاعلين غير الرسميين (جماعات المصالح، الأحزاب السياسية، النخبة السياسية... إلخ). وقد أسهم في تراجع تلك النظريات خروج الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة العلمية عن عزلتها بعد الحرب العالمية الثانية، والتحول المهم في إدراك الجماعة العلمية السياسية الأمريكية شأن موقعها ومسؤوليتها تجاه النظم السياسية في العالم، وبخاصة في الدول النامية. فقد ركزت الجماعة العلمية الأمريكية والأنغلو . أمريكية في حقل السياسة المقارنة قبل الحرب العالمية الثانية على دراسة الديمقراطيات والنظم السياسية الغربية بينما لم تلقّ دراسة النظم السياسية غير الغربية اهتماماً ملحوظاً بما في ذلك النظم السياسية التي تمتعت ببعض السمات الغربية مثل النظام الياباني ذاته. إلا أن العوامل السابقة دفعت بالجماعة العلمية الأمريكية في حقل السياسية المقارنة إلى الاهتمام بدراسة وفهم النظم السياسية غير الديمقراطية وعوامل تطور تلك النظم، خاصة بيئاتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. والأهم من ذلك هو ما تركته خبرة الحرب العالمية الثانية من انطلاق الجماعة العلمية الأمريكية من سؤال ضمني مفاده كيف يمكن الحيلولة دون ظهور تلك النظم مرة أخرى؟ واتخذ حقل السياسة المقارنة طابعاً أخلاقياً وقيمياً غير محايد، سعى بالأساس إلى الترويج لقيمة الديمقراطية باعتبارها أحد الضمانات المهمة لعدم نشوب الحرب وعدم ظهور النظم الفاشية والنازية من جديد، وباعتبارها أيضاً إحدى آليات مواجهة المد الشيوعي.

وهكذا، يمكن القول إن ارتباط عملية فرض الديمقراطية على النظام السياسي الباباني بعد الحرب العالمية الثانية، بالتحولات في حقلي نظرية العلاقات الدولية والنظم السياسية المقارنة، ورغم طابعها الأكاديمي، إلا أنها لم تخل من أبعاد سياسية وقيمية، شكلت إطاراً مهماً لتشجيع نشر الديمقراطية في الخارج بشكل عام، وعملية فرض الديمقراطية على النظام السياسي الباباني بشكل خاص \_ والألماني أيضاً بعد الحرب كجزء من العيلولة دون ظهور النظم السياسية الشدولية، تكن النظم السياسية المدولية، الأمريكية عن عزلتهما بعد الحرب، ولم تكن النخجة السياسية الأمريكية عن عزلتهما بعد الحرب، ولم تكن النخجة السياسية الأمريكية عن عنلك التطورات، وبمعنى عن تأم بلا يمكن النظر إلى مرحلة الإعداد لما بعد عن تلال معارفة الإعداد لما بعد الحرب الما المسلام البابان، ومحاولة تقديم إجبابات محددة عن التحديات السياسية والدستورية والاقتصادية المتحديدة على مرحلة الإعداد لما بعد النخبة السياسية والدستورية والاقتصادية المتحديدة الما مرحلة الإعداد الما بعد النخبة المياسية بها المرحولات على نحو ما تمت مناقشته من قبل \_ باعتبارها استجابة أن تأثر النخبة السياسية الأمريكية بهذه التحولات.

ويتأكد هذا الاستنتاج من خلال مقارنة الحالة اليابانية مع الحالتين الأفغانية والعراقية. فقد جرت الحالتان الأخيرتان في ظل سيطرة نظام دولي أحادي القطبية، وسيطرة منظور إرشادي مغاير على حقل العلوم السياسية، إضافة إلى سيطرة نخبة يميية محافظة على عملية صنع القرار في الولايات المتحدة، تنطلق من مفاهيم وقصورات محددة حول العالم وموقع الولايات المتحدة، تنخلف جوهرياً في بنائها الفكري عن النخبة السياسية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ويتفق مدا التحليل مع تصور الرئيس الأمريكي بوش الابن حول دور القوة المحكرية الأمريكية في نشر الديمقراطية وإعادة بناء الدول والذي عير عنه في مناظرته الانتخابية مع آل غور في عام ١٠٧٠، بقوله وازنني لا اعتقد أنه يجب المتخدامها للقتال وكسب الحرب. اعتقد أنه يجب استخدام قواتنا في ما يطلق عليه يناه الأسم... أعتقد أنه يجب استخدام قواتنا لمساعدة على التخلص من بناء الدكتاوريون، وهو ما يفسر أيضاً للدور المحدود الذي تقوم به الولايات المتحدة في مجال إعادة بناء الدلوة والمجتمع بعد الحرب في الحالين الأفغانية والعراقية، والمواقعات على المجتمع الدولي بالأساس في تلك المرحلة، على نحو ما سيتم مناقشه في القصلين الرابع والخامس.

# ٣ ـ تطور الحرب الباردة وإعادة نظر صانع القرار الأمريكي في سياسات إعادة بناء الدولة في اليابان

كان لبده الحرب الباردة في آسيا تأثيرها الكبير في المشروع الأمريكي في البابان، بما في ذلك في سياسات نزع سلاح البابان، والدمقرطة، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي. فقد أدت الحرب الباردة إلى إعادة توجبه العديد من هذه السياسات في اتجاه معاكس لما سارت عليه خلال السنوات الأولى من الاحتلال، وعلى نحو أدى إلى تعظيم المكاسب الباباية. وقد قلل من التأثيرات السلية للحرب الباردة على مشروع إعادة بناه البانان أن النسبة الأكبر من الإصلاحات السياسية والاقتصادية ((المستر) المديدة على من استخباب، البانوان المنابة بالمعالم عنه المتحالمة المنابة المعالمة إصلاح الأراضي) أدخلت بالفعل خلال السنوات الثلاث الأولى من الاحتلال، الأمر الذي لم يؤد إلى ارتباط الحرب الباردة بتعطيل مدة الإصلاحات بما يتلام مع مقتضيات على إجهاض هذه الإصلاحات بعا يتلام مع مقتضيات على إجهاض هذه الإصلاحات بقدر ما انظوت على مكاسب إضافية للبابان.

بدأت الحرب الباردة في آسيا مع تنامي خطر الشيوعيين في الصين. فرغم بده الحرب الباردة في استة أوروبا في النصف الثاني من سنة 1941، إلا أنها لم تبدأ بشكل حقيقي في آسيا إلا في سنة المؤدن في استة التهاء الحرب العالمية الثانية، انتجهت الولايات المتحدة إلى دعم النظام القومي في الصين بزعامة شيانج كاي شيك مثلا (Chiang Kai-shek) وحزب الكومتانية. ولم يكن هناك تناقض جوهري بين الولايات المحددة والاتحاد السوفياتي خلال تلك المرحلة، وهو ما عكسه الدعم السوفياتي المماثل لهذا النظام وترقيع معاهدة صداقة معه في ١٤ آب/أغسطس ١٩٤٥ وكان ذلاعم راجعاً إلى تناعة الاتحاد السوفياتي بأن الصين واليابان تمثلان مناطق نفوذ للولايات المتحدة، وأن مصالحه الأساسية تشغل في حماية المنشات والتسهيلات الصناعية، في منشوريا، وهو ما يفسر إيضاً انسحابه الكامل من الصين ومنشوريا في ٣ أيار/مابوسنة 1912، في المقابل، انطلقت السياسة انسحابه الكامل من الصين ومنشوريا في ٣ أيار/مابوسية 1919، في المقابل، انطلقت السياسة

الأمريكية تجاه الصين خلال تلك المرحلة من افتراض أن الشيوعيين يمثلون العدو والتهديد الأهم في الصين وليس النفوذ السوفياتي، وهو ما كان يعني دعم نظام كاي - شيك، من ناحية، وضمان تعاون الاتحاد السوفياتي في مواجهة الشيوعيين أو على الأقل تحييده في هذا الصراع، من ناحية أخرى.

في هذا الإطار، حرصت الولايات المتحدة على تقديم الدعم المادي والعسكري لنظام كاي ...
شبك، على نحو ضمن له سيطرته العسكرية في مواجهة الشيوعين طوال سنة ١٩٤٦ وأوائل سنة
شبك، على نحو ضمن له سيطرته العسكرية في مواجهة الشيوعين طوال سنة ١٩٤٧ وأوائل سنة
المؤتماعية، بدأ الشيوعيون في انتزاع السيطرة من نظام كاي - شبك والسيطرة على الكثير من
المناطق، واتجاههم إلى السيطرة على الحكم، ويخاصة عبداية النصف الثاني من سنة ١٩٤٧،
وهو ما أدى إلى تحول إدارة ترومان إلى تبني سياسة عدائية علية وصريحة ضدهم، والعمل على
نطوير اليابان كحليف وكتطة ارتكاز للسياسة الأمريكية في شرق آسيا بشكل عام، وهو ما كان يعني
المؤاهدة في السياسات والأهداف الأمريكية المطبقة في اليابان حتى تلك الشيرة"".

هذا التحول في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين وما تبعه بعد ذلك من تحول في السياسة الأمريكية تجاه مشروعها في البابان، اكتسب بعداً دولياً وأصبح جزءاً من السياسة الخارجية الأمريكية مع إعلان الرئيس ترومان في ١٢ اكتار المارس ١٩٤٧ عن التوجهات الجديدة لهذه السياسة من خلال ما غرف به «مبلداً ترومان»، والذي دشن خلالها البعد الأيديولوجي لتلك السياسة من خلال التوصيف الذي قدمه ترومان للسياسات الدولية بأنها صراع بين نمطين للحياة: الليبرالية والشمولية، وأن وظيفة السياسة الأمريكية هي دعم القوى الليبرالية وحماية العالم الحر، والذي ترزي أيموا نموا في طبيعة الالترامات الأمريكية الدولية تجاه العالم الخارجي، ومعنى آخر، التدريل للحرب الباردة (١٠٠٠).

ورغم أن اإعلان ترومان كان معنيا خلال هذه المرحلة بمواجهة المد الشيوعي والسوفياتي في أوروغم أن الإعلان ترومان كان المجترال ماك آرتر في ١٧ أقار المارس ١٤٥٥ (أي بعد خصمة أيام تقط من إعلان تحرك المارس ١٤٥٥ (أي بعد خصمة أيام تقط من إعلان تجارك عام قد دفع الإدارة الأمريكية ورزارة الخارجية الأمريكية، ورزارة الدفاج إلى الاهتمام باليابان وإعادة تقييم مياسات الامريكية ورزارة الخارجية الأمريكية الجديدة استناداً إلى إعلان ترومان ١١٠٠ ومع وقط المشروع الأمريكي في اليابان في إطار السياحة الأمريكية ورفع المشروع الأمريكي في اليابان في إطار السياحة الأمريكي ومع ذلك، لم يحدث التحول في وضع المشروع الأمريكي في اليابان في إطار السياحة الأمريكي المساحة الأمريكي ومنتصف سنة ١٩٤٨، وذلك لسببين: الأول هو استحواذ القضية الأوروبية على المساحة الأكبر من اهتمام الإدارة الأمريكية

Yoshikazu, «The International Context of the Occupation of Japan,» pp. 56-58.

Igarashi, «MacArthur's Proposal for an Early Peace with Japan and the Policy toward Japan,» (170) pp. 55-56.

<sup>(</sup>١٢٦) المصدر نفسه، ص ٥٦ ـ ٥٧.

و الجنة تخطيط السياسة ا<sup>60</sup> طوال عامي ١٩٤٧، والثاني هو سيادة تصور داخل أجهزة صنع القرار الأمريكية حتى ذلك التاريخ، استبعد سيطرة الشيوعيين على اليابان، ومن ثم، لم يكن هناك مبرر \_ وفق هذا التيار \_ لدمج اليابان ضمن سياسة الحرب الباردة، بل كان هناك تصور بإمكان التعاون مع الاتحاد السوفياتي في ما يتعلق بهذا الملف، بما في ذلك معاهدة السلام التي كان يجري إعداد مسودتها داخل «مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى».

وقد نشأ في هذا الإطار استقطاب بين الجنرال ماك آرثر وامكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى، من ناحية، والجنة تخطيط السياسية، من ناحية أخرى، حيث قامت رؤية ماك آرثر، وامكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى، على أنه لترسيخ عملية التحول الديمقراطي في اليابان والحفاظ على استقرار الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال سنوات الاحتلال، لا بد من الحفاظ على استمرار التنمية الاقتصادية، وأنه لتحقيق هذين الهدفين لا بد من توقيع معاهدة سلام مع اليابان. لكن ظل هناك بعض نقاط الاختلاف بين ماك آرثر "ومكتب وزارة الخارجية للشؤون الشرق الأقصى٤؛ ففي حين رأى الأخير إمكان التعاون مع الاتحاد السوفياتي في إدارة باقي مرحلة الاحتلال، امتداداً لدبلوماسية مرحلة الحرب، بما في ذلك توقيع معاهدة السلام، رفض ماك آرثر هذا المنهج وتمسك بالمنهج الأمريكي الأحادي في هذا المجال. وفي المقابل، انتهى جورج كينان، رئيس الجنة تخطيط السياسة»، في ملاحظاته الأولية على المسودة في الأول من تموز/ يوليو ١٩٤٧، إلى أن مسودة المعاهدة تنطوي على تناقض بين سعي الولايات المتحدة إلى تحويل اليابان إلى حليف قوي، من ناحية، ونزع سلاح اليابان وحرمانها إنتاج السلاح من ناحية أخرى، ما يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. كما شككت اللجنة في ما ذهب إليه امكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى، حول إمكان التعاون مع الاتحاد السوفياتي لبناء نظام ديمقراطي في اليابان. وذهبت إلى أن أي انسحاب أمريكي مبكر من اليابان سيعني سيطرة الحزب الشيوعي الياباني على السلطة، ثم سيطرة الاتحاد السوفياتي. ورأت اللجنة أنه لقطع الطريق على هذا المسار، لا بد من تسريع إعادة بناء الاقتصاد الياباني وتشجيع القوى الليبرالية على مواجهة الحزب الشيوعي (١٢٧).

<sup>(</sup>c) أشنت فليخ تخطيط السياسة (Policy Planning Staff (PPS)) في أبرامدايو سنة ١٩٤٧ في عهد وزير الخارجية جورج مارشال، الذي تولي وزارة الخارجية في كلان (الثانايتايو من ذلك العام، وذلك بهدف السناشة العندية لفضايا السياسة الخارجية الكها وتؤت خلال السنة الأولى من إنشائها على صياغة بدائل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشارة الأوروبية، ثم الشغلت بمشروع طرائل الذي طرح في حزيرات إيونيو ١٩٤٧. ولم تبدأ في الاهتمام بالسياسة الخارجية .

<sup>(</sup>١٢٧) مناك تفسيراً رئيسان لتبنى اللجنة هذا الموقف وميلها إلى دمج البابان ضمن سياسات الحرب الباردة في ذلك الوقت النفسير الأول يعدني وبعض وبرع كينان وجون فلك أول على المنافز من خلال عنوان المنافز المنافز

وتبنت هيئة الأركان المشتركة في ٨ حزيران/يونيو ١٩٤٧ الموقف ذاته في ما يتعلق بضرورة 
دمج آسيا ضمن مسرح الحرب الباردة، لكنها رأت أن الصين، وليس اليابان، يجب أن تكون 
هي الحليف الأمريكي في المنطقة، انطلاقاً من افتراض أن وقوع الصين تحت سيطرة الاتحاد 
السوفياتي، أو الحزب الشيوعي الصيني، سيعني وقوع آسيا تحت السيطرة السوفياتية. ورأت 
أنه يكفي في ما يتعلق باليابان امتلاك الولايات المتحدة لجزيرة «ديوكيوس» (Ryukyus) 
البابانية والحفاظ على القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة «يوكوسوكا» (Yokosuka)، وأنه 
لا حاجة للولايات المتحدة - في ما عدا ذلك - لوجود قوات عسكرية على الأراضي اليابانية 
في المستقبل.

لم تكن مواقف أجهزة صنع القرار الرسمية هي المصدر الوحيد لتغذية هذا الاستقطاب، فقد ظهر بعض المصادر غير الرسمية والتي كان لها تأثيرها المهم في هذا المجال، مثل التقرير الذي أعده رجل الأعمال الأمريكي جيس كوفمان، والذي زار اليابان في صيف ١٩٤٧ بهدف الوقوف على حقية الأوضاع الاتصادية قبل توسيع تجارته واستثماراته هناك. لقد انتقد كوفمان في تقريره بشدة مياسات الاحتلال المطبقة في اليابان، واتقد بشكل خاص قرار لجنة الشرق الأقسى - ٣٣ والذي حظر تركيز الثروة الاقتصادية. كما انتقد معظم السياسات الاقتصادية التي طبقها الاحتلال حتى ذلك التازيخ، وبخاصة سياسات إعادة توزيع الثروات على العمال والفلاحين وصغار أصحاب الأعمال، قصد - إلى أنه هذه السياسات تقود - يدون قصد - إلى أنه هذه السياسات تقود - يدون قصد - إلى بناء نظام اشتراكي، انتقد كوفمان أيضاً مباساة التطهير، والتي أدت - من وجهة نظره الإلامات وقل العرق العدل والميروقواطية اليابان والمصالح الأمريكية، انتهى كوفمان ألى أن بناء الالاتحاد السوفياتي يعتش يوفعادة النظار في هذه السياسات الانتقاد الإنظار في هذه السياسات الانتقاد الانظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد الانظار في هذه السياسات الانتقاد التطالات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانهاد الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في هذه السيات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في هذه السياسات الانتقاد النظار في المناطقة النظار في هذه السياسات الانتقاد المنظر المناطقة النظار في هذه السياسات الانتقاد النظر في المناطقة النظر في المناطقة النظر في المناطقة النظر في التعديد المناطقة النظر في الانتقاد النظر المناطقة النظر المناطقة النظر المناطقة النظر المناطقة النظر المناطقة النظر المناطقة النظر ا

لقد كان لتقرير كوفمان دوره المؤثر في دعم موقف ماك آرثر ولجنة تخطيط السياسة، وهو ما انعكس في التقرير الذي أعدته اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٧، والذي أعاد التشديد على ضرورة إعادة النظر في مجمل سياسات الاحتلال، ورفضت اللجنة موقفي ماك آرثر و«مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى» اللذين دافعا بشدة عن صعوبة تحول اليابان إلى الشيوعية وعما وصفاه ببارغماتية الاتحاد السوفياتي الذي يسعى إلى حماية مصالحه بالأساس، أكثر من سعيه إلى نشر الشيوعية في الخارج.

(١٢٨) المصدر نفسه، ٧٧ ـ ٧٨.

بالفلسفة الأساسية التي قام عليها مشروع مارشال وهي تقوية الدول الأوروبية وإعادة بناء اقتصاداتها بهدف مواجهة الاتحاد
 السوفياتي، حيث مالت إلى سحب مذه الخبرة على المسرع الأسبوي، نقل: garashi, «MacAttur's Proposal for all plans and the follow toward Janano, pp. 68-70.

يبدو من المواقف السابقة أنه لم يكن هناك خلاف جوهري بين موقفي ماك آرثر ومكتب الشرق الأقصى من ناحية، ولجنة تخطيط السياسة من ناحية أخرى، فكلاهما أكدا أهمية تقوية الاقتصاد الياباني، إلا أنهما اختلفا في ترتيب الأولويات الأمريكية في اليابان؛ فبينما اعتبر ماك آرثر أن الهدف المركزي هو بناء نظام ديمقراطي، وأنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من الحفاظ على سياسات دمقرطة الاقتصاد الياباني، وتحقيق التعافي الاقتصادي، والتزام اليابان بسياسة نزع السلاح وعدم إنتاج السلاح وفقاً لما جاء في الدستور الجديد، وأنه لتحقيق هذه الأهداف لا بد من توقيع معاهدة سلام مع اليابان، رأت لجنة تخطيط السياسة أن الهدف المركزي هو مواجهة الخطر الشيوعي في اليابان، وأنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من التركيز على إعادة بناء الاقتصاد الياباني، وإعادة النظر في سياسة عدم تسليح اليابان، وأنه إذا تعارضت المعاهدة المقترحة مع هذه الأهداف فيجب العدول عن فكرة توقيع هذه المعاهدة. ودعت اللجنة في هذا السياق إلى إعادة النظر في سياسة الدمقرطة الاقتصادية بما يخدم قطم الطريق أمام تطور نظام اقتصادي اشتراكي، وإعادة النظر في مبدأ نزع سلاح اليابان بما يخدم هدف بناء حليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة. ودعم موقف اللجنة نحفظ الاتحاد السوفياتي على مشاركة بعض الدول في مؤتمر السلام الذي كان من المخطط عقده في ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٤٧، على خلفية توجهات اللجنة إزاء الاتحاد السوفياتي وتحفظ اللجنة على التعاون معه في ما يتعلق بالملف الياباني. كما حدث تقارب بين موقف اللجنة ووزارة الدفاع الأمريكية، وتوالت تصريحات ومطالب المسؤولين العسكريين حول ضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المطبقة في اليابان، ويخاصة إلغاء قرار لجنة الشرق الأقصى ـ ٢٣٠، لكن ماك آرثر رفض بشدة وتمسك بموقفه.

لقد ظل هذا الاستقطاب قائما حتى بعد زيارة جورج كينان لليابان في آذار/مارس سنة ١٩٤٨، وتشاوره بشكل مباشر مع ماك آرثر حول نقاط الخلاف بين الطرفين، حيث تمسك كل منهما بوجهة نظره، كذلك، فقد أعد كينان تقريراً جديداً في ٢٥ من الشهر ذاته، أعاد فيه تأكيد مواقفه السابقة، وطالب فيه بإعادة النظر في الأولويات الأمركية في اليابان، بحيث تكون النشية الاقتصادية، وليس نشر الديمقراطية، هي الهذف الأول، ودمج اليابان في سياسة الحرب الباردة، وتحجيم لجنة الشرق الأقصى، تبع ذلك أن قدمت هلجية تخطيط السياسة تقريراً أخر في ٢٦ أيار/مايو سنة ١٩٤٨ بني مجلس الأمن القومي ما جاه في تقرير اللجنة، حيث أصدر المجلس القرار NSC 13/2 المارك NSC 13/2 الذي المطالب فاتها<sup>1970</sup>، ولا NSC 13/2 الذي

لقد لقي إقرار هذا التحول في السياسة والأولويات الأمريكية في اليابان معارضة من جانب ماك آرثر؛ فعلى الرغم من أنه تفهم بعض أبعاد هذه السياسة، وأهمية الحفاظ على قواعد عسكرية أمريكية في اليابان بعد الاحساب، وتقوية العلاقات التجارية مع اليابان بعد الاحتلال، وتوقيع معاهدة سلام بدون مشاركة الاتحاد السوفياتي، إلا أنه عارض بقوة مسألة إعادة بناء الشرطة اليابانية وإعادة تسليح اليابان، حتى بعد انتهاء الاحتلال وتوقيع معاهدة السلام. وطرح ماك آوثر خمسة مبررات في الدفاع عن وجهة نظره، وهي الاكتبة: ١ - إنَّ إعادة تسليح اليابان بتناقض مع الالتزامات الدولية الأمريكية تجاه دول الدفاق، ماعتبار أن نزع سلاح الحيا اللولية الأمريكية أخرى في وثيقة الاستسلام التي وقعت عليها الولايات المتحدة في حضوره وتوقيع، ممثليا عن المهين، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وأستراليا، وهولندا، وكندا، وفرنسا، ونوزياندا، المهين، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وأستراليا، وهولندا، وكندا، وفرنسا، ونوزياندا، تسليح اليابان يتناقض مع جوهر المهادئ والسيسات التي جرى تطبيقها خلال فترة الاحتلال، تسليح اليابان يتناقض مع جوهر المهادئ والسياسات التي جرى تطبيقها خلال فترة الاحتلال، الياباني للخطر، فضلاً عنا يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تراجع صدقية باقي المبادئ وعلى رأسها الباباني يانا من السشروع الأمريكي بالكامل، ٣ - إنَّ اواض إعادة تسليح اليابان سوف يخلق أهباء وصفوطاً على والمعتبق قدرتها على الدفاع عن ذاتها؛ ٤ - إنَّ إعادة تسليح اليابان سوف يخلق أهباء وصفوطاً على الاتتصاد الياباني وحم ما سيتناقض مع هدف دعم هذا الاتتصاد والذي سيتم تبنه في سياق هذا اليابان. الياباني بالمعراء أما أن الشمب الياباني بات مومناً بالفعل بعبداً نزع سلاح اليابان."

وقد تمسك ماك آبتر بموقفه الرافض لهذه التحولات حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن القومي NSC 13/2 ، والذي أرسل إليه من طريق وقيادة الأركان المشتركة في الأول من كانون الأول، 
ديسمبر سنة ١٩٤٨، والذي طالب القيادة العليا لقوات التحالف بنغفض حجم وجودها في اليابان، 
ويقل المزيد من الصلاحيات إلى الحكومة اليابانية، وإرسال وزارة الخارجية الأمريكية سفيرا لليابان، 
ووصل الأمر إلى حد تعديد ماك آبتر بالاستقالة في حالة إرفامه على تطبيق القرار. لكن تطورين 
مهمين أديا إلى إضعاف موقف ماك آبتر ومكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأقصى، الأول هو 
سطوط نظام شبانج كاي - شبك في الصين في كانون الأول/ديسبر ١٩٤٩ وسيطرة الشيوعيين على 
السلطة؛ والخاشي هو بده الحرب الكورية في حزيران/ابرونيو ١٩٤٠ و

لقد أدت الحرب إلى إعادة توجيه سياسة «التطهير» لتستهدف بالأساس الشيوعيين الذين تعرضوا للاضطهاد والاعتقال على يد النظام العسكري خلال فترة الحرب العالمية الثانية بسبب معارضتهم النظام العسكري والحرب، وإعادة إطلاق سراح مجموعات السياسيين القدامي الذين

استهدفتهم سياسة التطهير خلال فترة ما بعد الحرب، والتي شملت بالأساس العسكريين والقوميين، بما في ذلك إطلاق سراح العديد من القيادات العسكرية التي خضعت للمحاكمات. بمعنى آخر، أخذت سياسة التطهير وجهة محددة عوفت به التطهير الأحمر،، في إشارة إلى استهدافها الشيوعيين بالتحديد.

لكن مع أهمية دور اتقال الحرب الباردة إلى شمال شرق آميا، وتحوّل السياسة الأمريكية في البابان تصبح جزءاً من هذه الحرب، إلا أنه لا يمكن اختزال نجاح المشروع الأمريكي في البابان في هذا التحول، إذ لا يمكن تجاهل تأثير جميع المحددات السابقة ذات الصلة بالمجتمع الباباني أو بسياسات الاحتلال أو بحالة التوافق الإقليمي والدولي حول هذا المشروع، ووجود مصلحة دولية وإقليمية حول إسناد هذا المشروع إلى الولايات المتحدة، وذلك على نحو ما تم تناوله في الألمام السابقة من هذا الفصل.

#### 000

لقد مثلت الحالة اليابانية حالة مثالية لطريقة تفاعل المنغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية، بشكل لم يتحقق في الحالات الراهنة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. وقد أدى هذا النصط المثالي من تفاعل طلك المنغيرات إلى تحييب المشروع الأمريكي في اليابان العديد من المشكلات التي واجهها المشروعان المماثلان في أفغانستان والعراق، على نحو ما سيتم تناوله. فقد تراجعت في حالة اليابان الأهمية النسبية للعديد من المشكلات، من قبيل الحاجة إلى بناء التوافق السياسي أو بناء نمط من «الديمقراطية التوافقية»، وذلك بالنظر إلى حالة التجانس الثقافي والعرقي والديني في اليابان.

كما تراجعت التكلفة البشرية لهذا المشروع (لغياب المقاومة العنيفة). وتراجعت كذلك مشكلة التنسيق بين دول الاحتلال، بسبب الاعتماد على نمط الاحتلال الأحادي والهيمنة الأمريكية على عملية إعادة بناء الدولة. كما تراجعت التحديات الدولية والإقليمية، نظراً إلى التحول في موازين القوى وهيكل توزيع المقدوات الاتصادية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة تنجية خروج الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الأقوى بين الدول المتصرة في الحرب، وانتهاء الحقية الاوروية، فضلاً عن ضعف الاتصادات الاوروية، فسبب الحرب، بل وتندين مرحلة من الاعتماد الاقتصادي الأورويي على الولايات المتحدة المساعدة تلك الاقتصادات على التعافي. كما غابد المتحدة المساعدة تلك الاقتصادات على التعافي. كما غابد أيضاً شكلات من قبل التأثير السابي للنظام الديمقراطي داخل دولة الاحتلال (تأثير الرأي العام والمؤسسات الشربيعية المنتخبة) في مشروع إحادة بناء الدولة، بسبب غياب التكلفة البشرية للمشروع وعدم طول الفترة الزمية المستغرة لالإجازه، فضلاً عن ظهور تناتج واضحة وسريعة خلال السنوات الأولى من الاحتلال.

# الفصل الرابع

## إعادة بناء الدولة في أفغانستان (٢٠١١ ـ ٢٠١٢)

وعلى المستوى الإقليمي، جرى تطبيق المشروع في بيئة إقليمية غلبت عليها سيطرة ظاهرة ضعف الدولة، والصراعات الإقليمية، والتداخل العرقي، وسيطرة علاقات صراعية مع دولة الاحتلال (الولايات المتحدة) ما انمكس في النهاية على قدرة الاحتلال على إيجاد بيئة إقليمية موانية للمشروع، ولم يختلف الأمر كثيراً على المستوى الدولي؛ فرغم ما بدا من توافق كبير بين الفاعلين الرائيسيين عقب أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ حول «الإرهاب» كصصدر لتهديد الأمن العالمي، إلا أن هذا التوافق لم يدم فويلاً إلى عام الشامات الأسبب المداوعة الفاعلة الدول مهمة، مثل روسيا والصين، في هذا المشروع، مراء خلال مرحلة الحوب أو مرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة الانتهائية. ومن ناحية أخرى، تمثل حالة أفغانستان الحالة الأولى لسياسات إعادة بناء الدولة بعد هجمات أيلول/سبتمبر ٢٠١١، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بإحدى السياسات الرئيسة خلال تلك المرحلة، وهي سياسة «الحرب على الإرهاب». فضلاً عن ارتباط حالة أفغانستان بظاهرة ما عرف بالدولة الفاشلة، وهي سمة لم تتوافر في حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد انعكست هذه العوامل على قدرة الاحتلال على تطبيق هذا المشروع بنجاء، فبعد مرور ما يقرب من أربعة عشر عاماً لم تستطع الولايات المتحدة الحديث عن تحقيق نصر عسكري واضح يقرب من أربعة حركة طالبان، وما تزال عملية إعادة بناء الدولة تعاني الكثير من المشكلات الهيكلية. أضف إلى ذلك، أن العوامل السابقة أدت إلى رفع التكلفة السياسية والمادية والبشرية لمشروع إعادة بناء الدولة.

# أولاً: سياسات الاحتلال الأمريكي في أفغانستان

افتقر مشروع إعادة بناه الدولة في أفغانستان إلى معظم شروط النجاح ذات الصلة بسياسات الاحتلال، فقد افقف المشروع التخطيط المسبق الكافي لمرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة، كما افتقد لمسبق وجود درجة كافية النقد المشروع وجود درجة كافية من التنسيق وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الفاعلين الدوليين العاملين في أفغانستان خلال مرحلة التنسيق على الفاعلين الدوليين، بل امتد ليشمل غياب التنسيق بين الفاعلين الدوليين، بل امتد ليشمل غياب التنسيق بلاضافة إلى افتقد الأمريكية للننمية الدولية، بل افتاد الأمريكية وخصوصاً هدفي العرب على الإرهاب وإعادة بلا فقط المترب على الإرهاب وإعادة أفتاسيان؛ فرغم ما بدا من علاقة قوية بين الهدفين في بداية الحرب، إلا أنه مع الوقت أعطى الاحتلال أولويات متفاوتة لكلا الهدفين، ما أدى إلى تبنى سياسات متناقضة.

#### ١ ـ غياب التخطيط المتكامل لمرحلة ما بعد الحرب

على الضد من تجربة اليابان، لم يستند مشروع إعادة بناء أفغانستان إلى وجود تصورات وخطط مسبقة لدى دولة/دول الاحتلال حول مرحلة ما بعد الحرب. وقد نجم هذا القصور عن مصدرين أساسيين:

المصدر الأول، أن مشروع إعادة بناء أفغانستان، أو حتى الحرب ذاتها، لم يكن ضمن مشروع معظط مسبقاً أو عملية دولية محددة سابقة على الاحتلال، فبينما جاء احتلال اليابان جنباً إلى جنب مع مشروع إعادة بناء اليابان، كجزء من الحرب العالمية الثانية، وفي سياق محاولة الإجابة عن سؤال: كيف يمكن تغيير التوجهات العدائية للدل المحور؟ وهو ما يفسر وجود إجابات محددة عن العديد من الأسئلة المتوقع إثارتها بعد الحرب، على نحو ما تم تناوله في الفصل السابق، لم يحدث ذلك في حالة أفغانستان كرد فعل سريع لهجمات

11 أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، ومن ثم، لم يكن هناك تخطيط مسبق لهذه الحرب، وبالتبعية لم تكن هناك خطط مسبقة لإعادة بناء الدولة، أو إجابات محددة عن الأسئلة الرئيسة ذات الصلة بمستقبل النظام السياسي أو الاقتصاد الأفغاني، أو تصور محدد للتحديات الرئيسية (السياسية، والاقتصادية، والاقتصادية، والواقتصادية، والواقتصادية، والاقتصادية، موالاقتصادية، موالاقتصادية، المتوقع أن يواجهها الاحتلال على الأرض؛ بل إن الرئيس بوش الابن كان لديه تحفظات شديدة على التورط الأمريكي الخارجي في مشروعات إعادة بناء الدول، وهو ما أكده بشكل واضح في حملاته الاتخابية.

تزامن مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان مع حدوث تحول في توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة آفذاك إدارة بوش الابن، التي عارضت سياسة توسيع الدور الخارجي الأمريكي التي المجتها إدارة بيل كليتتون، والتي تورطف في أربعة مشروعات خارجية (عادة بناء الدولة خلال التسجينات من القرن المشرين، هي: الصومال، وهايتي، والبوسنة، وكوسوفي، ويخاصة في ضوم التنابع السلبية أو المتواضعة لمعظم هذه المشروعات، واضطوار إدارة كليتتون إلى البحث عن استراتيجيات للخريج من هذه الدول. وحتى مع اضطرار إدارة بوش الابن إلى التحول عن موقفيا من مردعات عامد في ما يحال الترجه، وهو ما اتمكس في التردد الأمريكي في توسيع حجم التورط والالتزامات الأمريكية في أفغانستان.

كان لهذا السياق الدولي والأمريكي قبل الحرب تأثيره في مسار مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان في أكثر من ناحية:

فمن ناحية أولى، أدت الطريقة التي بدأت بها الحرب إلى غياب أي تصورات محددة حول مرحلة ما بعد الحرب، ولم تطرح أجهزة صنع القرار الأمريكية بعد الحرب، أو خلالها، أي خطط استراتيجية كبيرة لمرحلة ما بعد الحرب أو مستقبل أفغانستان. ووفق بعض التحليلات، لم تكن هناك مصلحة كبيرة لدى القيادة السياسية الأمريكية في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب أو وضع استراتيجية متكاملة لإدارة تلك المرحلة، ولم تشهد مرحلة الإعداد للحرب، أو ما بعدها، تشكيل لجان متخصصة، أو لجان عابرة للوزارات، أو خطط عسكرية \_ مدنية مشتركة، كما لم يكن هناك آلية واضحة للتنسيق بين مؤسسات صنع القرار (البيت الأبيض، وزارة الخارجية، وزارة الدائم، مجلس مجلس مي ... المثارجية، وزارة الدائم، مجلس

من ناحية ثانية، كان لهذا التقييم والموقف السلبي المبدئي لإدارة بوش الابن من سياسة التوسع العسكري الأمريكي الخارجي في مشروعات إعادة بناه الدولة خلال مرحلة كليتون، تأثيره في مرحلة ما بعد الحرب، وطبيعة الالتزامات الأمريكية تجاه أفغانستان. فقد اتحازت إدارة بوش خلال مرحلة الحرب إلى صيغة الاتتلاف الدولي. ورغم أن هذه الصيغة استهدفت تعبئة المجتمع

James Dobbins [et al.], After the War: Nation-Building from FRD to George W. Bush (Santa Monica, (1) MA: RAND Corporation, 2008), pp. 91-92.

الدولي ضد االإرهاب والتنظيمات الدينة المتشددة على نطاق عالمي، إلا أنه كان لافتاً للنظر 
تشكيل التتلاف دولي واصع في مواجهة دولة صغيرة محدودة القدرات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة، كان من الممكن تحقيق نصر عسكري في مواجهتها اعتماداً 
على القدرات العسكرية الوطنية. ومع أهمية هدف التعبة الدولية، إلا أن تفضيل الولايات المتحدة 
الاثتلاف الدولي كان راجعاً في أحد جوانبه إلى الصغر والتردد الأمريكيين خلال إدارة بوش 
الابن تجاه الدورط الأحادي الجانب في المشروعات المسكرية الخارجية. كما كان لهذا التوجه 
تأثيره إيضاً في طبيعة الالتزامات الأمريكية ونعط إدارة الاحتلال بعد الحرب؛ إذ تشير قراءة العديد 
من التصريحات والسلوكيات الأمريكية خلال الحرب ويعدها إلى أن البديل المثالي للولايات 
المتحدة كان إصناد تعات ما بعد الحرب بالكامل إلى الأمم المتحدة، وهو ما عبر عنه بوش في 
الأمم المتحدة والناتو من دون مشاركة أي قوات عسكرية أمريكية، على أن تتفرغ الاغيرة الملاحقة 
عناصر القاعدة.

هذا التصور الأمريكي لمرحلة ما بعد الحرب، كان له تبعاته في ما يتعلق بطبيعة الالتزامات الدولية لتجاه أفغانستان، حيث مالت الولايات المتحدة إلى إسناد مهمة قوات الاثنلاف الدولي الدولية الدولية الدولية الاسترادية الأمنية إليساف، (International Security Assistance Forces (ISAF)) عملت هذه الأطراف الدولية الأخرى، الولايات المتحدة أو الناتز، وهو ما تم بالفعل حيث عملت هذه القوات في البنداية تحت سيطرة العملكة المتحدة، ولم ترغب أي من الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة في الانسلام المتحدة ألى تحديد المتحدة في الاضطلاع بالمسؤولية الأمنية بعد الحرب، حيث مالت الأمم المتحدة أتى تحديد درورها في المجال السيامي والإشراف على عملية كتابة الدمتور والاتخبابات، بينما مالت الولايات المتحدة من جانبها إلى الركزيز على ملاحقة عناصر طالبان والقاملة، وفي الانبجاء ذاته، قامت الولايات المتحدة بترزيع مسؤوليات مرحلة ما بعد الحرب على عدد من دول الائتلاف، فاضطلعت الولايات المتحدة، المتحدة، المتحدة المتحد

المصدر الثاني الذي كرس هذا القصور هو محدودية عدد المتخصصين الأمريكين في شؤون أفغانستان، وهي ظاهرة نتجت من تراجع الاهتمام الأمريكي بأنفانستان عقب انسحاب الاتحاد السوفياتي في سنة ١٩٩٨، ما قاد بدوره إلى تراجع اهتمام الباحثين الأمريكيين بالشؤون الأنفائية، وضعف الخبرة السياسية الأمريكية بالواقع الذاخلي في أنفانستان. وقد أسفر عن ذلك عدم جاهزية الولايات المتحدة لإدارة مشروع إعادة بناء الدولة، وهو ما انعكس في عدم قدرة الإدارة الأمريكية على تطوير رؤية واضحة ومتكاملة حول التحديات المترقع مواجهتها في أفغانستان، وافتقاد إدارة الاحتلال للكوادر المدنية ـ أو العسكرية ـ القادرة على التعامل المباشر مع المدنيين الأفغان. ورغم تعويض هذا القصور بالاعتماد على المترجمين الأفغان، لكن ظلت هناك مشكلة أساسية تتعلق بعدم فهم إدارة الاحتلال للواقع الاجتماعي والثقافي في أفغانستان".

## ٢ ـ ضعف عملية التسوية السياسية بعد الحرب... مشكلات عملية بون

استندت عملية النسوية السياسية في أفنانستان بعد الحرب إلى ما عُرف بموتمر بون، الذي عقد في المخامس من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، تحت إشراف الأمم المتحدة، والذي انتهى بتوقيع «اتفاق المرتبيات الموقتة في أفغانستان لإعادة تأسيس المؤسسات الحكومية الذائمة «Agreement (Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of والذي عرف اختصاراً بـ «اتفاق بون». ونناقش في ما يأتى الملامح العامة لهذا الاتفاق وعلاقته بفشل عملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان.

#### أ\_ طبيعة اتفاق بون

وضع اتفاق بون ما يشبه خطة الطريق لعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة الأفغانية، وقد قسم مرحلة ما بعد الحرب إلى ثلاث مراحل أساسية: الأولى تمتد خلال الفترة ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ - ٢١ حزيران/يونيو ٢٠٠٢، حيث نص الانفاق على تشكيل «سلطة مؤقتة» تضمن تمثيل جميع فئات المجتمع، لإدارة البلاد خلال تلك الفترة، وقد تم بالفعل تشكيل هذه الإدارة خلال المؤتمر، المرحلة الثانية، تمتد خلال الفترة ٢١ حزيران/يونيو ٢٠٠٢ - ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٤ المحتة شهر ويدير البلاد خلالها «إدارة انتقالية» يتم تشكيلها بوساطة لويا جبرغا طارةة التم تعقد خلال ستة أشهر

Larry P. Goodson, «The Lessons of Nation-Building in Afghanistan,» in: Francis Fukuyama, ed., Nation- (Y)

Building: Beyond Afghanistan and Iraq (Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2006), pp. 146-147.

<sup>(</sup>٣) الملويا جيرها هي الإسم الأفغاني لما يعرف و المجلس (Imoran Commeit)، وهو مجلس يُعقد بشكل خير دوري السلطة التنبئية (الملك» أو الرئيس التنفقة القضاية المهمية والمصيرية فات المسلة الإلان الفهمي والمصلل الوطنية والكيل الإلان القهمي والمصلل الوطنية والمسلمية المنافعة الم

من إنشاء «السلطة المؤقتة» وتنولى إدارة البلاد لحين تشكيل حكومة أفغانية متنجة من خلال التخابات حرة نزيهة يتم إجراؤها خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ انعقاد اللويا جيرغا التخابات حرة نزيهة يتم إجراؤها خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ انعقاد اللويا المختلفة وقد وضع الانفاق طبية تناصة مستقلة تضم ٢١ شخصاً، يكون من بينهم متخصصون في القانون الدستوري والمدني، ويتم اختيارهم من بين مرشحين يطرحهم المشاركون في مؤتمر بون، إضافة إلى عدد من المهنيين الافغان ومثلي المجتمع المدني، تولي بدورها انتخاب أعضاء اللويا جيرغا العارقة. ونص الاتفاق على أن تضم اللجنة معاير تمثيل الاقالم الافغان المختلفة، واللاجئين المقيمين في إيران وباكستان وغيرهما، وأنغان الشات، ومشايل المجتمع المدني ورجال الدين، والمثقفين، والتجار، والمرأة، والمجموعات العرقية والدينة، واللحيات والمرأة،

وفي ما يتعلق بكتابة الدستور الجديد، فقد نص الاتفاق على انعقاد الويا جيرغاه دستورية خلال شانية عشر شهراً من تأسيس السلطة الانتقالية. كما نص الاتفاق على أن تقوم الإدارة الانتقالية خلال شهرين من يبد عسلها، ويساعدة الأمم المتحدة، يتأسيس ما وصفه الانفاق و الجية دستورية المعاونة اللويا جيرغا الدستورية. ولتجنب حدوث فراغ دستوري وقانوني، نص الانفاق ما على سريان العمل بدستور سنة ١٩٦٤ طالما لم يتعارض مع ما جاء في هذا الانفاق، مع استبعاد المواد ذات الصلة بالملك والسلطين التنفيذية والشريعية، وأيضاً سريان جميع القوانين واللوائح بعا لا يتعارض مع هذا الاتفاق أو القوانين والالتزامات الدولية، مع الإقرار بحق السلطة المؤقة في بعديل أو إفاء مقد القوانين.

ووضع الاتفاق عدداً من المبادئ الحجاكمة لعملية إعادة بناء الدولة بعد الحرب، شملت «المصالحة الوطنية»، وتحقيق «الإستقرار والسلام الدائم»، و«احترام حقوق الإنسان»، و«الاستقلال»، و«السيادة الوطنية»، و«الوحدة الإقليمية» للأراضي الأفغانية، وحق الشعب الأفغاني في تعقيق مستقبله السياسي بما يتوافق مع مبادئ الإسلام والديمقراطية والتعددية والمدل الاجتماعي (ال

ويشكل عام، مثل اتفاق بون الإطار الأساسي للعملية السياسية لمرحلة ما بعد الحرب. لكن مع أهمية هذا الاتفاق، فقد شابه العديد من أوجه القصور أو المشكلات التي انعكست بدورها على عملية إعادة بناء الدولة في مراحلها الآتية.

أراد تاريخ انعقاد أول لويا جيرغاء لكن معظم الصحارة تؤرخ لبده اللويا جيرفا يشك التي عقلدت في ست ١٩٠٧ (أو في سنة Suffwais Necha) لأن كان تعدام رئاصة الإسراطور الإسراطور الإسراطور الإسراطور موروس نيك انطق ( Suffwais Insign Hospan Type) ( Suffwais Hospan Type) ( Suffwai

<sup>«</sup>Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent (£)
Government Institutions,» United Nation, <a href="http://www.un.org/news/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm">http://www.un.org/news/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm</a>>, (accessed on 18 March 2012).

المشكلة الأولى تتعلق بطيعة الاتفاق ذاته. والملاحظة الأساسية منا أن الاتفاق لم يكن «اتفاق سلام» بين الأطراف المتحارية أو المتصارعة في أفغانسنان، بقدر ما كان «اتفاقا بين المنتصرين» من حلفاء الولايات المتحادة خلال فترة الحرب ضد طالبان والقاعلته ويخاصة من الطاجيك والأوزيك اعضاء الحافية الشمال. والواقع أن طبيعة أتفاق بون كان لها انتخاساتها السلية المهمة على المملية السليسية وإعادة بناء المدولة في أفغانسنان من أكثر من زاوية. فمن ناحية، لم تستند تلك الععلية إلى تسوية سليمة تاريخية للصراع التقليدي القائم في أفغانسنان وحالة الحرب الأهلية التي نشبت بعد خروج الاحتلال السوفياتي من أفغانسنان صنة ١٩٩٩، فرغم نجاح حركة طالبان في السيطرة على على الملاصمة كابول في ٧٧ ليلول/سبتمبر ١٩٩٠، إلا أنه هذا لم يتو الحرب الأهلية لقائمة من الناحية بين طالبان رتحافف الشمال". وهكذاء فإن الاستيماد الكامل للطرف المهزوم في الحرب (طالبان) من المشاركة في المؤتم، حافظ على حالة العداء القائمة بين الحركة وتحافف الشمال.

المشكلة الثانية، تعلق بعدم وضوح آليات تحقيق الهدف النهائي للاحتلال الدولي لأفغانستان، فقد أكد الاتفاق أن الهدف الأساسي هو وضع أساس لعملية سياسية وبناء مؤسسات حكم جديدة تستند إلى «حق الشعب الأفغائي في تحديد مستقبله السياسي بحرية وبما يتوافق مع مبادئ الإسلام، والديمقراطية، والتعدية، والعدل الاجتماعي<sup>500</sup>، إلا أن الاتفاق لم يضع آليات أو برامج محددة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للدولة الأفغائية والمعروفة سلفاً قبل الحرب، ويخاصة بالقضاد المخدرات، ومشكلة العرقية والطائفية، وظاهرة أمراء الحرب<sup>600</sup>، وغباب جيش وطني بالقضي الدقيق والمعروف.

Thomas H. Johnson, «Afghanistan's post-Taliban Transition: The State of State-Building after War,» (o) Central Asian Survey, vol. 25, nos. 1-2 (March-June 2006), p. 2.

<sup>(</sup>١) وفق شهادة أحد المسؤولين الأمريكين الذين شاركرا في مؤتمر بون (جيمس دوينز) والمبعوث السابق للرئيس بوش الإمن إلى أفغانستان كانت الولايات المتحدة أميل إلى استخدام شهرم «النطور الديمقراطي» (Democrae وليس «الديمقراطي» Developmen» إلى Developmen وليس «الديمقراطي» ولكن البيت الأبيمة ولمؤتم الميتقراطي» المصدر شماء من ١٠.

<sup>(</sup>V) لا يرحد تمريف محدد للعادرة المراد المرحب (Rybing) بحيث يستخدم المفهوم وقي بعض العريفات الإجارة (الله والمجلونة والله يستبط من القطاع (الأمنية في حالة العدل الفاضلة أو السفيوادة والتي تسمى (إلى المقاطة أو السفيوادة والتي تسمى (إلى المقاطة أو المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ال

المشكلة الثالثة، تتعلق بنهميش الاتفاق، ثم عملية التسوية السياسية التي دشنها الاتفاق، للاكترية البشتونية، فعلى العكس من الدور التاريخي الذي مارسه البشتون في حكم أفغانستان منذ تأسيس المنفاني، فاغنانستان والاستقلال، باستشاء مراحل زمية محدودة شكلت استشاء من الناريخ السياسي الأفغاني، فقد أسس الاتفاق لمرحلة جديدة أكان عزائها الرئيس هو إنهاء هيسنة البشتون، وفسح المبعدة أخلت بالمعادلة التقليدية التي صادت قبل الحرب والاحتلال، وقد بدأت هذه المعادلة باعتماد الحرب على الطاجيك تحليف رئيس في إزاحة نظام طالبان البشتوني، ما أسس بدوره لحقوق وامتيازات سياسية وأمنية للطاجيك في مرحلة ما بعد الحرب، ثم جاء اتفاق بون ليكرس هذا التوجه من جانب سياسية وأمنية المناوية في الموتمر والتي عكست انحيازا واضحا للطاجيات، ومن ثم هيمنتهم على المناصب القيادية والوزارت السيادية في الموتمر والتي عكست انحيازا واضحا للطاجيك، ومن ثم هيمنتهم على المناصب القيادية والوزارت السيادية في السلطة الموقعة، ثم الإدارة الانتقالية، والموسسات على المناصب القيادية والوزارت السيادية في المناسبة والأمنية للحكومة المركزية الجديدة، على نحو ما سيتم تناوله بعد (م).

وكما يقضع ممّا سبق أنّه نشأ في الحالة الأفغانية تداخل شديد بين ظاهرة أمراء الحرب وظاهرة «المجاهدين»، والتي تشير إلى مجموعة القيادات التي شاركت في مرحلة الجهاد ضدّ الاتحاد السوفياتي خلال مرحلة الغزو والاحتلال.

وتتضح الملامح السابقة لتلك الظاهرة بالعودة إلى نماذج أمراء الحرب في أفغانستان، مثل الجنرال عبد الرشيد دوستم، والجنرال محمد قاسم فهيم خان، وإسماعيل خان، وأحمد والى قرضاي الأخ الأصغر للرئيس حامد قرضاي، ورئيس المجلس المحلى لمدينة قندهار، والذي ينتمي إلى قبيلة «بوبالزي» (Popalzai). وتذهب بعض التقارير إلى علاقته الكبيرة بزراعة وتجارة المخدرات في الولاية. ومن الأمثلة البارزة على دور أمراء الحرب في مرحلة ما قبل وما بعد طالبان الجنرال (الطاجيكي) محمد قاسم فهيم خان، وهو القائد العسكري لقوات تحالف الشمال. شارك ضمن قوات أحمد شاه مسعود في أنشطة الجهاد ضد الاحتلال السوفياتي، ثم ضد نظام نجيب الله (١٩٨٧ \_ ١٩٩٢) الموالي للاتحاد السوفياتي، تولى بعُدها رئاسة جهاز الاستخبارات الأفغاني خلال حكومتي صبغة الله مجددي ويرهان الدين رباني. شارك أيضاً في الحرب الأهلية الأفغانية خلال الفترة (١٩٩٢ ـ ١٩٩٦) بجانب قوات تحالف الشمال ضد حركة طالبان. أصبح قائداً عسكرياً لقوات تحالف الشمال في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بعد يومين من اغتيال أحمد شاه مسعود. كما شارك فهيم في الحرب الأمريكية ضدَّ طالبان والقاَّعدة في ٢٠٠٢/٢٠٠١. واستغل فهيم سبطرته على مساحة مهمة من العاصمة كابول بعد سقوط نظام طالبان للحصول على بعض المناصب في نظام ما بعد طالبان، فأصبح وزيراً للدفاع في أول إدارة انتقالية بعد سقوط نظام طالبان (٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ \_ ١٣ تموز/بوليو ٢٠٠٢)، وناقباً للرئيس حامد قرضاي ووزيراً للدفاع في الحكومة الانتقالية خلال الفترة (تموز/يوليو ٢٠٠٢ ـ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤)، ثم اختياره نائباً أول للرئيس قرضاًي في سنة ٢٠٠٩ (حصل على هذا المنصب من طريق الانتخاب، حيث اختاره قرضاي ناتباً له في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في صنة ٢٠٠٩). ويمتلك فهيم ميليشيا كبيرة قُدْرَت بنحو ٥٠ ألف مقاتل، كما يتهم وفق العديد من التقارير بالضلوع في زراعة وتجارة المخدرات في شمال أفغانستان. •البلدوزر الأفغاني... محمد قاسم فهيم مرشح كرزاي لمنصب ناتب الرئيس: رجل روسيا المفضل في أفغانستان وأحد أشد حلفاء إيران.. ومتورط في جرائم حرب وتجارة مخدرات. انظر: الشرق الأوسط،

ورضم الشهم العديدة الموجهة إلى أمراه الحرب، مثل التروط في تجارة وزراعة المخدرات، وامتلاك المبليشيات السكرية الخاصة، والتورط في جرائم حرب لكتهم لم يترضوا لأي مساماة وذلك بسبب قائرن أصدره البرلمان الأفغائي في سنة ٢٠٠٧ يتمن على النفو عن زعماء الالجهاد الأفغائية السابقين، وإسفاط أي أتهامات موجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب وذلك كتيجة طبيعة لحالة التفاخل برأ أمراه المرب والمجاهدين السابقين.

<sup>«</sup>Afghanistan: The Problem of Pashtun Alienation,» ICG Asia Report, no. 62 (August 2003). انظر: (٨)

لقد كان لهذا التوجه تأثيره السلبي في العملية السياسية، ومشروع إعادة بناه اللدولة من زوايا عدة. فمن ناحية أدى إلى تطور إدراك سلبي لدى الأغلبية البشتونية بأن مشروع إعادة بناه اللدولة في ظل الاحتلال ينحاز مبدئيا إلى الأقلية الطاجيكية، ويسمى إلى تهميش البشتون في النظام الجديله، ويخاصة في ضوء العلاقة الصراعية التاريخية بين البشتون والطاجيك. ولم يكن اختيار بشتوني على قمة هذا النظام حامد قرضاي - كافياً للقضاء على هذا الإدراك الرغم من محاولة قرضاي القضاء على هذا الإدراك لدى البشتون في مرحلة تالية من خلال توسيع تعشيل البشتون داخل المحكومات الأفغانية الثالية، ويخاصة تلك تم تشكيلها عقب الاتخابات البرلمانية في سنة ٤٠٠٤، إلا أن تركز التكلفة البشرية للحرب والمواجهة المسكوية مع طالبان والقاعدة داخل البشتون خلال السنوات الثالية، أدى إلى استمرار هذا الإدراك.

#### ب\_ فشل محاولات تصحيح أخطاء عملية بون من خلال فتح حوار سياسي مع طالبان

إزاء تعشر عملية التسوية السياسية لمرحلة ما بعد الحرب، اتجه الفاعلون الرئيسيون إلى الانفتاح على مسألة الحوار مع حركة طالبان ومحاولة دمجها في نظام ما بعد الحرب. وقد طرحت هذه الفكرة لأول مرة في سنة ٢٠٠٤ من جانب الرئيس الأفغاني حامد قرضاي (١١٠) لكنها تحولت إلى بديل سياسي مع طرح البيت الأبيض في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٩ لما عرف به «الورقة البيضاء لتقرير الفريق المشترك بين الوكالات حول السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان وباكستان»(١١) والتي

<sup>(4)</sup> ارافق المجتمون في مؤتمر بون (كانون الأول/ديسبر ٢٠٠١) على اختيار (البشتوني) حامد فرضاي ربيك الإدارة الأفكانية المؤتمر فرضاي ربيك الإدارة عن طريق لوبا جيرفا دها اليها الدوتمر دقيل فرضاي همة الأزاد الما الإلفانية المؤتمر الأولىيسبر ٢٠٠١) من تطاول الله المؤتمر والمؤتمر المؤتمر المؤتمر المؤتمر والمؤتمر المؤتمر الم

<sup>(</sup>١٠) كان قرضاي يؤمن يكرّة الوصول إلى تسرية مع حركة طالبان عقب انتهاء الحرب مباشرة، بسبب فهمه طبيعة الحركة، وعلاقاته مع العلية من فياداتها خلال عقد التصمينات من القرن العشرين، وقد شرع قراضاي بالفعل في السير في هذا الإنجاء، فقي تجاهز العراقية المنافز ال

<sup>«</sup>White Paper of the Interagency Policy Group's Report on U.S. Policy Toward Afghanistan and (11)
Pakistan,» White House, <a href="https://www.whitehouse.gov/assets/documents/afghanistan-pakistan\_white\_paper.pdf">https://www.whitehouse.gov/assets/documents/afghanistan-pakistan\_white\_paper.pdf</a>>, (accessed on 30 June 2012).

عُرفت إعلامياً بالاستراتيجية الأدريكية تنجاه أفغانستان وباكستان. ثم تأكد هذا البديل مرة أخرى مع التعديلات التي أدخلها أوباما على هذه الاستراتيجية في الأول من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، والتي صفت إعلامياً والمستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان». ثم اكتسب هذا البديل بعداً دولياً أوسع نطاقاً مع أؤراء وتمتر أندن (٢٨ كانون الثاني ايناير ٢٠١٧) لمشروع المصالحة كما طرحه حامد قرضاي في الموتتر (٢٠٠١، ومكذا، أصبح الحوار مع طالبان مكوناً رئيساً في الوثائق الأمريكية والدولية الرسمية ذات الصلة بإعادة بناء أفغانستان، بدءاً من آذار/مارس سنة ٢٠٠٩، وأصبح محل توافق دولي واضح نتيجة تقييمات عملية لمسار الحرب في أفغانستان خلال السنوات السابقة على ذلك التاريخ. في مذات السياق، طرح مفهومان رئيسان، هما «المصالحة»، و«الدمج». وينصرف الأول إلى الحوار مع منا الحرية داخل الموادل المي الحوار مع من الحركة بالأساس، بينما ينصرف الثاني إلى إعادة دمج المقاتلين الميدانين والصفوف الدنيا من الحركة داخل المجتمع (١٠٠٠).

تضمنت الوثيقة الأولى خمس عشرة توصية للتعامل مع الأوضاع الراهنة في أفغانستان 
وباكستان، وتضمنت التوصية الخامسة منها انشجيع جهود الحكومة الأفغانية على دمج المتمردين 
القابلين للتصالح، واعترفت الوثيقة صراحة بأنه الا يمكن كسب الحرب في أفغانستان بدون 
إقناع المتمردين غير الملتزيين أيديولوجياً بترك سلاحهم والابتعاد عن القاعلة وقبولهم اللمستور 
الأفغاني، كما اعترف بضرورة التعييز بين هؤلاء الموضين بالديولوجية طالبان، وأولك المقاتلين 
الأقل التزاماً بالديولوجيتها، وبخاصة الصفوف الوسطى والدنيا داخل الحركة، مع استبعاد الصف 
الأول بقيادة الملا محمد عمر ومجلس شورى الحركة، حيث ذهبت الوثيقة إلى أن هذا الصف 
تحديداً لا يمكن التصالح معه. وأخيراً، أكدت الوثيقة أن عملية المصالحة تلك يجب أن تظل 
معملية لغانية، ويقادة المحكومة الأفغانية (ال. وقد أعادت التعديلات الأخيرة على تلك الاستراتيجية 
الالتزام بهذا البديل السياسي.

<sup>«</sup>Remarks by the President in Address to the Nation on the Way Forward in Afghanistan and Pakistan,» (11)
The White House, Eisenhower Hall Theatre, United States Military Academy at West Point, West Point (New York) (1) Deember 2009), <a href="https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan-2, (accessed on 30 June 2012).">https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan-2, (accessed on 30 June 2012).</a>

النسخة العربية متاحة على الرابط التالي: http://www.state.gov/documents/organization/133241.pdf>.

<sup>«</sup>Afghanistan: The London Conference Communiqué: Afghan Leadership, Regional Cooperation, (17) International Partnership, Foreign and Commonwealth Office (London) (28 January 2010), «http://cntrint/content. foo.gov.uk/central-content/afghanistan-hmg/resources/pdf/conference/Communique-final>, (accessed on 15 June 2010).

Mariam Safi, «The Taliban: Reconciliable or Irreconcili- اللديد حول مفهومي المصالحة واللديم، انظر: able?». Center for Conflict and Peace Studies (Afghanistan) (15 March 2010), <a href="https://www.caps.af/doc/the%20">https://www.caps.af/doc/the%20</a> taliban-%20reconcilable%200-620-620</a> (accessed on 15 June 2010).

<sup>«</sup>White Paper of the Interagency Policy Group's Report on U.S. Policy Toward Afghanistan and (10) Pakistan».

واتساقاً مع هذا التوجه الجديد تجاء طالبان، أعادت الاستراتيجية الأمريكية وتعديلاتها تعريف المداف الحرب في أفغانستان، لتشمل التعطيل، وتفكيك، وإلحاق الهزيمة بالقاعدة وحلفائها العطوفين، وحومان القاعدة من الحصول على الملاة الأفرى، وقلب «الزخم الأخير الذي كسبة حركة طالبان، وحرمانها من القادة على الإطاحة بالحكومة الأفغانية، وهنا نلاحظ التمييز بين الأهداف الأمريكية في حالة كل من القاعدة وعلى إلاطحة بالحكومة الأفغانية، وهنا نلاحظ التمييز بين الأهداف الالاتجاء وقل القدرة على إطاحة نظام قرضاي، ويلاحظ في حالة طالبان إلى الالاتجاء ذاته أن الوقت الذي حققته الحركة، وحرمائها القدرة على إطاحة نظام قرضاي، ويلاحظ في حركة طالبان، ففي الوقت الذي وصفتة به «القاعدة» على عركة طالبان، ففي الوقت الذي وصفة به «القاعدة» بالتنظيم «الإرهابي»، وأنه «مجموعة من المتطرفين ما طالبان باعتبارها كياناً واحداً مصمتاً، إذ حرصت على استخدام تعبير «الأشطة الإرهابية التعامل لطالبان» (The Terrorist/Insurgent Activities of the Taliban)، في حرص واضح على التميز بين جاحز على ما الميترا ما بلايد بواحن على المتخدان (غير الإرهابية) الخيري وصف طالبان الموقدة وقدمة رواديكالية استولت على البلاد بعد أن خرجها خلال سنوات الاحتلال سنوات الاحتلال السوياتي والحرب الأهلية الآلاء مستولت على البلاد بعد أن خرجها خلال سنوات الاحتلال السوياتي والحرب الأهلية الآلاء المولدي إلى المولدية والحرب المولية المعالدة إذ تكتف مي الأحدة الألسنوات الاحتلال المولة» والحرب الميابية أو حرضي المحتلولة».

ومع أهمية التغيرات التي طالت مواقف قرضاي، ثم الولايات المتحدة، ثم الناتو، تجاه حركة طالبان أو نظام ما قبل الحرب، إلا أن هذه التغيرات لم تكن كافية للوصول إلى تسوية جديدة أو مصالحة حقيقية مع الحركة، إذ ما يزال يقف دون حدوث هذا التطور مجموعة من العقبات والإشكالات المهمة.

الإشكال الأول يتعلق بالتباين الذي نشأ بين الولايات المتحدة وحامد قرضاي فترة طويلة حول مفهومي المصالحة والدمج. فالولايات المتحدة انطلقت، فترة طويلة بعد طرح استراتيجيتها في أقار/مارس ٢٠٠٩، من مفهوم للحوار والمصالحة مع طالبان أقرب إلى مفهوم الالمتبعاب، أو والأحيات والأول التاتج من المناجعة والأبيولوجية، والذي التجزيراء لمجتل المقالمة المتاليولوجية، والذي التحقيظ بالعمل القتالي داخل صفوف الحركة لدواقع غير أيديولوجية تعلق بالرغبة في المقاومة الوطنية (وليس الصراع الأيديولوجية)، أو الرغبة في التأر بسبب فقد ضحايا مدنين، أو للحصول على المان، أو المراجعة طالبان. ويغلّ المعنى، كان السحور الأمريكي أوب إلى استراتيجية تفكيك المحركة من الداخل منه إلى «الحوار» معها بالمعنى

الدقيق للكلمة. وفي المقابل، كان تصور قرضاي أقرب إلى الجلوس على مائدة المفاوضات مع مختلف عناصر طالبان وأجنحتها، وهو تصور عكسته دعواته المتكررة للحركة إلى المحوار والجلوس على مائدة المفاوضات، ودمج الحركة في النظام السياسي من خلال دعواته المتكررة لها إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية "".

ولم يقتصر النباين بين قرضاي وإدارة أوباما على طبعة الحوار المقصود، ولكنه شمل أيضاً خلافاً حول دمع من سبتم الحوار؟. ففي الوقت الذي ونفست فيه إدارة أوباما أن يشمل الحوار قائد الحركة الملا عمر، ومجلس شورى الحركة، أو أياً من قيادات الصف الأول بها، باعتبارهم الأكثر قرباً من تنظيم القاعدة، تبنى قرضاي موقفاً مرناً من هذا الجناح ولم يستبعده من أي حوار حقيقي مع المحرّة طالما قبل بشروط المحوار. فقد أعلن صبغة الله مجددي، رئيس اللجنة الأفغانية للمصالحة، في أيار المابو ٥٠٠١، استعداده للعفو عن كل من الملا عمر، وقبل الدين حكمتيار، رئيس الحزب الإسلامي، إذا قبلوا بالتخلي عن السلام، ويكل من الملا عمر ومجلس شورى الحركة من أي حوار أو مصالحة، فقد أعاد قرضاي المليلادا، ويكر الملاح، ويلد عمر ومجلس شورى الحركة من أي حوار أو مصالحة، فقد أعاد قرضاي التأكيد في ١٥ الملاك عمر ومجلس شورى الحركة من أي حوار أو مصالحة، فقد أعاد قرضاي التأكيد في ٢٥ المدين الأول/ديسمبر من العام نفسه (بعد يومين فقط من صدور الوثيقة المعدلة)، استعداد في ٦ كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه (بعد يومين فقط من صدور الوثيقة المعدلة)، استعداد في المثالة الملاط عدر

الإشكال الثاني يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين الولايات المتحدة وقرضاي من ناحية، وطالبان من ناحية أخرى حول الشروط المسبقة لبدء هذا الحوار؛ ففيما اشترط قرضاي والولايات المتحدة ضرورة اعتراف طالبان بالعملية السياسية الجارية في أفغانستان، وبنظام قرضاي، وبالدستور الأفغاني، فضلاً عن ترك السلاح والتوقف عن العنف، تحدثت طالبان من جانبها عن خروج قوات

<sup>(</sup>١/٧) لم يتوقف الرئيس حامد قرضاي عن دعوته لحركة طالبان إلى الحوار حتى خورجه من السلطة، كما أعاد التائة ولم المدافقة من المسلطة، كما أعاد التائة ولم المسلطة ولم المسلطة ولم المسلطة ولم المسلطة و ١٠٠ أو لم يقل المحلة السلطة بيل أو دعه ألم المسلطة و ١٠٠ أو لم يقل المحلة السلطة بيل أو دعه ألم المسلطة والمسلطة المسلطة من أو من المتلطفت أيديهم بنداء أوضاي عن ذلك الوفض المسكولين أو من من مسلطة عن المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة عن أو من المسلطة عندان المسلطة المسلطة عندان المسلطة عندان المسلطة عندان على المسلطة عدال المسلطة عدال المسلطة المسلطة عدال عدالي المسلطة عدال المسلطة عدالة المسلطة عدال المسلطة عدالة عدالة المسلطة عدالة عدالة المسلطة عدال المسلطة عدالة المسلطة عدالة المسلطة المسلطة عدالة عدالة المسلطة عدالة عدالة المسلطة عدالة عدالة المسلطة عدالة المسلطة عدالة المسلطة عدالة المسلطة عدالة المسلطة المسلطة المسلطة عدالة المسلطة عدالة المسلطة عدالة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة عدالة المسلطة ال

على سبيل المثال، انظر: (طالبان تنبى تفجير كابل الانتحاري وقرضاي يعرض لقاء الملا عمر وحكمتيار،) الشرق الأوسط، ٢٠٠٧/٩٣٠.

Ashley J. Tellis, Reconciling with the Taliban?: Towards an Alternative Grand Strategy in Afghanistan (\h) (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2009), p. 6.

الاحتلال من أفغانستان أولاً، واعتبار دستور طالبان الإسلامي المرجعية السياسية في أفغانستان، والقبول بسيطرة طالبان على الولايات العشر الجنوبية.

الإشكال الثالث يتعلق بضعف الموارد المالية اللازمة للإنفاق على خطط إعادة دمج متمردي الحركة. فمع افتراض القبول بوجود جناح معتدل داخل حركة طالبان، أو ما أسماه البعض «طالبان الحيدية» وهي العناصر التي انضمت إلى الحركة بعد سنة ٢٠٠١، لأسباب غير أيديولوجية - العمادية ومالية بالأساس - ومن ثم افتراض إمكان فصلها مرة أخرى عن الحركة وإعادة دمجها اقتصادية ومالية بالأساس - ومن ثم افتراض إمكان فصلها مرة أخرى عن الحركة وإعادة دمجها نجاح تلك المعلية يتطلب موارد مالية كبيرة لا توافر للمحكومة الإفقائية، كما أن الالتزامات والوعود الدولية المقادمة للاخيرة لم ترقى إلى حجم هذا التحدي، فقد الترم مؤتمر لندن سنة ٢٠١٠ بتأسيس صندوق لهذا الغرض براسمال قدره ٥٠٠ مليون دولار مدة خمس سنوات (بمساهمة بريطانيا النف مقاتل، أي بمتوسط ١٦٦٧ ألف دولار لكل مقاتل خلال السنوات الخمس، أو نحو ٣٦٣ ألف مدولار كل سنة؛ لكن الأمر ظل مرهونا بالتزام الدول الأطراف الدولية بتسليم هذه الأموال بالفائل للحكومة الأفغانية، كما ظل مرهونا بطريقة إنفاق هذه المخصصات، فارتفاع معدلات الفساد في للحكومة الأفغانية، كما ظل مرهونا بطريقة إنفاق هذه المخصصات، فارتفاع معدلات الفساد في القاسادية عيرة عوائد سياسية أو اقصادية كبيرة.

لكن رغم التباين بين الجانبين الأفغاني والأمريكي حول شروط الحوار والمصالحة، فقد سعى قرضاي بشكل حثيث إلى قنح حوار فعلي مع الحركة، ولم يتنظر إلى حين تغير الموقف الأمريكي والدولي الرسمي كما عكسته الوثائق السابقة. فقد سعى قرضاي بدءاً من سنة ٢٠٠٨، إلى إقناع الحركة بالدخول في حوار مع حكومته (۲۰۰، ونجحت الجهود الأفغانية بالفعل في سنة ٢٠٠٨ في

<sup>(</sup>١٩) تمدّد عدد من المؤتمرات الدولية بدماً من شعة ٢٠٠٤ كالية لتبعية الدعم الدولي لمشروع إعادة بناء الدولة في انقلاستان. شمات هذه الدونيرات مؤتمر بولين اللي تُقلِّد شعة ٢٠٠٤ ومؤتمر للدن سنة ٢٠٠١ ومؤتمر روما سنة ٢٠٠٧ ومؤتمر باريس سنة ٢٠٠٨ ومؤتمر موسكل سنة ٢٠٠٩ ومؤتمر هاجو سنة ٢٠٠٥ ومؤتمر لندن كالون الثاني/بنابر ١٠١٠ ومؤتمر كابل شود/بوليل و ٢٠١٠ ومؤتمر بون ٢٠١١.

<sup>«</sup>Communiqué of Afghanistan: The : انظراح على البيان الختامي لموتمر لتدن في كانون الثاني إيناير ۲۰۱۰ انظر، London Conference... Afghan Leadership, Regional Cooperation, International Partnership.» NATO, <a href="https://www.isaf.nato.int/image/stories/file/factsheets/documents\_communique/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conference/%200f%20london%20conf

<sup>(</sup>١٢) لا يعني ذلك أن إدارة بوش الابن كانت تمارض من الناحية المسلية بطي الحوار واستطاب وإعادة معج المناصر المسلية بفي تعريضاته على المناصر المسلية بفي تعريضاته المعارضاته المسلية بفي تعريضاته لمعارضاته المسلية من رفارة الإليان المستحدة الأمريكية في الميل المسلية بعد المسلية ا

إقناع عدد من قيادات الحركة وبعض القيادات السياسية المحسوبة عليها بيده هذا الحوار ""، وتوالى الكشف عن بعض هذه اللقاءات التي جرى بعضها داخل أفغانستان، وجرى بعضها الآخر خارجها. لكن مع ذلك، ظلت هناك حالة من الغموض خلال الفترة (٢٠٠٨ - ٢٠٠١) حول حقيقة وجود هذا الحوار من عدمه، أو مستواه، وذلك على خلفية تناقض التصريحات المتبادلة بين الطرفين بشأن هذه المحادثات؛ فمن ناحية، نفت قيادات عدة من حركة طالبان، بما في ذلك الملا عمر نفسه، وجود مثل هذا الحوار، وأعادت التأكيد أكثر من مرة ونضها دعوات قرضاي المتكررة للحوار والمصالحة ""، بل إن موقف حركة طالبان الرافض وجود هذا الحوار قد ظل قائما حتى بعد مؤتمر لندن ٢٠١٠."

على الجانب الآخر، ذهبت العديد من المصادر الأفغانية والأمريكية إلى وجود هذه المحادثات، وأن قيادات الحركة، بما في ذلك الملا عمر نفسه، قد أعطت الضوء الأخضر لممثلي الحركة لبده هذا الحوار (٣٠).

ولا يعني ذلك أيضاً أن الدول الغربية أو الناتو كانت بعينة من هذه المحادثات، فقد قام الناتو بتسهيل بعض جولات هذه المحادثات، على سبيل المثال قيام الناتو بنقل عدد من قادة حركة طالبان من داخل الحدود الباكستانية إلى داخل أفغانستان على طائرات حربية تابعة للناتو، وتأمين وصولهم إلى مقر المحادثات داخل المناصمة كابل، والنمهد بعدم النيض علمه.

انظر: ﴿أربعة من قادة طالبان نقلهم الناتو جواً لمحادثات مع قرضاي، الشرق الأوسط، ٢٠١٠/١٠/٢١، ص ١١.

<sup>(</sup>۱۲) على سيل المثال أشار وأير الإهلام الأفتاني والستشار الأسيق للرئيس حامد ترضاي، محمد صدين تشكري، في حوار له مع جريدة الشرق الأوسط إلى مشاركة عدد من القيادات السياسية السابقة بمكومة طالبان في جويد الرساطة بين حكرمة قرضاي وحركة طالبان لإقتاع الأخيرة بالشخول في حوار مع نظام قرضاي. مشام حولاء الملا أوسلان رحصاني وزير الدواسات في حكومة طالبانان، وركيل حوكل اوزير خاويتيها، والملا أحمد يلا (وزير عودة المهاجرين)، والملا عبد السابخ ضيف اصغير طالبان في إسابح أبدان، وعبد المحكم مجاهد اصبل الحركة في الأمم المتحدث، وأشار تشكري إلى أن الحجاج المشدد داخل الحركة وانق على المحوار من حيث المبدأ لكه ونفق رساطة عوالا، باعتبارهم بيشون تحت عليا حكومة ترضاي، رائ فقل الجوارس مع الأمريكين مباشرة وليس مع مثلي الرئيس قرضاي.

انظر: "وزير الإعملام الأفغاني السابق: وجوه طّالبان المعتدلة حُلقة رئيسية في مُبادرة إنّهاء العنف، الشوق الأوسط، ٢٠٠٨/١٠/٥

<sup>(</sup>۲۲) من ذلك، على سبيل المثال: اطالبان ترفض عرض قرضاي للسلام وتعتبره مجرد كلام فارغ من أي مضمون،،؛ الشوق الأوسط، ۱۲۰۶۶؛ اللسلا عمر يرفض عرض قرضاي إجراء مفاوضات،، الشوق الأوسط، ۲۰۰۹/۱۱۲۳ واقرضاي يدعو طالبان مجدداً للحوار على الرغم من وفض المدا عمر،، الشرق الأوسط، ۲۰۱۰/۱۷۱۷.

<sup>(</sup>۲۳) انظر: الملا إحسان بهادر، دحرب استجداء المفاوضات، شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي (۱۹ نیسان/ابریل http://www.save.muslim.net/vb4110/archive/index.php/t-385756.html>, (accessed on 1 July 2012). (۲۰۱۰

<sup>(</sup>٢٤) استندت تلك التحليلات إلى مشاركة شخصيات محسوبة أو مقربة من المملا عمر في اللقادات التي عقدت مع مسؤولين حكومين ألغان في المملكة الدرية السعودية، من هؤلاء الملا معمد طيب أنما نعر مكتب المملا عمر في قندمار والمتحدث باسمة قبل مقوط نقالم طالبان، والمملا عبد السلام ضيفين، صفير حركة طالبان السابق لدى باكستان، ومولوي محمد كبير وزير طالبان الأسبق ومحافظ ولاية تجرهار، ومع ذلك، فقد أشار المعلا عبد السلام ضعيف أن هذه المحادثات لم تطوق من قريب أو بهيذ إلى أي تفضية مباسية بما في ذلك القاشيتان.

مصدر أفغاني: المتحدث بأسم العلا عمر شارك في مكة... وحديث حول ابتعاد طالبان عن القاعدة، الشرق الأوسط، ٢٠٠٨/١٠/٧

غير أن حالة الغموض تلك تبددت نسياً في أبار/ماير ٢٠١١ مع الكشف عن وجود اتصالات 
تمهيدية مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بدعم من دولتي قطر والمانيا، شارك فيها 
ممثلون عن وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية والملا محمد طيب أغاه وهو 
أحد مساعدي الملاعمر وشغل منصب مدير مكتبه في قندهار قبل سقوط حكم طالبان. وقد تبع 
ذلك توالى عمله الاجتماعات، واتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا المجال، كان أبرزها اتفاق 
الولايات المتحدة وطالبان على فتع مكتب للحركة في العاصمة القطرية (الدوحة)، وتوالي وفع 
أسماء عدد من قيادات الحركة من قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، في إطار بناء الثقة بين الحركة 
طذا الحوارات، هم تلحركة للمشاركة في العالمية للحركة للمشاركة في 
طذا الحوارات،

لكن هذه المحادثات تعثرت مرة أخرى بسبب عدد من التطورات السلية، بدأت باغتيال برهان الدين رباني، الرئيس الأفغاني الأسبق ورئيس «المجلس الأعلى للسلام» الذي افتتحه قرضاي في ٧ تشرين الأول/أكثوبر ٢٠١٠ للإشراف على مشروع الحوار والمصالحة مع طالبان، وذلك في ٢٠ أيلوا/سبتمبر سنة ٢٠١١ (أي بعد أقل من سنة من افتتاح عمل المجلس)، وهي عملية فهمت على أيلوا/سبتمبر سنة ٢٠١١ (أي بعد أقل من سنة من افتتاح عمل المجلس)، وهي عملية فهمت على مع طالبان ومراجعته استراتيجية النفاوض معها<sup>(٢١)</sup>. ورقم انجاه الولايات المتحدة وحركة طالبان الإستالات المنافقة ومنافقة من المحادثات وحصر تأثيره في العلاقات بين نظام قرضاي وطالبان، وتحييد تأثيره في العالمات الاحتلال، كان الاتصالات المحادثات بعد هذا المحادث، ولا المحادثات المحادثات بين الطرفين الإنجابين بسبب ممارسات الاحتلال، كان أبراما حرق جنود أمريكين في شباط الفراير ٢١٦ مصاحف بقاعلة باغرام العسكرية الأمريكين في المحادثات بين العاصة باغرام العسكرية الأمريكين في المحادثات بين في ١١ آذار امارس بإطلاق النار على المدادثاتها مع الولايات المتحدة (المريكين في ١١ آذار امارس بإطلاق النار على مارس تعليق محادثاتها مع الولايات المتحدة (١٤).

إذَّ افتراض نجاح الولايات المتحدة في الوصول إلى صفقة سياسية مع طالبان، لن يتحقق لأنه ليس من المتوقع أن يصمد أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الحركة. فحمى الآن، ما يزال الصراع الراهن في أفغانستان يفتقد معظم الشروط الأساسية اللازمة لنجاح تسوية الصراعات الماخلية، فمن ناحية لا ترتبط هذه التسوية بهزيمة أو نصر واضح لأي من طوني الصراع، ففي الوقت الذي

<sup>(</sup>٢٥) وأولى محادثات سلام تسهيدية مباشرة بين واشتطن وطالبان، الشوق الأوسط، ٢٠٠١/٥/٢٨، ووانشطن تؤكد رسمياً تفاوضها مع طالبان لكتها تستبد أي اتفاق قبل الشنام، الشرق الأوسط، ٢٠١١/٦/٢٠، ووتقارير: واشتطن توافق على متح طالبان متراً سياسياً يقطر، الشرق الأوسط، ٢٠١١/٧/٣.

<sup>(</sup>٢٦) • قرضاي يراجع استراتيجيته التفاوضية مع طالبان، الشرق الأوسط، ٢٠١١/١٠/٣.

<sup>(</sup>٢٧) دجندي أمريكي برتكب مجزرة بحق ١٦ أفغانياً بينهم أطفال، الشرق الأوسط، ٢٠١٢/٣/١٢.

<sup>(</sup>۲۸) الشرق الأوسط، ۲۰۱۲/۳/۱٦.

تكبد فيه مختلف الأطراف تكلفة مادية ويشرية، إلا أن كلاً منها له رؤيته الخاصة لمسار ومستقبل هذا الصراع. إذ تطلق طالبان، على سبيل المثال، من أن هناك وحمية تاريخية، وبجغرافية، تعكم مسار الاستعمار والصراغ الدولي على افقائستان، وأن هذه «الحصيات» تقود في النهاية إلى اندحار أي تندخل خارجي في أفغائستان؟؟، هذه «الحميات» تحول في الواقع دون قيول طالبان، بفكرة «التسوية» أو الرصول إلى نقطة وسط قبل النهاية «التاريخية» «المحتومة» لهذا الصراع وفق تصورها، أضف إلى ذلك، أن الطرف الخارجي الذي كان الضامن لاتفاقات التسوية في معظم التسويات الناجحة للصراعات الداخلية، يمثل في الحالة الأفغائية أحد الأطراف المتصارعة ويتحاز بشكل وأضح لأحد الأطراف الداخلية،

رربما لا يكون من قبيل المبالغة القول إذّ إنجاز مثل هذه المصالحة قد يعيد تصدير الصراع بين طالبان والقوات الدولية إلى الداخل، وإنتاج حرب أهلية بين طالبان وتحالف الشمال، ما لم ترتبط هذه المصالحة بناء توافقات سياسية على المستويين الداخلي والإقليمي، قمن دون بناء توافق داخلي حول هذه المصالحة، فقد يتم إدراكها بشكل خطأ من جانب باقي القوى الموقية (الطاجيك، والأوزيك، والهزارة). كما أن حدوث هذه المصالحة من دون ارتباطها برجود توافق إقليمي، قد يفتح في المجال أيضاً أمام تدخيل القوى الإقليمية في أفغانستان وتصدير خلافاتها وصراعاتها الإقليمية، والدولية، إلى الداخل، خوفاً من أن يأتي بناء النظام الجديد على حساب مصالحها الوطنة والإقليمية.

وبمعنى آخر، فإن نجاح مشروع المصالحة مع حركة طالبان لا يضمن بالضرورة استقرار الأوضاع السياسية في أفغانستان أو إنتاج معادلة سياسية مستقرة، بل على العكس قد يؤدي ذلك الأوضاع السياسية في إفغانستان أو إنتاج معادلة سياسية مستقرة، بل على العكس قد يؤدي ذلك المعروع إعادة بناء الدولة إلى المربع الأول قبل أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. فمشروع المصالحة لم يرتبط بيناء القدرات الأفغانية (ويخاصة الأمنية والعسكرية) بقدر ما ارتبط بوجود قرار للدى دول الاحتلال والانتلاف الدولي بالخروج على هدف استكمال مشروع إعادة بناء الدولة،

<sup>(</sup>٣١) يقول الملا إحسان بهاد (من قنعام)، على سيل الشال: ١٠.. وكل عاقل لو كان مكان الإمارة الإسلامية أيا كانت دياته أو يشجية لا يكنن زقد التوب النصر وتورط المدو بالمحرق وساح بليل أنه يحث من مخرج منوف من ها المبارق الله زيق فيه ، وهو مع ذلك قد استري على كثير من الإراضي إلى احتجابا العدو وطود منها رأسياء ما يسمى بمكركة القال الله إلى المنافق على منافق على منافق على المنافق ع

وهر ما استبعه التركيز على استيفاء شروط هذا الانسحاب، وفي مقدمها الوصول إلى تسوية سياسية مع طالبان مستقرة وقادرة على البقاء، وتسريع نقل المسؤوليات السياسية والأشنية إلى الشريك الأفقائي. لكن في ظل المشكلات السياسية والاتصادية والأمنية التي يواجهها نظام ما بعد الحرب، من المستبعد نجاحه في تحمل هذه المسؤوليات بعد انسحاب القوات الدولية، الأمر الذي ينطوي على خطر اعتمال عودة نظام طالبان مرة أخرى إلى السلطة، في ظل غياب فضامن الملواؤة الساسليم والمسكري بين الطولون.

قد تتم هذه العودة عبر «الغلبة» المسلحة المباشرة للحركة أو من خلال صناديق الانتخابات، إذ ما تزال طالبان تمثل «مشروعاً سياسياً» فا مصداقية وجاذبية لدى قطاع مهم من الأفغان مقارنة بالمشروع «الغربي» الخارجي، وبهذا المعنى فإن غاية ما يمكن أن يتحقق في أفغانستان - في حال نجاح المفاوضات ـ هو مرحلة انتقالية من مشاركة طالبان في الحياة السياسية، تتسم بدرجة من الاستقرار النسبي، يشقيها سيطرة الحركة مرة أخرى على الحياة السياسية، تكون مقدمة لإعادة مندسة جديدة للنظام السياسي وفرض مشروع مضاد للمشروع الخارجي، ومما قد يساعد طالبان في هذا المجال، أن المشروع الغربي» لم يستطح حتى الآن أن يضرب بجذوره داخل المجتمع الاكتمادة الإنقائية، ومساعدتها على فرض نفسها على الأرض بما في ذلك داخل الولايات الجنوبية المؤلمة الإنقائية، ومساعدتها على فرض نفسها على الأرض بما في ذلك داخل الولايات الجنوبية المشكلات التي يعانها الجيش، على نحو ما سيتم ماشته لاحقة.

#### ٣ \_ عدم تسوية المعضلة العرقية

رضم أهمية المعضلة العرقية في أفغانستان، التي كان لها التأثير الأكبر في المسار السياسي لأفغانستان قبل الحرب، بدءاً من فشل كل سياسات الإصلاح السياسي والاجتماعي التي شهدتها أفغانستان خلال العرق دالسابقة على الحرب، وانتهاء بالحرب الأهلية، إلا أن اتفاق بون لم يضمن آلية محددة لمعالجة هذه المعضلة. واكتفى الاتفاق في هذا المجال بالتأكيد، في أكثر من موضع، على تمثيل المرأة والامجموعات العرقية والدينية في أفغانستان. إضافة إلى الإشارة إلى أن ترتيبات المرحلة الموقت العرقية مي خطوة نحو تأسيس حكومة ذات قاعدة واسعة، أكثر حساسية للنوع، متعددة العرقيات، ذات تمثيل كامل؟ .Multi-ethnic and Fully Representative (Government) المعاصفة المخرافية (المحكم الذاتي لبعض الأقاليم)، أل المحاصمة العرقية (عمل المحاصمة العرفية (المحكم الذاتي لبعض الأقاليم)، المحاصمة العرفية (عمل المحاصمة العرفية (عمل)).

<sup>(</sup>٣٠) واجم عقدمة الانفقاق، والفقرة الثانية من القسم الرابع المحدون اللجنة السخلة الخاصة بعند اللويا مجرها الطارقة، والفقرة الرابعة النفسة الخامس المعتون الأحكام الخنابية، في المجاهزة Agreement on Provisional: جرها الطارقة، والفقرة الرابعة النفسة المعاملة المستقدمة Agrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions».

وقد ترتب على هذا الخموض عدم تسوية هذه المعضلة من خلال الدستور الجديد. فقد نشأ أثناء كتابة الدستور جدل كبير بين النخب العرقية الأنعانية حول مسألة الفدرالية؛ إذ طرح ممثلو الأوزيك بقيادة المحترال عبد الرشيد دوستم، والشيعة الهزارة بقيادة محمد كريم خليلي، الأخذ بالدولة الفنرالية ونظام الحكم البرلماني، وهو ما يمكن تشيره، بالاستاد إلى وضعهم كافلة، وإلى البرلمة الفنرالية ونظام المحترة البرلماني، وهو ما يمكن تشعيره، عالملو المتعارف على اللدولة السيطة الموحدة والنظام السياسي الرئاسي بدعوى أن الفدرالية قد تقود إلى تقسيم أفنانستان، وهو ما يمكن تضيره إيضا مستاذاً إلى الدور التاريخي للبشون في أفغانستان اوارتباط هذا التاريخي للبشون في أفغانستان وارتباط هذا التاريخ بالأكثرية البشتوينة، وهو وضع كان من الصعب معه قبول تحولهم إلى مجرد مكون عرقي ضمن مكرنات الدولة الأفغانية، أن قصر نفوذهم على أقالهم بعينها. أما الطاجيك، فإن وضعهم بعد المحرب كطرف متصم، إضافة إلى علاقتهم بالاحتلال، وفي صقف طموحاتهم من مجرد حبسهم في حكومة محلة في إطار النظام الفدرالي، إلى درجة «الشركاء» في حكم الدولة الجديدة، إن لم يكونوا الحكام الجدد.

ومكذا، فقد انتصر في نهاية الأمر الاتجاء المؤيد للدولة السيطة الموحدة أثناء كتابة الدستور، ليس بسب قوة البشتون نقط، ولكن أيضاً بسبب تفضيل الطاجيك والأوزيك هذا البديل، وجاءت السادة الأولى من الدستور الأفنائي التوكد أن «افغانستان جمهورية إسلاسية، مستقلة» موحدة، لا تتجزأه"، ورضم اعتراف المادة الرابعة بجميع العرقيات والقبائل المكونة للشعب الأفغاني، والتي حصرت منها: البشتون، والطاجيك، والغزارة، والأوزيك، والتركمان، والبلوش، والباشاي (Aymaq)، والنورية (Gyiny)، والعرب، والقيرفيزباش (Qizilbas)، والروحيور (Gyiny)، والبراهوي (Brakuy)، والموب، والقيرفيان

إلا أن الدستور لم يعترف بالعرق كأساس لأي شكل من أشكال توزيع الموارد السياسية أو الاتصادية و في الموارد السياسية أو الاتصادية و في هذا السياق العنائل والتنمية المتوازنة بين جميع القبائل والتنمية المتوازنة بين جميع النائلة البخبراقية (المجارة المنافقة عندا نصت على السنائلة المتجند داخل مؤسسات الدولة على معلير الجدارة وعدم التمييز والالتزام بالقانون، ما يعني حظر المحاصصة أو نقام الكونة داخل البيروقراطية"". الأمر ذاته في ما يتعلق باللغات المستخدمة، فقد اعترف المستور بلغتي الباشتو والداري باعتبارهما اللغتين الرسميتين للدولة كما اعترف بداقي اللغات، والذي حصر منها: الأوزيكية، والتركمانية والبالوشية، والباشاي، والنواسانية، والبارية، والبالوشية في هذه المناطق. كما اعترف بحرية استخدام جميع اللغات المشار إلهاءة والإعلام (المادة 11).

<sup>«</sup>Article 50,» The Constitution of Afghanistan (January 2004), <a href="https://www.afghanembassy.com.pl/">http://www.afghanembassy.com.pl/</a> (T1) cms/uploads/images/constitution/the%20constitution.pdf>, (accessed on: 20 May 2011).

<sup>(</sup>٣٢) راجع على الترتيب المواد ٤، ٦، ٥٠ من الدستور الأفغاني.

وهكذا، فقد انتصر الدستور الأنعاني الجديد لوجهة النظر التي تذهب إلى أن اعتماد نموذج للدولة الموحدة السيطة يمثل أحد المداخل المهمة للحفاظ على وحدة الدولة في حالة المجتمعات المتعددة عرقيا، وأن اعتماد المرق أساساً لترزيع الصوارد السياسية والاقتصادية يمكن أن يفضي إلى تقسيم الدولة وانهيارها. لكن في الرقت ذاته، فإن التجاهل الكامل للتنافس/الصراع المرقي القائم في البلاد وعدم التأسيس المستوري لصيفة ما لاستيعاب هذا التعدد واحتراف قد لا يعني سوى الهروب من هذه المشكلة التاريخية، وغم اعتراف الدستور بحالة التعددية تلك. وعلى العكس، فإن اعتراف الدستور بحالة التعددية تلك. وعلى العكس، فإن اعتراف الدستور بناف قد يؤسس لمطالب سياسية عرقية في الستغيل، وقد تعمقت هذه المسكلة مع أخذ الدستور بنموذج النظام الرئاسي، الأمر الذي قطع الطريق على أي أية أخرى لاستيماب الطروق، على نحر ما سيتم تناوله أذناه.

ومقابل التوافق الكبير حول طبيعة الدولة، كان هناك استقطاب واضح في ما يتعلق بطبيعة النظام الرئاسي السياسي؛ فينما عارض ممثلو الطاجيك والأوزيك والهزارة داخل اللويا جيرغا بديل النظام الرئاسي القري، خوفاً من أن يؤدي هذا النظام إلى استيمادهم أو تهميشهم سياسيا، فقد تمسك ممثلو البشتون، ورئيس المكومة الانتقالية قدلك حامد قرضاي، بضرورة الأخط بنظام رئاسي قري، وصل الأمر إلى حد تهديد قرصاي بعدم الترشح في أول انتخابات رئاسية ما لم يأخذ المستور الجديد بالنظام الرئاسي القري. وقد استند ممثلو البشتون إلى عدد من الحجيم، أبرزما أن هذا النظام هو الأكثر قدرة على الحفاظ على تمامك الدولة الأفقائية، وتكريس اعتمادية منصب الرئيس على دعم مختلف المرقبات. في ضوء عدم امتلاك أي من الجمعاعات المرقبة القدارة على ضمان فوز مرشح بعينه، بما في ذلك

وقد انتصر مذا الاتبجاء بالفعل، حيث انتهت اللويا جيرغا إلى إقرار النظام الرئاسي، بعد إدخال بعض التعديلات، حيث تم استحداث منصين لئالب الرئيس بهدف توفير فرصة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العرقيات الأخرى على مستوى مؤسسة الرئاسة كما استُبعد أي أساس عرقي لمنصب الرئيس، سواء في ما يتعلق بشروط الترشيح لمنصب الرئاسة المنابعة أو في ما يتعلق بطبيعة النظام الانتخابي، فقد اشترط اللستور حصول المرشحي على (١٥ بالسقة ١٠) من إجمالي الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، وفي حالة فشل أي من المرشحين في تأمين هذه الشبة بعرج دولة ثانية بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ". ولأن البشنون لا ينظون أغلبية داخل المجتمع (٢٤ بالمئة)، فإن جميع المرشحين لمصمينات بمخاطبة ود باقي جميع المرشحين لمصال على أماس عرقية كامل بعد المرشحين منابعة على الأقل بافتراض أن عملية الصوريت تتم على أساس عرقي كامل. كما المسعى منتي نامية العرف ذاته.

<sup>(</sup>٣٦) حدّد الدستور هذه الشروط في: أن يكون مواطناً أفقاتياً، مسلماً، لأبوين أفقاتين، لا يحمل أي جنسية أخرى، لا يقلّ عمره من 20 عاماً يوم الترشيع، ألا يكون مداناً في أي جرائم ضد الإنسانية، أو عمل جنائي، أي حرم من أي حق من حقوق الإنسان يحكم محكمة، راجع نص المعادة ٢٢ من اللعمتور الأفقائي.

لكن مع أهمية النصوص الدستورية السابقة، وما استهدفته من تمييع للأساس الموقي على مستوى منصب الرئاسة، تظل هناك ثلاث ملاحظات مهمة يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد. الأولى أن النظام الرئاسي بعتبر نظاماً ذخيلاً على مسار التطور السياسي في أفغانستان التي عرفت تاريخياً النظام الرئاسي، السلاحقة الثانية، أنه رغم توسيع فرصة تمثيل مختلف العرقيات من خلال استحداث منصبي نائب الرئيس، إلا أن الدستور لم يلزم المرشع - أيا كان انتساؤه العرقي - بأي أساس عوقي في توزيع منصبي نائب الرئيس، فالأمر يظل متروكاً في النهائة لتقديرات العرقيات، كما يعتمد في جزء كبير منه على الانتماه العرقيات للمرشح، فدرجة حاجة المرشح البشتوني لنائب أو أكثر من خارج البشتون تقل كثيراً عن حاجة المرشح الفلاجيكي أو الأوزيكي لنائب من البشتون، الملاحظة الثالثة أنه ربما كان من الأنفط المرشرح الملاحظة الثالثة أنه ربما كان من الأنفط الكري الماركة إلى الخبرة السياسية الأفغانية، لكن كان بإمكانه الحفظة على حالة الناؤن أو الاستجباب العرقي.

#### ٤ - الإقرار بهياكل القوة التقليدية الموازية للدولة

خلا اتفاق بون من تصور محدد حول طريقة التعامل مع هياكل القوة التقليدية في أفغانستان، وعلى رأسها ظاهرة «أسراء الحرب»، فقد غابت أي إشارة إلى تلك الظاهرة الخطيرة. وبدلاً من شجبها أو إدانتها، على نحو يؤسس لتصور محدد لمعالجتها سياسياً أو أسنياً، فقد أثنى الاتفاق على «المجاهدين» (٣٠٥، ودورهم الذي وصفه الاتفاق بالحفاظ على استقلال أفغانستان، ووحدتها الإقلمية، ووحدتها الأهم الأطبه، ووحدتها الأوطنية خلال سنوات ما قبل الحرب، وخلال فترة الحرب ضد الإرهاب. الأهم

<sup>(</sup>٣) يتير مقوم المجاهدين إلى مجموعة التظيمات والقيامات الأنفائية التي مارست اللجهادة مد الاحتلال والمحالف الأمانية المحالف والمحالف الأمانية والمحالف الموالية للاحتلال وقد المستطيعات الإسلامية والمجافزية لكن المرافزية المحالف المنتجب الإسلامية المستحدة على المحالف المحالف والمحافظ المحالف والمحافظ الإسلامية بيفاذة ميان المستحدة عالمه، واللجماعة الإسلامية الأمانية بيفاذة ميان المستحدة واللجماعة الإسلامية الأمانية بيفاذة ميان المحافظة والمحافظة الإسلامية الموافقة بيفاذة ميان المحافظة المحافظة الإسلامية الموافقة المحافظة المحافظ

وقد نظيت التنظيمات السبة بدعم باكستاني كبيره سواه من جالب الحكومة والأجهزة الأمنية، أو من جانب التنظيمات المقادرة للأهذائية . وقد تصرف المحكومة والمحكومة المحكومة ا

من ذلك، أن الاتفاق قد اعترف لهولاه بدور في مستقبل أفغانستان عندما أشار بشكل صريح إلى أن اتضحيات هولاه قد جعلت منهم الآن زعماه في الجهاد، وزعماء للسلام والاستقرار وإعادة البناء لوطنهم المحبوب أفغانستانه ""، ولم يقتصر الأمر على طريقة معالجة الاتفاق لهاه الظاهرة، فقد استمر هذا الخطأ ليصيب سياسات الاحتلال نفسها بعد الحرب، والتي اعتمدت على هؤلاه في تطبيق تلك السياسات، على نحو جعل منهم رقماً مهماً في التوازنات السياسية والأمنية بعد الحرب. كما لم تستطع الحكومات الأفغانية بعد الحرب أو المؤسسة التشريعية وضع سياسات وأضحة لمعالجة هذا الظاهرة.

هذه الطريقة في إدارة ظاهرة أمراء الحرب بشكل خاص، وهياكل القوة التقليدية بشكل عام، أدت في التحليل الأغير إلى إضعاف سلطة الحكومة المركزية، وتكريس التبعية الأمنية لنظام قرضاي للولايات المتحدة والناتو، وتكريس الصورة السلية لحكومات قرضاي منذ بدء الاحتلال.

ولم يقتصر الأمر على شكل الدولة ولكنه امتد ليشمل أيضاً العلاقة بين المركز والأقاليم، فرغم أخذ الدستور بمبدأ الحكومات المحلية وتشكيل مجالس محلية متنخبة، إلا أن الصلاحيات التي منحها الدستور لهذه المجالس ظلت محدودة في مواجهة الحكومة المركزية. فقد قصر الدستور دور هذه المجالس على المشاركة في وضع أهداف تنمية الدولة وتحسين شؤون الولاية وفقاً للطريقة التي يحددها القانون، وتقديم النصح للإدارة المحلية في القضايا ذات الصلة بالولاية ((المادة ١٣٩١) ١٣٧)، ما يعنى حصر وظيفة هذه المجالس في الدور الاستشاري.

# ٥ \_ فشل سياسات بناء الجيش الأفغاني والمؤسسات الأمنية

على النقيض من حالة اليابان، لم تستبعد الولايات المتحدة منذ البداية بناء جيش أفغاني؛ فقد دعا المشاركون في مؤتمر بون المجتمع الدولي إلى «مساعدة الحكومة الأفغانية الجديدة في تأسيس وتدريب قوات أمن وقوات مسلحة أفغانية جديدة (٢٥٠)، كما أعيد تأكيد هذا الالتزام في العديد من مؤتمرات المانحين الدولين التي أولت اهتماماً بأفغانستان، بدءاً من مؤتمر سنة ٢٠٠٢ الذي أسند مسؤولية قيادة بناء وتطوير الجيش الأفغاني الجديد إلى الولايات المتحدة.

لكن من الناحية العملية فقد أهملت قوى الاحتلال هذه المسألة حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر المراح؛ فحتى في تشدي، كما ظل حجم الجيش الأفغاني ٦٨ ألف جندي، كما ظل حجم قوات الشرطة أقل من ٨٠ ألف فرد. كما يلاحظ أن حجم قوات الشرطة أقل من ١٨٠ ألف فرد. كما يلاحظ أن حجم قوات الشرطة أخلال الفترة (٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٨)، الأمر الذي يشير إلى تواضع الاهتمام النسبي ببناء جيش

<sup>«</sup>Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent (٣٦) Government Institutions».

<sup>(</sup>٣٧) انظر الفصل الثامن من الدستور الأفغاني (المواد من ١٣٦ إلى١٤٢).

<sup>«</sup>Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent (YA) Government Institutions,» Annex 1: International Security Forces.

مقارنة بجهاز الشرطة. ولكن بدماً من عام ٢٠٠٩ بدا هناك اهتمام أكبر بيناء الجيش الأفغاني، وهو ما انحكس ما انعكس في تزايد حجمه بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع (٢٠٠٩ ـ ٢٠١٢)، كما انعكس أيضاً في تزايد الاهتمام النسبي بيناء الجيش مقارنة بالشرطة، فبدماً من نهاية عام ٢٠٠٩ أصبح حجم الجيش أكبر من حجم الشرطة. وهكذا، فقد ارتفح حجم الجيش الأنغاني من ٦٨ ألف في تشرين الأولاأكتوبر ٢٠٠٨ ليصل إلى نحر ٢٠٩٦ ألف في كانون الأول/التوبر ٢٠٠٨ كما ارتفع حجم الطولم تمن أقل من ٨٠ ألفاً إلى ١٤٣٨، كما ارتفع حجم الشرطة من أقل من ٨٠ ألفاً إلى ١٤٣٨، ألف خول الفترة ذاتها (انظر الجدول الرقم (٤-١١).

الجدول الرقم (٤ ـ ١ ) تطور حجم الجيش وجهاز الشرطة الوطنيين في أفغانستان خلال الفترة (٢٠٠١ \_ ٢٠١١)

| الإجمالي | إجمالي حجم<br>قوات الشرطة | إجمالي حجم<br>قوات الجيش | السنة                   |
|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 7        | صفر                       |                          | كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ |
| ٥٧٠٠٠    | 77                        | 72                       | كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ |
| 77       | ٤٠٠٠٠                     | ******                   | كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ |
| ۸٦٠٠٠    | £9V                       | 77                       | كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ |
| 170      | γο                        | 0                        | كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ |
| 18741.   | V991.                     | ٦٨٠٠٠                    | تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ |
| 190.49   | 98904                     | 1171                     | كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ |
| PATEET   | TOAT!!                    | 189077                   | كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ |
| *****    | 1874                      | 17971                    | كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ |
| ٨٠١٤٤٣   | 189787                    | 198877                   | آذار/مارس ۲۰۱۲          |

Ian S. Livingston and Michael O'Hanton: «Afghanistan Index: Tracking Variables of Reconstruc: Induction and Security in Post-9/11 Afghanistans. U.S.A. Brookings (30 January 2012), p. 6. shttp://www.brookings.edu/afghanistanindex>, (accessed on 13 March 2012), and «Afghanistan Index», U.S.A. Brookings (16 May 2012), p. 6. shttp://www.brookings.edu/afghanistanindex>, (accessed on 30 June 2012).

انعكس ذلك أيضاً في ضعف نسبة المخصصات المالية التي تم تخصيصها لبناء الجيش والشرطة مقارنة بالعمليات العسكرية. فقد خصصت وزارة الدفاع الأمريكية ١٩،٣ بليون دولار لأشطة تدريب القوات العسكرية. والأمنية في أفغانستان في سنة ٢٠٠٥ بنسبة قدرها ١٠/٣ إلمنته من إجمالي تمويل وزارة الدفاع الأمريكية للحرين الأفغانية والعراقية في ذلك العام، بينما تم تخصيص ١٠/٧، بليون دولار لبنسبة ١٠،٩ بالمنة من إجمالي ٧٠/٧ بليون دولار بنسبة ١٠،٩ بالمنة من إجمالي للعرب

على \$0,5 بليون دولار بنسبة إجمالية قدرها 9,7 بالمئة من إجمالي تمويل وزارة الدفاع للحرب في البلدين. ورغم الارتفاع النسبي في حجم الشمويل المخصص لأنشطة تدريب قوات الجيش والشرطة في أفغانستان، ليصل إلى \$,4 بليون دولار في سنة ٢٠٠٧، ثم إلى ٩,٢ بليون دولار في سنة ٢٠١٠، إلا أن هذه المخصصات ظلت ضعيفة مقارنة بحجم التمويل الذي حظيت به الأنشطة العسكرية ذات الصلة بالحرب (انظر الجدول الرقم (٤ ـ ٢)).

ونتيجة لكل ذلك ظل الجيش يعاني العديد من المشكلات الهيكلية التي حالت دون تحوله إلى عنصر فاعل في المعادلة السياسية والأمنية في إطار مشروع إعادة بناء الدولة. أبرز هذه المشكلات: (١) سيطرة ظاهرة الانقسامات والولاءات العرقية، التي حالت دون تحول الجيش إلى مؤسسة «وطنية» بالمعنى الدقيق، نتيجة أولوية الولاءات والانتماءات العرقية على الولاء للوطن؛ (٢) استمرار نفوذ أمراء الحرب، والتي وصلت إلى حد إسناد وزارة الدفاع ذاتها إلى أحد أبرز هؤلاء الأمراء وهو الجزرال الطاجيكي محمد فهيم. ولم يقتصر الأمر على فهيم، فقد ضم الجيش العديد من القيادات العسكرية التي تدين بالولاء لقياداتها وتنظيماتها العرقية، وبخاصة ما عُرف بـ امجلس شورى النظار الذراع العسكرية \_ السياسية للطاجيك. كما لم يقتصر الأمر على نفوذ أمراء الحرب وقيادات الميليشيات الخاصة، ولكنه امتد ليشمل أيضاً اختراق حركة طالبان ذاتها للجيش والشرطة الأفغانية، وهو ما كشفه العديد من العمليات النوعية التي قامت بها الحركة في فترات مختلفة (٢٩)؛ (٣) انتشار الفساد؛ (٤) انتشار الأمية، والتي وصلت وفق بعض التقديرات إلى نحو ٧٠ بالمئة من إجمالي قوات الجيش والشرطة، ونحو ٨٩ بالمئة بين الجنود، ١٠ بالمئة بين الضباط، وهو ما ينعكس على كفاءة هذه المؤسسات؛ (٥) انتشار المخدرات، والتي وصلت وفق بعض التقديرات إلى ٢٠ ـ ٢٥ بالمثة من إجمالي الجنود؛ (٦) وأخيراً انتشار ظاهرة الهروب والتهرب من المؤسسات الأمنية الرسمية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وضعف الرواتب مقارنة بالعمل داخل الميليشيات العسكرية أو الشركات الأمنية الخاصة. ورغم تراجع معدل الهروب من نحو ٥٠ بالمئة في سنة ٢٠٠٣ إلى نحو ٩ ـ ١٠ بالمئة في أوائل سنة ٢٠١٠، إلا أن النسبة الفعلية قد تتجاوز ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار ظاهرة التغيب فترات طويلة تزيد على ستة أشهر(١٠٠).

<sup>(</sup>٣٩) هناك العديد من الاطناك مالات تجاح حرة طالبالة في زرع عاصر لها داخل العجس والشرفة الأفقائية نجحراً في منظم عاصر العديد الموسطة المستخدمة ا

<sup>«</sup>A Force in Fragments: Reconstituting the Afghan National Army,» International Crisis Group (ICG), (§\*)
Asia Report; no. 190 (12 May 2010), pp. 18-19.

حجم الإنفاق على تدريب الجيش الأفغاني مقارنة بباقي البنود الأخرى لتمويل وزارة الدفاع للحرب في أفغانستان والعراق الجدول الرقم (٤ \_ ٢)

| إجمالي تمويل الحرب          | ٧٢,٣             | ١٠٢,٤                                                                                            | 117,4         | 177,7         | 149,4          | ۲,۸3۱          | ۸٬۰۲۱          |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| الأخوى اج                   | (۲,۸)            | (r, 1)                                                                                           | [٧,٥]         | [٣,٩]         | [٤,٥]          | [3, 7]         | [1,1]          |
| إجمالي باقي الصناديق الخاصة | ~                | ۲,۷                                                                                              | ٦,٦           | 3,1           | >              | ٥,٣            | ١,٧            |
| والأمنية المراقية           |                  | (٢,0)                                                                                            | [٢,٦]         | [٢,٢]         | [1,1]          | [,,٧]          | ٢.٠            |
| صندوق تدريب القوات العسكرية | ()<br>()         | ٧٫٥                                                                                              | 4             | 0,0           | 4              | ,              | _              |
| والأمنية الأفغانية          |                  | (1,1)                                                                                            | [٢,١]         | [٤,٥]         | [1,1]          | [۲,۸]          | [٧,٥]          |
| صندوق تدريب القوات العسكرية | <b>1, •</b> (··) | 7,1                                                                                              | ٥,٠           | 3,7           | ۸,۲            | ٦,٥            | ٧, ٩           |
|                             | [۲,۷۴ بالمئة]    | [قتمال ٩٣, ٥] [قتمال ٩٣, ١] [قتمال ٩٣, ٢] [قتمال ٨٨, ٤] (ما واتب ٩٣, ١) [قتمال ٩٣, ١] [٩٣ بالمثق | (١٠,١ بالمئة) | [٤,٨٨ بالمئة] | [٣, ١٢ بالمئة] | [۹۳,۱] بالمئة] | [مر ۱۴ بالمئة] |
| الأنشطة المسكرية التقليدية  | ٧٠,٣             | ۷,۱۶                                                                                             | 1,0,1         | 187,9         | ٤ ، ١٥ ١ رقم   | ١٣٨            | ٧,٨٤١          |
| البند/السنة المالية         | 3                | ٧٠٠٥                                                                                             | ۲٠٠٦          | ٧٠٠٧          | ٨٠٠٨           | b              | ٠١٠١           |
|                             |                  |                                                                                                  |               |               |                |                |                |

(أ) تشمل الانفاق على الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالعمليات العسكرية.

(ب) تم تعريل الإنفاق على تدريب القرات العراقية في ذلك العام بوساطة وزارة الخارجية الأعريكية، ولذلك لم يشم إدخالها ضمن الرقم الإجمالي لتعويل الحرب والذي يصلر من وزارة (ج) تنطي هذه الصناديق عدداً من البرامج المختلفة الأخرى مثل الدعم الذي يقدم للدول الأخرى المشاركة في الائتلاف الدولي، والأموال التي يتم تخصيصها لمكافحة النمره في الدفاع الأمريكية بالأسامي.

Congress, RL 33110 (29 March 2011), p. 33. المصاري Amy Belasco, «The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Teror Operations Since 9/11.» Congressional Research Service, CRS Report for المصارية باكستان... إلخ، ولكنها تشغل نسبة محدودة من إجمالي تمويل الحرب كما يتضع من بيانات الجدول. لقد أدى الارتباط القري بين هذه المشكلات إلى إضعاف الجيش الأفغاني من أكثر من زاوية. فمن ناحية، نتج من انتشار هذه الظواهر تسييس الجيش، كما أدت من ناحية ثانية إلى إضعاف طابعه المؤسسي بسبب غياب الهوية الجماعية الواحدة، ووجود سقف لحدود الاعتماد عليه كأداة لإدارة الصراع القائم بين القوى السياسية. الأهم من ذلك، أن الجيش الأفغاني بهذا الواقع أصبح عائقاً أمام مشروع المصالحة مع حركة طالبان، لأسباب تتعلق بالعلاقات العدائية بين أجنحة عديدة داخل الجيش والحركة، ولأسباب تتعلق بوفض هذه الأجنحة دمج عناصر الحركة في الجيش(ا").

ورغم أن هذه الظواهر تعود إلى عوامل هيكلية تتعلق بالبيئة الداخلية الأفغانية ويتاريخ الصراع في أفغانستان، إلا أنه لا يمكن إغفال مسؤولية الاحتلال في هذا المجال، والتي أدت إلى تكريس ضعف الجيش الأفغاني. ونشير في ما يلي إلى أهم الأخطاء التي شابت سياسات الاحتلال في هذا المحال.

أ ـ الاعتماد على الميليشيات العسكرية الخاصة كنواة للجيش الأفغاني الجديد، حيث تم حل تحالف الشمال وإعادة تشكيله تحت إشراف الإدارة الأفغانية الموقتة إلى ثماني فرق عسكرية ضمت ١٠ ألف عنصر، شكلت النواة الأساسية لهذا الجيش، ولم يقتصر هذا الخطأ على الاعتماد على تلك الميليشيات ولكنه انطوى على خطأ آخر لا يقل أهمية وهو إعطاء مرزة نسية لتحالف الشمال على حساب البشتون، وبخاصة مع اعتماد قوات الاحتلال على ميليشيات تحالف الشمال خلال فترة الحرب، ما أدى إلى تحريل الجيش إلى أداة لإدارة الصراع أكثر منه أداة لحماية الدولة الاسكرية لذاخات النظام تعمل الميليشيات عمل الميليشيات المحالة الذاخة المحالة الذاخاتية والمنافعة على الميليشيات عمل الميليشيات على الميليشيات المحالة الخاصة إلى الجيش الافغاني الجديد.

ب ـ التركيز على التوسع الأفقي، بمعنى التركيز على زيادة حجم الجيش، بينما تم إهمال تطوير القدات الأففائية الجديدة إلى سلاح المشاة بالأساس وغياب باقي الأسلحة تقريباً وبخاصة سلاح الجوء وهو ما أدى في التحليل الأخير إلى ضعف القدرات القنالية للجيش من ناحية وصعوبة الحديث عن جيش متكامل الأسلحة، وتعميق تبعيته واعتماديته على قوات الاحتلال من ناحية أخرى"ا.

ج ـ عدم الامتمام ببناء إطار قانوني وهيكل إداري واضح للجيش، يحدد العلاقات الداخلية وسياسات التجنيد والتدريب والترقي، والجزاءات، وعلاقة الجيش بباقي أفرع الحكومة الأفغانية.. إلخ. ويلاحظ في هذا المجال أن الدستور الأفغاني ذاته لم يتضمن تحديداً واضحاً لوظيفة الجيش الأفغاني، فقد نصت المادة ٥٥ (الفصل الثاني) على أن «مسؤولية الدفاع عن أفغانستان هي واجب على كل مواطني أفغانستان. وشروط الخدمات المسكرية ينظمها القانون؟"، ورغم محاولات

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، ص ٣.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤٣) انظر نص المادة ٥٥ من الدستور الأفغاني.

الحكومة الأفغانية والبرلمان وضع تشريعات محددة تنظم تلك المسائل، إلا أن الصراعات العرقية حالت دون وضع تشريعات فاعلة تنظم تلك المسائل، بالإضافة إلى تسييس عمليات تطبيق القوانين التي تم إصدارها بالفعل، فضلاً عن افتقار الجيش الأفغاني إلى المهارات اللازمة لبناء العديد من الإدارات المهنية المتخصصة المهمة داخل الجيش مثل القضاء العسكري، والتنظيم والإدارة... إلخ، وهي أيعاد أهملها الاحتلال<sup>(11)</sup>.

إضافةً إلى قائمة المشكلات السابقة ذات الصلة المباشرة ببناء الجيش، مناك قائمة أخرى من المشكلات الجوهرية الأخرى التي لم يتم إنجازها قبل خروج القوات الدولية من أفغانستان.

المشكلة الأولى، تتعلق بعدم ارتباط خطط الانسحاب الدولي من أنفانستان بيناء ترتيب إقليمي داعم للأمن والاستقرار في أفغانستان بلله المسلمة ولكن المغانستان ليست قفط بيئة صراعية، ولكن الفغانستان تمثل إما ساحة للنفوذ التقليدي لبعض القوى الإقليمية، أو ساحة للصراعات الإقليمية، أو الماحة للصراعات الإقليمية، أو الماحة تنفوذ تقليدي المصراع بين بعض هذه القوى ودولة الاحتلال ذاتها. فأفغانستان، وساحة نافي تقليدي بين الهند وباكستان، فضلاً عن المشكلات الحدودية بين باكستان ولمي أيضاً ساحة محتملة للصراع بين إيران والولايات المتحدة. فقد محت إيران من الوابد وباكستان والولايات المتحدة. فقد محت إيران من الوابد ين إيران والولايات المتحدة. فقد محت إيران من الوابد ين إيران والولايات المتحدة. فقد محت الآوران من الوابد إلى المتحدة. أن أبرز مؤشرات هذا الوجه الوابد ين إيران المناز (١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٧) ١٠ آذار/مارس ٢٠٠١، وزيادة حجم الاستمارات الإيرانية في غرب أفغانستان (منطقة تركز الشيعة الهزائ افغانستان المتحدة. المناز بعن استعداد إيران واتجاهها من تاحية لترسع تفوذها داخل افغانستان المتحدة. هذه المسلمية الحرابية أخرى لتوطيف الورقة الأفنانية في سياق أرتبها مع الولايات المتحدة. هذه البيئة الإقليمية الصراعية تفرض ضغوطاً شديدة على الجيش الأفغاني الجديد، كما تفرض قيوداً على قدرة هذا الجيش على الاستجابة لأي تحديات أو تهديدات خارجية أو داخلية للأمن القومي على قدرة هذا الجيش على الاستجابة لأي تحديات أو تهديدات خارجية أو داخلية للأمن القومي على قدرة هذا الجيش على والاستجابة لأي تحديات أو تهديدات خارجية أو داخلية للأمن القومي

المشكلة الثانية، تتعلق يضعف الموارد المالية للجيش، وهي مشكلة سوف تفرض نفسها بقوة على النخبة الأفغانية الحاكمة بعد خروج الاحتلال، إذا ما سعت بالفعل إلى بناء جيش وطني حقيقي مؤهل للدفاع عن البلاد. ووفق بعض التقديرات، فإن الوصول بالجيش الأفغاني إلى الحجم والمستوى المستهدفين، يحتاج إلى إنفاق سنوي قدره ٣,٥ بليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى ٣,٢ بليون دولار أخرى سنوياً للحفاظ على هذا المستوى. هذه الشغوط سوف تخلق بدورها معضلة التوفيق بين القطاعات الأمنية والقطاعات غير الأشية (الاقتصادية، والسياسية... إلخ). ومن شم، ما

<sup>«</sup>A Force in Fragments: Reconstituting the Afghan : لفرود من التفاصيل حول تلك المحاولات، انظر: National Agrees and 12.15

لم تكن هناك التزامات دولية ـ مالية، وسياسية، وفنية ـ واضحة تجاه الاستمرار في بناء جيش أفغاني حقيقي بعد انتهاء الاحتلال لا يتوقع أن تنجح أفغانستان في بناء هذا الجيش.

المشكلة الثالثة، تعلق بغياب تعريف واضح حتى الآن لسياسة الأمن القومي الأفغاني، تقدم إجابات محددة عن التساؤلات الخاصة بالحجم الأمثل للجيش الأفغاني، وطبيعة التسليح، وغيرها من القضايا، فهذه المسائل لا تزال بحاجة إلى تحديدها حتى الآن من قبل سلطات الاحتلال والدول المانحة المعنية بيناء الجيش. ورغم أنه من المفترض أن يقوم «مجلس الأمن القومي الأفغاني» (٥) بالدور الرئيس في صناعة تلك السياسة إلا أن دوره ما زال هامشياً في هذا المجال.

## ٦ \_ ضعف التنسيق بين قوى الاحتلال وبين أهداف سياسات إعادة بناء الدولة

لا يمكن فهم تعذر مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بعد الحرب بمعزل عن حالة ضعف التنسيق والتكامل بين قوى الاحتلال، سواء بين الفاعلين الدوليين الرئيسين: الولايات المتحدة والناتو، أو بين مؤسسات صنع القرار الأمريكية (دولة الاحتلال الرئيس)، المعنية بتطبيق هذا المشروع: وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى ضعف التكامل بين أهداف سياسات تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة.

## أ ـ ضعف التنسيق بين قوى الاحتلال

اعتمدت الولايات المتحدة على انتلاف دولي واسع في أفغانستان. وجاء هذا الاختيار على حساب التنسيق بين قوى الاحتلال، بدءاً من افتقاد الانتلاف الدولي لاستراتيجية واضحة ومتكاملة لتحقيق أهدافه، وانتهاء بغياب التنسيق والتناغم بين سياسات الأطراف الرئيسة المشاركة في هذا الانتلاف.

فعلى المستوى الاستراتيجي، ورغم وجود اتفاق حول هدفين رئيسين: هما: القضاء على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وبناء دولة ديمقراطية مستقرة في أفغانستان، لم يكن هناك استراتيجية واضحة متكاملة لطريقة تحقيق هذين الهدفين. في المراحل الأولى للتخطيط للحرب كان هناك توافق على

<sup>(</sup>ع) تأشس هجلس الأمن القومي الأفغاني عنه ٢٠٠٢ بمبادرة من مستشار الأمن القومي السابق زلماني رسول، للنظام بوطنية تقنيم السنون المسابق زلماني السجل السابق زلماني المسابق زلماني المسابق زلماني المسابق المانيات، وهوية بعن المسابق ال

أن الاستراتيجية الدولية في أفغانستان يجب أن تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: العمليات العسكرية ضد القاعدة وطالبان، وجهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية، وأخيراً عمليات التعمير (أي إعادة بناء الدولة). وقد دخل الائتلاف الدولي الحرب من دون وجود تصور أو استراتيجية واضحة حول الركيزة الثالثة.

ولم يكن هناك تصور واضمح حول طريقة دمج هذه المكونات أو الركائز الثلاث في استراتيجية واحدة. وبرز في هذا الإطار تصوران رئيسان:

الأول هو اعتماد رجود عسكري محدود في أفغانستان بعد الانتهاء من العمليات القتالية الأستقرار المستقرار المستقرار المستقرار المستقرار المستقرار المستقرار المستقرار وإعادة بناء اللدولة الأفغانية، وقد انتجاز إلى هذا التصور الولايات المتحدة وريطانيا، ويفسر الانحياز الأمريكة التصود موقف إدارة بوش من سياسة التورط الخارجي في مشروعات إعادة بناء اللدوة في عهد إدارة بيل كليتون السابقة عليها مباشرة، وهو ما أكده وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أن الولايات المتحدة لا تريد الدفاع دونالد رامسفيلد أن الولايات المتحدة لا تريد الورط في مشروعات بناء الأبة.

التصور الثاني، هو الاعتماد على حجم كبير من القوات الدولية، تتولى مباشرة عملية إعادة بناء الدولة عقب الانتهاء من العمليات القتالية ضد طالبان والقاعدة، بقيادة الأسم المتحدة أو قوات الالتلاف الدولية الرئيسة. ودافع عن هذا التصور الدول الأوروبية الرئيسة فرنسا والمانيا<sup>(10)</sup>.

وقد انتهى الأمر بالدمج بين هذين التصورين، حيث تم اعتماد هيكاين للقوات الدولية في أفغانستان: الأول هو «قوات دولية» محدودة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة بقيادة بريطانيا (الناتو فيما بعد)، والتي تأسست بموجب (الناتو فيما بعد)، والتي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن الرقم ١٣٦٦ الصادر في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، ١٣٧٠، الهيكل الماني هو قوات «عملية الحرية الدائمة» (Operation Enduring Freedom (OEF) بقيادة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات عملية العربية المولايات المحددة الولايات المحددة المولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة المحددة الولايات المحددة المحددة المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة المحددة المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة الولايات المحددة المحددة الولايات الول

وكان لاعتماد الثنائية الهيكلية تلك خلال فترة الاحتلال، تأثير مهم في تكريس ضعف عملية التسبق بين قوى الاحتلال. فمن ناحية أولى، جاءت هاه الثنائية نتيجة بباشرة للمخلاف بين شريكي الاحتلال الرئيسين، الولايات المتحدة ويربهائيا من ناحية، وباقي القوى الاوروبية من ناحية أخرى، حول حجم وطبيعة الوجود العسكري الأجنبي في أفغانستان بعد إطاحة نظام طالبان. وجاءت الصيغة الفعلية (قوات الإيساف، بجانب قوات «عملية الحرية الدائمة») امتداداً لهذا الخلاف، ما أدى في النهابة إلى اعتماد هذه الثنائية.

Security Council, Resolution no. 1386, S/RES/1386 (20 December 2001).

Timo Notzzeł and Sibylle Scheipers, «Coalition Warfare in Afghanistan: Burden-sharing or Disunity".» (12) Chatham House, Briefing, BASPISP BP 0701 (October 2007), pp. 23.- 4thp://www.chathamhouse.org/sites/ default/files/public/Research/International8/20Security/bp1007afghanistan.pdb-, (accessed on 20 December 2012).

من ناحية ثانية، أدى اعتماد هذه الهيكلية الثنائية إلى إيجاد هيكليتين للقيادة على الأرض، ويخاصة مع تمايز الولاية الجغرافية لكل منهما. فقد جاء تمسك الولايات المتحدة باستمرار قوات «عملية الحرية الدائمة» بسبب عدم قبولها الخضوع للقيادة الأوروبية لقرات «إيساف». وكان التصور الأمريكي آنذاك أنه يمكن الاحتفاظ بقوات «عملية الحرية الدائمة» في أضيق نطاق ممكن (٣٠٠٠ جندي في سنة ٢٠٠٣)، لكن اللواقع الأمني أثبت عدم دقة هذا التصور.

ومن ناحية ثالثة، فقد اقتصر دور قوات «إيساف» على تأمين العاصمة كابول بهدف تأمين الحكومة الأنغانية، وفي المقابل تركزت الولاية الجغرافية لقوات «عملية الحرية الداتمة» على الولايات الجنوبية والشرقية، وهو ما كرس هيكلية ثنائية بالنظر إلى النباين في البيئات السياسية والأمنية، والاجتماعية بين بيئات عمل كل منهما.

ولم يقتصر الخلاف بين الهيكليتين (إيساف، وعملية الحرية الدائمة) على هيكل القيادة وآليات 
تحقيق إعادة بناء الدولة، ولكنه امند ليشمل عدداً من القضايا الأخرى، كان أبرزها اختلاف الأسام 
القانوني للهيكليتين، فقد استمدت وعملية الحرية الدائمة أساسها القانوني من المادة (٥٠) من 
ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطي للدولة الحق في الدفاع عن النفس في حالة تعرضها لاعتداء 
من جانب وقوة مسلحة (١٤٠٠)، ونظام الأمن الجماعي داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفقا لنص 
المدادة (٥) من ميثاق الحلف، والتي تعتبر الاعتداء على أي من أعضائه هو اعتداء على جميع 
المعادة (٥) أمن المعافى الحيف المحافرة في أو جماعي، لانخاذ ما يروه ضروريا لمساعدة 
الدولة التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك استخدام القرة المسلحة (١٤٠٠).

وعلى العكس، فقد استندت «إيساف» إلى أساس قانوني مغاير وهو قرارات مجلس الأمن، بدءا من القرار المؤسس لتلك الهيكلية وهو القرار رقم ١٣٨٦ (٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١)، ومجموعة القرارات التالية بدءا من القرار رقم ١٥١٠ (١٣ تشرين الأول/اكتوبر ٢٠٠٣).

<sup>(27)</sup> تمكن المادة (40) من الجياق على ما يلي: فإسر في هذا الحياق ما يضعف أو ينتض المحل الطبيع للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع من أتستهم إذا اعتدت وقو سلحة على أحد أصفاء الأم المتحدة وذلك إلى أن يحدّل الأمين الدول من القس مجلس الأمن العليم اللازمة قبطة السلم والأمن الدولي، والتغيير التي احتجادا الأحساس مسئلة وسدورياته السنمية من أحكام يتاتج إلى الدجلس فرواه ولا تلازم تلك التنابير بأي حال فينا للمجلس بمنتضى سلمك وسدورياته السنمية من أحكام من الأحساس المنتقل المستمية من أحكام من الأحساس المؤتمة المنتقل المن

<sup>(43)</sup> تتصل المادة (6) من معاددة خالف شمال الأطلسي على ما يلي: حتق الأطراف على أن الاعتداء السلم على واحد أن اكثر من أعضاء الحطف، في أروزها أو شمال أمريكا، هو اعتداء مجمع الأعضاء، ولذلك فؤتهم بواتفون على أن على على على على على على المادة الاعتماء على أنها أن أيا أحيه، وتطبقاً للمن الذي أو المجامل للذفاع عن النفس استعالى إلى المادة الاحرام الشروري، من مبائل الأطلم. يشكل فردي أو بالعاون مع الأطراف الأخرى، بعا في ذلك استخدام المتورة المسلمة، لاشتعادة والحفاظ على أمن متعلقة

وقد تبع هذا الاختلاف في الأساس القانوني تطور إشكاليات مهمة أخرى، الإشكال الأول تعلق بالأساس القانوني و عملية الحرية الدائمة، فقد كان من المقبول استناد الولايات المتحدة إلى حتى الفاقع عن النفس كما أقرته المادة ((١٥) من حياق الأسم المتحدة للقيام بالعمليات المسكرية ضد طالبان والفاعدة، وبخاصة خلال الشهور الأولى من الحرب وحتى سقوط نظام طالبان وتولي المحكومة الافتانية المتعلق المعلق لما يقرب من المحركة المتعلق المعلق لما يقرب من عقد ونصف استناد إلى الأساس القانوني فاته. وعلى الرغم من أن هذه العملية تستند إلى واقع أمني نتيجة استمرار وتصاعد تحدي طالبان والقاعدة خاصة في الولايات الجنوبية، إلا أن ذلك كان

الإشكال الثاني تعلق بنص المادة رقم (١٥) من ميثاق الأمم المتحدة؛ فرغم أن المادة أعطت الدول الأعضاء الحق في الدفاع عن النفس في حالة تعرضها "لاعتداء قوة مسلحة» باعتباره حقاً طبيعياً، إلا أنها في الوقت ذاته أجازت الاستمرار في ممارسة هذا الحق اللي أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، وهو ما تحقق بتشكيل قوة الإيساف، ما أضعف الأساس القانوني لـ (عملية الحرية الدائمة».

الإشكال الثالث تعلق بالتعلور الذي لحق بالولاية الجغرافية لقوات إيساف وطبيعة مهمتها، فقد اضطرات التحديدة في المنطقة على المنطقة عن المنافذة في غزو المواقع إلى القبول بتوسيع مهمة «إيساف» لتمتد محارج العاصمة كابول وتغطي تدريجياً المؤلوات الشمالية ثم الخربية من العاصمة كابول، إضافة إلى القبول بإعادة تعرف مهمتها من مجرد «قوة حفظ سلام» إلى المشاوكة في عمليات مكافحة التمرد ضد طالبات تعريف مهمتها من مجرد قوة حفظ سلام» إلى المشاوكة في عمليات مكافحة التمرد ضد طالبات الأمن الرقم ( ۱۵۰ م) في ۱۳ تشرين الأول، كالقاعدة المراد في ۱۵ تشرين الأول، كالتعديد الأول، من الدائم ( البند الأول من الدائم ( المند الأول من الدائم ( المند الأول من الدائم ( المند الأول من الدائم)، والحق في استخدام جميع التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها ( البند الرابع) ( عن مذا التوسع الجوافي

<sup>(4)</sup> جاء تقيد الولاية الجنزافية لإيساف وتقا لقرآر مجلس الأمن الرقم (١٣٨٨) تتيجة لمواقف الولايات المتحدة، والقري الأفافية معا، فكما سبق القراب عارضت الولايات المتحدة توسيع مهمة الإيساف، خارج كابرال لموافق هدفة كانا أبرزها هامنا تمتع عملية المحرية الدائمة بالمحرية المطلقة، كالمك فقد عارضت تابات أفقائية من الجنزال محمد فاسم فيم ترسيع صلاحيات إيساف خارج كابراد، وعدم تستمها بأي صلاحيات في مجال نزع سلاح المبليات أو استخدام المسلاح، انظر and Sphanistan Five Years Later: The Return of the Taliban,» International Council on Security and المسلح، انظراء والموافقة (Dovelopment (London) (Spring-Summer 2006), p. 25, <a href="https://www.icosgroup.nev/static/reports/afghanistan.5">https://www.icosgroup.nev/static/reports/afghanistan.5</a> year, Jancepith; (accessed on 20 June 2013).

<sup>(</sup>٥٠) نمن البند الأرل من القرار الرقم (١٥٠) على ما يابي: ميوذن يترسيع ولاية القوة الدولة للسناهدة الأمنية، يحت يتي لها حسبا تسمع به الموارد أن تقدم الدم للسلفة الأفانة والانقاق والسلفات التي ستخليا، في ما يتماق المنافظ على الأمن عامثان القائدات الواقع على كال والواقع المنافظ على المنافظ على الانتهاء المنافظ على المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ على المنافظ على المنافظ على المنافظ على المنافظ على المنافظ على المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ يتمافظ على المنافظ على المنافظ على المنافظ على المنافظ على المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ يتمافظ على المنافظ المنافظة على المنافظة المن

والوظيفي لإيساف تداخل بين مهمة الهيكليتين. كما أدى من ناحية ثانية إلى رفض بعض الدول المشاركة في قوات إيساف إعادة نشر قواتها في الولايات الجنوبية بسبب تصاعد عمليات طالبان في تلك الولايات (مثل ألمانيا).

وهكذا، فإنه فضلاً عن انطلاق القوات الأمريكية العاملة تحت مظلة «عملية الحرية الدائمة» من أساس قانوني مغاير للأساس القانوني لقوات «إيساف»، فإنها عملت خارج القانون الدولي. وامتداداً لهذا التباين، فقد نشأ تباين مهم آخر بين الجانبين حول الأساس القانوني للتعامل مع العدو الرئيس المستهدف (القاعدة وطالبان). فقد أعلنت الولايات المتحدة في ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٦ أنها لن تتمامل مع عناصر القاعدة وطالبان الذين يتم القبض عليهم باعتبارهم أسرى حرب. وعلى العكس، تمسكت الدول الأوروبية المشاركة في إيساف بتطبيق اتفاقيات جنيف على هذه العناصر (۵۰).

وقد تكرست حالة ضعف التنسيق تلك على المستوى الوظيفي القطاعي في عملية إعادة بناء الدولة. فعم انتقال قوى الاحتلال إلى إعادة بناء القطاعات الأمنية في أفغانستان بداً من منتصف سنة ٢٠٠٧، حيث أسندت مهمة إعادة بناء اللجيش إلى الولايات المتحدة، ومهمة إعادة بناء الشوطة إلى المانيا، ومهمة القضاء على زراعة وتجازة المخدرات إلى بريطانيا، وأحيراً أسندت مهمة إصلاح النظام القانوني إلى إيطاليا. وقد ادى هذا التقسيم بين قطاعات متداخلة بطبيعتها، وبخاصة في ظل حالة تدهور البنية الأساسية وفشل الدولة الأفغانية، إلى تعطل ويطء البرامج الخاصة بإعادة بناء هذه القطاعات، واعتماد حجم التقدم في كل منها على رؤية ودرجة اهتمام والنزام الدولة المسؤولة. وكانت التيجة النهائية هي سريان تلك المرامج بمعدلات وجداول زمنية متفاوتة. وعلى سبيل المثال، سارت برامج إصلاح النظام القانوني، ونزع السلاح، والقضاء على زراعة وتجارة المخدرات بعدلات بطبة مقارنة بيرنامجي بناء البيش، والشرطة اللذين شهدا نقلة ملحوظة على المستوى الكمي، وبخاصة بدءاً من سنة الم.٢٠٠٠

وقد انعكست الإشكالات السابقة على حجم الائتلاف الدولي في أفغانستان وهيكله، واستناداً إلى الجدول الرقم (٤ ـ ٣)، يمكن استنتاج الملاحظات التالية:

١ ـ اتسم الاتتلاف بمشاركة عدد كبير من الدول. وكان الاتجاه العام هو تزايد عدد هذه الدول مقارنة بالمراحل الأولى من تشكيل هذا الائتلاف. فقد ارتفع إجمالي عدد الدول المشاركة في الاتتلاف من ٣٠ دولة في آب/أغسطس ٢٠٠٤، إلى ٨٨ دولة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. لكن

انظر: قرار مجلس الأمن رقم ١٥١، الصادر في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، في: 5ceurity Council, Resolution no. 1510, S/RES/1510 (13 October 2003).

Vincent Morelli and Paul Belkin, «NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance,» CRS (\*1) Report for Congress, Congressional Research Service (Washington, DC) (3 December 2009), <a href="https://www.fas.org/spcfrs/row/RL33627.pdp">https://www.fas.org/spcfrs/row/RL33627.pdp</a>, (accessed on: 20 December 2012), and Noetzel and Scheipers, «Coalition Warfare in Afghanistan: Burden-sharing or Disunity?» p. 5.

يلاحظ في الوقت ذاته غياب القرى الإقليمية ودول الجوار الإقليمي من هذا الائتلاف، حيث غابت جميع دول الجوار الجغرافي: باكستان، وطاجكستان، وأوزيكستان، وتركمنستان، وإيران. وغابت جميع القرى الإقليمية الرئيسة: روسيا، والهند، والصين. ومثل ذلك مؤشراً مهماً يدلُ على غياب المشاركة الفاعلة لدول الجوار الإقليمي والقوى الإقليمية من عملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان، على نحو ما سيتم منافشته لاحقاً.

٢ ـ اتسمت مشاركة عدد كبير من الدول بالرمزية؛ ففي كانون الأول/ديسمبر سنة ٢٠١٦ على سبيل المثال، تراوحت مشاركة ٧ دول بين ٢ ـ ١٥ عنصراً، وتراوحت مشاركة ٧ دول اخرى بين ١٦ ـ ١٥ عنصراً، وتراوحت مشاركة ٥ دول أخرى بين ١٦ ـ ١٠ عنصر، وتراوحت مشاركة ٥ دول بين ١٥ ـ ١٠ عنصر، وتراوحت مشاركة مي الانتلاف الدولي تراوحت مشاركتها بين ٢ ـ ١٠٠ عنصر، ما يعني أن نصف عدد الدول المشاركة في الانتلاف الدولي تراوحت مشاركتها بين ٢ ـ ٢٠٠ عنصر، وفي المقابل، اعتمد الانتلاف على عدد محدود من الدول التي قدمت المساهمة الأساسية شملت بريطانيا، وكندا، وفرنسا، والمانيا وإيطانيا.

" بدأ الانتلاف يواجه مشكلة واضحة، تمثلت بخفض بعض الدول الرئيسة حجم وجودها العجرية في أفغانستان من دون وجود قرار دولي بذلك. ومن الحالات المهمة في هذا المجال المحكومة الهولئنية في آب/أفسطس ١٠١٠ خفض حجم قواتها العسكرية بعد أن تسبب وجودها العسكري في سقوط المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة عن شهر حزيراكانونيو سنة ٢٠٠٠ ما أدى إلى خفض حجم هذه القوات من ٢٠١٠ جندياً فقط في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر سنة ٢٠٠١ ثم إلى ١٨٢ جندياً فقط في ٢٠ تشرين الأول/الالمحكومة المحكومة ويعادة حجم مشاركتها عن هذا المستوى بحلول ٣ كانون الأول/ولسمبر ١٢٥٢ (٢٠٠ وجنديا)، إلا أنه لم يعد إلى المستويات السائدة قبل تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. المحكومة، الأمر مائد بخفض حجم قواتها المحكومة، الأمر مائد بخفض حجم وجودها المحكوم من ٢٩٢٧ جندياً في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. لفلل إلى ٢٩ مجدياً في ١٥ تشرين الأول/اكتوبر ١٢٠١. كذلك، قامت فرنسا بخفض حجم قواتها المستويات المسائدة قبل تشرين الألؤال/توبر ١٢٠١. كذلك، قامت فرنسا بخفض حجم قواتها المستويات المسائدة قبل تشرين الألؤال/وليمبر ٢٠١٠. كذلك، قامت فرنسا بخفض حجم قواتها المستكرية من ٣٩٣٢ جندياً في ٢٠ تشرين الألؤال/الالميمبر ١٢٠١. كذلك، تامن فرنسا بخفض حجم قواتها المستكرية من ٣٩٣٢ جندياً في ٢٠ تشرين الألؤال/الولمبر ١٢٠١. كذلك، تامن فرنسا بخفض حجم قواتها المستكرية من ٣٩٣٢ جندياً في ٢٠ تشرين الألؤال/الولمبر ١٢٠١. كذلك، تامن فرنسا بخفض ججم قواتها المستكرية من ٣٩٣٢ جندياً في ٢٠ تشرين الألؤال/الولمبر ١٢٠١. كذلك، تامن إلى ١٣٥٩ جندياً بعادل ٣٠ كانون الألؤال/وليمبر ١٢٠١.

وجاءت قرارات هذه الدول بخفض حجم وجودها العسكري في أفغانستان نتيجة لتواضع التنافع المتعادي في أفغانستان نتيجة لتواضع التنافع التي حدة قدرة حكومات هذه الدول - في إطار قواعد المنافسة الديمقراطية - على الدفاع عن وجودها العسكري هناك، ويخاصة في حالة سقوط ضحايا بين هؤلاء الجنود. وهكذا، في الوقت الذي كان يتزايد فيه عدد دول الائتلاف، إلا أن هذه الزيادة لم تنف الأزمة الحقيقية التي عاناها الائتلاف.

الجدول الرقم (٤ ـ ٣) هيكل الائتلاف الدولي في أفغانستان من خارج الولايات المتحدة الأمريكية (آب/أغسطس ٢٠٠٤ ـ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧)

| ۳ کانون      | ۲۰ تشرین     | ۱۵ تشرین | ۲۲ تشرین | ١ كانون | آب/  | الدولة          |
|--------------|--------------|----------|----------|---------|------|-----------------|
| الأول/ديسمبر | الأول/أكتوبر |          |          |         |      |                 |
| 4.14         | 7.11         | 4.1.     | 74       | 44      | 4    |                 |
| 199          | FAY          | YOA      | ۲0٠      | 18.     | ۸۱   | ألبانيا         |
| 177          | 177          | ٤٠       |          |         |      | أرمينيا         |
| 1.48         | 100.         | 100+     | 170.     | 1.4.    | ٣    | استراليا        |
| ٣            | ٣            | ٣        | ٤        | 1       |      | النمسا          |
| 48           | 48           | 9.8      | ٩٠       | 80      | 77   | أذربيجان        |
| 90           |              |          |          |         |      | البحرين         |
| 110          | ٥٢٠          | 193      | ٥٣٠      | ٤٠٠     | ۲0٠  | بلجيكا          |
| ۳٥           | 00           | ٤٥       | 1.       |         |      | البوسنة والهرسك |
| ٥٨١          | ٥٩γ          | 710      | ٤٦٠      | ٤٦٠     | 37   | بلغاريا         |
| 90.          | ٩٢٥          | 7977     | 4747     | YV0.    | TVOI | كندا            |
| 737          | 717          | 799      | 79.      | ۲       | 77   | كروانيا         |
| 113          | 777          | AF3      | ٤٨٠      | ٤١٥     | 19   | التشيك          |
| ۷۲۰          | ٧٥٠          | ٧٥٠      | 19.      | ٧٠٠     | ٤٩   | الدنمارك        |
| ۱۲           | 3.7          |          |          |         |      | السلفادور       |
| 10.          | 109          | 18.      | 10.      | 14.     |      | أستونيا         |
| 117          | 107          | 10.      | 170      | ۸٠      | ٤٧   | فنلندا          |
| 730          | 7977         | TA0.     | 4.40     | YVAO    | 070  | فرنسا           |
| 1501         | 977          | 972      | ١        | ١       |      | جورجيا          |
| 1711         | ۵۰۰۰         | 1373     | 2770     | 77      | 7+٧٢ | ألمانيا         |
| ١.           | 107          | ۸٠       | 180      | 17.     | 177  | اليونان         |
| ٥٨٢          | 110          | 0 - 7    | 77.      | 72.     | 17.  | المجر           |
| ۲            | ٤            | ٤        | . Y      | ٨       |      | أيسلندا         |
| ٧            | ٧            | Y        | ٧        | ٧       | 11   | أيرلندا         |
| ٤٠٠٠         | 7907         | AAFT     | 4440     | 770.    | 193  | إيطائيا         |
|              |              |          | ٧        |         |      | الأردن          |

| ٣٥٠    | ٣٥٠     | 727    | l     |       |      | كوريا الجنوبية   |
|--------|---------|--------|-------|-------|------|------------------|
| YY     | ١٧٤     | 149    | 170   | ٧٠    | ۲    | لاتفيا           |
| 72.    | 777     | 719    | ۲0٠   | ۲۰۰   | 1    | لاتوانيا         |
| ١٠     | 11      | ٩      | ٨     | ٩     | ٩    | لكسمبورغ         |
| ٤      | ٤٦      | ۳٠     |       |       |      | ماليزيا          |
| 13     | 118     | ٤٧     |       |       |      | مونغوليا         |
| ٤٠     | ٣٩      | 71     |       |       |      | مونتينيغرو       |
| ٥٠٠    | ۱۸۳     | 737    | 111.  | 177.  | 107  | هولندا           |
| 107    | ۱۸۸     | 377    | ٣٠٠   | 10.   |      | نيوزيلندا        |
| 97     | ٤٣٩     | 707    | ٤٨٠   | 500   | 154  | النرويج          |
| 177.   | Y0A.    | 7019   | 1910  | 111.  | 77   | بولندا           |
| 181    | 18.     | 90     | 120   | ٧٠    | ٨    | البرتغال         |
| 1089   | 1447    | 1784   | 99.   | ٧٤٠   | 77   | رومانيا          |
| 79     | ٣٩      | ۳۸     | ٩     |       |      | سنغافورة         |
| 377    | 7.9     | ۲0٠    | 750   | ۱۸۰   | ۱۷   | سلوفاكيا         |
| ۳۸     | VV      | ٧٨     | 17.   | ٧٠    | 1.4  | سلوفينيا         |
| 17.7   | 17701   | 1077   | 1     | ٧٨٠   | ١٢٥  | إسبانيا          |
| 217    | 0       | ٥٠٠    | ٤٣٠   | ٤٠٠   |      | السويد           |
| 107    | 175     | 177    | 170   | 170   |      | مقدونيا          |
| 00     | 00      |        |       |       |      | تونغا            |
| 994    | 188.    | 174.   | ٧٢٠   | ۸٦٠   | 171  | تركيا            |
| 3.7    | 77      | 17     | ١٠    | ٣     |      | أوكرانيا         |
| 70     | ۳۵      | ۳۵     | ۲٥    |       |      | الإمارات         |
| 9000   | 9000    | 40     | 9     | AVEO  | 710  | بريطانيا         |
| 48.11  | A77 · 3 | ٤٠٩٣٠  | F77F+ | 712   | 3105 | الإجمالي         |
| 3.4    | 4       | 4      | ***** | 1990. | ٦٧   | الولايات المتحدة |
| 1.4.11 | 14.147  | 14.44. | ٧١٠٣٠ | 0170. | 10/1 | الإجمالي         |

Ino S. Livingston and Michael O'Hanlon, «Afghanistan Index.» Brookings Institute (23 February المصادر).

10 June 19, 5, (16 December 2010), p. 5, (11 December 2010), p. 5, (13 December 2010), p. 5, and (13 December 2010), p. 5, and (13 December 2010), p. 5, and (14 December 2010), p. 5, and (15 December

#### ب\_ ضعف التنسيق بين الإدارات الأمريكية

ظلت هناك فجوة واضحة بين الإدارات والمؤسسات الأمريكية المعنية بتطبيق مشروع إعادة بناء الدولة في أنفانسنان (وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، البيت الأبيض، الوكالة الأمريكية للتنمية اللدولية)، إذ سرعان ما ظهوت على السطح الخلافات بين هذه المؤسسات حول الاستراتيجية الأمثل للتعامل مع تحديات عملية إعادة بناء الدولة، ويخاصة على المستويين السياسي والأمني، وظهر نوح من الاستقطاب إلى حد ما بين البتناغون من ناحية، ووزارة الدفاع والركالة الدولية للتنمية الدولية من ناحية أخرى، وعمّق من هذه المشكلة عدم وجود استراتيجية أمريكية واضحة في أفغانستان، والمسكرية... إلغ. فقد صدرت أول وثيقة أمريكية تحدد هذه الأهداف في شباط/فيراير سنة ٢٠٠٣ والتي أصدرها الرئيس بوش تحت عنوان والاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان، ولكنها انسمت تحدد الرئيةة الجهة المعنية يتولّي مسوولية التسبيق بين الإدارات الأمريكية. ثم بلت وزارة الخارجية الأمريكية في حزيران/بونيو ٢٠٠٣ في إصدار وثيقة «خطة أداء المهمة» (Mission Performance) دونما تكامل واضح مع وزارة الدفاع.

وفي محاولة للتسبق بين وزارتي الخارجية والدفاع، قامت الأخيرة في أوائل سنة ٢٠٠٣ بإنشاء 
ممجموعات إعادة البناء المحلية (Provincial Reconstruction Teams (PRTs)) حيث تشكلت 
كل مجموعة من (٥٠ ـ ١٠٠) جندي ومدنني من المتخصصين في مجالات التنبية واللبلوماسية 
والاتقصاد، بهدف تحسين ظروف إعادة الإعمار على المستويات المحلية، ومساعدة الحكومة 
المركزية على بسط نفوذها على المستويات المحلية. غير أنه رغم أهمية هذه الخطوة فقد ظل دور ملة 
المجموعات محدوداً بسبب محدودية عدد هذه المجموعات، مقارنة بالحاجات المحلية الضخمة؛ 
فحتى سنة ٢٠٠١ بلغ عدد هذه المجموعات ويخاصة في بالرلايات البخرية"٥.

ويرتبط بمشكلة التنسيق بين الإدارات الأمريكية، هيمنة وزارة الدفاع على مشروع إعادة بناه الدولة. فقد انسم توزيع المسؤوليات بوجود اختلال واضح بين وزارتي الدفاع والخارجية لمصلحة الأولى، حيث اضطلعت وزارة الدفاع بالمسؤولية الأكبر في ما يتعلق بإدارة ويتوجيه العمليات العسكرية جنباً إلى جنب مع الأنشطة التنموية واللدبلوماسية، على حساب وزارة الخارجية ومؤسسات التنمية "".

Dobbins [et. al.], After The War: Nation-Building from FRD to George W. Bush, pp. 100-102. (oY)
Anthony Daniel Tindall, «U.S. Nation-state Building Operations in Afghanistan: A Case Study,» (oY)
(Thesis Submitted in Partial Fullifilment of the Requirements for the Degree of Master of Public Administration,

#### ج ـ ضعف التكامل بين الأهداف وسياسات تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة

هناك أكثر من مظهر لضعف التكامل بين الأهداف وسياسات مشروع إعادة بناء الدولة في فغانستان.

المظهر الأولى، تمثل بإعطاء سياسات الاحتلال الأولوية لهدف بناء السيادة. لقد انطلقت سياسات الاحتلال من اقتراض أن الدولة الأفغانية الموحدة تواجه تحدياً حقيقاً بعد الحرب، وأنه يمكن معالجة قضيتي السيادة والشرعة بدرجة من الاستفلالية. كان هذا التصور متأثرا إلى حد كبير بالخبرة الأوروبية في بناء الدولة، حيث جاء استحقاق بناء السيادة في الرتيب الأول قبل بناء شرعية النظام السيامي، وبخاصة في ضوء التجربة الفرسية خلال القرن السابع حشر، والخبرين الألمانية والإيطالية خلال القرن التاسع حشر، على المخبرين الألمانية والإيطالية تعلل القرن التاسع عشر، عبر المرقبة الفرشية المؤلفانية ـ الباكستانية، إلا أن الدولة والجهت الدولة الأفغانية قبل الحرب، ورغم مشكلة الحدود الأفغانية ـ الباكستانية، إلا أن الدولة لم تواجه تحديات حقيقية، ورغم العلاقات العرقية الصراعية، إلا أن أياً من تلك المرقبات المرتبة المراعية، إلا أن أياً من تلك المرقبات المرتبة المراعية، إلا أن أياً من تلك المرقبات المرتبة المراعية الإنوازية الملاعية، بناء نظام سيامي

لقد كان لهذا الاقتراض \_المبالغ في \_ تأثيره السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة من أكثر من 
ناحية. فهو أولاً أعطى هدف بناء الشرعية اهتماماً ثانوياً مقارنة بهدف بناء السيادة. وقد انعكس 
ناحية. فهو أولاً أعطى هدف بناء الشرعية اهتماماً ثانوياً مقارنة بهدف بناء السيادة. وقد انعكس 
نحل على العديد من المؤشرات، كان أبرزها تشكيل مؤتمر بون ٢٠٠١، ومضمون الاتفاق الذي 
نجم عن المؤتمر، والذي مثل الوثيقة الإطاوية الأولى لعملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان، فقد 
غلبت على تشكيل المؤتمر سيطرة الطاجيك وتحالف الشمال، وجاء ذلك نتيجة تخوف الولايات 
لمنه المجموعات. وكان لإعطاء الأولوية للطاجيك وتحالف الشمال في تشكيل المؤتمر بما يقوق 
نسبتهم الحقيقية داخل المجتمع الأفغاني، وسالة سلبية للاكثرية البشتويية، ما انعكس بعد ذلك 
على شرعية نظام ما بعد طالبان. كما انعكس ذلك أيضاً في إثناء اتفاق بون على «المجاهدين» 
ودور هؤلاء في ما وصفه الاتفاق بالحفاظ على استقلال أنفانستان، ووحدتها الإقليمية. وكان ذلك 
نمكاساً أيضاً للأولوية التي أعطاها الاحتلال واتفاق بون لمسألة الحفاظ على السيادة وقعلم الطريق 
على الرحبهات الانفصالية. وكما الحال بالنسة إلى تأثير التمثيل الزائد للطاجيك وتحالف الشمال 
بسب النفرة الكبير لهؤلاء في مواجهة الحكومة المركزية والتناخل القوي بين المجاهدين وأمراء 
للحرب.

School of Public Service, College of Liberal Arts and Services, DePaul University, Chicago, June 2010), p. 25, a <a href="http://via.library.depaul.edu/etd/27">http://via.library.depaul.edu/etd/27</a>, (accessed on: 20 December 2012).

لقد استند هذا الترتيب في الأولويات إلى افتراض إمكان تأجيل هدف بناء الشرعية إلى مرحلة تالية في عملية إعادة بناء الدولة، وتحديداً إمكان بناء الشرعية من خلال آلية الانتخابات. من ناحية ثانية، أدى هذا الافتراض والترتيب السابق لأهداف إصادة بناء الدولة إنناء السيادة أولاً، ثم بناء الشرعية)، إلى حدوث تناقض أو صراع بين الأدوات وأهداف إعادة بناء الدولة فقد أدى التركيز على بناء السيادة في المرحلة الأولى والتخوف من أن يقود الطاجيك وتحالف الشمال حركة انفصالية بعد الحرب، إلى تحالف الاحتلال مع الأخير، بل وتغليه على تشكيل مؤتمر بون، ثم حكومة من بعد العرب، وسيطرتهم على المناصب السيادية، انظلاقاً من القراض هفاده، أن تأمين ولاء الطاجيك غير أن هذا التوجه أضر بالتوازن العرقي، وأضر أيضاً بشرعية نظام ما بعد الحرب (10).

ومع أن الاحتلال لم يغفل مسألة بناء شرعة النظام الجديد (بالاعتماد على الانتخابات كالية رئيسة)، إلا أنه وقع في خطاين أساسيين، الأول - كما سبق القول - هو منح الأولوية لبناء السيادة ما أدى إلى وقوع الاحتلال في بعض الاخطاء التي جاءت على حساب بناء الشرعية، الثاني أن سلطات الاحتلال ركزت في بنائها للشرعية على آلية الانتخابات. ومع أميم هذه الآلية، إلا أنها لم تكن الآلية الأكثر فعالية لبناء الشرعية في الحالة الأفغانية في ضوء الواقع العرقي. وتحديداً، تأت مثاك آليتان أخريان أدى إغفالهما إلى تحجيم دور الانتخابات في بناء الشرعية، هما: التوافق، وتوسيم دور الوتوسيات المحكومية في تقديم الخدات العادة.

أضف إلى ذلك، أن اعتماد قوات الاحتلال على أمراء الحرب في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان، أدى إلى الإضرار بشرعة المؤسسات الحكومية والحكام المحلين على المستويات المحلية. ولم تقتصر أخطاء مياسات الاحتلال في هذا المجال على هذين الخطائين الأساسيين، فقد كانت هناك أخطاء مياسات الاحتلال في هذا المجال على هذين الخطائين الأساسيين، بعد الحرب، كان أبرزها، على سبيل المشال، السماح للمنظمات غير الحكومية بنتفياء خدماتها ومشروعاتها التنموية في إطار علاقة مباشرة فيما بينها وبين المجتمع المحلي الأفغاني. وعلى الرغم من أن هذا التحليل الأخير في إصافة شرعية الحكومة الأفغانية، وبخاصة في ضوء الاتهامات التي ما من الحكومة الأفغانية، وبخاصة في ضوء الاتهامات التي وبخاصة حيث شوء الاتهامات التي في مناسبات عدة بقصر تقليم تلك المساعدات من طريق القنوات الحكومة الرسمية، إلا أن هذا الدعوات استجابة من جانب سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي.

المظهر الثاني، تمثل بعدم وضوح العلاقة بين الحرب على الإرهاب وإعادة بناء الدولة، حيث بدوًا كهدفين مستقلين تماماً، خضم كل منهما لاستحقاقات مختلفة. وقد نتج من ذلك عدد من

S. Frederick Starr, «Sovereignty and Legitimacy in Afghan Nation-Building,» in: Fukuyama, ed., (01) Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq, pp. 108-111.

مظاهر الضعف في استراتيجية إعادة بناء الدولة؛ تمثل أولها بالتركيز على «الأمن أولاً». ومع أن قضية أو مشكلة الأمن احتلت أهمية كبيرة في معظم مشروعات إعادة بناء الدولة، إلا أن المشكلة الأساسية في حالة أفغانستان كانت في اختزال الأهداف الأمنية في هدف محدد، ذي الصلة بالأمن القومي الأمريكي، وهو القضاء على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، في حين أن المشكلة الأمنية في أفغانستان في الحقيقة تتجاوز هذه المسائلة، وتعلى سبيل البغياب التنسيق بين الوزاوات والمؤسسات الدولية المعتبة بتطبيق مشروع بناء الدولة. وعلى سبيل المناب، نقد أدى مثال الوضع إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للمعونة. وأدى تركيز وزارة الدفاع على هدف الحرب على الارهاب إلى التعاون مع كل من تحالف الشمال على مستوى المركز، وأمراء الحرب على مستوى الأقاليم؛ كما أدى إلى التوصع في العمليات العسكرية في الشرق والجنوب، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من المدنين نتيجة تلك العمليات، هذه السياسات أدت في التحليل الأخير إلى الإضرار بمرعية نظام ما بعد الحرب، ويخاصة بين الأكثرية المشوئية.

## ٧ ـ تراجع دعم المشروع داخل دول الاحتلال

كما سبق القول، فإن استناد مشروع إعادة بناء الدولة إلى دعم كافي داخل دول الاحتلال خلال فترة تطبيق المشروع بساط عملية تطبيق المشروع، وفي السالة الأفنانية، بالاحظ حدوث تحول كبير في مستوى هذا الدعم؛ فقد استندت الحرب ضد أفنانستان إلى مستوى كبير من الدعم هاخل الولايات المتحدة دورا الاحتلال، إلا أن هذا الدعم لم يستمر لفترة طويلة، ولم يقتصر هذا التراجع وعلى الولايات المتحدة ولكنه شمل معظم الدول الأعضاء في الانتلاف الدولي في أفغانستان،

فقد نظر الأمريكيون في البداية إلى تلك الحرب باعتبارها «حرباً عادلة وقانونية»، وذلك بسبب وجود سلوك عدائي واضح ضد منشآت أمريكية مهمة، ترتب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين(\*\*)، ووجود «عدو» واضح (تنظيم القاعدة) يسعى إلى الإضرار بمصالح الولايات المتحدة والغرب. لكن هذا الدعم تراجع بشكل مستمر. وقد عبر عن هذا التراجع تغير تقييم الأمريكيين

<sup>(</sup>٥٠) هناك كتابات مهمة عدّة تجادل بعدم المسؤولية الكاملة لتنظيم القاعدة عن تنفيذ أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. أو على أقصى تقدير أنها كانت تناجا لعمل أجهزة استخباراتية نجحت في استدرع تنظيم القاعدة لتنفيذ تلك العمليات، أو على الأكم أنها تلقفت فكرة القاعدة حول هذه الهجمات ورعتها من خلال توفير الظروف وتسهيل تنفيذها، ما يجمل أجهزة المخابرات الفرية خركاة في هذه الهجمات

من أمثنا ذلك الكاتب الأدركي نبوم خوسمة (Noam Chomsky) الذي قال بكثار مربع في تعرين الأثار الرفيس من من المشارك المؤسسة المؤسس

من ذلك أيضاً كتاب الكلبة الكبرى LEffroyable Imposture، للكاتب الفرنسي تيري ميسان (Thierry Moyssan)، والذي ذهب إلى أن هجمات أيلول/استِتمبر هي صنيعة الجناح اليميني داخل الحكومة الأمريكية والمجمع الصناعي =

لقرار إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى أفغانستان. فكما يتضح من الشكل الرقم (٤ ـ ١)، تراجعت نسبة من رأوا أن هذا القرار كان قراراً صحيحاً من ۹۳ بالمعة في كالون الثاني/يناير ٢٠٠٧ ، إلى ٥٨ بالمئة في أيار/ساير ٢٠٠١ . وفي المقابل، ارتفعت نسبة من رأوا أن هذا القرار كان خطأ من ٢ بالمعة فقط في يناير ٢٠٠٢ إلى ٣٩ بالمئة في أيار/مايو ٢٠١١ . ريعني ذلك، أن الرأي العام الأمريكي لم ينتقل من مستوى دعم الحرب إلى دعم مشروع إعادة بناء الدولة، ولم يُبد الاستعداد الكافي لتحمل التكلفة الاقتصادية والشرية لهذا المشروع.

الشكل الرقم (٤ ـ ١) موقف الرأي العام الأمريكي من قرار إرسال القوات العسكرية إلى أفغانستان (تشرين الثاني أنوفعبر ٢٠٠١ ـ أيار/مايو ٢٠١١)



المصدر: - Gallup News Service, <a href="http://www.gallup.com/file/poll/147002/Afghanistan\_110408.pdf">http://www.gallup.com/file/poll/147002/Afghanistan\_110408.pdf</a>

كما تزايدت نسبة من يرون ضرورة سحب القوات العسكرية الأمريكية في أقرب وقت ممكن، من ٤٢ بالمئة في ربيع ٢٠٠٧ لتصل إلى ٥٦ بالمئة في حزيران/يونيو ٢٠١١. وعلى العكس، فقد

<sup>&</sup>quot; العسكري بهذف احتلال أفغانستان وضرب العراق. وقد صدر الكتاب في سنة ٢٠٠٢، وتُرجم إلى ٢٨ لغة (حتى ... ٢٠٠٠)

من بين هؤلاء أيضاً الباحث النصري ضياء رضوانه الذي له عدد من الكتابات والعليقات المهمة قلد فيها الفرضية الثاقلة أن تقليم القامعة هو الذي قد جمات ۱۱ أيول/سيتسر ۲۰۱۱، انظر على سيل العالمان شياء رضوانه عامان بعد ۱۱ سيتمبر: إعادة بناء ما خشاء الأهرام ۲۰۱۲/۳۰۲، رفي الاتجاء ذاته بأيّن مثال البحث المصري دحس أير طالب. القرز حسن أبو طالب، تتقليم القاعدة وفرتوا ليوروك والشناس، هل قطاية عثاله، الأفرام، ۲۱۷۱، ۲۰۰

ونجد الأمر ذاته في ما يتعلق بتقييم الأمريكيين للطرف المنتصر في الحرب على الإرهاب. فرغم أن الانجاه الذي رأى أن هذه الحرب قد انتهت بانتصار «التنظيمات الإرهابية» ظل هو الانجاه الأضعف خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر سنة ٢٠٠١ إلى آب/أغسطس سنة ٢٠٠١ إلا أنه ما عدا ذلك ظلت هناك حالة من عدم اليقين لدى الرأي العام الأمريكي حول ما إذا كانت هذه الحرب قد انتهت بانتصار الولايات المتحدة وحلفائها أو أنها قد انتهت بعدم انتصار أي من الطرفين.

الشكل الرقم (٤ ـ ٢) موقف الرأي العام الأمريكي من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان



Pew Research Center Website, <a href="http://www.pewresearch.org">http://www.pewresearch.org</a>>.

المصدر:

وكما يلاحظ من بيانات الشكل الرقم (غ ـ ٣)، فقد بلغت نسبة من رأوا أن الحرب قد انتهت بانتصار «التنظيمات الإرهابية» ١١ بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، لكن هذه النسبة شهدت ارتفاعا خلال الفترة من تموز/يوليو سنة ٢٠٠٣ تصل إلى ٣٣ بالمئة في آب/أغسطس سنة ٢٠٠٥، ثم إلى ١٤ بالمئة في كانون الثاني/بناير سنة ٢٠٠٦، لتعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى ٢٩ بالمئة في حزيران/يونيو سنة ٢٠٠٧.

الشكل الرقم (٤ ـ ٣) نقييم الرأي العام الأمريكي للطرف المنتصر في الحرب على الإرهاب

(نسبة مئوية)

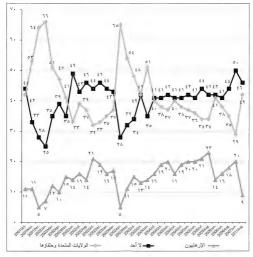

Gallup Website, <a href="http://www.gallup.com">http://www.gallup.com</a>>.

المصدر:

وباستبعاد الرأي السابق، فقد ظلت هناك حالة من التردد والانقسام حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت انتصاراً في مواجهة "التنظيمات الإرهابية، وباستثناء الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ إلى آذار/مارس ٢٠٠٢، والفترة بين نيسان/أريل سنة ٢٠٠٣ إلى تموز/يوليو سنة ٢٠٠٣، ظلت الفجوة بين هذين الانتجاهين محدودة، وتبادل الانتجاهان مواقعهما حتى يوليو سنة ٢٠٠٤، حيث استقر الانتجاه المؤيد لعدم انتصار أي من طرفي الصراع في هذه الحرب (نظر الشكل الرقم (٤ ـ ٤)).

الشكل الرقم (٤ ـ ٤) تطور عدد القتلى والجرحى الأمريكيين في أفغانستان



(ع) يشمل عدد القتلى عرجي القتلى واخيل الفقائسيان وخارجها في المديات المسكرية ذات الصلة بالدوب في المبارية الدوب في المبارية (عن 1 أيار المبارية (1 - 17 أيانية (1 - 17 )))))) (1 - 17 أيانية (1 - 17 أيانية (1 - 17 ))))) (1 - 17 أيانية (1 - 17 ))) (1

ويمكس تنامي الاتجاه المؤيد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، ووجود حالة اللايقين بشأن نتيجة الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، تراجعاً في مستوى الدعم الداخلي لمشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان، ويرجع تنامي تلك الاتجاهات السلبية إلى تقمانو مدة عوامل؛ يتملق أولها بتزايد حجم التكففة الشرية للحرب، متشلة بتزايد عدد القتلي بين جنود دول الاتتلاف الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة ويربطانيا. فينما كان من المقبول دفع هذه التكلفة في المواحل الأولى من الحرب، وتحديداً أثناء العمليات العسكرية ضد طالبان والقاعدة في ضوء وضوح الارتباط بين الحرب وهجمات أيلول متبعر، إلا أنه لم يكن يسيراً قبول الرأي إلعام بالاستمارا في دفع هذه التكلفة بالمعدلات داتها، أو أكبر، مع تحول الوجود العسكري في أفغانستان إلى أهداف أخرى من قبيل إعادة بناء الدولة، وكما ينضح من بيانات الشكل الرقم (٤ ـ ٤)، فإن عدد القتلى الأمريكيين بدأ في التزايد بشكل ملحوظ بدءاً من عام ٢٠١٩، حيث وصل إلى ٣١٢ قتيلاً بنسبة تغير تزيد على ٢٠٠٠ بالمئة مقارنة بسنة ٢٠٠٨. ورنسبة تغير تقترب من ٢٠٠٠ بالمئة مقارنة بسنة ٢٠٠٤ كما ارتفع في سنة ٢٠١٠ إلى ٩٤٩ قتيلاً. ورغم اندفناض عدد القتلى في سنة ٢٠١١ إلى ٤١٨ إلا أنه يظل معدلاً مرتفعاً مقارنة بالسنوات السبح الأولى من الحرب. وتصدق الملاحظة ذاتها على تطور عدد الجرحى.

ويلاحظ في هذا الإطار أن الولايات المتحدة تحملت التكلفة البشرية الأكبر في هذا المجال، ففي مقابل مقتل مقابل مقتل مقابل المشاركة في الاحتلال ففي مقابل مقتل مقابل المشاركة في الاحتلال تناول المشاركة في الاحتلال تناول المشاركة في الاحتلال المارة في المحرب والاحتلال 17.7 بالمئة، كان نصيب بريطانيا (الحليف الأول للولايات المتحدة في الحرب والاحتلال 278 فيناه بهر 17.7 بالمئة، ثم جاءت كنا في الترتيب الثالث بنسبة 1,7 بالمئة (20 قتيلاً)، ثم إيطاليا بنسبة 1,9 بالمئة (20 قتيلاً)، ثم إيطاليا بنسبة 1,9 بالمئة (21 قتيلاً)، ثم إيطاليا بنسبة 1,9 بالمئة (21 قتيلاً). ويوضح الشكل الرقم (2 - 0)، توزيع القتلى العسكريين للدول المشاركة في الاتلاف الدولي في أفغانستان خلال الفترة الشار البها.

العامل الثاني يتعلق، كما سبق الإشبارة، بالتحول في أهداف الحرب، من القضاء على طالبان والقاعدة في المراحل الأولى من الحرب إلى إعادة بناء الدولة في أنغانستان، في مرحلة تالية، فينما يتسم الهدف الأول بالوضوح والارتباط المباشر بهجمات أيلول/سبتمبر، يتسم الثاني بعدم المؤضوح لقطاعات كبيرة من المواطنين. ويذهب بعض المنظرين إلى أن الرأي العام على استعداد لدعم المعليات العسكرية في الخارج التي يكون الهدف منها مواجهة السلوكيات العدائية لأطراف خارجية، بينما يتراجم هذا الدعم عندما تتحول وظيفة تلك العمليات إلى بناء الدولة<sup>(10)</sup>.

العامل الثالث يتعلق بتراجع مستوى التوافق بين النخب ـ السياسية والثقافية ـ حول الحرب ومشروع إعادة بناء الدولة. ففي الوقت الذي استئنات فيه الحرب ضد أفغانستان خلال السنوات القليلة الأولى إلى درجة كبيرة من التوافق ـ يقترب من شبه الإجماع ـ داخل الولايات المتحدة، بين الجيهوري والنيمقراطي، وبين البيت الأيشى والكونفرس، وداخل النخبة الإهلامية، إلا أن هذا التوافق سرعان ما بدأ في التراجع لأسباب عدة؛ فحتى ربيع منة ٢٠٠٩ اقتصرت المعارضة داخل الكونفرس على جناحت رئيسين، هما الجناح الساري (مثل دينيس كوسينيش (Dennis) والانوائين (مثل ردين بول (Ron Play)). كن بدءاً من ربيع ٢٠٠٩ بدأت الأصوات المعارضة للحرب في التصاعد، ويخاصة بين الديمقراطين. "".

Bruce Jentleson, «The Pretty Prudent Public: Post-Vietnam American Opinion on the Use of Force,» (61)
International Studies Quarterly, vol. 36, no. 1 (March 1992), p. 54.

Charles A. Miller, «Endgame for the Western in Afghanistan?: Explaining the Decline in Support (eV) for the War in Afghanistan in the United States, Great Britain, Canada, Australian France and Germanya The Leton Paper. The Strategic Studies Institute (U.S. Army War College) (June 2010), pp. 15-18, <a href="http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.mil/pub/s/download.cfm?q=994">http://www.strategiestudiesinstitute.army.q=994">http://www.strategiestudiesinsti

الشكل الرقم (٤ ـ ٥) الضحايا العسكريون لدول الانتلاف الدولي في أفغانستان خلال الفترة (تشرين الأول/اكتوبر ٢٠٠١ ـ آب/أغسطس ٢٠١٢)

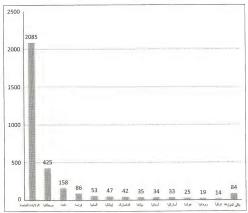

(۵) تشمار: تبوزيلندا (۱۱ قبيلاً)، صريبا (۱۱ قبيلاً)، الرويح (۱۰ قبلي)، أستونيا (۹ قبلي)، المجر (۲ قبلي)، السويد (٥ قبلي)، المرتفال (قبيل (١٥ قبلي)، الإنفال (قبيل (١٥ قبلي)، الأنفال (قبيل (١٥ قبلي)، الإنفال (قبيل (١٥ قبل ١٥ قبل ١٤)، الإنفاق الله ١٣ قبيلاً وبن المناتو، وقبيل راحد الكوريا المخبوبة. ليم ١٣ قبل (١٥ قبل راحد)، بالإنفاق الله ١٣ قبل ١٥ قبل (١٥ قبل ١٥ قبل ١٥

وقد اتَّخذ الخلاف داخل النخبة السياسية حول المشروع الأمريكي في أفغانستان أبعاداً جديدة مع وصول إدارة أوباما الديمقراطية إلى السلطة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، حيث بدأت الهوة في الاتساع نسباً بين البيت الأبيض والعسكريين، على نحو ما عكسه الخلاف الشهير بين الجنرال ستانلي ماكريستال من ناحية، والبيت الأبيض والسفير الأمريكي في أفغانستان، من ناحية أخرى(٤٠٠).

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نفسه.

وأخيراً، يعزو البعض تراجع مستوى دعم الرأي العام للحرب ومشروع إعادة بناء اللدولة في أفغانستان إلى انتشار «إدراك» عام بحتمية خسارة الحرب، وهو إدراك غذته مصادر عدة، تعلق بعضها بالخبرات التاريخية للاحتلال الأجنبي في أفغانستان، وتعلق بعضها الآخر بالمسار الفعلي للحرب ومشروع إعادة بناء اللدولة على الأرض، وتعلق بعضها بانتشار التقييمات السلية الصادرة عن العسكريين والسياسين المشاركين في الحرب وإعادة بناء اللدولة على الأرض،

## ٨ ـ غزو العراق وتأثيره السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان

كان لقرار غزو المراق في آذار امراس سنة ٢٠٠٣ (أي بعد نحو ثمانية عشر شهراً من الحوب على الفنانستان)، تأثيره السلبي في مشروع إعادة بناه الدولة في أفغانستان، فقد أدى غزو العراق إلى سحب نسبة مهمة من إجمالي تكاليف الحرب الأمريكية على الإرهاب، (افغانستان والعراق بالأساس) لمصلحة العراق، ورغم تزايلد حجم الإنفاق الأمريكي على الحربين خلال المقترة (٢٠٠٣)، إلا أن النسبة الأكبر من هذه الزيادة تم توجيهها إلى الحرب ضد العراق حتى عام ٢٠٠٨. ويفسر ذلك حد كبير تعثر مشروع إعادة بناه الدولة في أفغانستان خلال هذه المقترة بل وتراجع هذا المشروع على المستويين المسكري والأمني والاقتصادي، ونجاح حركة طالبان في

فكما يتضح من بيانات الجدلول الرقم (٤ ـ ٤)، بلغ حجم الإنفاق الأمريكي على الحرب في المناسبان ٢٠٠٨/ بليون دولار خلال العام العالي ا ٢٠٠٢/٢٠٠١ لكنه بدأ في الانخفاض بمجرد بدء الحرب في العراق في سنة ٢٠٠٧، حيث تراجع تمويل تلك الحرب إلى ١٤٠٧ بليون دولار في العرب الله بالمئة من إجمالي تكلفة الإنفاق المسكري على الحربين، مقابل ٢٥ بليون دولار للعراق، بنسبة ٢٨،٢ بالمئة من إجمالي تكلفة الحربين في ذلك العام، مقابل ١٥,٩ بليون دولار للعراق، بنسبة ٢٨٠ بالمئة. ورغم الارتفاع النحربين، عقابل مناسبة على العرب في نقط العرب في ذلك العام، مقابل ١٩٠٩ بليون دولار للعراق، بنسبة ٢٨ سنة ١٠٠٥ بليما المناسبة على العرب، المعالى الإنفاق على الحرب في أفغانستان إلى ٢٠ بليون دولار في السنة على الحربين، وصلت قيمة الإنفاق على الحرب في العراق إلى ١٤٢١ بليون دولار في السنة داتها بنسبة ٢٠٠٤ بليون دولار في السنة داتها بنسبة ٢٠١٤ بليون دولار في المياق العرب في العراق العرب ثوراً بليون دولار في السنة داتها بنسبة ٢٠١٤ بليون دولار في المياق العرب في العراق العرب ثوراً بليون دولار في السنة داتها بنسبة ٢٠١٠ بليدة من إجمالي الإنفاق العرب في العراق العربين، وصله من إجمالي الإنفاق على الحربين، وصله على الحرب في العراق العرب في العراق العرب في العربة على الحرب في العرب في العربة على الحرب في العرب في ا

Amy Belasco, «The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11,» (1+)
Congressional Research Service, CRS Report for Congress, RL 33110 (29 March 2011), p. 4.

<sup>(</sup>٩٥) من أبرز التقارير الصادرة عن عسكريين والتي أشارت إلى احتمال خسارة تلك الحرب وانهيار مشروع إعادة بناء الدرائة ذلك الذي صدر عن الجيزان ستائلي مكريستان قائد القوات السكرية الأمريكية في الفنتستان في ٣٠ أسبًا أقسطس ٩٠٠١ دوم تقرر كبير (17 صفحة) رفعه إلى وزير الفاقع الأمريكي آشاك (ويرب غنيت بالدل في شكلات (المنافر المنافر) Suankry McChrystal, «Commander's Initial Assessments» (Ashington - بالدار في شكلات (ميزة - 1907) منافر 1907) ومائية (1907) منافر 1907) منافر 1907 منافر 1907) منافر 1907 م

توزيع حجم الإنفاق العسكري الأمريكي على الحرب في أفغانستان والعراق خلال الفترة (العام العالي ٢٠٠٢/٢٠٠١ ـ ٢٠١١) الجدول الرقم (٤ \_ ٤)

| الإجمالي       | ۲۲,۸                                                              | ۸,۲  | 1,38 | 1.4,7 | 171,8  | ١٧٠,٩ | ٧,٥٨١  | 100,1                                                 | 7,01  | 1,451 | 141,4       | 17AF, 171, 171, 170, 170, 1 100, 1 100, 1 100, 1 11, 2 11, 2 11, 3 42, 1 A1, 1 TT,A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                   | 1    |      |       |        |       |        |                                                       |       |       |             | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| غه مخم         |                                                                   | D    |      |       |        |       |        |                                                       |       |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمليات أخرى(٥) | 14                                                                | >    | ۲,۷  | ۲,    | ·<br>· | ٠,٠   |        | ٨ ٧٠٦ ١٠١ ٨٠٠ ٥٠٠ ١١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                | ٠,٠   | ٠,٦   |             | ۲,۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إجمالي ١+٢     | 171, 2 170, 1 100 100 17, 17 3, 17 1 1, 001 1, 011 P, 17 1 3, 171 | ٧,٧٢ | 3,.8 | 1.0,0 | 17.,1  | ٤٠٠٧  | 1,00,7 | 100                                                   | 1,051 | 9,421 | 141,8       | 1784,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المراق (۲)     |                                                                   | ٥٣   | 40,9 | ,°°,° | 1.1,1  | 141,4 | 184,1  | 14,4 T,10 A0,0 T,10 1,41 1,41 1,60 A1,10 A0,0 A0,4 OL | ٧١,٣  | ۳, ۹3 | ۱۷,۷        | ۸۰۰,٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أفغانستان (١)  | 117, 11, 17, 17, 17, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19       | 18,4 | 18,0 | ٠.    | ھَ     | ۲,9,۲ | ٥,٣3   | 04,0                                                  | ۸, ۲۴ | 114,7 | 114,4       | ٤٤٣,٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ë              | 14/41                                                             | ۲٠٠٢ |      | ٠٠٠   | ۲٠٠٦   | ٧٠٠٧  | ۲۰۰۶   | ٠. ٩                                                  | ۲۰۱.  | 7.11  | (०१५ (०१५ ) | ۱۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ |

Belasco, «The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11,» p. 4. (a) تشمل العمليات ذات الصلة بالحرب على الإرهاب التي تجري خارج أفغانستان والعراق، وعوفت باسم Enhanced Security. وقد ظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية عام ٢٠٠٩، حيث بدأت الولايات المتحدة في إعطاء المتمام أكبر بالحرب في أفغانستان، وهو تحول ارتبط بوصول إدارة أوباما التي انتصرت لوجهة النظر القائلة إن أفغانستان تمثل التحدي الحقيقي في إطار الحرب على الإرهاب، وهو ما دفع بإدارة أوباما إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وتسريع عمليات إعادة الانتشار في المراق، بشكل يضمن التركيز على أفغانستان. ولذلك نلاحظ أنه في عام ٢٠١٠، ولأول مرة منذ بده الحرب في العراق، داد حجم الإنفاق على الحرب في أفغانستان عمن مثيله في العراق، حيث بلغ حجم الإنفاق على الحرب في أفغانستان مرابط، مهم المنتقة من إجمالي الإنفاق على الحرب في مقابل المربط، ويشكل عام، بلغ إجمالي الإنفاق الأمريكي على علم تحرب الإنفاق الأمريكي على علم الحرب في العراب، علال العرب ضله الحرب في أفغانستان خلال الفترة (٢٠٠١/١/١٠ ٢٠١٣) ١٤٤٣ بليون دولار بنسبة ٣٥ بالمئة من إجمالي الإنفاق الأمريكي على عمليات الحرب ضد الإرهاب، مقابل ١٤٤٣ بليون دولار بنسبة ٣٥ بالمئة.

#### ٩ \_ الممارسات السلبية للاحتلال

إضافة إلى كل العوامل السابقة ذات الصلة بسياسات الاحتلال، فقد عمَّق التأثيرات السلبية لهذه العوامل العديد من الممارسات السلبية التي وقع فيها جنود الاحتلال في أفغانستان والتي عمقت الفجوة بين الاحتلال والشعب الأفغاني، كما عمَّقت الإدراكات السلبية للاحتلال والأهداف النهائية التي يسعى إلى تحقيقها في أفغانستان، وبخاصة في ضوء المسافة الثقافية الكبيرة بين الأفغان كمجتمع مسلم، وقوى الاحتلال كجزء من العالم الغربي.

كان من أبرز تلك الممارسات، على سبيل المثال، قيام أربعة من جنود مشاة البحرية الأمريكية بالنبول على جنث ثلاثة من عناصر حركة طالبان بعد قتلهم، وقيام أحد الجنود بتصوير هذه الحادثة بالفيديو، والذي تم الكشف عنه وتداوله على نطاق واسع على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التراصل الاجتماعي في 12 كانون الثاني/يناير 17 ° (۱٬۰۰۷).

وبعد أقل من شهر ونصف، قام جنود أمريكيين آخرون في قاعدة باغرام بأفغانستان بحرق مصاحف في ٢١ شباط/فيراير ٢٠١٢. ورغم اعتذار المسؤولين الأمريكيين وتنديدهم بهذه الممارسات، إلا أن هذا لم يكن كافياً، بسبب تكرار مثل هذه الممارسات السلبية من ناحية، وضعف الإجراءات العقابية ضد مرتكبي هذه الممارسات، من ناحية أخرى. فقد أشار تقرير للبتاغون صدر في آب/أغسطس ٢٠١٢، وبعد سنة أشهر من التحقيقات، إلى أنه قد تم توقيع ما وصفه بـ «العقوبات الإدارية» ضد الجنود المتورطين في حادثة التبول على جثث عناصر طالبان.

<sup>\</sup>http://www.you be.com/watch?v=dE0RekqTL1Q> أو http://www.youtube.com/watch?v=dE0RekqTL1Q> أو http://www.youtube.com/watch?v=lwiZsnsrKMY>. (accessed on: 20 May 2012).

والأمر ذاته في عمليات حرق نسخ من المصحف الشرف. ولم يحدد التقرير طبيعة هذه العقوبات الإدارية(١٠٠).

ولم يقتصر الأمر على ممارسات الجنود الأمريكيين، فقد استغلت العديد من الكنائس والمنظنات التبثيرية الأوضاع الأمنية والاقتصادية السائدة في أفغانستان الممارسة البشير. وعلى سبيل الشال، فامت حركة طالبان في 19 تموز/بوليو سنة 2007 باعتقال ٢٣ كورياً جنوبيا تابعين لكنيسة صايمول (Sacmmu)، يمدينة غانتي (Ghamia) بمدينة غانتي (Ghamia) بمدينة غانتي (المناصفة كابول. وقامت الحركة في يومي ٥٥ و ٣٠ تقوز/بوليو بقتل الثين من أعضاء المجموعة ما اضطر الحكومة الكورية إلى الدخول في مفاوضات مع الحركة بوساطة إندونيسيا وعدد من القيادات القبلية المحكومة الكورية في المحكومة الكورية في المخاصل، انتهت ينجاح طالبان في انتزاع التزام من المحكومة الكورية في 17 أب/أغسطس بحب جميع جنودها (٣٠٠ جندي) من أفغانستان بنهاية سنة ٢٠٠٧، والالتزام بوقف جميع أنشطة البشير في أفغانستان، وانتهت الأرقية بإطلاق سراح إثنين من أعضاء المجموعة في 17 أب/أغسطس، واطلاق سراح الشمة عشرة الأخرين على دفعتين (١٦ في 19 آب/أغسطس).

وقد أدت هذه السمارسات إلى تعميق الإدراكات السلية بين الأفغان حول مشروع إعادة بناه الدولة، وتعميق الإدراك أن الحرب الدولية في أفغانستان هي حرب دصد الإسلام، بالأساس وليست ضد طالبان أو القاعدة، والنظر إلى تلك الحرب، وإلى مشروع إعادة بناء الدولة كامتداد لخبرات الاحتلال الدولي السابقة الأفغانستان. لكن المهم أيضاً هو دلالة تلك الممارسات. فوقوع هذه الممارسات يشير إلى عدم فهم، أو تقدير، دول وجنود الاحتلال ثقافة وتقاليد المجتمعات الإسلامية، وعدم خضوع جنود الاحتلال لبرامج توعية كافية حول طبيعة تلك المجتمعات وتقاليدها.

وقد كشف تقرير البنتاغون الصادر في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٢ حول نتائج التحقيق في ممارسات الجنود الأمريكيين بوضوح عن هذا القصور؛ فقد أشار النقرير إلى خضوع هولاه المجنود لفيلم توعوي مدته ساعة قبل إرسالهم إلى أفغانستان، وهو بالتأكيد غير كافي لفهم هولاء المجنود طبيعة الثقافة والتقاليد الإسلامية، ما يعني خضوعهم بالأساس للإدراكات السلبية والصور النمطية السائدة لدى هؤلاء الجنود حول العالم الإسلامي.

aPentagon Hands (۱۹۰۲ ماليتنافون يمترف: جنود حاولوا حرق ۵۰۰ مصحف، الشرق الأوسط، ۱۹۰۲/۸۲۸ مسرف). Down Punishment over Burning Korans, Unisating on Corpess, Fox News (27 August 2012), <a href="https://www.toxnews.com/politics/2012/08/27/pentagon-hands-down-punishment-over-burning-korans-urinating-on-corpess/">https://www.toxnews.com/politics/2012/08/27/pentagon-hands-down-punishment-over-burning-korans-urinating-on-corpess/</a> (Seestendestnews): June 2013).

<sup>(</sup>٦٣) محمد السيد سليم، فأشطة المبشرين الكوريين في العالم الإسلامي... المسكوت عنه؛ الثهار، Jennifer Veale, «Korean Missionaries Under Fire,» Time, 217/1/2007, طبيع/www.iime, ٢٠٢٠ مارة المسكوت مارة المسكوت والمستوية المستوية المست

### ثانياً: البيئة المحلبة

كان لسياسات الاحتلال دور بارز في فشل مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان على نحو ما تم 
تناوله. لكن يجب الإشارة هنا إلى أنه في الوقت الذي تتحمل فيه دول الاحتلال المسؤولية الكاملة 
من بعش هذه السياسات، مثل عدم التخطيط الجيد لمرحلة الاحتلال وإعادة بناء الدولة، فإن جزءاً 
من مسؤولية فشل هذه السياسات يرجع أيضاً إلى السيتين المحلية والإقليمية. فمع تأخر اهتمام 
الاحتلال بيناء الجيش الوطبي، إلا أن الواقع الموقي والتاريخ الصراعي بين العرقيات الأساسية في 
أفغانستان، كان له تأثيره في عملية بناء الجيش والمؤسسات الأمنية. كذلك، كان للخبرة السياسية 
والمستورية، وللواقع الاجتماعي الثقافي الأفغاني، تأثيرهما المهم في قدرة المجتمع الأفغاني على

# ١ \_ التركيب العرقي والطائفي للمجتمع الأفغاني وتأثيره في عملية إعادة بناء الدولة

كان الواقع العرقي والطائفي هو العامل الأكثر وضوحاً في تأثير البيتة الداخلية في عملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان. فقد أدى هذا الواقع إلى تعقيد مسألة بناء التوافق بين النخب السياسية حول مشروع إعادة بناء الدولة، كما كان له تأثيره السلبي في فرصة بناء جيش وطني.

## أ\_ التعددية العرقية والدينية في أفغانستان

لا توجد أرقام دقيقة حول التوزع العرقي في أنغانستان بسبب عدم إجراء إحصاءات رسمية حول مدا التوزع التابي وجدم السكان، والتوزيع النسبي مدا التوزع النسبي للمرقبات الأساسية داخل المجتمع الأفغاني، ووفق أحد التقديرات، بلغ حجم سكان أفغانستان في للمرقبات الأساسية داخل المجتمع الأفغاني، ووفق أحد التقديرات، بلغ حجم سكان أفغانستان في تموز بوريات من دور ٢٠١٦ يدون دسمة التراقب. وفي ما يتملق بالتركب العرقي، تضم أفغانستان نحو ه جماعة عرقبة متفاوتة، أبرزها البشتون، والطاجيك، والأوزيك، والمهزارة، والأيماك، والمرتبات الربع وجود اتفاق عام بين مختلف المصادر على أولوية العرقبات الأربع الأساسية: البشتون، والطاجيك، والأوزيك، والهنارة، إلا أن هناك تفاوتاً بين هذه المصادر حول نسبة كل مجموعة عرقية. وتذهب تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن البشتون يماذن ٢٤ بالمنة مقابل 9 بالمنة لكل يمالية الكرازة، والأوزيك، بإجمالي حجم السكان، بينما يمثل الطاجيك ٧٧ بالمنة، مقابل 9 بالمنة لكل من الهزارة، والأوزيك، بإجمالي حجم السكان، بينما يمثل الطاجيك ٧٧ بالمنة، مقابل 9 بالمنة لكل من الهزارة، والأوزيك، بإجمالي حجم السكان، بينما يمثل الطاجيك عربي في الترتيب الخاص الأيماك

<sup>(15)</sup> لا تقدّم هيئة الإحصادات الرسمية الأنفائية بيانات رسمية حول التركيب العرقي أو اللغزي أل اللغزي للمجتمع الأفغائي. وتكنفي هذه الإحصادات يتقديم بياتات حول عدد السكان وقداً للولايات، والنوع، ومكان الإلماءة (الريف، الخضر). انظر: "Adjanustan Statistics Organization, <a href="http://cso.gov.at/">http://cso.gov.at/</a> الخصر). انظر: "Byaggd4725". (Accessed on 30 May 2012).

<sup>«</sup>CIA World Factbook: Afghanistan,» CIA, <a href="http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/af.html">http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/af.html</a>, (accessed on 31 March 2012).

ينسبة ٤ بالمئة، ثم التركمان بنسبة ٣ بالمئة، ثم البلوش بنسبة ٢ بالمئة. بينما تمثل باقي العرقيات الأخرى ٤ بالمئة كنسبة إجمالية.

التوزيع العرقى للمجتمع الأفغاني

| بسي الاستان                             | ، دري             | الدوري   |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|
| النسبة من إجمالي<br>عدد السكان (بالمئة) | الحجم<br>بالمليون | العرق    |
| ٤٢                                      | 14,7              | البشتون  |
| YV                                      | ۸,۸               | الطاجيك  |
| ٩                                       | ۲,۹               | الهزارة  |
| ٩                                       | ۲,۹               | الأوزيك  |
| ٤                                       | ١,٣               | الأيماك  |
| ٣                                       | ١                 | التركمان |
| ۲                                       | ۰,٧               | البلوش   |
| ٤                                       | ١,٣               | آخرون    |
| 1                                       | ۲۲,٦              | الإجمالي |

lan S. Livingston and Michael O'Hanlon, المصدر: «Afghanistan Index.» Brookings Institute (16 May 2012), p. 19, <a href="http://www.brookings.edu/afghanistanindex">http://www.brookings.edu/afghanistanindex</a>, (accessed on: 30 June 2012).

ووفق مصدر آخر، تتخفض نسبة البشتون والطاجيك إلى ٣٨ بالمئة، و٢٥ بالمئة على الترتيب، مقابل ارتفاع نسبة الهزارة إلى ١٩ بالمئة ليحتاوا الترتيب الثالث، بينما تتخفض نسبة الأوزبسك إلى ٢ بالمئة فقط ٢٠٠٠ بإجمالي ٨٨ بالمئة للموقيات. ويوضع مقابل ١٢ بالمئة لباقي العرقيات. ويوضع الجدول الرقم (٤ - و) التوزيع العرقي داخل المجتمع الأفغاني.

ويتركز البشتون في حزام على شكل قوس يمتد من الشرق إلى الجنوب إلى الجنوب غرب أفغانستان، ويتوزعون على أكثر من ٣٠ قبيلة، ولكن يتوزع نوح نصف البشتون على قبيلتين أساسيتين هما قبيلة غلزاتي (أو غلجائي روشاركز (Ghilzai دوراني (Qurrani). ويتركز الغلزاليون في جنوب شرق أفغانستان في المنطقة المحمنة بين قندهار وكابورا، بينما يتركز المحمنة بين قندهار وكابورا، بينما يتركز

في المنطقة الممتدة من ولاية فرح إلى قندهار. ويسيطر على البشتون شعور بالهوية الجماعية استناداً ليس الأعراف والقوانين القبلية المستاداً ليس الأعراف والقوانين القبلية المستاداً ليس الأعراف والقوانين القبلية المستورفة بيشتون والليء ووحدة المذهب السني» ويركزون في العاصمة كابول بالأساس، المادارية، ويدينون بالمذهب السني (المذهب المحنفي)، ويتركزون في العاصمة كابول بالأساس، وشمال شرق أفغانستان ووالاية هيرات، وقد أدى تحدثهم باللغة الدارية، المستخدمة في الإدارات المحكومية، وقربهم من العاصمة كابول إلى تمتعهم بوضع «الشريك» الواقعي للنظم البشنونية المحكومية، ونفوذ داخل الأجهزة المحكومية مقارنة بناقي الأقليات الأخري غير البشتونية، أما الهوازة والمنافقة المؤركية، فظلوا أكثر تهميشاً على والذين يتحدثون اللغة الأواريكية، فظلوا أكثر تهميشاً على

Carol J. Riphenburg, «Ethnicity and Civil Society in Contemporary Afghanistan,» Middle East Journal, (77) vol. 59, no. 1 (Winter 2005), p. 37.

المستويين السياسي والاقتصادي، مقارنة بالبشتون والطاجيك، ويتركزون في وسط أفغانستان. وتوضح الخريطة الرقم (٤ ـ ١) التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية في أفغانستان.

الخريطة الرقم (٤ \_ ١) التوزيع الجغرافي للعرقيات في أفغانستان



Library of Congress, <a href="http://www.loc.gov/resource/g7631e.ct001105/">http://www.loc.gov/resource/g7631e.ct001105/</a>.

المصدر:

لكن يتسم المجتمع الأفغاني بدرجة أكبر من التجانس الديني؛ حيث يدين نحو ٩٩ بالمنة من السكان بالدين الإسلامي، ويتبع نحو ٨٠ بالمئة من المسلمين المذهب السني. ولكن تظل الملاحظة المهمة عنا هي انطباق التقسيم العرقي مع الديني في حالة الهزارة، الذين يدينون بالمذهب الشيخي.

#### ب \_ التعددية العرقية والدينية وإعادة بناء الدولة في أفغانستان

يمكن التمبيز بين مستويين لتأثير التعددية العرقية والدينية في أفغانستان في مشروع إعادة بناء الدولة، المستوى الأول يتمثل بالمشكلات لهيكلية التي ورفها مشروع إعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال، والتي نتجت بالأساس من هذا الواقع العرقي. ونشير هنا إلى مشكلتين مهمتين. الأولى هي تأثير هذا الواقع العرقي في بناء هوية وطنية، وفي بناء سلطة مركزية شرعية. لقد كانت هناك محاولات عدة من جانب بعض الحكومات الأفغانية في مراحل تاريخية محددة لبناء هوية قومية، لكن هذه المحاولات انتهت بالنشل لأسباب عدت كان أهمها اصطلامها بالهياكل القبلية والموقية، فضلاً عن عدم قدرة هذه المشروعات على التوفيق بين أفكارها التحديثية (ويخاصة في ما يتملق بحقوق المرأة، والفصل بين الدين والدولة، وإصلاح التعليم، وإعادة تعريف مصادر الشرعية)، من ناحية، والقيم والأعراف القبلية من ناحية أخرى ""، الأمر ذاته في ما يتملق بتأثير هذا الراقع في شرعية المحتورة بالنسبة إلى هذه الهياكل مجرد أداة لضمان الهيئة، أو لإدارة الصراع مع بالتي المرقبات. كما ظلت «الدولة»، في إدراك هذه العرقيات، سلطة أو فاعلاً «غير مرحب به»، يسمى للسيطرة على مجالات تخص المجتمع خضعت تقليفياً للأعراف والقوانين القبلية، وكان لارتباط التاريخ السياسي مجالات تخص المجتمع خضعت تقليفياً للأعراف والقوانين القبلية، وكان لارتباط التاريخ السياسي لم المنظم المنظمة البشتون على السلطة، تأثيره في استمرار قوة الهياكل الفيلية على حساب الدولة، أكبر من غيرهم بالتشديد على أولوية الهياكل والأعراف القبلية، على الدولة والقانون. وهو ما عكسه أكبر من غيرهم بالتشلية البشتونية (مستون والأعراف القبلية معلى الدولة والقانون. وهو ما عكسه والقبلي في السلطة الشرعية أكثر وضوحاً في مراحل العرب الأهلية التي أدت إلى انهبار السلطة المركزية، ويمعنى آخر، فقد ظل المجتمع المحلي في أفغانستان أقوى يكين من الدولة.

المشكلة الثانية تنعلق بتأثير الواقع العرقي في الصراع الداخلي؛ فقد ظلت الانقسامات العرقية مصدراً رئيساً للصراع بين المسراع الداخلي؛ فقد ظلت الانقسامات العرقية مصدراً رئيساً للصراع في أفغانستان، وتاريخياً سيطرت القبائل البشتونية الكبيرة في جنوب أفغانستان على السلطة المركزية، كما حافظت بدورها على بقاء واستمرار الهياكل والأعراف القبلية على حساب مفهوم الدولة الحديثة. واستمر الصراع على الدولة محصوراً فترة طويلة داخل البشتون، وتحديداً بين قبيلتي غلزائي ودوراتي. لكن مع تنامي القدرات السياسية والعسكرية للعرقيات الأخرى، وبخاصة مع بدء الاحتلال السوئياتي، تعول الصراع على السلطة والدولة إلى صراع عرقي؛ فقد استطاع الطاجبك، بقيادة حزب الجماعة الإصلاعية (ميادة بريانا المدين رباني) السيطرة على السلطة خلال القترة (1991 ـ 1941). ولم تنجع النخب العرقية في يناء نظام واضح لتوزيع الموارد السياسية فيما ينها، كما لم تعرف أفغانستان شكل الدولة الفدرالية، بعمناها الساسي أو الجرافي، فالبشتون سيطر على الطاجيك المؤلفية بينا منظر على الطاجيل الرغية في السيطرة على الدولة، وسيطر على الطاجيل الرغية في المناقرة، محاولة انتزاع الاعتراف المؤية في المواقبة على محاولة انتزاع الاعتراف الموغية، في المناقرة، محاولة انتزاع الاعتراف المحولة، في المدولة، معلى مستوى الحكومات المحولة.

Jeffrey Rhincfield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy (1V) Succeed in Afghanistan?» (PhD Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in National Security Affairs, Navad Postgraduat School, Washington DC, March 2006), pp. 26-27, durpl/www.mps.edu/programs/csc/Docs/Pubu/Rhinefield thesis.pdf-, (Accessed on 25 April 2012).

المستوى الثاني، وهو امتداد للأول، يتعلق بانعكاس الواقع العرقي القائم في أفغانستان على العديد من سياسات إعادة بناء الدولة، والتفاعلات السياسية في مرحلة ما بعد الحرب، والتي انعكست بدورها على عملية إعادة بناء الدولة. ونشير في ما يلي إلى بعض نماذج هذه الانعكاسات.

أ ـ كان للعامل العرقي تأثيره الواضح في طريقة تشكيل الحكومة المؤقتة ثم الحكومة الانتقالية، واللتين تم تشكيلهما بالتتابع بعد مؤتمر بون. فقد أدى الثقل النسبي لعناصر تحالف الشمال من الطاجيك والأوزيك في مؤتمر بون إلى تهميش نسبي للأغلبية البشتونية في المؤسسات السياسية الجديدة. فعلى المستوى العددي، استحوذ الطاجيك على أغلبية وزارات السلطة المؤقتة التي تشكلت بقيادة حامد قرضاي عقب مؤتمر بون مباشرة (١٠ وزارات)، كما استحوذ الأوزبك على ثلاث وزارات، بإجمالي (١٣) وزارة للطاجيك والأوزيك، بينما أسند إلى البشتون ثماني وزارات فقط، كما أسند إلى أقلية الشيعة الهزارة (٤) وزارات (أي نصف عدد وزارات البشتون). وعلى مستوى توزيع الوزارات، سيطر تحالف الشمال على الوزارات الأهم في الحكومة، وجاء تشكيل الحكومة انعكاساً لموازين القوى الفعلية القائمة آنذاك أكثر منه انعكاساً للتوزيع النسبي للعرقيات؛ فقد أَسندت الوزرات الثلاث الأهم (الدفاع، والداخلية، والخارجية) للشخصيات الأقوى والأبرز داخل الطاجيك. بعض هؤلاء كان يمتلك ميلشيات خاصة سيطرت على العاصمة كابول عقب هزيمة طالبان مباشرة؛ حيث أسندت وزارة الداخلية إلى يونس قانوني الذي قاد وفد تحالف الشمال في مؤتمر بون، وأسندت وزارة الدفاع إلى الجنرال محمد فهيم، رئيس أركان تحالف الشمال، وأسندت وزارة الخارجية إلى د. عبد الله عبد الله، القيادي البارز بتحالف الشمال ووزير خارجيته. كما أسندت وزارات الصناعة والمعادن، والعدل، والمياه والطاقة إلى الأوزبك، ووزارات التخطيط، والتجارة، والزراعة، والنقل للهزارة، بينما أُسندت وزارات المالية، والصناعات الصغيرة، والصحة، وإعادة البناء، والشؤون الحضرية، والأعمال العامة، والري، والشهداء والمشردين للبشتون. وهكذا، فباستثناء وزارة المالية اتسمت وزارات البشتون بالأهمية المحدودة، وكانت أقرب إلى المهام الإدارية غير السياسية أو الأمنية. كما قلل من أهمية سيطرة البشتون على وزارة المالية ضعف الموارد المالية للحكومة المركزية، من ناحية، والاستقلال المالي للعديد من الحكام المحليين عن المركز، ما أدى في النهاية إلى ضعف نفوذ وزارة المالية في مواجهة هؤلاء.

ولم يستطع قرضاي مع تشكيل المحكومة الانتقالية الجديدة بعد تأسيس اللويا جيرغا الطارئة، إدخال تعديلات جوهرية على المعادلة السياسية الناتجة من مرحلة ما بعد طالبان والتي كرستها محادثات بون، سواء في ما يتعلق بسيطرة تحالف الشمال، أو بأولوية المحددات السياسية والمحكرية والعمل على ضبط التوازنات مع أمراء الحرب. وفي المقابل، تراجعت عوامل الكفاءة والاعتبارات المهنية في تشكيل واختيار أعضاء المحكومة الانتقالية، وبخاصة في ضوء عدم استعداد عناصر تحالف الشمال لتحجيم دورهم السياسي أو التقليل من الامتيازات التي حصلوا عليها في الحكومة المؤقتة (١٠٠٨ وأصبح المعيار الحاكم لقرضاي، في ضوء خبرة الحكومة المؤقتة، هو كيفية إرضاء أمراء الحرب وتحالف الشمال. واقتصر التغيير الرئيس الذي أدخله قرضاي على تركيبة الحكومة الانتقالية الجديدة على إزاحة يونس قانوني، الطاجيكي، من وزارة الداخلية وإسنادها إلى الباشتوني تاج محمد ورداك. وقد ترتب على إعلان قرضاي أثناء تشكيل الحكومة نبته استبدال ورداك بقانوني تمرد الجنود ورجال الشرطة البنجيشيريين وإغلاقهم الطرق، ما اضطر قرضاي إلى تعين يونس قانوني مستشاراً له للشؤون الأمنية إضافة إلى توليه منصب وزير التعليم.

وقد نتج من تجربة الحكومة المؤقتة، وتشكيل اللويا جيرغا، ثم الحكومة الانتقالية، زيادة مشاء هو «الأب الروحي مشاء هو «الأب الروحي المشاء في «الأب الروحي للأمته إلا أنه ـ أو أياً من مساعديه ـ لم يحصل على منصب وزاري في الحكومة الجديدة. كما غفى تلك المشاعر لدى البشتون استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد الأقاليم والقرى البشتونة. وهكذا، لم تنجع الحكومة الانتقالية الأفغانية الجديدة في القضاء على الصراع التقليدي بالبشتون وتحافات الشمال.

ورغم الأهمية النسبية التي حظى بها تحالف الشمال بعامّة، والطاجيك بخاصة، إلا أن هذا لم يحل ورغم الأهمية النسبية التي حظى بها تحالف الشمال بعال النسبية التي ورضحيل الإدارة الانتقالية الجديدة، مثل عبد الرشيد دوستم، ويرمان الدين رباني، فقد وصف رباني الاتفاق بأنه فخدعة مخزية من جانب الأمم التحدة. وجامت معارضة رباني بسبب اتجاء محادثات بون إلى اتخاذ قرارات مصيرية حول مرحلة ما بعد الحرب والتي كان من المقرر \_ وفق اتفاق مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي مع رباني اعتبار تلك المحادثات ذات طابع تشاوري فقط على أن يتم تشكيل الإدارة الانتقالية والقرارات النهائية في مرحلة تالية في العاصمة الأفغانية كابل. وذهب رباني إلى حد الطعن في محادثات بون في محادثات بون في التخاذ قرارات مصيرية تخص وضع تحالف الشمال في عملية النسوية (٢٠).

ولم يحل كل ذلك دون توتر العلاقة بين قرضاي وقيادات تحالف الشمال، وهو ما عبر عنه تدهور العلاقة بين قرضاي والجنرال محمد فهيم خلال عام ٢٠٠٢، والتي دفعت قرضاي إلى الاستغناء عن حرسه الخاص من وزارة الدفاع الأفغانية والاعتماد على عناصر من القوات الخاصة الأمريكة (٧٠).

<sup>(</sup>٦٨) من الناحية العلمدية ارتفع نصيب البشتون في الحكومة الانتقالية إلى ١٤ وزارة من إجمالي ٢٩ وزارة، مقابل ٧ للطاجيات ؟ للأرزيك، ٤ للمؤاره ورزارة للتركمان حيث نعيج قرضاي في تحويل (٤) وزارات من الطاجيك إلى البشتون الدائلية، والاتصالات، والحج والمساجد، والتنبية العضرية، وأخرى من إصدى العرقيات الأخرى (وزارة العدود)، بالإضافة إلى استحداث منهب وزاري جداد (ييس المحكمة الهيا).

<sup>&</sup>lt;a href="http://www.aljazeera.net/news/asia/2002/2/- -۲۰۰۲/۲/۲ درباني يعتبر اتفاق بون خُدعة، الجزيرة نت، ۲۰۰۲/۲/۲ -۲۰۰۲/۲/۲ بورباني يعتبر اتفاق بون خُدعة، الجزيرة نت، ۱۹-۱۹ الجزيرة المارك (accessed on 12 February 2006).</p>

Thomas H. Johnson, «The Loya Jirga: Ethnic Rivalries and Future Afghan Stability,» Strategic Insight (V+) (Center for Contemporary Conflict) (6 August 2002).

لقد كان لكل هذه المشكلات تأثيرها السلبي في قدرة قرضاي على بناء شرعية نظام ما بعد الحرب. فقد كان من نتائج عبرة العملية السياسية بعد الحرب تكريس الهوية العرقية، وامتلاك الميثيثيات العسكرية الخاصة، كأساسين مهمين لتوزيع الموارد السياسية، وهي العوامل ذاتها التي حكمت التطور السياسي في أفغانستان قبل الحرب. كما أدت هذه العوامل إلى إضعاف شرعية نظام ما بعد الحرب وبخاصة داخل البشتون؛ فرغم انتماء قرضاي لواحدة من أكبر قبائل البشتون، فرغم انتماء قرضاي للإعلية، فقد نظر البشتون إلى قرضاي على أنه معرد داداتة في بد الطاجئ والاحتلال (٥٠٠).

وتعمق هذا الإدراك، كما سبق القول، مع استمرار العمليات العسكرية ضد مناطق البشتون، 
ووقوع أعداد متزايدة من المدنيين داخل تلك المناطق، والتي لم تنجع انتقادات وتحفظات قرضاي 
في وقفها طوال سنوات الاحتلال. أضف إلى ذلك، بعض الإجراءات الأخرى التي قام بها قرضاي 
نفسه، مثل استحداث ولايتين جديديتين، هما ولاية «دياكوندي» (Bikondi التي تم اقتطاعها من 
ولاية أوروزغان Oruzgan في ۲۸ آذار/مارس ٢٠٠٤، والثانة هي ولاية «نابخشي» Panjshir، التي 
تم اقتطاعها من ولاية «بارفان» Paryan في ۱۳ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، ما أدى إلى مزيد من نفوذ 
الطاعيك والهزارة داخل المؤسسة التشريعية؛ فالأولى أضحت ذات أغلبية هزارية، وأضحت الثانية 
المطاحك د.

ب ـ كذلك، فقد عكس الواقع العرقي نفسه في اتجاهات التصويت داخل الجماعات العرقية الرئيسة في الانتخابات. وعلى سبيل المثال، كشفت اتجاهات التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠٠٤ عن وجود علاقة ارتباط واضحة بين العرق والتصويت في هذه الانتخابات. فقد كشفت تلك الملاقة عن عدم قدرة أي من المرشحين الأربعة الرئيسيين على الحصول على نسبة مهمة من الأصوات خارج جماعته الموقية، حيث مالت الجماعات العرقية إلى التصويت على أساس الانتماء العرقي للمرشح، وحصل قرضاي على أغلبية الأصوات على المستوى القومي ولكنه لم يحصل على الأغلبية داخل أي من الجماعات العرقية خارج البشتون، بينما حصل المرشحون الثلاثة الأخرون على الأغلبية داخل جماعته العرقية فقط، فحصل قانوني على معظم أصوات الطاجيك، وحصل دوستم على أغلبية الأصوات في ولايات الأوزيك في الشمال، بينما حصل الحاج محمد محقق على أغلبية أصوات الشيعة الهزارة في ولايات وسط أنفانستان (انظر حصل الحاج محمد محقق على أغلبية أصوات الشيعة الهزارة في ولايات وسط أنفانستان (انظر الجودل الوقم (٤ ـ ٢)).

<sup>(</sup>۱۷) لقد تسامل پدخشان زادران، أحد أمراه الحرب البشتون، والذي سيطر بعد الحرب مباشرة على ثلاث ولايات جنوبية (خورسته باكتباء باكتباء) الحمادة بلغران البشتون؟ نحر الأطبيق بخلو واسعاد ترضاي على الفعة كممثل البشتون لك عن أبدائي لم يعتبر تبزياً نديغ نقص. به تخالف البشتون لم يعاد عظين مرب من يكن له مود نطبها وسوف يطالبون يحقوقهم، نقلاً عن: Johnson, Adphanistan's post-Taliban Transition: The State of State-Building وسوف يطالبون يحقوقهم، نقلاً عن: Adphanistan's post-Taliban Transition: The State of State-Building

الجدول الرقم (٤ ـ ٦) العلاقة بين اتجاهات التصويت والانتماء العرقي للمرشح فى الانتخابات الرئاسية الأفغانية فى سنة ٢٠٠٤

|               |              |              | -           |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| الأورزبك      | الهزارة      | الطاجيك      | البشتون     | المرشح      |
| ۰٫۵٤-         | ۰٫٤۵-        | ۰٫٤٤-        | ۰٫۸۸        | حامد قرضاي  |
| (۰,۰۰۱<)      | (ب ۲۰٫۰۱)    | (ب > ۰٫۰۱ (ب | (۰,۰۰۱ < ب  | (بشتوني)    |
| ۰,۰۱          | ۰٫۱۶-        | ۰٫۸٤         | ۰٫۵٤-       | يونس قانوني |
| (ب > ۹۳ (ب)   | (ب ۲ < ۰٫۶۲) | (۰,۰۰۱ < ۲)  | (ب ۲۰۱۱ (ب) | (طاجيكي)    |
| ۰,۰۳–         | ۰,۹۱         | -۰,۲۰        | ۰٫۳٤-       | الحاج محقق  |
| (ب > ۷۲,۰۲)   | (۰,۰۰۱ < ب   | (ب > ۲۲,۰)   | (ب > ۰٫۰۵)  | (هزارة)     |
| ۰,۸۸          | ۰,۱٤         | ۰,۱۰-        | ۰,٤٥-       | رشيد دوستم  |
| (ب ، ۰۰۱ < ب) | (ب،۱۲ < ب)   | (ب > ۰,۵۸ (ب | (ب،١<)      | (أوزبكي)    |

ملحوظة: بغير الرقم الأزل في كل خلية إلى معامل الارتباط بين الانتماء الميرفي راحياء التصويت، وكلما ارتباط من ا تلك النيمة والتين عن واحد صحيح كلما دل ذلك على فرة الارتباط بين السنجيرين (ارحنط اقتراب علمة الليمية من الراحد المسجح في حالات حامد ترضاي مع البشتون، ويرض قانوني مع الطاجيك، ومعنق مع المؤران، وورسم مع الأرزيك).
Thomas H. Johnson, «Afghanistan's post-falliban Transition: The State of State-Building after: المصدر: Wars. Central data Survey. vol. 55. on. 12 (March-Dez 2006), p. 13.

هذا الارتباط القري بين الانتماء العرقي واتجاهات التصويت، وتطابق تلك الانجاهات مع خطوط الانقسامات، خطوط الانقسامات، خطوط الانقسامات العرقية، وعدم قدرة أي من المرشحين الأربعة على تجاوز هذه الانقسامات، ينال ليس فقط من الصفة «القومية» لأي من القيادات السياسية، ولكنه يشير أيضاً إلى صعوبة بناه نظام رئاسي حقيقي في أفغانستان في ضوء عدم قدرة المجموعات العرقية الرئيسة على تجاوز خطوط الانقسام العرقي السائدة داخل المجتمع.

ج ـ كان التأثير الأخطر والأهم هو تأثير العامل العرقي في بناء الجيش. فقد أدى تولي الجنرال الطاجيكي محمد فهيم قيادة أول وزارة الدفاع بعد مؤتمر بون إلى انحياز عمليات التميين والترقية وتوزيع المحبول المسالح الطاجيات محبث تم الاعتمداد على مجلس شورى النظار كمصد رئيس للقيادات الجديدة؛ فمن بين ٢٠٠٨ جزالاً تم اختيارهم في شباط/فيرايد ٢٠٠٢ لنشكيل هيئة أركان الجيش، كان ٣٧ منهم من الطاجيك، وواحد فقط من الأوزيك، بينما غابت المخبط المحدد في جميع العرفيات الأمراط الجدد في المصفوف الألول؛ فمن إجمالي ٢٠٠٠ جزال جديد منهم في أوائل منة ٢٠٠٢، كان ٩٠ منهم من مجلس شورى النظار. أضف إلى ذلك، أن هذه القيادات كانت أقرب إلى أخلاقيات وتقاليد

عمل أمراء الحرب، أكثر منها إلى أخلاقيات وتقاليد العمل العسكري الوطني، ما كان يعني نقل تلك الأخلاقيات إلى الجيش الأفغاني الجديد. الأمر ذاته في ما يتعلق بنواب وزير الدفاع، فقد استغرق الأمر حتى ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ حتى يتم إضافة نائب لوزير الدفاع من البشنون، حيث اكتفى فهيم حتى ذلك التاريخ بثلاثة نواب فقط، كان منهم اثنان من الطاجيك من مجلس شورى النظار، والثالث من الأوزيك<sup>(١٧)</sup>.

ورضم أن المستويات تحت القيادية داخل الجيش، كانت أكثر تمثيلاً نسبياً للبشتون مقارنة بالمستويات القيادية، إلا أن نسبة تعثيل البشتون ظلت أقل من نسبتهم داخل المجتمع وأقل أيضاً من نسبة الطاجيك. فوفقاً لأحد التقديرات، بلغت نسبة البشتون داخل الجيش في أوائل سنة ٢٠٠٣ (٣٧ بالمئة) مقارنة باستحواذ الطاجيك على (٤٠ بالمئة). وقد استخدمت وزارة الدفاع، بقيادة فهيم، أليات عديدة لتهميش البشتون داخل الجيش الجديد خلال تلك المرحلة، منها استخدام الملفة الدارية فقط في عمليات التدريب، وسوء معاملة الجنود البشتون داخل مدارس التدريب التي سيطر عليها الضباط الطاجيك، وتنظيم عمليات التدريب في العاصمة كابل، ما أدى إلى ارتفاع نسبة تمثيل الطاحك سحكم، تم كابه، ما أدى إلى ارتفاع نسبة تمثيل الطاحك سحكم، تم كابه، في كابل و إلعاناطي القرية منها!".

وهكذا، كان لحالة التعددية العرقية في أفغانستان تأثيراتها السلبية في طريقة تشكيل الحكومات الأفغانية بعد الحرب، واتجاهات التصويت في الانتخابات، وعملية إعادة بناء الجيش... إلخ، وتثير سبؤالاً مهماً حول ما إذا كان من الأفضل اعتراف اللمستور الأفغاني الجديد بالواقع العرقي بشكل يتجاوز مجرد الاعتراف باللغات العرقية القائمة، ليشمل بناء نظام محاصصة طائفية أو لامركزية سياسية.

# ٢ \_ الخبرة الدستورية السلبية واستمرار هياكل القوة التقليدية المعارضة للإصلاح

عرفت أفغانستان بعض مشروعات الإصلاح خلال القرن العشرين. لكن هذه الإصلاحات لم تلق قبولاً من جانب بعض القوى الاجتماعية، وانتهت بفشل هذه المحاولات وصقوط الأنظمة السياسية والإجتماعية وانتهت بفشل هذه المحاولات وسقوط الأنظمة السياسية والاجتماعية التي وقفت وراهما. وشمالة إلى المسلوبة المساولة بين المبرأة والرجنان والمساولة بين المبرأة والرجان والمساولة بين الموافقين أمام القانون، وإصلاح المؤسسات التعليمية، وإعادة تعريف مصادر الشرعية السياسية، وإعادة تعريف مصادر الشرعية السياسية، وإعادة صيافة المعادلة بين الذين والمدولة. ومن ثم يمكن القول، إن المشروع الخارجي الرامن للإصلاح تحت الاحتلال لا يمثل الاحتيار الرال لمحاولة تطبيق مثل هذه الأفكان في أخذات الدارة على المداركة تعمل في أحد أبعاده في المنادر عامات جاء تتبجة عوامل

Riphenburg, «Ethnicity and Civil Society in Contemporary Afghanistan,» p. 42. (YY)

<sup>(</sup>٧٣) المصدر نفسه، ص ٤٣.

عدة، تعلق بعضها بمضمون هذه المشروعات ذاتها، وما انطوت عليه من بعض أوجه القصور، إلا أن الواقع الاجتماعي والثقافي كان له التأثير الأكبر في فشلها.

كان أولى مشروعات الإصلاح تلك التي طبقها حيب الله خان (١٩٠١ ـ ١٩٩١) وشملت إنشاء أولى مشروعات الإصلاح التقالفية ورغم أنه كان برلماناً معيناً، وأقرب إلى المجلس الاستفاري، لكن هذا لا يقلل من أهميته السياسي في الاستفاري، لكن هذا لا يقلل من أهميته السياسي في الله الله تفاقل الموقعات التشريعية في العالم آتفاك. كما شملت سياسات حبيب الله إصلاح التعليم من خلال إنشاء المدارس الحكومية، وإدخال عدد من العلوم غير الدينية في المرحلة الأولى من التعليم التاتوي، ورغم اقتصار هذه المناهج على مدارس البنين المهات نقلة مهمة في ذلك الوقت.

وقد أدرك حبيب الله خطورة استعداء رجال الدين والنخبة المحافظة، وهو ما دفعه إلى ضمان ولائهم من خلال التشديد على الإسلام كمصدر "وحيدة للشرعية، ودمع علماء الدين في مؤسسات الدولة عبر تأسيس «مجلس العلماء» الذي أسندت إليه مهمة التأكد من توافق السياسات الحكومية مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إسناد حكم معظم الولايات الحدودية إلى رجال الدين. لكن كل ملما لم يعط دون تطور معارضة قوية من جانب المؤسسة الدينية ورجال الدين، والنخبة المحاكمة الرايفة، والمنخبة المحاكمة المائية والمنخبة المحاكمة، والمنجبة المحاكمة أن المحافظة بشكل عام، والذين عارضوا بشدة إصلاح التعليم، واعتبروا إشاء الممالس الحكومية والتوسع في العلوم غير الدينة نوعاً من توسع دور الدولة على حساب المؤسسات الدينية. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى لترسع حجم تلك المعارضة، بسبب اتخاذ المؤسسات الدينية والمورب علم الاتحياز إلى جانب الدولة العثمانية، وهو ما تناقض مع رؤية المؤسسة على نقم حاملية جديدة ضد الإسلام والمسلمين على نحو يستوجب «المجهاد» إلى جانب الدولة العثمانية، وهو ما تناقض مع رؤية والمسلمين على نحو يستوجب «المجهاد» إلى جانب الدولة العثمانية وهو ما تناقض مع الإسلام والمسلمين على نحو يستوجب «المجهاد» إلى جانب الدولة العثمانية الإسلام على المعابدة وللمائية الإسلام والمسلمين على نحو يستوجب «المجهاد» إلى جانب الدولة العثمانية الإسلام على شود يستوجب «الجهاد» إلى جانب الدولة العثمانية الالتهافية المنابقة الا

جاءت التجربة الثانية في عهد أمان الله خان (١٩١٩ ـ ١٩٢٩) الذي استغل نجاحه في تعقيق الاستقلال عن بريطانيا وإنهاء التفوذ البريطاني في أفغانستان، وما نتج من ذلك من تحسن علاقاته مع المؤسسة الدينية ورجال الدين، الإدخال حزمة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، فقد سعى أمان الله خان إلى تأسيس دولة قومية حديثة على غرار النموذج الغربي، بالاستمانة بمستشارين فرنسيين وأثراك. وكانت المخطورة الأهم في هذا السياق هي وضع دستور جديد للبلاد في سنة موبسين وأثراك، وكانت المؤسسة الملك، وإنشاء مجالس للولايات، واستحداث مجلس الوزراء كأول مؤسسة حكومية، بعد أن كانت مؤسسة الملك، عمال لمؤسنة الوحيدة في البلاد، والجمعية المليا، كتواة لأول برلمان أفغاني، وقعجلس الدولة، هي المؤسسة الولايات، واستحداث كان مؤسسة الملك، كتواة لأول برلمان أفغاني، وقعجلس الدولة،

Rhinefield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy Succeed in (Y £) Afghanistan?,» pp. 39-45.

المحاكمات (المادة ٥٠)، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الشرعية (المادة ٥١)، وعدم التدخل في أعمال المحاكم (المادة ٥٣)(١٠٠٠.

كذلك تضمن الدستور مواد مهمة في مجال الحريات، والعلاقة بين المواطن والدولة، مثل التأكيد على تضم جميع الأفغان بصفة المواطنة الأفغانية بصرف النظر عن الانتماء الديني أو الحرق المنافقة (المادة ١٠)، وتشغ جميع الأفغان بصفة المواطنة الأفغانية بصرف النظر عن الانتماء الديني أو مواطن أو محاكمته بدون إذن أو حكم قضائي (المادة ١٠)، وحرية الصحافة (المادة ١١)، مواطن أو محاكمته بدون إذن أو حكم قضائي (المادة ١٠)، وحرية بما الأفغان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وقانون الدولة (المادة ١٦)، وحرق جميع المواطنين الأفغان في التملم (المادة ١٤)، وحق جميع المواطنين الأفغان في التملم (المادة ١٤)، وحق جميع المواطنين الأفغان في التملم (المادة ١٤)، وحق بحميع المواطنين الأفغان في التملم (المادة ١٤)، وحق بعمل المواطنين الأفغان في التملم (المادة ١٤)، الإطاطنين المرابعين معلى الدولة (المادة الإطاطنين)، وأضافة الإيجابية التي تعامل بها المستور مع مسألة الدين، فإضافة إلى النزول بعصد الشرعية من الإلوادة الإلهية، مطلة بعلماء الدين كمعير أو مترجم لهذه الشريعة، فقد الإسلامية ببجانب الأمة ـ وفنما إشارة مباشرة إلى علماء الدين كمعير أو مترجم لهذه الشريعة، فقد نص الدستور على احترام حرية الاعتقاد، والتزام الدولة بحماية أتباع الليانات الأخرى من اليهود والهندوس المقيمين داخل أفغانستان بشرط عدم تهديدهم السلام العام (المادة ٢٠).

لكن مع أهيبة هذه الإصلاحات، فقد شاب الخبرة الدستورية في ظل هذا الدستور العديد من أوجه القصور، بدءاً من طريقة كتابة وإقرار الدستور (قام بكتابته مجموعة قليلة من المستشارين الأثراك والفرنسيين، وإقراره من خلال لويا جبرغا غلب عليها قبيلة أمان الله خناب قبلها غلباته أمان الله خناب قبله غلزائي)، وانتهاء بالواقع بالدستوري ذاته، حيث ظل مجلس الوزراء معجلساً استشارياً، يرأسه ويعين أعضاءه الملك وهم مسؤولون أمامه (الدواد ٢، ٢٥ / ١٨ ٢ ـ ٣١)، الأمر ذاته في ما يتعلق بالجمعة بالعلها، فقد ظلت ذات طابع «شرفي»، يقرم الملك بتعيين أعضائها، تنمقد مرة واحدة كل سنة بدعوة من الملك، ويرش اجتماعها، ويقوم خلالها الوزراء بعرض تقارير حول إنجازاتهم خلال السنة المنطقة (المادة ٧٧). ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى مجلس الدولة والمجالس المحلية، التي ظلت ذات طابع استشاري (المادتان ٢٩ ، ٤٢). كذلك في ما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المعامنة، لم يشر الدستور إلى أحد أهم الحقوق السياسية ومو الحق في التنظيم وإنشاء الأحزاب الماسية، في ما يتعلق بالحقوق المساسية وإنشاء الأحزاب المعاسبة، في ما يتعلق بالحقوق المساسية ويرضم الصلاحيات الدستورية الواسعة للملك، فقد ظل بحكم الدستور غير مسؤول».

<sup>«1923</sup> Afghanistan Constitution,» Afghanistan Online Website, <a href="http://www.afghan-web.com/history/">http://www.afghan-web.com/history/</a> (Yo) const/const/923.html> (accessed on 1 May 2012).

<sup>(</sup>٧٦) المصدر نقسه، المواد ٤ و٦.

Zoe Bernadette Sherman, «Afghanistan's Constitutions: A Comparative Study and Their Implications for Afghan 

Democratic Development,» (A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

جاءت التجربة الثالثة في عهد الملك محمد ظاهر شاه (١٩٣٣ ـ ١٩٧٣)، والذي اتبعه تحت تأثير نمو الطبقة الوسطى والطلاب في المناطق الحضرية وتزايد المطالفة في أفغانستان. وجاء هذا إلى إنشاء ملكية دستورية، لينهي بذلك متي عام من الملكية المطلقة في أفغانستان. وجاء هذا التحول بشكل طوعي من جانب شاه نتيجة إدراكه حجم التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأفغاني بسبب التوسع النسبي في مجال التعليم. قام شاه بوضع دستور جديد في سنة ١٩٦٤، وحاول تدنين دولة علمانية ـ قومية تحاكى النموذج الأوروبي.

وبالقياس إلى دستور ١٩٢٣، تضمن دستور ١٩٦٤ نقلات مهمة، سواه في ما يتعلق بطريقة كابته أو بناه مؤسسات سياسية واضحة، أو بناه علاقات واضحة بين السلطات الثلاث، وإيجاد نوع من التوازن بين هذه السلطات، إضافة إلى التحديد الواضح لدور الدين، وإعادة تعريف مصادر السيادة... إلخ، نقلد أسند شاه مهمة كتابة اللستور إلى لجنة دستورية معينة من قبل الملك، قامت بمراجعة اللساتير الحديثة، وعقدت عداداً من اللقاءات والمشاورات مع العديد من الجمعاعات والخبراء المحلين، تم بعدها عرض مسودة اللستور على لجنة استشارية، قبل عرضها على اللويا جيرغا. وعلى العكس من اللويا جيرغا في سنة ١٩٣٣، اتست اللويا جيرغا هذه المرة بدرجة أكبر من التمثيل (ضمت ٥٠٥ عضواً، بالإضافة إلى ٤ سيدات، و٣٤ ممثلاً للجيش والشخصيات الدينية والاتصاديين والمثقين الذين تلقوا تعليمهم في الغرب، و٧١٧ عضوا تم اختيارهم بالانتخاب على مستوى افغانستان، إلى جانب ممثلي الإدارات والمؤسسات الحكومية). ١٩٠٨

وكان أبرز النقلات الدستورية، النص صراحة على أن «أفغانستان ملكية دستورية»، وإعادة تعريف مصدر السيادة وشرعية الحكم لتصبح «الأمّة فقط (المادة ١) (٢٠٠ وعلى العكس من دستور ١٩٦٣). أخذ دستور ١٩٦٤ خطوة واضحة في ما يتعلق بالمؤسسات السياسية والفصل بين السلطات؛ فنص

Master of Arts in National Security Affairs, from the Naval Postgraduate School, Washington D.C., March 2006), pp. 31-32, <a href="http://www.nps.edu/programs/ccs/Docs/Scherman\_thesis.pdf">http://www.nps.edu/programs/ccs/Docs/Scherman\_thesis.pdf</a>, (accessed on 20 April 2011).

Rhinefield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy Succeed in (VV)
Afghanistan?,» pp. 39-60.

Sherman, Ibid., pp. 42-43. (VA)

<sup>«1964</sup> Afghanistan Constitution,» Afghanistan Online Website, Articles 1, <a href="http://www.afghan-web">http://www.afghan-web</a>. (Y4) com/history/const/const/964.html>. (accessed on 1 May 2012).

على إنشاء سلطة تشريعية مؤسسية، تتشكل من مجلسين، تتمتع بصلاحيات واضحة، شملت التصديق على إنشاء سلطة تشريعية مؤسسية، تتشكل من مجلسين، تتمتع بصلاحيات واضحة، شملت التصديق على المعاهدات الخارجية، وإرسال قوات عسكرية أفغانية في مهام خارجية، وصلاحية إصدار أوراق مالية جديدة، والعصول على المتورفية المحرومة، فنصت المادتان 10 و 81 على مسوولية الحكومة - البرلمان بصلاحيات الرقابة على المحكومة انصحارت وظيفتي التشريع (المواد ١٠ على)، والرقابة مئي المحكومة على أعمال المحكومة بدأ من توجيه الأسلة، وانتهاء بالثمة في الحكومة (المواد ١٠ على المحكومة أو احد بطرح الثقة في الحكومة (المواد ١٦)، وضرورة حصول الحكومة بدأ من توجيه الأسلة، وانتهاء أعضائها (المادة ٩١ – البند ٣١ المادة ٩١ )، وضرورة حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان محيث تشكيلها ورنامجها المطروح (المادة ٩٩)، وضرورة لاصم وتشكيل مجلس الشعب (الغزقة للانفي) من طريق الاتخاب مالكارا اللاني مجلس الشيوخ من طريق الاتخاب مقابل اللائم من طريق الاتخاب مقابل اللائم من طريق التحيين (المواد ٤٦)، عقاب البرلمان من طريق التحيين (المواد ٤٦)، عقاب البرلمان بالحصائة (المادة ١٩ )، وشعارة المصائة (المادة ١٥).

الأمر ذاته ينطبق على السلطة القضائية، حيث أنشأ الدستور نظاماً واضحاً للمحاكم، ومحكمة عليا دائمة، ونص صراحة على استقلالية السلطة القضائية (المادة ۹۷)، ومنع المحكمة العليا وضع أعلى سلطة قضائية في البلاد وسلطة الإشراف الكامل على كل الشؤون القضائية (المدانان ۹۹)، (۱۹۷ . وأسبغ الدستور وضماً دستورياً على اللويا جيرغا، فحدد طريقة تشكيلها (المادة ۷۸)، وطريقة التصويت على القرارات (المادة ۸۳)، ومنحها بعض الصلاحيات المحددة مثل سلطة الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة تزيد على ثلاثة أشهر (المادة ۱۳۳)، واقتراح وإقرار التعديلات المستورية (المادة ۲۱۱).

كما حقق الدستور نقلة مهمة في ما يتعلق بالتوازن بين السلطات، ففي الوقت الذي أعطى فيه مجلس الشعب الحق فيه المساءلة والرقابة على الحكومة وحجب الثقة فيها وتوجيه تهمة الخيانة المعظمى لرئيس الوزراء أو أعضائها، منح الملك سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة (المادة ٩ ـ البند ٢٦ المادة ٣٦ ، المادة ٣٦ ، المادة ٣٦ . كذلك أعطى الملك سلطة تعين رئيس المحكمة العليا وقضاتها، ولم يمنحه سلطة إقالتهم حتى انتهاء مدة خدمتهم القانونية (المادة ٩ ـ البند ٣٦ ، المادة ٥٠ ) وقضر محاسبتهم على مجلس الشعب واللويا جيزغا وفن إجراءات محددة (المادة ٢٠ ).

وكان الدستور أكثر وضوحاً وتفصيلاً في ما يتعلق بفائمة الحقوق والحريات الفردية، حيث أفرد فصلاً خاصاً تحت عنوان «الحقوق الأساسية وواجبات الشعب»، أكد فيه الحق في الخصوصية، وحرية الملكية الخاصا، وحرية الحديث وغيرها من حريات الاتصال، وحرية التعليم، وحرية التعليم التجمع بما في ذلك حرية تشكيل الأحزاب السياسية، والحق في معارضة الحكومة، وحرية التعليم وجعله اختصاصاً أصيلا للدولة وحدها، والحق في العمل، والحق في التعويض جراء أي أضرار تلحق بالفوذ نتيجة أعمال تقوم بها الدولة (المواد ٢٥ إلى ٢٨).

لكن مع أهبية هذه النقلة الدستورية، ظلت هناك بعض نقاط الضعف الأساسية التي نالت من 
صفة «الملكية الدستورية» التي سعى الملك ظاهر شاه والدستور إلى تأسيسها، ونالت أيضاً من قدرة 
نظام شاه على ترجمة هذه النصوص الدستورية على الأرض. ففي الوقت الذي حرص فيه الدستور 
على إيجاد حالة من الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث، إلا أن هذا لم يشمل العلاقة بين هذه 
السلطات، والمسلفات الدستورية التي تتم يها الملك في مواجهة هذه السلطات النطات، 
فقد ظل وفقاً لنص المادة (١٥) من الدستور اغير قابل للمحاسبة، وعلى الجميع احترامه ١٠٠٠٠٠٠ 
كذلك، في الوقت الذي نص فيه الدستور على تأكيد الحق في تأسيس الأحزاب السياسية، إلا أن 
هذه لم يتبعه صدور قانون للأحزاب؛ فقد دفع تخوف الملك شاه من أن تؤدي الأحزاب السياسية، الإ ان 
إلى تتجيس ظاهرة الاتقامات العرقية في أفغانستان، إلى تأجيل صدور القانون، لكن هذا التحوط 
عدم قدرة المؤسسات السياسية المستخبة على ترجمة الواقع السياسي والاجتماعي القانم (١٠٠٠).

ولم تختلف تجربة الملك ظاهر شاه عن تجربة سابقيه من حيث طبيعة القوى التي وقفت ضد 
مذه الإصلاحات، والتي جاءت أيضاً من جانب القوى المحافظة: الدينية والقبلية، وأضيف إليها 
مذه المرة القوى المدنية من المثقفين والطبقة الوسطى. فبدلاً من استيماب هذه الإصلاحات للقوى 
الاجتماعية الجديدة، ويخاصة الطبقة الوسطى، فقد اتنهى الأمر بتهميش هذه القوى بسبب عدم 
السماح بإنشاء أحزاب سياسية، ما أدى في الواقع إلى استمرار هيسنة القوى المحافظة ويكار ملاك 
الأراضي الزراعية على البرلمان، وتصرفوا كتلة واحدة للدفاع عن مصالحهم، وتنج من هذا الوضع 
ظهرر حركات معارضة شديدة، ويخاصة داخل الطلبة، ما أدى إلى ظهور حالة من الاستقطاب 
والصراع بين طبقة رجال الدين والقبلين وكبار ملاك الأراضي من ناحية، والذين استطاعا التأقلم 
والصراع بين طبقة تحزى التي وجدت نقسها خارج هذه الإصلاحات. وانتهى الأمر بوقوع انقلاب 
والطلبة من ناحية أخرى، التي وجدت نقسها خارج هذه الإصلاحات. وانتهى الأمر بوقوع انقلاب 
عسكري يقيادة محمد داوود خان في سنة ١٩٧٣ (١٩٠٨).

وقد شهدت مرحلة محمد داوود خان (۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۷) انتكاسة دستورية، ارتبط بها إدخال تحولات هيكلية على طبيعة النظام السياسي، وتوجهاته السياسية والأيديولوجية، وطبيعة ارتباطاته بالقوى السياسية والاجتماعية الداخلية، إضافةً إلى وضع دستور جديد في سنة ۱۹۷۲ مثل تراجعاً قوياً بالقياس إلى دستور ۱۹۲۴ . فقد ألفى الدستور الجديد الملكية الدستورية ليؤسس نظاماً

The Article Says: «The King is not accountable, and shall be respected by ، ١٥ المصدر نفسه، المادة (٨٠)

Rhinefield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy Succeed in (A1)
Afghanistan?,» p. 51.

<sup>(</sup>۸۲) المصدر نفسه، ص ۲۹ ـ ۲۰.

رئاسياً، لكنه لم يلتزم بالقواعد الدستورية المعروفة في عمل هذه الأنظمة. كما أسس الدستور لنظام الحزب الواحد (حزب الثورة الوطني)(٢٨).

التراجع الدستوري الأوضح تمثل في التراجع الشديد عن مبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، حيث أصبح الرئيس، إلى جانب حزب الثورة الوطني، مركزا السلطة في البلاد. فالرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمتلك سلطة إعلان حالة الطوارئ (بدون الرجوع إلى سلطة أخرى)، ويمتلك سلطة حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، ويمتلك سلطة تعيين نائب رئيس الجمهورية بشرط أن يكون من بين أعضاء حزب الثورة الوطني، وتعيين قضاة المحكمة العليا ورئيس المحكمة، وتعيين وإقالة القضاة وضبط القوات المسلحة(٨١)، ورئاسة وتعيين بعض فئات اللويا جيرغا. ورغم كل هذه الصلاحيات إلا أن الرئيس لم يستند إلى تفويض أو شرعية مباشرة مستمدة من الشعب، بقدر ما يستند إلى تفويض غير مباشر من جانب الحزب، فقد أخذ الدستور بأسلوب الانتخاب غير المباشر للرئيس؛ حيث يقوم الحزب بتسمية المرشح، ثم يطرح للتصويت في اللويا جيرغا (المادة ٧٦).

وقد استمرت هيمنة حزب الثورة على السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بأدوات مختلفة؛ فرغم تشكيل الجمعية الوطنية من طريق الانتخاب، إلا أن المادة (٤٩) نصت على أن يقوم الحزب بتسمية جميع المرشحين، بشرط أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين. كما ألزمت المادة (٩١) الحكومة «بتطبيق السياسات الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القانون والمبادئ الأساسية للحزب». وينسحب الأمر ذاته على السلطة القضائية؛ ففي الوقت الذي منح فيه الدستور الرئيس سلطة تعيين قضاء المحكمة العليا ورئيس المحكمة (المادة ٧٧)، ومنح الجمعية الوطنية سلطة توجيه الاتهام لرئيس المحكمة وأعضائها (المادة ١١١)، فقد جرد الدستور السلطة القضائية من الحق في الرقابة على دستورية القوانين الصادرة عن الجمعية الوطنية.

ولم يختلف الأمر مع الحريات العامة، فرغم تأكيد الدستور على عدد من الحقوق المهمة، مثل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وحقوق التعبير، والعمل، والملكية، والتصويت في الانتخابات، والحق في التجمع في حدود تحقيق الأهداف السلمية المسموح بها، غير أن الدستور دشن تراجعاً ملموساً في ما يتعلق بالحق في إنشاء الأحزاب السياسية، فقد نص الدستور صراحة على إنشاء نظام حزب واحد بقيادة حزب الثورة الوطني، وذلك إلى حين إنجاز المطالب الاجتماعية والتعليم السياسي للشعب الأفغاني(١٥٠)، من دون أن يُضع أفقاً زمنياً لإنجاز هذه الأهداف.

«1964 Afghanistan Constitution,» Article 77.

Sherman, «Afghanistan's Constitutions: A comparative Study and Their Implications for Afghan (AT) Democratic Development,» p. 52. (A£)

<sup>(</sup>٨٥) المصدر نقسه، المادة ٤٠.

وبالرجوع إلى هذه الخبرات، يمكن القول إن المشروع الغربي في أفغانستان والذي انطلق عقب مؤتمر بون لم يختلف عن هذه الخبرات؛ إذ اصطدم هذا المشروع بهياكل القوة التقليدية ذاتها، بالإضافة إلى بعض القوى الجديدة. فقد أدت الإصلاحات الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة، ووضع الإسلام داخل الدستور، إلى حفز القوى التقليدية ممثلة بالمؤسسات الدينية، ورجال الدين، والقيادات القبلية البشتونية، ضد هذا المشروع.

وعمَّق من هذا الرفض العديد من الظواهر التي ارتبطت بهذا المشروع، خاصة الميزات النسبية التي تمتع بها الطاجيك (في إطار التوازنات السياسية لمرحلة ما بعد الحرب وليس على أساس دستوري)، واستهداف العمليات العسكرية لمناطق تركز البشون بالأساس، واستمرار ظاهرة سقوط المدنيين - من أبناء البشتون بالأساس - نتيجة تلك العمليات وفشل قرضاي في وضع حد لهذه الظاهرة، وممارسات جنود الاحتلال... إلخ، وهي ظواهر أسهمت في نمو إدراك لدى البشتون بأن المستهدف الحقيقي في هذه الحرب هم عرقية البشتون باعتبارهم القاعدة الاجتماعية للقاعدة وطالبان.

وبالإضافة إلى هذه الفتات، اصطدم هذا المشروع بمعارضة أمراء الحرب وتجار المخدرات، كونهم من الفتات الأساسية المتضررة من مشروع إعادة بناء أفغانستان ونظام ما بعد الحرب.

# ٣ ـ المقاومة الداخلية لمشروع إعادة بناء الدولة

تقدم حالة أفغانستان نموذجاً مثالياً لاتساع نطاق المقاومة الداخلية العنيفة لمشروع إعادة بناه الدولة تحت الاحتلال، وللنموذج السياسي الجديد الذي تم بناؤه بعد الحرب، على نحو أدى إلى رفع التكلفة الاقتصادية والبشرية لهذا المشروع. كما أعاقت هذه المقاومة قدرة نظام ما بعد الحرب على تأكيد شرعيت. وقد تركزت قوى الرفض والمقاومة بالأساس في النظام القديم، ممثلاً في حركة طالبان، وحلفاؤه ممثلين في قائمة من التنظيمات الإسلامية المتشددة، خاصة تنظيم القاعدة، وشبكة حقائي، والحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار (١٨٠).

<sup>(</sup>A) (فقاً للمديد من المصادر، تتركز قيادة طالبان أفغالسنان ممثلة بما يعرف به فسورى كويناه (Quetta Shura أن مراقبة كويناه (A) (الأسلامية)، وتشير ألبر المسادرة أبي منطقة كوينا والمطلق المختلف المسادرة المبادرة ال

Kenneth Katzman, «Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S.: المؤيد من التفاصيل انتظار. Policyx CRS Report for Congress, Congressional Research Service (U.S.A) (20 April 2010), p. 50, <a href="https://epc.

الإطار الرقم (٤ ـ ١) مشروعات الإصلاح السياسي والاجتماعي خلال القرن العشرين في أفغانستان ومصادر المقاومة الأساسية لهذه المشروعات

| القوى الأساسية التي عارضت                                                                                                      | ات الإصلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أهم السياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السياسات الإصلاحية                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| هذه الإصلاحات                                                                                                                  | على المستوى الاقتصادي ـ الاجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | على المستوى السياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| المؤسسة الدينية؛ رجال<br>الدين؛ القيادات القبلية؛ النخبة<br>المحافظة في المناطق الريفية.                                       | إنشاء المدارس الحكومية، والترسع في<br>العلوم فير الدينية.                                                                                                                                                                                                                                                                          | استحداث البرلمان لأول مرة في تاريخ<br>أفغانستان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | السياسات الإصلاحية<br>في عهد حبيب الله خان<br>(١٩٠١ ـ ١٩٠٩) |
| السؤسة الدينية وجال<br>الدين القيادات القيلية النابة<br>المحافظة في المناطق الريفية<br>المحافظة كبار ملاك الأراضي<br>الزراعية. | ناكيد مينا السيارة بين جميع المواطنين<br>المسابق بين الميرة والرجل فرض حد<br>أن لمن الإراج (الاتواج بالليس فري<br>والالكون الدانية بالمساجد، الارسم فري<br>المسادس المحكوبة في الذينية بما في<br>ذلك مطاوس المتيان، اعتداد الملحب<br>تلك مطاوس المتيان، اعتداد الملحب<br>المدانية لطيقة الإطاعين الرياضين، تسيل<br>الوقد الإسلامي. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| المؤسسة الدينية (رجال<br>الدين؛ القيادات الذيلية النخبة<br>المعانظة في المناطق الريفية؛<br>الطبقة الرسطى؛ الطلاب.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تأسيس ملكية دستورية وضع دستور<br>جديد في سنة 1912 يؤسس لملكية<br>دستورية ولدولة قومية - علماتية قصر<br>مصدر السيادة وشرعية الحكم على<br>الأمة فقطه إصادة تأكيد حرية العقيدة<br>لجمع المواطنين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عهد محمد ظاهر شاه<br>(۱۹۲۳ ـ ۱۹۷۲)                          |
| السؤسسات الدينية وجال<br>الدينين الميانية<br>المترتبة الدين الميانية<br>المخدرات؛ حركة طالبان تظم<br>التعدد.                   | إلى الخبرة الدستورية الأفغانية. فقد أفرد<br>فصلاً كبيراً (الفصل الثاني، ٣٨ مادة، بعنوان<br>«الحريات العامة وواجبات المواطنين!).                                                                                                                                                                                                    | وضع مستور جنيد، يحدد مصدر<br>السنطون المناوية ويسدد السطون<br>السنطون المنتسون موضا من خطار<br>والحي يطي طريحات في الإيسان<br>التعيد على السنطة المام البرادات<br>التعيد على الميان النامة ومثوراً<br>المرات والاجراف والإعراض<br>المرات والاجراف والاجراف<br>المناوية المناوية والاجراف<br>المناوية المناوية والاجراف<br>المناوية المناوية والاجراف<br>المناوية المناوية والاجراف<br>المناوية المناوية والاجراف<br>المورة والواحد بالمناوية والمناوية<br>المناوية والمناوية والمناوية<br>المناوية والمناوية والمناوية<br>المناوية والمناوية ومعالمة ومناوية<br>وليسان والمناوية ومعالمة<br>وليسان المحمورة، | حامد ترضای (۲۰۰۱<br>۲۰۱۲)                                   |

المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى مصادر مختلفة.

واللافت للنظر أيضاً في هذا المجال أن عمليات المقاومة لم تقتصر على قوى النظام القديم، ولكنها امتدت أيضاً لتشمل تزايد عدد العمليات التي يتم تنفيذها ضد قوات الاتتلاف الدولي من جانب قوات الأمن الأفغانية، فقد ارتفعت هذه العمليات من ١٢ عملية تم تنفيذها خلال الفترة (٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٣)، إلى ٢٠ عملية في سنة ٢٠٠١ ثم إلى ٣٥ عملية في سنة ٢٠٠١ ثم إلى ٤٠ عملية في سنة ٢٠٠١ كما ارتفع عدد ضحايا هذه العمليات من ٢١ شخصاً في سنة ٢٠٠٢ أل التمام المناسبة عدد ضحايا هذه العمليات من ٢١ شخصاً في سنة ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٠ ثم ارتفع عدد ضحايا هذه العمليات من ٢١ شخصاً في سنة ٢٠٠٢ المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايا هذه العمليات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايا هذه العمليات المقاومة خلال الفترة (٢٠١٢ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠١ ـ ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠١ ـ ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧ كما ارتفع عدد ضحايات المقاومة خلال الفترة (٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٧).

الشكل الرقم (٤ ـ ٦) عمليات المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال خلال الفترة (٢٠١٧ ـ ٢٠١٢)

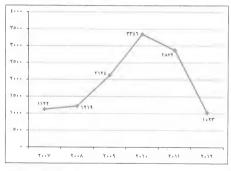

NCTC, US Department of State.

المصدر:

ورغم أن هذه العمليات يتم تنفيذها بالأساس من جانب قوى وتنظيمات النظام القديم وحلفائه، إلا أن هذا لا يعني أنها لا تحظى بدعم قطاع مهم من الشعب الأفغاني، وهو ما عبَّرت عنه قدرة هذه التنظيمات على تأمين عمليات التجنيذ البشري منذ بداية الحرب وطوال سنوات الاحتلال، وقد

Ian S. Livingston and Michael O'Hanlon, «Afghanistan Index.» U.S.A. Brookings (22 August 2012), (AV) p. 10, <a href="http://www.brookings.edu/afghanistanindex">http://www.brookings.edu/afghanistanindex</a>, (accessed on 22 September 2012).

استفادت هذه التنظيمات في هذا المجال من سياسات الاحتلال ذاتها، خاصة تزايد عدد الفسحايا المدنيين، بالإضافة إلى عدم قدرة مؤسسات النظام الجديد على فرض شرعيتها والقيام بوظائفها الأساسة.

# ثالثاً: البيئة العالمية والإقليمية

كان للبيئة المالمية والإقليمية تأثيرها الواضح في مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان. فقد بدأ المشروع على خلفية هجمات ١١ أيلول/سبتمبر سنة ٢٠٠١، والتي تبعها قيام الولايات المتحدة بتبعية المساول المنتخذة بناء الدولي لشن حرب ضد نظام طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، ويدت الحرب ومشروع إعادة بناء الدولة في افغانستان وكأنها إعادة إنتاج تجرية الحرب العالمية الثانية وما تبعها من مشروعات لإعادة بناء الدولة في الليانان وعدد من المعالم الأخرى، لكن ظلت هناك خلافات جوهرية بين الحالمية، ولم يختلف الأمر في ما يتعلق باليئة الإقليمية، وغم وجود درجة كبيرة من الشروع الأمريكي في أفغانستان، لكن هذا التوافق لم تشتم ترجمته إلى سياسات إقليمية داعمة لهذا المسروع.

# ١ \_ البيئة العالمية

اعتمدت الولايات المتحدة في بناء الانتلاف الدولي للحرب على الإرهاب على توظيف عدد من الأوراق وتقديم بعض التنازلات، فقد اعتمدت في حالة باكستان على توظيف ورقة كشمير، بينما اعتمدت في حالة البلدان العربية على توظيف ورقة كشمير، بينما اعتمدت في حالة الرسطي العربية على توظيف ورقة الصراع العربية حالة روسيا قضية توسيع حلف الناتو من خلال منح روسيا صيغة للارتباط بالحلف تقضي على مخاوفها من توسعه شرقاً. كما أبدت من ناحية أخرى استعداداً واضحاً للتنازل عن خلافاتها مع بعض الدول في سبيل ضمها إلى نظلك الاتلاف، وبخاصة تلك التي تتمتع بأهمية جيو \_ سياسية بالنسبة إلى أفغانستان. والمثال الأبرز هنا هو حالتا باكستان وإيران، إلا أنه في الوقت الذي نجحت فيه الولايات المتحداة في ضم إيران، بينما قامت باستهداد وتحييد بعض الدول الأكلاف، مثل الهند وتحييد بعض الدول.

وقد اتسم هذا الانتلاف الدولي بعدد من السمات كان لها تأثيرها في قدرة هذا الانتلاف، وفي قدرة الاحتلال على إنجاز عملية إعادة بناء الدولة.

#### أ\_ تهميش دور الأمم المتحدة

عمدت الولايات المتحدة في بناء هذا الائتلاف إلى تهميش دور الأمم المتحدة، وذلك رغم حجم الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي ترتبت على هجمات أيلول/سبتمبر، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي وفر أساساً قوياً لمعالجة تلك العمليات باعتبارها تهديداً للسلم والأمن الدولين ومعالجتها في إطار أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد الفلفت كل القرارات الصادرة عن المجلس من اعتبار تلك الهجمات تهديداً للسلم والأمن الدولين، والتصرف وفقاً لأحكام الفصل السابع، إلا أن أيا من تلك القرارات لم يتقل إلى تفعيل المدادة (٢٤) من الميثاق والخاصة باستخدام القرة. وفي المقابل، اكتفى المجلس بالتنديد على حق الدفاع عن النفس كحق أصيل للدول سواء بشكل فردي أو جماعي، والاكتفاء بالعمل وفق المخالم الدة (٤١) والتي يحق للمجلس بموجبها اتخاذ تدايير لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لنتيد قراراته.

وفي هذا الإطار، انطلق القرار الرقم ١٣٦٨ (١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١) من التشديد على الحق الأصول، الفريدي والجماعي، في الدفاع عن النفس. ودعا القرار جميع الدول الأعضاء إلى التعاون من أجل الوصول إلى منظمي ومرتكبي عمليات أيلول/سبتمبر، وتنفيذ الانطاقيات الدولية الخاصة بمحكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويلاحظ أن القرار ورخم اعتباره تلك الممليات بمتزلة تهديد للسلم والأمن الدوليين، أنه لم يتضمن الانتقال إلى أي إجراءات إضافية واكتفى في المقابل بتأكيد استعداد المجلس لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للرد على تلك العمليات موجب الميثاق، من دون الإشارة صرحة إلى معالجة الأزمة وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق، من دون الإشارة المرحة إلى معالجة الأزمة وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق، من دون الإشارة

إضافة إلى القرار ١٣٦٨، فقد مثل قرار مجلس الأمن الرقم ١٣٧٧ (٢٨ إيلول/سينمر ٢٠٠١) عصراً مكملاً في الإطار القانوني الدولي لبناء الاتتلاف الدولي. فقد استند القرار إلى أحكام الفصل السامع، إلا أنه اتخذ منحى مختلفاً في الإجراءات الدولية لمواجهة أحداث أيلول/سينمر، من خلال وضع مجموعة من الالتزامات على الدول الأعضاء بهدف حظر تمويل الأعمال والتنظيمات الارماية، وحظر تقديم الدعم الفني لهذه التنظيمات، وتشجيع التعاون المعلوماتي والاستخباراتي بين الدول الأعضاء في هذا المجال (١٠٠٠).

إضافة إلى ذلك، فقد أثار القرار الرقم (١٣٧٣) عنداً من الإشكاليات: أولاها، عنم استناد القرار قائمة واسعة من القرار قائمة واسعة من القرار قائمة واسعة من القرار قائمة واسعة من الالزامات على الدول الأعضاء، إلا أنه لم ينطلق من تعريف محدد ومتفق عليه للتهديد موضوع المواجهة (الإرهاب الدولي)، الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لاستغلال نصوص القرار ضد أي دولة، ويخاصة أن القرار لم على أنه اعمل

<sup>(</sup>٨٨) راجع أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم

والإخلال به ووقيع العدوان. (٨٩) راجع نص قرار مجلس الأمن الرقم ١٣٦٨ الصادر في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٩٠) لعزيد من التفصيلات انظر: نص قرار مجلس الأمن الرقم ١٣٧٣ الصادر في ٨٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.

إرهابي، من عدمه، وترك الأمر لمجلس الأمن ذاته، أو بالأحرى للأعضاء الدائمين للقيام بهذا التكنف و فن مصالحهم ال طنة الذاتية.

الإشكالية الثانية أنه في الوقت الذي انطلق فيه القرار من أحكام الفصل السابع من مبتاق الأمم المتحدة ـ الأمر الذي كان يضمن للمجلس الحق في إلزام الدول الأعضاء باستخدام القوة الأمم المتحدة ـ الأمر الذي كان يضمن للمجلس الحق في إلزام الدول الأعضاء باستخدام القوة المسكرية في مواجهة تنظيم القاعدة وطالبان ـ إلا أنه ذهب في المقابل إلى وضع مجموعة واسعة من الالتزامات لا تستند إلى تعريف محدد للمخطر أو التهديد الرئيس الذي وضعت من أجله، ما يطرح تساؤلاً: هل يوفر القرار أساساً قانونياً (تصريحاً) يمكن بموجبه استخدام القوة العسكرية في مواجهة دولة ما في حالة إنتي محل باستخدام القوة العسكرية " تأتي خطورة هذه الإشكالية في حالة تبني النفسير الأول، حيث يمكن الاعتماد على القرار في استخدام القوة العسكرية في مواجهة أي دولة بسهولة.

الإشكالية الثالثة أن القرار في الوقت الذي أكد فيه الحق الأصيل للدول في الدفاع عن النصر، إلا أنه لم يقرر ما إذا كان إعمال هذا الحق ينصرف للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم «القاعدة» باعتباره المسؤول - وفق وجهة نظر الولايات المتحدة - عن عمليات أيلول/سبتمبر، ونظام طالبان باعتباره النظام المسؤول عن إيواء هذا التنظيم «الإرمابي»، أم ينصرف إلى غيره من الأهداف المرحلة الأولى فقط في حرب طويلة المدى، والحديث عن الانتقال إلى دول أخرى كأهداف أو المرحلة الأولى الى دول أخرى كأهداف أو محطات تالية في الحرب ضد الإرماب.

ولم يضمن القرار الرقم ١٣٧٧ (١٣ تشرين الثاني أنوفمبر ٢٠٠١) جديداً، حيث أعاد إدانة مجلس الأمن كل الأنشطة الإرمابية بصرف النظر عن أهدافها ودوافعها، كما أكد مجدداً خطورة الإرماب الدولي كهديد للسلام والأمن الدولين، وكتهديد للاستقرار العالمي والتنمية الاتصادية والاجتماعية في جميع دول العالم. كما أعاد القرار التشديد على أهمية الشامل والتنسيق والتجماعية في مواجهة الإرماب، وأهمية توسيع نطاق التفاهم بين المحضارات ومعالمة الصراعات الإقليمية كمدخل للقضاء على مصادر الإرماب الدولي، وأعاد القرار دعوة الدول الانضمام إلى الانفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرماب. وأخيراً القرار بحاجة بعض الدول إلى المساعدة والدعم حتى تتمكن من تطبيق التزاماتها وفق القرار (١٣٧٣). ودعا في هذا الإطار الدول الأعضاء إلى العام الدول الدول المحافظة القرار المحابة بمحالات الدوم الدول الدول، ودعا القرار السابق بمجالات الدوم المطلوبة.

وبخاصة في ما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين الداخلية الخاصة بمواجهة الأعمال الإرهابية(\*\*). وبمعنى آخر لا يعدو القرار (١٣٧٧) كونه مكملاً للقرار (١٣٧٣).

ومع أهمية الالتزامات السابقة التي أتشأتها هذه القرارات على الدول الأعضاء، إلا أنها تكشف في الوقت ذاته الدور المحدود للأمم المتحدة ومجلس الأمن في إدارة أزمة هجمات أيلول/سبتمبر. فقد تمثل دور الأمم المتحدة في بناء الالتلاف الدولي للحرب ضد الإرهاب التي مثلت أفغانستان محطعها الأولى والرئيسة - في يُعدين رئيسين. الأولى هو التشديد على الأساس القانوني الذي حدثه الوركيات المتحدة لهذه الحرب متشلاً به والحق في استخدام القوة في الدفاع من الذات، وليس في إطار القانوني للدعم الاستخباراتي ولمعلوماتي لتلاء ما الاستخباراتي والمعلوماتي للثاخرية اللحرب.

ويرجع الدور المحدود للأمم المتحدة في تلك الأزمة إلى التوصيف الذي انطلقت منه الولايات المتحدة في التعامل مع هجمات أيلول/سبتمبر باعتبارها عملاً من أعمال «الدفاع عن النفس» الأمر الذي لا يفرض عليها تالياً الرجوع إلى مجلس الأمن للحصول على تصريح مسبق للقبام بعمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة أو نظام طالبان أو من تراهم مسوولين عن القبام بتلك العمليات، على نحو يمنحها قدراً أكبر من حرية الحركة من دون الرجوع إلى مجلس الأمن. وفي المقابل، اقتصر توظيف مجلس الأمن على خلق إطار قانوني لضمان الدعم الفني والمعلومات والاستخباراتي للولايات المتحدة في تلك الحرب/الحروب، وهو ما كفله القرار الرقم (١٣٧٣)، وأهاد تأكيده المؤدر الرقم (١٣٧٣).

# ب ـ المرونة الشديدة وغموض الهدف النهائي للائتلاف

اتسم الاتتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب بدرجة كبيرة من المرونة. ورجعت هذه المرونة إلى عاملين أساسيين: الأول هو غياب تعريف محدد لماهية الإرهاب التهديد الرئيس موضوع المواجهة والحرب. وقد أدى غياب هذا الوضوح إلى ظهور عدد من الإشكاليات، كان أبرزها عدم التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال. وبدت تلك المشكلة ذات أهمية ويخاصة لللول العربية والإسلامية، فقد من التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال احد الشروط المهمة التي درجت التصريحات العربية التشديد عليها بل واعتبارها شرطاً رئيساً في بعض الحالات المشاركة في الالتلاف الدولي. فقد أكد وزير الخارجية السوري دعم بلاده جهود مكافحة الإرهاب يون أربعة مبادئ كان أهمها الانطلافي من مفهوم وتعريف محدد للإرهاب، وألا تكون هناك علاقت بين الإرهاب والعالم الاسلامي والعربي، إضافة إلى باكسنان التي حرصت على ضرورة توصيف أشطة التنظيمات الإسلامية الكشميرية باعتبارها «مقاومة» مشروعة للاحتلال. وفي مقابل غياب

<sup>(</sup>٩١) راجع نصّ قرار مجلس الأمن الرقم ١٣٧٧ الصادر في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١.

هذا التعريف اعتمدت الحرب ضد الإرهاب على التعريف الأمريكي للإرهاب والقوائم والتقارير الأمريكية الخاصة بالتنظيمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب.

ويتعلق العامل الثاني بغموض الأهداف العملياتية للحرب على الإرهاب، أو المراحل التالية لتلك الحرب بعد أفغانستان، فرغم وجود توافق نسبي على الحالة الأفغانية، إلا أن هذا التوافق لم يعتد إلى حالات أخرى بدأ الحدث عنها سريعاً، ويغاضة بعد طرح الإدارة الأمريكية مفهوم المحبود (لشرء (العراق، وكريا الشمالية)، وهو ما عثق الغموض حول الأهداف التالية لتلك الحرب وبالأحرى لم نكن إزاه التلاف دولي واحد وثابت، بقدر ما كنا إزاء مراحل وأشكال مختلفة من الالتلافات الدولية. وقد عبر عن ذلك مصراحة وزير الدفاع الأمريكي آذاذا ورفالد راسفيله، بقوله الحرب لن تشن بواسطة التلاف كبير متحد خلف هدف واحد... وإنما ستقوم على التلافات بين دول عديدة، التلافات متناوم مستلوم على المثلافات ستقوم على الدول بأدوار مختلفة وصتكرن مساهمتها مثاباتة أيضاً... سيكون دعم بعض الدول لنا علياً، في حيان البعض الأخر ولأسباب تعلق بظروف ميكون دعمة بعض الدول لنا علياً، في حيان البعض الأخر ولأسباب تعلق بظروف سيكون دعمة بعض الدول لنا علياً، في

وقد نتج من تلك السمة أن انطوت عملة بناه الانتلاف الدولي على عدد من التناقضات مع 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ففي الوقت الذي اعتمدت فيه الولايات المتحدة على باكستان في 
السحر الأفغاني أصبحت باكستان ذاتها هدفاً في مرحلة لاحقة، وفي الوقت الذي تم فيه تحييد دور 
الهيد في الحرب ضد أفغانستان بناء على طلب باكستان، فقد أدّت الهيد الدور المحوري في باكستان 
على باكستان لإعادة تربيب الداخل الباكستاني وتحجيم الجماعات الإسلام الدور المحوري في باكستان 
وكشمير. وفي الوقت الذي تم فيه استجاد إسرائيل من المشاركة في أي عمليات عسكرية إلا أن ذلك 
لا يفتي قيام إسرائيل بعمليات سرية. وقد أدى غموض الهدف الرئيس للاتتلاف الدولي إلى غموض 
ممثال لمداه الزمني، والمعلير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد نقطة النهاية بالنسبة إلى عمل مفا 
الاتلاف، بل رمها يصبح الاتتلاف لاهاياً من حيث مداه الزمن في ضوء تصريح راصفيلد في أيلول/ 
سبتمبر ٢٠٠١ بأن هدف الاتلاف هو «تحقيق الأمن والمحرية للشعب الأمريكي» (١٠).

وقد انعكست السمات السابقة على هيكل الائتلاف الدولي، فقد اتسم هذا الائتلاف بدرجة كبيرة من المركزية على المستوى المسكري، شمل الولايات المتحدة كفاغل رؤيس مع مشاركة معدودة من جانب بعض الحلفاء الأورونيين. بينما اتسم بدرجة كبيرة من الانساع والمرونة الشديدة على المستوى المعلوماتي والاستخباراتي، وقد قصدت الولايات المتحدة تحقيق تلك المركزية من خلال استبعاد المشاركة المسكرية للناتو أو التصرف وفق الحكما نظام «الأمن الجماعي» تتحقيق أغراض عديدة، على رأسها استعادة «الهيئة و والكرامة» الأمريكية التي اهترت كبراً بغمل عمليات أيلول/سبتمبر واستعادة ثقة المجتمع الأمريكي في قدراته الدفاعية، فضلاً عن استغلال

<sup>(</sup>٩٢) انظر تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، في:

<sup>(</sup>٩٣) المصدر نفسه.

New York Times, 27/9/2001.

البيئة الدولية أزمة أيلول/سبتمبر الإثبات قدراتها الدفاعية أمام منافسيها التقليديين أو المحتملين \_ وبخاصة الصين \_ وهي على أعتاب مرحلة جديدة من النظام الدولي. أيضاً يفسر تلك المركزية إدراك الولايات المتحدة أهمية توافر أكبر قدر ممكن من حرية التصرف والحركة في حرب طويلة المدى لا تحتاج إلى تحالف يقوم على هيكل جامد.

وفي مقابل الحرص على المركزية العسكرية، سعت الولايات المتحدة إلى بناء ائتلاف دولي يضم أكبر عدد ممكن من الدول على المستوى المعلوماتي والاستخباراتي. كما كانا الدعم العبر عدد ممكن من الدول على المستوى الأكثر واقعية للسبة الغالبة من الدول، وبخاصة الدول المعبرة والإسلامية والدول الصغيرة التي حرصت على عدم الانضمام إلى هذا الائتلاف تجنباً المشاركة في أعمال عكرية ضد دول أو أهداف تالية غير محددة، ولكنها حرصت في الوقت ذاته على عدم الخروج كلية عن نطاق الائتلاف.

# ج ـ بناء الائتلاف في ظل علاقات صراعية للولايات المتحدة مع القوى الدولية الرئيسة

أدت بيئة العلاقات الدولية السائدة قبل أحداث أيلول/سبتمبر، ويخاصة منذ مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس بوش الابن، دوراً مؤثراً في بناء الائتلاف الدولي للحرب على الإرهاب. فقد اتبعت إدارة بوش توجهاً خارجياً مال إلى العزلة، من جانب، واستعداء للقوى الخارجية، من جانب آخر، سواء الحلفاء الأوروبيين التقليديين أو الأعداء الآسيويين المحتملين. وتكرَّس هذا التوجه من خلال عدد من السياسات، كان أهمها تبني مشروع قبرنامج بناء الدرع المضادة للصواريخ الباليستية، بعد أن كانت الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس بيل كلينتون قد فضلت تجميده. وقد أسهم هذا المشروع في توتر العلاقات الأمريكية مع روسيا. وزادت احتمالات التوتر في العلاقات الأمريكية \_ الروسية مع إعلان الإدارة الأمريكية نيتها الانسحاب من معاهدة عام ١٩٧٢، وهي المعاهدة التي اعتبرت أساس التوازن الاستراتيجي العالمي طوال العقود السابقة. كما كان القرار الأمريكي بالانسحاب من بروتوكول اكيوتو، الخاص بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري والذي وقعت عليها الإدارة الأمريكية السابقة، عاملاً إضافياً في تكريس توتر العلاقات الأمريكية مع القوى الدولية الرئيسة بما فيهم الحلفاء التقليديون. ومن ناحية ثالثة، جاء اتجاه إدارة بوش إلى إهمال قضية الشرق الأوسط وتركها فريسة للتفاعلات الإقليمية، وما أدى إليه من تداعيات سلبية على القضية الفلسطينية، وبخاصة في ظل سيطرة حكومة إسرائيلية يمينية متشددة (حكومة أرثيل شارون)، محوراً آخر لتوتر العلاقات الأمريكية مع الوطن العربي، بما في ذلك الدول المعتدلة منها، ونمو اتجاه قوي داخل الوطن العربي يدعو إلى عدم التعويل على الولايات المتحدة، ليس فقط في مجال الضغط على إسرائيل وفرض تسوية شاملة للصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولكن أيضاً كوسيط نزيه في إدارة هذا الصراع.

وفي إطار هذا النمط من التفاعلات، شهدت بيئة الملاقات الدولية خلال الفترة، من مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أحداث الحادي عشر من أيلو ل/سبتمير، علداً من التفاعلات والساسات الدولية، عكست قدراً من التحول النسبي في السياسات الخارجية للدول الرئيسة، ويخاصة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. كان أبرز تلك التفاعلات معارضة روسيا المشروع الأمريكي الخاص بتغيير نظام العقوبات المفروضة على العراق والمعروف بعشروع «العقوبات الذكية»، وتهديدها باستخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن ضد المشروع، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرجاء طرحه.

أيضاً يشار في هذا السياق إلى الأزمة الصينية - الأمريكية التي نشبت بسبب اصطدام طائرة استطلاع أمريكية بإحدى المقاتلات الصينية بالقرب من السواحل الصينية في نيسان/أبريل ٢٠٠١، والتي عكست بشكل واضح اتجاه الصين إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، على نحو مثلت معه الأزمة مؤشراً مهماً لاحتمالات حدوث تحول في طبيعة العلاقات الأمريكية - الصينية مقارنة بإدارة كليتون التى قامت على «المنهج التصالحي» (الله.

وقد ساهم نمط التفاعلات السابقة في خلق بيئة دولية أقرب إلى الصراع منه إلى التعاون بين القوى الرئيسية المناوقة الولايات المتحدة والقوى الرئيسية المناوقة للسياسات الأمريكية، من ناحية أخرى، كان أهمها التقارب الصيني ـ الروسي. وقد دفع تصاعد وتيرة هذا النمط من التفاعلات بعض التحليلات إلى الحديث عن إرهاصات تحوَّل في بينة النظام الدولي من النظام أحادي القطبية الذي تطور بعد أنهيار الاتحاد السوفياتي، إلى نظام دولي متعدد الأعطاب في حالة استمرار هذا النمط من التفاعلات فترة زمنية مناسبة (18).

### د ـ اعتماد الخطاب الديني في بناء الائتلاف

انطوى رد الفعل الأمريكي والغربي، على المستويين الرسمي أو الشعبي، وعملة بناء الاتتلاف الدولي، على استخدام خطاب أثار درجة من الاستقطاب الديني بين الغرب المسيحي والعالم الإسلامي. وقد جسد هذا الروجة الرئيس الأمريكي جورج بوش الحرب ضد الإرهاب بانها وحرب صليبة، وعلى الجانب الأخرى الحرب ضد الإرهاب بانها وقد دعم هذا الترجه من الاتجاهات الإيطاني بيرلسكوني للحضارة الإسلامية. وعلى الجانب الآخر، وققد دعم هذا الترجه من الاتجاهات الني نظرت إلى الحرب ضد الإرهاب باعتبارها حرباً دينية المحجدة ضد الإسلام والعالم الإسلامي، كما حفز الجماعات والتنظيمات الإسلامية، المعتدلة منها أو المستددة، على قراءة الاتتلاف الدولي من الننظور ذاته. عبر هذا الترجه، على سبيل المثال، البيان المسادر في القادرة عن ٣٣ من علماء الدين وقادة الحركات والمنظمات الإسلامية في مصر وقطر وباكستان وسورية والكويت وفلسطين واليمن ولينان وبنغلادش والأردن وتونس والسوان والعراق والمغرب وسريلانكا. ورفض البيان مشاركة العالم الإسلامية في «إجراءات لا تبني إلا على نزعة

<sup>(</sup>٩٤) انتظر: هناه عبيد، اجمديد العلاقات الأمريكية الصينية في ظل إدارة بوش،؛ ملف الأهرام الاستراتيجي (مركز الأهرام للدواسات السياسية والاستراتيجية ـ القاهرة)، العدد ٧٧ (أيار/سايو ٢٠٠١).

 <sup>(</sup>٩٥) دهل تشهد المرحلة المقبلة صياغة جديدة للتحالفات الدولية؟، الحياة، ٢٠٠٢/١/٣، ص ٩.

اتقامة ورد فعل ظالم الالله ... ومن بين تلك الأمثلة المهمة أيضاً، بيان جبهة علماء الأزهر الشريف الصادر في ٢٠٠١/٩/١ الذي رفض فكرة انفراد الولايات المتحدة بتحديد مفهوم الإرهاب والمسلمين. كما رفض البيان نشب أحداث أيلول/سبتمبر إلى أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الإسلامية أو الإسلامية أو الإسلامية أو الإسلامية أو الإسلامية وشدات العالم العربية والإسلامي، وحدار البيان اللول العربية والإسلامية من الإنشامة إلى هذا الاتعلاق. كما انتقد البيان أيضاً تصريع بوض بشأن «الحرب الصليبية»، ودعا الدول العربية والإسلامية إلى الحدار في السماح بتقديم التسهيلات إلى الاتتلاف. الدولي المجاورة سواء مخالفة لمناسمية فريات إلى الاتعاد الدول المجاورة سواء مخالفة المعالمة الإرهام عن وطرح البيان إطاراً بلامالجة الإرهام الدولي يقوم على توفير «العدل للمظلومين واحترام حقوق الشعوب في بلادها ودياماه"».

تبع ذلك صدور بيان آخر وقع عليه ٧٤ من قادة الحركات الإسلامية وعلماء الدين في عدد كبير من الدول، استنكر العقاب العشوائي وتصوير هجمات أيلول/سبتمبر باعتبارها حرباً على قيم الديمقراطية والحرية والحضارة. ودعا البيان إلى فهم تلك الهجمات باعتبارها نتاجاً لوجود فرؤية مختلفة في شأن كيفية معالجة مسألة القوة والهيمنة والسيطرة على العالم، ما يتطلب جهداً إنسانياً لإقامة نظام عالمي وعلاقات دولية مؤسسة على القيم الأخلاقية والاحترام المتبادل والعدل، الاساً.

كما أصدرت دجيهة العمل الإسلامي الأردنية فترى حرَّمت فيها التحالف مم الولايات المتحدة في أي عملية عسكرية ضد دولة إسلامية ٢٠٠٠. كذلك، أفنت دهيئة علماء السودانة بتحريم تحالف الدول الإسلامية مع الولايات المتحدة، وخصوصاً في حالة انضمام إسرائيل إلى التحالف، ووصفت الهيئة الائتلاف المزمع تشكيله بأنه يهدف إلى شن حرب صليبية ضد العالم الإسلامي ٢٠٠٠.

وقد عقق هذه القراءة لدى تلك الهيئات والجماعات الإسلامية، مظاهر العنف التي تعرضت لها الجاليات الإسلامية داخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقب أحداث أيلول/سبتمبر. ورغم أن الكثير من تلك البيانات قد صدرت عن جهات وجماعات غير رسمية، إلا أن هذه البيانات أدت دوراً مهماً في وضع حد أقصى لحدود تعاون الحكومات مع الائتلاف الدولي.

تم تشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب، والتي كانت أفغانستان محطته الأولى، في ظل بيئة عالمية اتسمت بالعلاقات الأمريكية المضطربة مع القوى العالمية الرئيسية، فضلاً عن استناده إلى تهميش واضح لدور الأمم المتحدة، سواء في الحرب أو إعادة بناء الدولة الأفغانية، وضموض

<sup>(</sup>٩٦) ٣٣٥ من العلماء وقادة الحركات الإسلامية يحذرون من ضرب أفغانستان، العياة، ٢٠٠١/٩/٢١، ص ٤.

 <sup>(</sup>٩٧) تعلماء الأزهر يحذرون من مخططات لضرب القرى الوطنية والإسلامية، الحيلة ٢٠٠١/١٢/٢٣، ص ٦.
 (٩٨) قادة حركات إسلامية رعلماء يرفضون العقاب العضوائي، الحياة ٢٠٠١/٩/٢٣، ص ٨.

<sup>(</sup>٩٩) «بعد فتُوى الأسلاميين صَدَّ التحالف عسكرياً مع وأشنطن تَعبثة سياسية في الأردن لاحتواء تداعيات الرد الأمريكي، الحياة ٢٠٠١/٩/١٢ م ص ٧.

<sup>(</sup>١٠٠) وفتوى في الخرطوم ضد التحالف مع أمريكا، الحياة، ٢٠٠١/٩/٢٣، ص ٥.

شديد في غايات هذه الحرب ومراحلها المختلفة، إضافة إلى الاعتماد على خطاب ديني أسهم في تكريس حالة من الانقسام والاستقطاب. كل ذلك، كان له تأثيره السلبي المباشر، سواء في حجم هذا الانتلاف وعدد الدول المشاركة فيه، أو في درجة تماسكه واستعداد أعضائه لتقاسم تكاليف الحرب، ثم المشروع الأمريكي في أفغانستان.

# ٢ \_ البيئة الإقليمية

كان للبيئة الإقليمية دور سلبي في عملية بناء الدولة في أفغانستان. وقد اتخذ هذا التأثير شكلين أو مستويين: الأول، هو انتشار ظاهرة الدولة الفاشلة والهشة في الإقليم والتي كان لها تأثيرها السلبي في فرض دور إقليمي فاعل في دعم المشروع الخارجي؛ المستوى الثاني، هو غياب التوافق الإقليمي، (١١٠ حول هذا المشروع.

#### أ\_ بيئة إقليمية يغلب عليها ظاهرة الدولة الفاشلة والهشة

كما سبق القول، فإن وقوع مشروع إعادة بناء الدولة في إقليم يغلب عليه ظاهرة «الدولة الفاشلة» أو «الدولة الهشة»، يؤدي إلى انتقال مظاهر القشل إلى الدولة المستهدف إعادة بناء الدولة. ويصدق ذلك بشكل كبير على حالة أفغانستان، إذ يأتي إقليم جنوب تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة. ويصدق ذلك بشكل كبير على حالة أفغانستان، إذ يأتي إقليم جنوب أويقا. وعلى مستوى الإقليم، العالم من حيث مؤشر «الدول القاشلة»، يليه في ذلك إقليم شرق أليها. وعلى مستوى الإقليم، عادت المجاوز أفي المباشر (باكستان، وإيران، وركمنستان، أوريقا، من دول الجوار المجغرافي السباشر (باكستان، وإيران، وركمنستان، وأوركن، وركمنستان، وأيران، وركمنستان، وأيران، وركمنستان، والمران، وركمنستان، والمران، وركمنستان، عالى (٢٠٠٧) عن ٨٧ منقطة (باستناء منوات قليلة)، وتراوحت قيمة المؤشر في حالة باكستان خلال تلك الفاقة بين (١٠ - ١٣)، وهو وضع قريب نسبياً من وضع المغند مؤشر الدولة الفاشلة عن نحر ٩٢ نقطة خلال السنوات الخمس (١٠٠٧- ٢٠١١)، ويقال المهند مؤشر الدولة الفاشلة عن نحر ٩٢ نقطة خلال السنوات الخمس (١٠٠٧- ٢٠١١). وتظل المهند منظر أسبها مقاية بدول شرق آسيا والدول الأوروية على سبيل المثال.

<sup>(</sup>١٠١) يقصد الباحث بدرجة القراق الإلقيمية حول مضروع إدافة بناء الدولة مدى وجود مصلحة مشركة بين القرى الإلتية ودول الجوار الجرائي في نياح البحاح هذا المشروعة تكلما أشع تفاق هذا المصلحة واجتحت حولها القرى الإلتية ودال الجوار الإلتيمي، وزمت درجة الثوافق الإلتيمي، لكن الباحث بينز في الرأت ثان بين رجود هذا المصلحة من حيث الميدا، ووجود بعض المشكلات التي تحرف دون ترجمة هذا الثوافق إلى سياسات الجلمية فعلية وفاطة لايتجاح معلية إدافة بناء الدولة، بدأ من الاستطاع من القابم بأي سياسات مسئلة لتلك المعلية أو من شأتها وفع تكلفتها السيلية.

(الرقم بين القوسين يشير إلى ترتيب الدولة على المؤشر) حالة دول البحوار البعفرافي والإقليمي لأفغانستان تبعاً لمؤشر دليل الدولة الفاشلة (١٩٩٥ \_ ٢٠١١) البجدول الرقم (٤ \_ ٧)

| (Y <sup>4</sup> ) | ۵,۷۷  | (vv)  | ۲,    | (rv) | 7,54  | (P)   | ٧٩,٢  | (۸۸)  | ۸,۷۷  | (AV)              | ٧٢,٩  | (11.) | ۸,۰۷  | (٩٢) | ٤,٠٧  | (FY)  | 19,0 | الهند     |
|-------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----------|
| (r·)              | 41,4  | (YY)  | 479   | (۲۷) | 44,4  | (۲.1) | 3,09  | (Y o) | 3,08  | (۲۲)              | 45,4  | (۲۱)  | 1,7   | (Y•) | 3,08  | (Fo)  | ۸۹   | نیال      |
| (A)               | 9,46  | (۴٩)  | 1,18  | (44) | 97,1  | (10)  | ٧,٥٧  | (11)  | 4,16  | (··)              | 1,09  | (0)   | ۱, ۱۴ | (۲٥) | 3,46  |       |      | سريلاتكا  |
| (۲۹)              | 9,70  | (۲۹)  | 47,7  | (۲0) | 3,39  | (3.1) | 1,19  | (14)  | ۹۸,۱  | (11)              | 1:.,4 | (11)  | 90,9  | ()4) | 47,7  | (۱۷)  | ۳,30 | بنفلادش   |
| (01)              | ٧,٥,٢ | (13)  | ٧٥٫٧  | (F4) | ۸,۲   | (r'A) | 1,94  | (rv)  | ٦,٠   | (r <sub>A</sub> ) | ۸,۹   | (F4)  | ٧,٨   | (٤1) | ٧,٧   | (63)  | ٧,٢٨ | طاجاكستان |
| (13)              | ۹,۲۸  | (F4)  | ٥,٧٨  | (F4) | ۸,۲   | (rn)  | ه,٠   | (T)   | ۸, ۲۶ | (۲7)              | 47,2  | (۲۲)  | 44,0  | (۲۲) | 1,39  | (31)  | 91,1 | أوزيكستان |
| (A))              | ٧,٢٧  | (1)   | ٤,٧٧  | (vo) | ٧٩,٧  | (10)  | ٥, ۲۸ | (64)  | ۸٤,۲  | (13)              | ۸٦,٢  | (٤٣)  | ۸۷,٥  | (63) | ۱,۲۸  | (۲۰)  | ٥,٢٧ | تركمنستان |
| (YY)              | ٧٩,٧  | (4.5) | 1,94  | (ro) | ۲,۰۹  | (۲۲)  | 97,7  | (r,v) | ٩     | (63)              | ٧٠٫٧  | (٧٥)  | ۸, ۸  | (or) | 3.    | (٥٧)  | ۸۲,۸ | إيران     |
| (11)              | 1.7,9 | (3)   | 1.1,1 | (31) | 1.7,7 | 3     | 1.7,0 | 3     | 1.8,1 | (4)               | 1.7,1 | (11)  | 7:.,  | (4)  | 1.4,1 | (4.6) | 3,84 | باكستان   |
| 3                 | ٧,٢٠١ | 3     | 1:1   | 3    | 1.4,0 | 3     | 1.9,7 | 3     | ١٠٨,٢ | 3                 | 1.0,2 | 3     | 1.7,7 | 3:   | 44,7  | (3)   | 4    | أفغانستان |
|                   | 7.17  |       | 1.11  |      | 1.11  |       | 7:1:  |       | 7:    |                   | *     |       | ٧٠٠٧  |      | 7     |       | 7    | Ľ         |

«The Failed States Index.» The Fund for Peace (Different Years), <a href="http://www.fundforpeace.org">http://www.fundforpeace.org</a>, (accessed on 2 June 2013).

### بـ حسابات القوى الإتليمية ودول الجوار الجغرافي حول مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان

لا يمكن القول إنَّ مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان قد افتقد بشكل كامل وجود «توافق إقليمي» حول أهمية هذا المشروع. إذ إن قراءة دقيقة لحسابات القوى الإقليمية تشير إلى وجود مصالح مشتركة فيما بينها حول أهمية إعادة بناء أفغانستان. لكن ظلت مثاك مشاكل تتعلق بوجود بعض التخوفات لدى المديد من القوى الإتليمية لا ترتبط بنجاح عملية إعادة بناء الدولة في حد ذاتها بقدر ما ترتبط بعض سياسات دولة الاحتلال في إعادة بناء الدولة، ويتعلق بعضها الآخر بالخلافات القائمة بين بعض هذه القوى الإقليمية ودولة الاحتلال (حالة باكستان والولايات المتحدة، وإيران والولايات المتحدة،) ويتعلق بعضها بالصراعات الإقليمية - الإقليمية (الصراع الهندي - الباكستاني)، واتعكاس هذه الخلافات على عملية إعادة بناء الدولة، ويظل العامل المهم هو عدم قدرة دولة الاحتلال على القضاء على هده التخوفات، وعدم قدرتها على بناء توافقات مع هو عدم قدرة دولة الاحتلال على القضاء على هده التخوفات، وعدم قدرتها على بناء توافقات مع بعض القوى الإتليمية حول عدد من القضايا الخلافية المهمة.

(۱) باكستان: لا يمكن القول إن هناك مصلحة استراتيجية باكستانية في استمرار فشل الدولة في أفغانستان؛ إذ إن نجاح هذا المشروع ينظوي على العديد من المكاسب الإيجابية، السياسية والاقتصادية والأشية، بالنسبة إلى باكستان، فمن ناحية، يمكن القول إن تأسيس دولته موحدة مستقرة في أفغانستان يقطع الطريق على طموح القومية البشتوية في تأسيس دولتها المستقلة؛ فظروف الحرب الأهلية أو عفر بخاح مشروع إعادة بناء الدولة الإفغانية في استبعاب القومية البشتوينية يمكن أن يجيد منا المصروعات المورعات المعارف مستقرة يسهم بدوره في عودة مشروعات التعاون الاقتصادي والتجارة الإقليمية في جنوب آسيا، وهناك بالفعل العديد من هذه المشروعات، في مجال التجارة والطاقة، التي ما تزال تنظر تحقيق الاستقرار في أفغانستان. هذه المشروعات سوف ترتب مكاسب اقتصادية ومالية تنظر تحقيق الاكتفار في أفغانستان. هذه المشروعات، في مجال التجارة والطاقة، التي ما تزال

ورضم التحاق باكستان بالانتلاف الدولي للحرب ضد طالبان والقاعدة، إلا أن الولايات المتحدة لم تستطع تأمين الدعم والتعاون الباكستاني الكامل لمشروعها في أفغانستان من دون إثارة المشكلات أو الأزمات من وقت إلى تخور. هناك عوامل عديدة حالت دون استغرار التوافق اللازم بين الطرفين حول الملف الأفغاني. يتعلق العامل الأول بخبرة توجهات السياسة الخارجية المبكستانية تجاه أفغانستان، فقد ظلت هذه السياسة حتى بده الاحتلال الأمريكي لأفغانستان أسرا النظور الأمني، بينما تراجع المنظروران السياسة هذه السياسة وافتقادها التنوع. العامل المثاني، ويرتبط بالأول، يتمثل بسيطرة القضية الإثنية على هذه السياسة،

Rhinefield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy Succeed in (1-7)

Afehanistan?.» pp. 86-87.

حيث ظلت السياسة الباكستانية مدفوعة بالتخوف من تنامي النزعات الانفصالية داخل البشتون في المنطقة (جنوب أفغانستان ومنطقة الحدود الشمالية الغربية في باكستان). هذه التوجهات أدت إلى وجود أزمة ثقة بين باكستان، من ناحية، والنخبة الافغانية، عموماً، ونخبة مرحلة ما بعد الحرب خصوصاً، من ناحية أخرى، حيث مالت هذه النخبة إلى تبني صورة سلبية حول حقيقة التوجهات الباكستانية تجاه أفغانستان (١٠٠٠).

العامل الثالث يتعلق بتجاهل الولايات المتحدة الدور والمصالح الباكستانية في أفغانستان. وقد بدا هذا التجاهل أكثر وضوحا عندما بدأت فكرة الحوار مع طالبان تتّخذ مسارها الفعلي على الأرض في سنة ٢٠٠٨. فرغم أن باكستان كانت في مقدمة الدول التي طرحت فكرة حتميّة الحوار مع الحركة، إلا أن الحكومة الأفغانية تجاهلت الدور الباكستاني أثناء المرحلة الأولى من الحوار التي أجريت مع الحركة تحت إشرافها خلال الفترة (٢٠٠٨ \_ ٢٠١٠). هذا الاستبعاد أو التهميش دفع بباكستان، وبالأخص الجيش والمخابرات، إلى محاولة تعطيل مشروع المصالحة من ناحية، والإمساك بأوراق اللعبة الأفغانية من ناحية أخرى. واستطاعت باكستان تحقيق هذين الهدفين من خلال وسائل عديدة، شملت، على سبيل المثال: (١) تقديم الملاذات الآمنة لقيادات التنظيمات الأفغانية الثلاثة الرافضة مشروع إعادة بناء الدولة (طالبان ـ أفغانستان، وشبكة حقاني، والحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار) داخل الأراضي الباكستانية. (٢) رفض استهداف هذه التنظيمات داخل الأراضي الباكستانية. فرغم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش من وقت إلى آخر ضد حركة طالبان ـ باكستان، إلا أنه لم يوافق على توسيع نطاق تلك العمليات لتشمل التنظيمات الأفغانية داخل أراضيها. وكان المثال الأوضح، مقاومة الجيش الباكستاني توسيع العمليات العسكرية التي نفذها ضد طالبان ـ باكستان في وادي سوات في عام ٢٠٠٩ لتشمل منطقة شمال وزيرستان وهي منطقة تركز مجلس شوري طالبان ـ أفغانستان المعروف بـ «شوري كويتا». (٣) التدخل باعتقال بعض قيادات طالبان من المؤيدين لمبدأ الحوار مع الولايات المتحدة(١٠٠٠). والنموذج البارز هو اعتقال الملا عبد الغني برادر \_ قائد العمليات العسكرية لطالبان والرجل الثاني داخل الحركة بعد الملا عمر ـ في الأسبوع الأول من شهر شباط/فيراير ٢٠١٠ (١٠٥). وعلى الرغم

Moced Yusuf, Huma Yusuf and Salman Zaidi, «Pakistan, The United States and the End Game in (1-r) Afghanistan: Perceptions of Pakistan's Foreign Policy Elite,» A Jinnah Institute Research Report (Jinnah Institute Pakistan) (2011).

<sup>«</sup>Talking about Talks: Towards A Political Settlement in Afghanistan,» International Crisis Group (1.5) (Brussels), Asia Report, no. 221 (26 March 2012), p. 11.

<sup>(</sup>ه-١٠) غر معلوم بالشعة تاريخ اعتقال الملا برادر، لكن تتم الإصلان عن هذا الاعتقال في ١٧ مباط الهزاير ١٠٠٠. حيث أشارت المسلمر الباكستية إلى أن الاعتقال تتم قيل حوالي عشرة أيا من ذلك التاريخ، عالية مني أنه هذا الاعتقال قد شهي المثالب خلال الإسريح الأول من غير خطاط اليراء (١٠٠ رقد ضكرت صيحات أمريكة بمناسبة مند المسلمية أن فيها تعييراً عن فضاح كبير للجهود المشتركة في الطاققة، ما قد يمكن أن عملية الاعتقال جانت تبيعة جهود باكستانية ... أمريكة عشتركة، وما يتم كونيات تبيعة عمل مخطّط باكستاني لاساداً وتعلل جهود المصالحة مع طالبان، لكن وزير المناطقة المنافقة منزكة مم الولايات التحدة.

معا يبدو عليه اعتقال قيادات كبيرة من حركة طالبان \_ أفغانستان بوساطة الأجهزة الأمنية الباكستانية من تعاون باكستاني مع الولايات المتحدة وخدمة للمصالح والمطالب الأمريكية تجاهها، إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال سعي عملية الاعتقال إلى تعطيل مشروع المصالحة والتأثير في توجهات المجناح المؤيد هذا التوجه داخل الحركة، ويخاصة أن برادر يعد واحداً من أبرز القيادات العليا داخل الحركة المؤيدة مبدأ الحوار. وقد تأكد هذا التفسير مع سماح السلطات الباكستانية بإجراء لقاءات بين مسؤولين أفغان وأمريكين وبرادر (١٠٠٠).

(٧) إيران: حافظت إيران طوال المقود الثلاثة الماضية على نفوذ لها داخل ألفناستان. غير أن ملم النفوذ التخد أشكالاً ودرجات مختلفة من مرحلة إلى أخرى. فقد أدى تزامن الثورة الإيرانية وما بنها من النفوذ التخدل السوفياتي لأفغانستان، غير أن تدهور العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة، مع بدء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، ثم بدء الحرب الإيرانية ـ المراقبة، أن اضطرت إيران إلى المحافظة على علاقات جيدة مع الاتحاد السوفياتي، ليس فقط بهدف موازنة تدهور علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي، ليس فقط بهدف موازنة تدهور علاقاتها مع الولايات المتحداة، ولكن أيضاً بهدف العمية النسبة الأنفازية النسبة الأنفازية المراقبة الإيرانية، وأصبحت المد السياسة الخارجية الإيرانية، وأصبحت المده السياسة الأمرازية الإيرانية، وأصبحت القضية المرتزية الإيران علال عقد الشمانييات من القرن الماضي. ومكلماء ورغم وجود نحو ١ - ٥ ، ١ مليون لاجما أنفائيات والمواقبة الإيرانية المعان الرافض المعان الرافض المعان الرافض المعان الرافض الى مده تعريض الملاقات الإيرانية مع الاتحاد السوفياتي للخطر. كان ذلك واضحاً من خلال امتناع إلى حد تعريض الملاقات الإيرانية مع الاتحاد السوفياتي للخطر. كان ذلك واضحاً من خلال امتناع المداسي والمادي للمقاومة الأفغانية للاحتلال. لكن هذا لم يحل أيضاً دون ظوير إيران نشورة لها داخل أنفانستان، ولكنه ظل أقرب إلى «النفوذ الإيديولوجي» داخل الأقلية الشيعية وداخل نفوذاً لها داخل أنفانستان، ولكنه ظل أقرب إلى «النفوذ الإيديولوجي» داخل الأقلية الشيعية وداخل نفوذاً لها داخل أنفانستان، ولكنه ظل أقرب إلى «النفوذ الإيديولوجي» داخل الأقلية الشيعية وداخل نفوذاً لها داخل أنفانستان، ولكنه ظل أورب إلى «النفوذ الإيديولوجي» داخل الأقلية الشيعية وداخل نفوذ المحدود الخراء المناطقة الشيعية وداخل المناطقة على المحدود ظل ألفية الشيعية وداخل المتاط

ويرادر هو عضو مجلس شورى الحركة، كما شغل منصب ثالب وزير الدفاع في حكومة طالبان، ويعتقد أنه أحد أصهار الملا عمر. والمدلا برادر ليس هو القيادة الطالبانية الوحيدة التي تمّ اعتفاظها، فقد ثمّ أيضاً اعتقال الملا عبد السلام حاكم إقليم فقتر في ظل نظام طالبان، والملا مير محمد حاكم القلم بغلائة في ظل انتظام نفسه. انظر: «اعتقال الشرت العربي من تجار فقد عالميان إضافة إلى الملا برادر» بي بي سي عربي (١٨ سباط/فيراير ٢٠١٠)

<sup>-</sup> http://www.bbc.co.uk/anbic/worldnews/2010/02/10218\_am\_taleban\_pakissan\_arresis\_1e2.shtml>. وحول توجهات الملا برادر إزاء عملية المصالحة، انظر أيضاً: «مصدر أفغاني: الملا برادار كان من مؤيدي المصالحة.. وخديمة باكستانية أدت إلى اعتقالمه الشرق الأوسط، ٢٠١٠/٢/١٩.

<sup>(</sup>١٠٦) ولَذَهُ للأخبار الصحفية المنشورة، وصد الباحث مرتبن لهذه الملقات، الأولى كانت في ٢١ تشرين الأول، اكتربر (١٠٠ وركات الثانية في ١٢ أسائط على ١٠١٧ وحيث صحت السلطات الباكستانية بلغاء مسؤولين أشاف بولار داخل باكستان. انظر: (افغان أمريكيون أجروا محادثات مرزّة مع الرجل الثاني في طالبان وقالد بالحركة بوكد أن التحويل ياتي من بريطانيا، القلمين ٢٠/١/ ١٠٠ وركا، ٨٤٧ (١٩٠٥ والمؤلفة) AXY News (12) ممالية المسائلة المسائلة (المسائلة المسائلة المسائل

مناطق تركز الشيعة، ساعدها في ذلك ضعف حضور الاحتلال السوفياتي في منطقة تركز الشيعة، ووجود عدد كبير من اللاجئين داخل الحدود الإيرانية(١٠٠٠).

هذا النفوذ أخذ مدى أبعد، عقب خروج الاحتلال السوفياتي من أفغانستان، فقد تبع الانسحاب وصدور تعهدات سوفياتية ـ أمريكية مشتركة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في أفغانستان، أن تدشنت مرحلة جديدة من التنافس والصراع على النفوذ في أفغانستان. فمن ناحية، سعت السعودية إلى توسيع نفوذها في أفغانستان ويناء نظام صديق هناك، كجزء من احتواء النفوذ الإيراني الشيعي وتوسيع النفوذ السعودي في جنوب ووسط آسيا. ومن ناحية أخرى، سعت باكستان بدورها إلى بناء نظام مماثل يضمن سيطرة البشتون والقبول بالحدود المشتركة بين البلدين، وضمان بقاء أفغانستان كعمق استراتيجي لها في حالة نشوب أي صراع أو حرب مع الهند. وعلى الجانب الآخر، سعت إيران إلى الحيلولة دون هيمنة الولايات المتحدة على أفغانستان، وبناء نظام صديق يضمن تحجيم النفوذ السعودي والباكستاني في أفغانستان. ونجحت إيران بالفعل في توسيع نفوذها داخل أفغانستان خلال هذه المرحلة من باب توسيع علاقاتها مع القوى غير البشتونية، ومحاولة توحيد هذه القوى. تم ذلك من خلال تشجيع المجموعات الشيعية على تشكيل كيان سياسي موحد يعبر عنها، وهو ما تحقق بالفعل بتأسيس «حزب الوحدة» في سنة ١٩٩٠، وتطوير إيران علاقاتها مع حزب «الجمعية الإسلامية» بقيادة برهان الدين، انتهى الأمر بتشكيل تحالف بين هذه القوى بقيادة أحمد شاه مسعود (طاجيكي) ومشاركة عبد الرشيد دوستم (أوزيكي)، استطاع إطاحة نظام نجيب الله وتنصيب رباني رئيساً للبلاد في حزيران/يونيو ١٩٩٢، استمر في السلطة حتى سقوط كابول في يد طالبان والسيطرة على السلطة في أيلول/سبتمبر ١٩٩٦.

ورغم أن إيران لم تستطع الحفاظ على نفوذها داخل أفغانستان خلال فترة الحرب الأهلية الأفغانية (١٩٩٧ ـ ١٩٩٣)، إلا أنه لا يمكن تفسير صعود النظام غير البشتوني بقيادة رباني خلال تلك الفترة من دون الأخذ في الاعتبار دور إيران في توحيد جهود القرى غير البشتونية بعد خروج الاتحاد السوفياتي (١٠٠٠). ومع صعود حركة طالبان وسيطرتها على السلطة في أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، تلقت السياسة والمصالح الإيرانية هزيمة كبيرة في أفغانستان؛ فقد مثل هذا التحول انتصاراً لخصميها الرئيسين على الساحة الأفغانية: السعودية وباكستان، اللتين تحولتا بدءاً من سنة ١٩٩٤ إلى دعم طالبان بهدف بناء نظام سني بشترفي (٥٠). هذا التحول وضع إيران في موقف دفاعي،

Mohsen M. Milani, «Iran's Policy Towards Afghanistan,» Middle East Journal, vol. 60, no. 2 (Spring (1 · V) 2006), pp. 236-239.

<sup>(</sup>١٠٨) المصدر نفسه، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) لم تنتصر المصالح الباكستانية . السعودية على المصالح السياسية والدينة فقط، فقد كان بناء نظام سياسي صديق في أفغنستان بحقق مصالح اتصادية مشركة للبلدين كان أبرزها مشروع بناء خط أتدبيب بطول ١٠٠٠ ويلاء لقل الغاز من تركمنستان إلي باكستان مروزاً بأفغانستان. كان من المحلفة أن يتم تبرياً العالم يشرح بين يوثول NDNOCAL. من المستحدث ويشرك من المستحدث ويشرك المستحدث ويشرك من المستحدث ويشرك من المستحدث ويشرك من المستحدث ويشرك من عدد من الشركات ويشرك من المستحدث ويشرك من عدد من الشركات نحت =

وتدهورت العلاقات بين إيران وطالبان، ونشب العديد من الأزمات الديلوماسية بين الجانبين، يسبب ممارسات الأخيرة ضد المصالح الإيرانية بعامة، وضد شيعة أفغانستان، بخاصة، حيث صدرت فتاوى بتكفيرهم، وتُتل منهم الآلاف، لكن إيران استمرت خلال هذه المرحلة في دعم الشيعة وتحالف الشمال والأقليات غير البشتونية.

إلا أن هذه المرحلة لم تدم طويلا، فقد انتهت بسقوط نظام طالبان، وهو ما دشن لمرحلة جديدة في السياسة الإيرانية تجاه أفغانستان. فقد أدى سقوط طالبان إلى تحقق ميزات سياسية مهمة لإيران، . بدءاً من سقوط نظام سنى متشدد ناصبها العداء خلال فترة بقائه، وانتهاء بوضع منافسيها الرئيسيين على الساحة الأفغانية (باكستان والسعودية) في وضع دفاعي بعد أن سقط نظامهما الحليف. وعلى العكس، فقد تصاعد الدور والوزن السياسي لحليف إيران ممثلاً بتحالف الشمال والشيعة، في مرحلة ما بعد طالبان، سواء خلال مرحلة الحرب أو نظام ما بعد الحرب. ورغم ما ارتبط بالحرب من وجود عسكري أمريكي مباشر على حدودها الشرقية، إلا أنها حاولت اتباع سياسة براغماتية تجاه الحرب ومرحلة بناء نظام ما بعد الحرب. كان هناك تصور متفائل لدى إيران خلال تلك الفترة بإمكان بناء توافق إبراني ـ أمريكي حول مرحلة ما بعد طالبان. وقد دعم هذا التصور، عدد من العوامل، كان أهمها توافق الطرفين على ضرورة بناء نظام يقصي طالبان ويعطي دوراً ووزناً سياسياً أكبر لتحالف الشمال والعرقيات غير البشتونية. في هذا السياق، حاولت إيران توسيع دورها في تلك العملية من خلال أدوات ومواقف عدة، كان أبرزها تقديمها بعض أشكال الدعم اللوجيستي/ الإنساني للعمليات العسكرية أثناء الحرب، والمشاركة في مؤتمر بون، ودعم الموقف الأمريكي المؤيد لإسناد الحكومة الأفغانية المؤقتة لحامد قرضاي، وإقناع قادة تحالف الشمال المشاركين في المؤتمر بقبول قرضاي، رغم أن الموقف الإيراني المبدئي كان يقوم على دعم حليفها برهان الدين رياني.

كان من الممكن أن ينشأ توافق كبير بين إيران والولايات المتحدة حول الملف الأفغاني ومرحلة ما بعد طالبان، لكن العلاقات بين البلدين سرعان ما بدأت في التدهور مع إعلان إدارة بوش الابن إيران ضمن «محور الشر» في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، ثم تصاعد أزمة البرنامج النووي الإيراني، وتوالي موجات المقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية ضد إيران، وتبع ذلك اتجاه إيران إلى فتح علاقات مع حركة طالبان وتقديم دعم «محسوب» للحركة، فوفقاً للعديد من المصادر، قدمت

اسم دائيوب غاز وسط آسياه (Central Asia Gas Pipeline (GentGas)) بنيادة شركة يوتوكال. تيم ذلك قبام طالبان بتوقيع التفاق مع المتحالف في كانون القائي لهناير ۱۹۶۸ مكن ضرب سفارتي الولايات المتحدة في تيروبي ودائر السلام أتى إلى النساسة من التياوه. ثم جادت السرب في أفغانستان اتعطل المشروع فرة أخرى. بعد التهاد الحرب، وتحديداً في ٢٧ كانوارة الإراكانيسمير ٢٠ ١٠ مرقعت الدول المثارة الركاستان، والمتناسبان) إنفاقاً جديداً لإحياه المشروع، حيث قام فبئك التنعية الأسيوي، بإعداد دراسة الجدوى النهائية للمشروع، لكن تعدور الأرضاع الأمية في المناسبات في المراكبات الجدوية، عال دون تعليد، وفي تطار أخر، وقمت الهند لكن تعدور الولايات المتاقاً والمناسبات اتفاقاً والمرافق في كان بسان/الهريل ٢٠٠٨ لشراء الغاز من تركستان، تبه توقيع الفاق حول خط الغاز لمن تركستان، كمن قال المرافق المورد إلى الفاق حول أسعار المرود.

إيران، من خلال الحرس الثوري، السلاح لطالبان، وهو ما كشف عنه العثور على بقايا أسلحة إيرانية الصنع في أفغانستان(١٠٠٠، كما انجهت إيران إلى فتح قناة اتصال مع الحركة(١١٠٠.

ومع ذلك يجب أن نضع الدعم الإيراني لطالبان في سياقه الدقيق؛ فرغم تدهور العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية، والوجود العسكري الأمريكي على الحدود الشرقية الإيرانية، وما يمثله من مصدر قلق شديد لإيران، إلا أنه لا يمكن مع ذلك القطع بأن إيران كان لديها مصلحة استراتيجية في إفشال المشروع الخارجي لإعادة بناء أفغانستان. فقد ظلت هناك ثلاث قضايا أو مصادر للقلق الإيراني ارتبطت بفشل الدلة الأفغانية.

المصدر الأول، هو مشكلة اللاجين الأنفان داخل إيران، وهي ظاهرة ليست حديثة في العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد أدى الغزو السوفياتي لأفغانستان، ثم الحرب الأهلية الأفغانية، إلى دخول ملايين اللاجئين الأفغان داخل الحدود الإيرانية. وهي الظاهرة التي تكررت من جديد عقب الحرب الأمريكية ضد أفغانستان في سنة ٢٠٠١، وهي ظاهرة تفرض أعباء ديمغرافية واقتصادية وأمنية على إيران.

المصدر الثاني هو انتشار تجارة المخدرات عبر الحدود الأفغانية ـ الإيرانية، وهي ظاهرة لها أيضاً آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إيران.

المصدر الثالث يتعلق بالتداعيات الاستراتيجية لظاهرة فشل الدولة الأفغانية، فإضافة إلى ما ارتبط بها من ظاهرة اللاجئين واقتصاد وتجارة المخدرات، فقد ارتبط بنلك الظاهرة صعود نظام سني متشدد خلال التسمينيات، ثم انتهى الأمر بوجود عسكري مباشر ومكتف لدولة ترتبط معها حتى الأن بعلاقات عدائية على خلقية أزمة برنامجها النووي وعدد من الملفات الإقليمية، وهي الولايات المتحدة. ومن ثم، يمكن القول إن فشرا الدولة الأفغانية خلال العقود السابقة قد أنتج عدداً من الظاهر المشرد للقائل لقلق عن وجود مصلحة التراتيجية إيرانية في إفضال مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بصيفته التي طرح بها في موتمر استراتيجية إيرانية في إفضال مشروع إعداد بناء الدولة في أفغانستان بصيفته التي طرح بها في موتمر المراتبة حداً المشروع بعني القضاء على مصادر القلق السابقة ""."

وفي المفابل، يمكن الحديث عن مصالح استراتيجية إيرانية في أفغانستان، يمكن تحديدها في: (١) بناء نظام سياسي صديق، يقوم على إقصاء طالبان وتمثيل أكبر لتحالف الشمال والشيعة (باعتبارهم الحلفاء التقليديين الإيران). (٢) ضمان حصة إيرانية في مشروعات إعادة البناء والتعمير

<sup>(</sup>١٠٩) وفن تصريحات العديد من المسؤولين العسكريين من الإيساف والناتو فإن الدحم الإيراني لطالبان يشمل، بالإضافة إلى التدريب والدحم المالي، تقديم اللخائر ومكرنات إنتاج القابل البدرية الصديء والصواريخ وتلافات الصواريخ. للاطلاع على بعض التفاصيل، انظر: «الحلف الأطلسي يراقب عن كتب دعم إيران ولو المحدود لطالبان» الشرق الأوصف ١٩/١/١ .

<sup>(</sup>١١٠) انظر: ﴿إِيران استضافت سرًا وفداً لطالبان، الشرق الأوسط، ٢٠١١/١٠/١.

Rhinefield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy Succeed in (111)
Afghanistan?,» pp. 84-86.

نؤمن لها بناء نفوذ اقتصادي داخل أفغانستان، بعامة، وفي منطقة هيرات بخاصة \_ منطقة تركز الشيعة \_ على نحو يضمن تحويلها إلى منطقة عازلة (<sup>(ه)</sup>. (ا) إنهاء الرجود العسكري الأمريكي والدولى في أفغانستان. (٤) وقف تدفق المخدرات من أفغانستان إلى إيران (١٠١٠).

وتشير الخبرات السليبة السابقة لإيران مع تجربة الدولة الفاشلة في أفغانستان، من ناحية، والمصالح الإيرانية السابق الإشارة إليها من ناحية أخرى، إلى وجود درجة من توافق المصالح بين إيران والولايات المتحدة. لكن هذا التوافق لم يتقل إلى مستوى التعاون المباشر والمعريح بين الطرفين بهدف إنجاح هذا المشروع، فقد ظل الانتقال إلى هذا المستوى رهناً بعدد من القضايا الأخرى في العلاقات الإيرانية . الأمريكية خارج الملف الأفغاني. وتحديداً، كانت هناك قضيتان أساسيتان حالتا دون انتقال هذا التوافق إلى التعاون الفعلي بين الطرفين في الملف الأفغاني، وأدتنا دوراً مؤثراً في تشكيل التوجهات الإيرانية إزاء الحضور الأمريكي في أفغانستان.

القضية الأولى هي أزمة البرنامج النووي الإيراني والذي مثل القضية المركزية في العلاقات بين البلدين، وكان لها الدور الأكبر في تحديد الترجهات الإيرانية تجاه الولايات المتحدة.

النفسية الثانية هي الدعم الأمريكي لأقلية البلوش داخل إيران، فرغم التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتمييز الذي يعانيه البلوش في إيران، ما كرّس توجهاتهم العدائية إزاء النظام الحاكم في إيران والتمرد ضده، إلا أن تزايد عمليات العنف التي قام يها تنظيم وجند الله على الله المسكرية للبلوش - ضد الحرس الثوري ومساجد الشيعة، خلال عام ٢٠٠٩، دفع بإيران إلى التهام المادي والمسكري للتنظيم. وقد تعمقت تلك الشكوك بعد القبض على قائد التنظيم، عبد المالك ربغي، في شباط/فيراير ٢٠٠٠، ونسب اعترافات إليه بتلفي التنظيم، وقد تعمقت تلك الشكوك بعد القبض على قائد التنظيم، وقد تعمقت تلك الشكوك بعد القبض على قائد التنظيم، وقد تعمقت تلك الشكوك بعد القبض على قائد التنظيم، وقد تعمقت تلك الشكوك بعد القبض على قائد التنظيم، وقد تعمقت تلك الشكوك بعد القبض على قائد التنظيم، ومنسب اعترافات إليه بتلقي التنظيم دعماً من الولايات المتحدة (تم تنفيذ

Milani, «Iran's Policy Towards Afghanistan,» pp. 249-250.

(111)

<sup>(9)</sup> أملت إيران في هذا الإطار عن سلسلة من التمهدات الدائية الأفاناتيان. فتي موتدر المانحين الدوليين الذي يقول في كاتران الذي يعادل ٢٠٠٦ أملت التراجها تقليم = ملين دولار الافانات بال إجمالي تعهدات دول إدامية ؟ المانة من إجمالي تعهدات دول إدامية ؟ المانة من إجمالي تعهدات دول إدامية ؟ المانة من إجمالي المنا من إجمالي أن المانة من إجمالي أن موانات المنازية والمنازية والمنازية من الفلاسات الإساس، فقضت ؟ عالم رئي المنازية دول الحسيد إلى الاستمارات والتحدارة الإرابة مع الفلاسات الإساس، فقضت ؟ عالم رئي تعقد مرات بالإساس، فقضت ؟ عالم رئي تعقد مرات بالإساس، فقضت ؟ عالم رئي تعقد مرات بالإساس، فقضت ؟ عالم رئي من قده ٢٠٠ إضافة إلى شروعات بناء حكمة حكمات حليمة لويلة الفلاسات، مع مرات من قده ٢٠٠ إضافة إلى شروعات بناء حكمة حكمات حليمة لويلة الفلاسات، مع مرات شديد نفق أنفا بالمنازية المنازية المنزية على المنازية المنازية المنازية على المنازية المنازية المنازية المنزية على المنازية المنازية المنازية على المنازية المنازية إلى المنازية المنازية المنازية إلى المنازية ال

حكم الإعدام في ريغي في ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠/١١، ورغم إضافة الولايات المتحدة اجتذ الله، إلى قائمة التنظيمات الإرهابية في تشرين الثاني/انوفمبر ٢٠١٠ إلا أن هذا لم يبدد التخوفات الإيرانية في هذا المجال، ويخاصة بعد مطالبة أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي (دانا روهراباكر، العضو بمجلس النواب الأمريكي)، بمنح بلوش باكستان حقهم في تقرير مصيرهم وتأسيس دولتهم المستقلة ذات السيادة على إقليم بلوشستان (غرب باكستان) الله، وهو ما يعني إمكان مد هذا الحق إلى القوميات البلوشية في الدول الثلاث.

أيضاً يمكن فهم دعم إيران «المحسوب» طالبان في ضوه استمرار المشكلات الثنائية في العلاقات الإيرانية - الأفغانية. فإضافة إلى مشكلتي اللاجئين والمخدرات، هناك مشكلة ثالثة مهمة تتمثل في الخلاف الثانم بين البلدين حول توزيع مياه نهر هلمند. ويعود هذا النزاع إلى أواخر القرن التاسع عرب ورغم توصل الطرفين في عام ١٩٧٣ إلى اتفاق لتوزيع مياه الثير، نمس على حصول إيران على ٢٢ م/الثانية، إلا أن الغزو السوفاتي لأفغانستان ثم الحرب الأهلية، تم الحرب الأملية، تم الحرب الأملية، تم الحرب الأملية، تم الحرب الأملية، تم المرب عن عمد، عادت المنتق المياة إلى العرب الأهلية، تم المباب تتعلق المياة إلى إيران إلى أن أهغانستان إلى أن أسباب تتعلق بالميئة النمية إلى إيران، وتعارض الأخيرة إنشاء سد بخش المباب تتعلق الميئة إلى إيران، وتعارض الأخيرة إنشاء سد بخش المبادرة الأهنائية (١٠٠).

هكذا، يمكن القول إن هناك درجة كبيرة من التوافق في المصالح بين إيران والولايات المتحدة حول مشروع إعادة بناء أفغانستان، إلا أن عوامل أخرى ذات صلة بالعلاقات الإيرانية ـ الأمريكية خارج الملف الأفغاني، حالت دون التحاق إيران بهذا المشروع، من ناحية، كما دفعت بها، من ناحية أخرى، إلى تطوير بعض الأوراق للتأثير في السياسات الأمريكية والأفغانية تجبع بعض المصالح الإيرانية. ومن ثم يمكن القول، إن دعم إيران حرقة طالبان، لا ينظى موقفاً استراتيجياً إيرانياً معاضاً للمشروع الخارجي لإعادة بناء اللوقة بقدر ما يمكن محاولة لإدارة قضايا خلالية أخرى مع الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية، وهو ما يفسر بقاء هذا الدعم عند مستوى معين لم يتجاوزه وفيا نطاقة معصوبة، وكان من الممكن بناء تعاون حقيقي بين الجانبين في هذا المشروع، غير أن

<sup>(</sup>۱۹۳) يتوزَّع البلوش على الدول الثلاث: إيران، وأفغانستان، وباكتنان، ويتراوح إجمالي البلوش في الدول الثلاث بين الإمس ملي الدول الثانية بين الإمام مليون نسمة بي يشرف أكثر من 7 مليون منهم فلي إيران (اؤليس بين 7 لام مليون نسمة في أفغانستان (حوالى ٢٠٠ الله وفق بعض القنديرات)، انظر: Alicrez Nador, انظر: ما أفغانستان (حوالى ٢٠٠ الله وفق بعض القنديرات)، انظر: and Joya Lalla, dram's Balancing Act in Afghanistan, Rand National Defense Research Institute (Santa Monica). Occasional Paper (2011), pp. 11-12, <a href="http://www.mnd.org/content/dam/and/pubs/occasional\_papers/2011/RAND\_OP222064">http://www.mnd.org/content/dam/and/pubs/occasional\_papers/2011/RAND\_OP222064</a>) (and ya 2012).

 <sup>(</sup>١١٤) دعوة أمريكية لاستقلال بلوشستان تزيد من تأزم التوتر مع إسلام آباد،، الشرق الأوسط، ٢٠١٢/٢/٣٣.
 (١١٥) المطلق Neder and Laha, Ibid., pp. 13-14.

(٣) الهند: رضم علم وجود حدود مباشرة بين الهند وأفغانستان، إلا أنه كان هناك اهتمام هندي بمشروع إعادة بناء الدولة الأفغانية والتاتج النهائي من تلك العملية. ويمكن الحديث هنا عن عدد من المصالحة الأولمي تشغل بإنشاء دولة أفغانية مستقرة تقضي على علاقة السبعية أو الاختراق السياسي والأمني الباحساني لها، وهو ما يعني أن إعادة بناء أفغانستاني لها، وهو ما يعني المناوع بين المناوع أن المناوع أن المناوع أن المناوع ال

وتتمثل المصلحة الثانية بالاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها نجاح مشروع إعادة بناء الدولة، سواء في ما يتعلق بضمان حصة تتناسب مع حجم الاقتصاد الهندي من مشروعات إعادة التعمير، أو في ما يتعلق بالفرص الإقليمية التي يتيحها وجود دولة فاعلة في أفغانستان، ويخاصة مشروعات نقل الطاقة بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة للهنذ، لما توسسه من فرص الربط بين الاقتصاد الإيراني، وشريكيها المهمين: روسيا وإيران\(10)

وبهذا المعنى، يمكن القول إن نجاح مشروع إعادة بناء أفغانستان ـ وفقاً للشروط الأمريكية المطووحة \_ يتوافق إلى حد كبير مع المصالح الهناية. ويفسر ذلك الدور النشط الذي تقوم به الهند على الساحة الأفغانية. وتعتمد الهند في هذا الإطار على عدد من الأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية. على المستوى الاقتصادية المستعدات الاقتصادية لأقغانستان، وتوسيع حجم الاستثمارات الهندية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الشائية""، وعلى المستوى والأمني، معت المحكومة الهندية إلى تطوير علاقة شراكة مستقرة مع علم ما بعد الحرب، وهر ما دشت توقيع اتفاق شراكة بين الجانيين في تشرين الأول/أكثير ١٠٧١. كما سعت إلى الحفاظ على علاقاتها مع حليفها التقليدي وهو تحالف الشمال، إضافة إلى تقديم علاقاتها مع المعاتب المعاتب المنائب إضافة المنائب إضافة المنائب المعاتب على المناتب الطبق المعاتب على المعاتبا مع علية بناء الجيش الأفغاني الجديد. وقد وفرت له علاقاتها مع تحالف الشمال على عملية بناء الجيش وسيطرة على المناصب القيادية والخزل المؤسسة.

Rhinefield, «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy Succeed in (1113)
Afghanistan?,» pp. 87-88.

<sup>(</sup>۱۱۷) استطاعت شركات مدنية بالفعل الحصول على عقود استثمار مهيّة في أفغانستان، منها حصول هميّة الحديد الهدية (۱۱۷) على عقد استثمار على عقد استثمار على عقد استثمار عليه ماجيكاك (الهزيقة) في إنظيم باميان وسط أفغانستان بقيمة ١١ بليون دولار. وفي إطار سميها إلى زيادة حجم استثماراتها في أفغانستان عقد الهند مؤتمراً دولياً حرال الاستثمارا في أفغانستان في ٢٨ عزيران/يونير ٢٠١٧ شارك فيه حوالى ١٠ در وجل السال الفنار وأكثر برن ٢٠١٧ وجل إصال هندي.

والواقع أن تطوير العلاقات مع الهند لقي قبولاً لدى نظام قرضاي، لما توفره هذه العلاقات من فرص لتنويع العلاقات الإقليمية الخارجية لنظام ما بعد الحرب، من ناحية، وموازنة النفوذ الباكستاني من ناحية ثانية، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة من ناحية ثالك.

لكن المصالح الهندية السابقة باتت مهددة بعد طرح مشروع المصالحة مع حركة طالبان، والذي يضبح في المجال ـ من وجهة النظر الهندية \_ أمام عودة طالبان إلى السلطة مرة أخرى.

رضم ما يبدو من توافق ظاهري بين دول الجوار الإقليمي الثلاث: الهند وباكستان وإيران، حول أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان، إلا أن هذا التوافق الظاهري لا يخفي وجود تناقضين هيكلين انعكسا بدورهما على فرص نجاح هذا المشروع. الأول يتعلق بماهية أو طبيعة اللحولة الجديدة فيينما تعارض والماعية ومناقبة والمناقبة المسلطة مرة أخرى، فإن باكستان لا تعارض ذلك مبدئياً، ويخاصة مقارنة بتحالف الشمال، لما يوفره ذلك من الحفاظ على نفوذها التقليدي داخل أفنانستان. أما النتاقض الثاني فيتعلق بطبيعة الارتباطات الخارجية لدولة ما بعد طالبان، فينما تسعى باكستان إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي في أفغانستان وتهميش علاقات النظام الجديد مع أي من الهند أو إيران، فإن إيران تسعى إلى توسيع نفوذها على حساب باكستان ودول الخليج، ولا سيعًما السعودية، وقطع الطريق على عودة نفود هذه الدول مرة أخرى إلى أفغانستان في سلسلة محاورها الثنائية نظم عاروسيا فإيران، فإن سلسلة محاورها الثنائية

وقد انعكست هذه التناقضات على علاقات هذه الأطراف الثلاثة (الهند، باكستان، إيران) مع النظام الأفغاني بعد الحرب (نظام قرضاي)، وعلى علاقات هذه الأطراف نفسها مع الاحتلال (الولايات والناتو)، حيث تواوحت الملاقات الباكستانية مع نظام قرضاي والولايات المتحدة والناتو بين التعاون الحدر أو التوتر إلى حد حدوث أزمات مساسية في بعض الحالات المائدة بين كل بالنسبة إلى العلاقات الإيرانية مع الطرفين ذاتهما. لكن رغم الناتقضات والخلاقات القائمة بين كل من إيران وياكستان والمحلالات الفائمة بين كل من إيران وياكستان أو باكستان نظام قرضاي، إلا أن توتر علاقات الدول الثلاث (إيران، باكستان مع الولايات المتحدة في بعض الأحيان أدى إلى محاولة التسيق فيما بينها. والمثال الأبرز منا هو القمة الثلاثية التي عقدت بين رؤساء أفائستان وإيران وياكستان، في إسلام آباد في الأبراز منا هو القمة الثلاثية التي عقدت بين رؤساء أفائستان وإيران وياكستان، في إسلام آباد في

Humera Iqbal, «Pak-Afghan ties in the Light of Pal-US". العزيد من التفاصيل حول هذه العلاقات، انظر: Natategic Dialogue,» Institute of Regional Studies (Pakistan) (November 2010), <a href="http://www.irs.org.ph/afghanistan/spn104046">http://www.irs.org.ph/afghanistan/spn104046</a>, decessed on 19 September 2010)

<sup>(</sup>۱۱۹) القاء أفغاني إيراني باكستاني لمكافحة الإرهاب،؛ شبكة سكاي نيوز الإخبارية، ۲۰۱۲/۲/۱۷ «http://www. در ۱۲/۲/۱۷ ولقاء

جاء نتيجة توافق مصالح مؤقت فيما بينها، وتدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة (تحفظ قرضاي وباكستان على تهميشهما في الحوار الجاري في ذلك الوقت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وتدهور علاقة طهران مع الولايات المتحدة على خلفية أزمة برنامجها النووي وتصاعد الحديث عن إمكان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلة منفردة ضد منشأتها النووية). لكن مذا التنسيق أو التوافق ظل مؤقئاً وموسمياً، ولم يقض على الخلافات الجوهرية حول مستقبل أفغانستان، سواء بين باكستان وأفغانستان، أو بين باكستان وإيران (١٠٠٠).

(٤) روسيا: حكم الموقف الروسي من المشروع الأمريكي لإعادة بناه الدولة في أفغانستان عدد من المصالح المهمة ذات الصلة بذلك المشروع، الأولى هي التخوف من انتشار التنظيمات الدينية المشددة خارج حدود أفغانستان أبى روسيا. وتشير التقديرات في هذا الإطار إلى أن استهلاك تدفق تجاوة المخدرات من أفغانستان إلى روسيا. وتشير التقديرات في هذا الإطار إلى أن استهلاك الروس من الهيرويين بلغ نحو ٧٠ طناً سنوياً روهم وموسط يقترب من إجمالي الاستهلاك الأوروبي، والذي يقدر بنحو ٨٨ طناً سنوياً. وتشير التقديرات أيضاً إلى أنه من بين ١٠٠ أنف شخص يموتون منويا بسبب المخدرات على مستوى العالم، فإن ٣٦ الى ٤٠ أنفاً منهم من روسيا بمفرها. وتما تلذى روسيا في إطار الحفاظ على البيئة الأمنية في جمهوريات وسط آسياً ١٠٠٠.

ومن شم، يمكن القول إن المصالح الروسية لا تتعارض، من حيث المبدأ، مع نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان؛ فنجاح هذا المشروع يسهم إلى حد كبير في قطع الطريق على انتقال الأنظمة الدينية المتشددة إلى وسط آسيا، وفي وقف تدفق تجارة المخدرات من أفغانستان إلى روسيا. ويفسر ذلك موقف روسيا الرسمي المؤيد لعملية إعادة بناء الدولة في أفغانستان، وتأبيد روسيا

<sup>(</sup>١٦) ما يؤكّ هذا التخطيل التصريحات الصادرة من الرئيس الباكستاني آصف على زرداري في المؤتمر الصحفي المستخب عقد مع تقدم عنظيره الإيراني محدود أحدثي ينجاد في ١٧ أساء اغيرابر عقب الفته الثالاتية والذي أكد أن باكستان الميران اتحتجابات إلى بعضهما المنتقم أي صاعدة لم الإيران اتحتجابات إلى بعضهما الميرة، وأن الفتحات لرئيستخدام القرامة الميرة، وأن الفتحات لن تسمع لواشتطن باستخدام القرامة المعرفة والمراكبة الميرة المير

كلّ ذلك يشير إلى أن مله القمة لم تكن تهدف إلى تسبق الجهود المشتركة لإسجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أنفذاسنان، أو تسهيل مشروع المصالحة مع طالبان، بل رصا لم يكن موضوعها الأساسي هم أنفذاسنان، يقدر ما كانت كهدف إلى التسبق التامير عن موقف مشترك في مواجهة الولايات المتحدة، من دون أن يقضي ذلك على الخلافات القائمة بين لا كل 1.184:

Ashley J. Tellis and Aroop Mukharji, ed., Is A Regional Strategy Plable in Afghamistan? (Washington, (YYY) DC: Carnegle Endowment for International Peace, 2010), pp. 61-64, <a href="https://carnegleendowment.org/files/regional-approach.pdf">https://carnegleendowment.org/files/regional-approach.pdf</a>, (accessed on 30 April 2013).

الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان وباكستان التي أعلتها الإدارة الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر سنة ٢٠٠٩، وعرض روسيا تقديم الدعم للولايات المتحدة والناتو، إضافة إلى توقيعها عدداً من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، تسمح بمرور وسائل نقل الأفراد والسلع غير العسكرية عبر الأراضي الروسية. لكن هذه السياسات ظلت محدودة مقارنة بالمصالح الروسية المهمة في نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان، فمن ناحية، لم تشارك روسيا في الحرب ضد طالبان والقاعدة، كما لم تشارك في القوات الدولية في أفغانستان، إضافة إلى استخدام منظمة شنفهاي للتعاون لخفض حجم الوجود العسكري الأمريكي في منطقة وسط آسيا.

(٥) العين: حكم موقف العين من مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان عدد من المصالح. المصباحة العينية الأولى هي في بناء دولة مستقرة في أفغانستان؛ وذلك لما يوفره هذا الهدف من تحقيق مصالح فرصية أخرى ذات أهمية للعين، أبرزها عدم سيطرة التنظيمات الدينية المتشددة على أفغانستان مرة أخرى أن توفير الملاذات الآمنة لهذه التنظيمات، وهي مسألة يمكن تفهمها على خلفية مشكلة التنظيمات الإسلامية المتشددة والحركة الانفصالية في إقليم شينجيانج (Xinjiang) إضافة إلى ما يوفره بناء دولة مستقرة في أفغانستان من القضاء على زراعة وتجارة المخدرات، وفرص لاحتكمال مشروعات نقل الطاقة من باكستان ودول وسط آسيا إلى الصين، وتوسيع حجم الاستفارات العمينية عن الهينية اللهينة المينة المستفرات المستفرات المستفرات الهينية عنها الاستفرات الصينية في الهينية التناسفات المستفرات الهينية عنها الاستفرات الصينية في الهينية الإسلام المستفرات الصينية في الهينية الإسلام المستفرات الصينية في الهينية الم

وهكذا، فإن قشل مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان يمثل تهديداً لهذه المصالح. وتتمثل المصلحة الصينية الثانية المهمة التي لا يجب إغفالها بالحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع باكستان، ما يعني ضرورة تفهم الصين للمصالح والسياسات الباكستانية بشأن الملف الأفغاني، والعمل على السخاظ على استمرار النفوذ الباكستاني في منطقة جنوب آسيا بعاقة، وفي أفغانستان ببخاصة، وحدم اتخاذ أي سياسات من شأنها الإضرار بالمصالح الباكستانية أو الإضرار بالمواقف المائستانية أو الإضرار بالمواقف المائستانية أو تضايا المخلاف الباكستاني - الأمريكي بشأن الملف الإفغاني، وذلك كله كجزء من ماؤنة الصحود الهندي والسياسات الأمريكية لاحتواء الصين، فضلاً عن المصالح الصينية المهمة الأخرى مع باكستان على المستوين الأمني (العماون الاستخباراتي حول التنظيمات والعناصر المنيئة المنشدة في المنطقة)، والاقتصادي (مشروعات نقل الطاقة)، وأخيراً، تتمثل المصلحين المسينية المؤنسات تحول أفغانستان إلى قاعدة لحضور عسكري واقتصادي أمريكي قوي ودائم في أفغانستان وأسيا الوسطي، ويضيف المعض وجود مصلحة صينية أخرى تمثل باستمرار الورط في أفغانستان كمدخل للاستزاف الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة "المناسخرا الموطود" الأمريكي في أفغانستان كمدخل للاستزاف الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة "المناسخات المتحدة"ال

<sup>(</sup>۱۲۲) حصلت الصين على عقود استثمار في قطاع التمدين الأفغاني، منها عقد استغلال منجم أيناك (Aymak) للتحاس منطقة لوجار (1920) بالمتدارات تقدر قيمها بنجر و ۲٫ بليون دولار إضافة إلى الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات مثل العراصلات وتوليد الكهرباه، ما قد يجعل الصين أكبر مستثمر في أفغانستان. (۱۳۲) العصدر فنصه من (۷۳.۷)

وهكذا، فإنه رغم وجود مصلحة صينية واضحة في نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بما يضمن وجود نظام سياسي مستقر وإنهاء سيطرة الإسلاميين المتشددين على السلطة، إضافةً إلى المكاسب الصينية المتوقعة، تظل هناك بعض المصالح الأخرى التي مثلت قيداً على الحركة والسياسة الصينية، وعلى رأسها المصالح الصينية مع باكستان. ونتيجة لذلك، فقد تراوحت السياسة الصينية تجاه مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بين الموقف الرسمي المؤيد للحرب ضد طالبان والقاعدة ودعم نظام حامد قرضاي، وتقديم بعض أشكال الدعم المادي والاقتصادي والفني للحكومة الأفغانية. لكن هذا الدعم لم يصل إلى حد المشاركة في القوات الدولية في أفغانستان، وذلك رغم المشاركة الصينية النشطة في عمليات حفظ السلام في أقاليم مختلفة، أو ممارسة الضغوط على باكستان من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التنظيمات الإسلامية المتشددة داخل الأراضي الباكستانية. وكان هناك أشكال مختلفة من الدعم اللوجيستي والفني التي كان بإمكان الصين تقديمها للعمليات الأمريكية في أفغانستان، مثل فتح ممر فوخان (Wakhan) في الأوقات التي تعطلت فيها الممرات الباكستانية، لكن ذلك لم يحدث. كما دعمت الصين \_ من خلال \_ منظمة شنغهاي للتعاون \_ مطالبة المنظمة دول آسيا الأعضاء بالمنظمة إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ومطالبة قيرغيزستان بأن تحذو حذو أوزبكستان في هذا الشأن(١٢١). ويوضح الإطار الرقم (٤ \_ ٢): حجم التوافق الإقليمي حول النتائج المتوقعة لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة الأفغانية.

وكما يتضح من الإطار السابق، فإن نجاح إعادة بناء الدولة الأفغانية قد ينطوي على بعض الخسائر بالنسبة إلى دولة مثل باكستان، إلا أن هذا النعط من التأثيرات يظل محدوداً بالقياس إلى حجم المكاسب المتوقعة لنجاح هذا المشروع، ويشكل يؤسس لدرجة كبيرة من التوافق بين القوى الإقليمية ودول الجوار الإقليمي حول ضرورة توفير شروط نجاح هذا المشروع، لكن المشروع، كن المشروعة عني التي مالتين المسابيين حالتا دون تعاون القوى الإقليمية ودول الجوار لدعم هذا المشروعة تتعلق الألمي بغياب إطار إقليمي ينظم تعاون هذه الدول، يتأسس على المصالح المشتركة، فقد كان من أن وجود هذا الإطار تقطيم المكاسب المشتركة وتقليل الخسائر المتوقعة لبمض الدول عنذ الم حدود مكنة.

وتمثلت المسألة الثانية في طبيعة علاقات دولة الاحتلال مع معظم هذه الدول؛ فقد أدت الطريقة التي أدارت بها الولايات المتحدة علاقاتها الثنائية مع هذه الدول خلال فترة تطبيق المشروع، بما في ذلك الحليف الرئيس خلال فترة الحرب (باكستان) إما إلى تحفظ بعض هذه الدول على التعاون مع دولة الاحتلال، وإمّا استخدام الملف الأفغاني كورقة مهمة في إدارة بعض هذه الدول لخلاقاتها مع دولة الاحتلال، وإمّا لتحويل أفغانستان إلى ساحة لإدارة الصراعات الثنائية بين بعض هذه الدول.

<sup>(</sup>١٢٤) المصدر نفسه، ص ٦٥ ـ ٦٦.

حجم التوافق الإقليمي حول التتاقيج المتوقعة لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة في افغانستان<sup>(ه)</sup> الإطار الرقم (٤ - ٢)

| إضعاف النزعات القومية والتوجهات الانفصالية                         | ŧ       |                  |       |                  |                  | (+)         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------|
| تسوية مشكلة اللاجئين.                                              | ŧ       | (+)              |       |                  |                  | (+)         |
| المكاسب الاقتصادية والتجارية المتوقعة.                             | £       | ÷                | ÷     | ( <del>+</del> ) | ŧ                | (+)         |
| القضاء على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.                        | €       | ŧ                | (+)   | (+)              | ÷                | (+)         |
| إنهاء/خفض حجم الوجود المسكري الأمريكي والناتو.                     | ŧ       | (+)              | (+)   | (+)              | (÷)              | (-)         |
| تعفيف مستوى الارتباطات والشراكات الأمنية الأمريكية مع دول المنطقة. | (+ +)   | ( <del>+</del> ) | (+)   | (+)              | ( <del>+</del> ) | (-)         |
| إضعاف التنظيمات الدينية المتشددة.                                  | (- +)   | ÷                | (+)   | ( <del>+</del> ) | ŧ                | (+)         |
| قطع الطريق على عودة الأنظمة الدينية المتشددة.                      | (+ +)   | ( <del>+</del> ) | (+)   | (+)              | (+)              | (+)         |
| النتائج المتوقعة في حالة نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان | باكستان | أيران            | الهند | الصين            | روسيا            | آسيا الوسطى |
|                                                                    |         | ١                | ľ     |                  |                  |             |

(ه) متد حساب بدائر التاج الدوعة لتجاح إدادته باد الدولة الأفتارة في القرئ الأقسية ودول الجوار والأسبى أخط في الاحتيار التابيات فيذا التجاح في كل دولة مل حدة وحم الطراقيان إما أمر إدارة فيذا يها بيناء من حروج إدارة الأفتار يشكن أن يطوع من الحرب للبند من زادية كافر هذا الشكل في تعيد الترجات الاقتسانة في المدر الطباعين الخساسة بالسبة إلى دول مثل المدروج بدائم على الدولة الموقع في الفستان بدائم من المنافق المهاد المهاد الموقع المهاد الموقع المهاد المنافق الموقع المهاد المؤلفات الموقع المهادرة ام يم أعظما في الإنجاب التحديدة يمكن أن يمثل مصلحة بالسبة إلى دول مثل العمن دورجها وإيران بزاوية إنهالة المدور واشطاله الكريا (+) تشير إلى استفادة الدولة من النتيجة المشار إليها. (+ –) تشير إلى أن النتيجة المستوقعة لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة تنطوي على بعض المكاسب الإبجابية والسلبية في الوقت

المصدر: من إعداد الباحث.

لقد ظل اهتمام الاحتلال بمسألة الإطار الإقليمي لمشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان شديد المحدودية، رضم إدراك الولايات المتحدة والناتو أهميّة وجود إطار إقليمي داعم لنجاح هذا المشروع، فقد اتخفى البيان الصادع عن مؤتمر لندن حول أفغانستان في الأول من شباط/ فبراير ٢٠٠٦، بتأكيد أن دعم الحوار والتعاون بين أفغانستان وجيرانها يمثل ضمانة أساسية لاستقرار أفغانستان والإقليم، وأن المجتمع الدولي سيدعم إجراءات محددة لبناء الثقة لتحقيق هذا الهودودة.

وفي المقابل، فقد أولى الاحتلال اهتماماً أكبر بمسألة التنسيق والتعاون على المستوى الدولي، من خلال المؤتمرات الدولية المتمددة، واستحداث «مجلس التنسيق والرصد؛ في سنة ٢٠٠٦.

#### 000

وهكذا، افتقدت حالة إعادة بناء الدولة في أفغانستان معظم شروط نجاح عمليات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، سواء في ما يتملق بالشروط الختاصة بسياسات الاحتلال، أو البيئة المانطية، سوء امناضا كوني المتحلفية ودول سوء مناخل دولة الاحتلاء ورغم وجود توافق كير بين القوى الإقليمية ودول الجواز الجغرافي على أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان، إلا أن هذا التوافق لم يتم ترجعته إلى سياسة إقليمية فاعلة، بسبب تعقد حسابات هذه الدول، سواء في ما يتعلق بعلاقاتها الإلهيمة أو علاقاتها مع دولة الاحتلال.

<sup>«</sup>The Afghanistan Compact,» The London Conference on Afghanistan (London) (31 January- 1 (۱۲۰) February 2006).

# الفصل الخامس

# إعادة بناء الدولة في العراق (٢٠٠٣ \_ ٢٠١٢)

تقدم حالة إعادة بناه الدولة في العراق خلال الفترة (٢٠٠٣\_ ٢٠١٣) نموذجاً مهماً آخر لاختبار قدرة الاحتلال على إعادة بناه الدولة، فرغم بعض أوجه التشابه بين الحالة العراقية والحالة الأفغانية، ويخاصة حالة التعددية العرقية، والمعلمية، وانتخار الثقافة الإسلامية ما وفر فرصة لاختبار قدوة فوى الاحتلال على إعادة إنتاج تجارب إعادة بناء الدولة في بيئات محلية مختلفة مقارنة بتلك التي تم فيها تعليق حالة اليابان، إلا أن حالة العراق تقدم فرصة لإثراء الحالة الحراقة بقد في هذا الحقل، بسبب أوجه التعاييز المهمة لهذه الحالة. فعن ناحية تسمو الحالة المواقية وهذا الحقل، فعن العقل في الحراق قبل الحرب، الحالة المراقبة بوجود «دولة»، بصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي القائم قبل الحرب، في العراق قبل الغزو، إلا أنه لا يمكن عزل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائلة غيل العرب العقد الأخير عن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على العراق بموجب قرار مجلس الامن الوقم ١٩٤٣. إلى أيارامايو ٢٠٠٣. الامن الوقم ١٩٤٣ إلى إيارامايو ٢٠٠٣. نتيجة سياسات النظام الدولي والقوى الكبرى تجاه العراق. وهو ما يثير مرة أخرى التساؤل نتيا الفاشلة، خامة حول مدى مسؤولية النظام الدولي والسياسات التدخلية للقوى الكبرى في إنتاج ظاهرة المدالة الفاشلة، الدولة الفاشلة،

أخيراً، هناك عنصر تمايز للحالة العراقية مقارنة بالحالة الأفغانية، يتعلق باستناد الغزو ثم الاحتلال الأمريكي للعراق إلى مبررات مختلفة عن تلك التي استند إليها احتلال أفغانستان، وذلك بالنظر إلى ضعف العلاقة بين نظام صدام حسين وهجمات أبلول/سبتمبر ٢٠٠١، ما أدى إلى طرح مبررات مختلفة، سرعان ما ثبت عدم صدقها، ما أدى إلى ضعف الأساس القانوني والأخلاقي للمشروع الأمريكي - البريطاني في العراق.

وأخيراً، وليس آخراً، تتسم الحالة العراقية بعنصر تمايز مهم وهو وقوعها في قلب الشرق الأوسط، إضافةً إلى كونها إحدى دوله الرئيسة، ما يوفر فرصة إضافية لاختبار مدى قابلية الإقليم لهذا النوع من المشروعات أو السياسات الدولية.

# أولاً: سياسات الاحتلال

اتسمت سياسات الاحتلال بأوجه قصور لا تقل أهمية عن مشكلات البيئة الداخلية، داخل الدولة وذلك بدءا من قصور عملية الداخل المحتلة ودولة الاحتلال، عقدت من عملية إعادة بناء الدولة، وذلك بدءا من قصور عملية التعظيط المسبق للحرب ومرحلة ما بعد الحرب، إلى حد دخول الحرب بدون وجود تصور واضح لتلك المرحلة، إضافة إلى اعتماد الاحتلال على قوة عسكرية محدودة، سواء خلال مرحلة الحرب أو مرحلة إعادة بناء الدولة، واعتماد الطافنة والعرق كأساس لبناء نظام ما بعد الحرب. أضف إلى ذلك، القصور الذي انتاب عملية المراجعة الدستورية، وعدم حسمها الكثير من الإشكاليات التي أثارتها مرحلة ما بعد صدام، وبخاصة مشكلات المواطنة، والهوية، والفدرالية.

### ١ \_ عدم وجود تصور واضح ومسبق لمرحلة ما بعد الحرب

رغم أنه يمكن العودة بجذور مسألة تغيير النظام في العراق إلى بداية التسعينات وعقب حرب 
تحرير الكويت، أي إلى ما قبل أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بما يقرب من عشر سنوات، بالإضافة 
إلى مرود نحو ١٨ شهواً بين أحداث سبتمبر وبداية الحرب ضد نظام صدام حسين، إلا أن الأمر لم 
يختلف كثيراً في الحالة العراقية عن مثيلتها الأفغانية في ما يتملق بغياب التخطيط المسبق والجيد 
لمرحلة ما بعد الحرب، ولا يعني ذلك أن مرحلة ما قبل الحرب لم تشهد محاولات لوضع تصورات 
محددة لمرحلة ما بعد الحرب، لكن هذه العملية السحت بدرجة ملحوظة من القصور، كما عابها 
انطلاقها من فرضيات خطا حول طبيعة تلك المرحلة، استندت إلى تصورات خطأ حول طبيعة 
المجتمع والاتصاد العراقين، ما أدى في التحليل الأخير إلى عدم فعالية الخطط والتصورات التي 
وضعت قبل الحرب.

لقد شارك في عملية التخطيط تلك، وزارتا الدفاع والخارجية، إضافة إلى مجلس الأمن القومي، كما شهدت أيضاً التنسيق مع عدد من قيادات المعارضة العراقية في الخارج، أو ما عرف بمعارضة المنفى، وتركزت عملية التخطيط خلال عام ٢٠٠٢ بالأساس، إلا أن عوامل عدة أدت إلى عدم فاعليّة هذه العملية، تعلق بعضها بالتنافس الذي نشأ بين الأجهزة والإدارات المعنية، وتعلق بعضها الآخر بخطأ الانتراضات التي انطلقت منها الخطط المطروحة. وتعود عملية التخطيط داخل وزارة الدفاع إلى شهر تشرين الثاني/توفيس سنة ٢٠٠١، عندما طلب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من قائد المنطقة المركزية، تومي فرانكس، وضع خطة لإزاحة صدام حسين عن السلطة وتقديم بعض الأنكار الأولية حول مرحلة الحرب وما بعدها، وهو ما تم بالفعل، حيث قدم فرانكس في ٧ كانون الأول/ليسمبر خطة عرف باسم ٢٠٥٨ (1003 ما المناسبة مصراحل: ١ - تأمين الدعم وتجهيز ونشر القوات؛ ٢ - تهية مسرح العرب؛ ٣ - تنفيذ العمليات العسكرية؛ ٤ - وأخيراً، تعاملت المرحلة الرابعة مع مرحلة ما بعد العمليات العسكرية، وشملت بناء حكومة عراقية مشلة مختلف فرى المجتمع. ووفقاً لفرانكس، فقد كان من المخطلف أن تتمثري هذه المرحلة الربع سنوات"، كما قامت وزارة الدفاع أيضاً بتأسيس فمكتب الخطط الخاصة في آب/أضبطس ٢٠٠٢، والذي وضع عدداً من الإرشادات العامة حول قضايا مختلفة مثل تفكيك النظام البعي، ومستقبل الجيش العراقي.

لكن عاب هذه الخطط، أنها انطلقت من افتراضين ثبت خطأهما في الواقع العملي. الخطأ الأول هو افتراض وجود نقطة نهاية محددة وواضحة للحرب وللعمليات العسكرية في العراق. الخطأ الثاني هو افتراض أن الحرب، ثم المشروع السياسي الأمريكي، سوف يلقيان قبولاً واسعاً بين العراقين ") ما يعني غياب المعارفة السياسية والعسلحة لهذا المشروع أو ضعفها، وقد أدى هذا العرزما افتراضي إمكان المنزما افتراضي إمكان الانتخاص المحتداء على عدد معدد من الأخطاء الاسترتيجية، كان ابرزما افتراضي إمكان الانتخاص عدد معدد من القوات السكركة، انطلاقاً من أن المسؤولية الرئيسة لقوات التحالف الدولي قد تتحصر بالأساس في مواجهة المشكلات الإنسانية، ويخاصة مشكلة اللاجئين والنازحين، وما يعني أيضاً إمكان نقل السلطة سريماً إلى العراقين عقب الحرب. كما كان لهذين الانتراضين تأثيرهما السلبي أيضاً في يتملق بعملية التخطيط لعملية إعادة بناء دولة بالمعني الدقيق على نحو ما حدث في حالة البابان.

فقد قام مجلس الأمن القومي في صيف ٢٠٠٢ بتأسيس المجموعة التسيير التنفيذية (Executive Steering Group) مجموعة عابرة للهيئات، والتي قامت بدورها بتشكيل عدد من مجموعات العمل حول مختلف القضايا، كان من يينها "مجموعة الإغاثة وإعادة الإعمارة، لكن ظل الاهتمام بهذه المجموعة أقل كثيراً من الاهتمام الذي تم توجيهه لمجموعات العمل الخاصة بالعمليات العسكرية والمساعدة الإنسانية".

وعلى مستوى وزارة الخارجية تم تشكيل «مشروع مستقبل العراق،، والذي ركز بدوره على التشاور مع رموز المعارضة العراقية في الخارج خلال عام ٢٠٠٢ وأوائل سنة ٢٠٠٣ لبحث مستقبل

James Dobbins [et al.], Occupying Iraq: A History of the Provisional Authority (New York: Rand (1) Publication, 2009), p. 3.

Judith S. Yaphe, «War and Occupation in Iraq: What Went Right? What Could Go Wrong,» Middle East (Y)

Journal, vol. 57, no. 3 (Summer 2003), p. 392.

Andrew Rathmell, «Planning Post-conflict Reconstruction in Iraq: What Can We Learn?,» International (\*)

Affairs, vol. 81, no. 5 (2005), p. 1021.

المؤسسات السياسية العراقية بعد الحرب، وكيفية إصلاح هذه المؤسسات بعد إزاحة نظام صدام حسين. ورغم أن هذا المشروع أدّى دوراً مهماً في توسيع نطاق التشاور بين الحكومة الأمريكية والمعارضة العراقية، إلا أن هذا التشاور لم ينتج أفكاراً أو خططاً واضحة يمكن تطبيقها في مجال إعادة بناء الدولة العراقية.

وكما سبق القول، شملت عملية التخطيط تنسبقاً بين الولايات المتحدة والمعارضة العراقية في الخارج. وتركز التنسيق بالأساس مع «الموتمر الوطني العراقي» - بقيادة أحمد الجلبي - والذي مثل الخارا الرئيس لمعارضي المنفى، وفي هذا السياق، شارك ٣٦ من عراقيي المنفى، تم تحديدهم بالتنسيق بين وزارة الخارجية الأمريكية والمؤتمر الوطني العراقي، ضمن «فريق عمل من أجل المبادئ الديمقراطية الذي تشكل في سنة ٢٠٠٧ كجزء من مشروع فمستقبل العراق، وقد انتهى الفريق إلى وضع تقرير بعنوان «الاتقال نحو الديمقراطية في العراق، ومثل هذا التقرير الوثيقة الرقية الذي عقد في لكن (١٤ - ١٧) كانون الأول/ديمسر سنة ٢٠٠٧ تحد رعاية الولايات المتحدة والذي ركز على وضع الخطوط العامة للمرحلة الانتقالية ونظام ما بعد الحرب، وقد أولى التقرير العراقة الجديدة".

لكن المؤتمر الذي شارك فيه نحر ٣٠٠ شخص، لم يتوصل إلى توافق حول وثيقة االانتقال نحو المدونة الانتقال نحو اللم يقوط الله تعالى الموافقي اللم يقوط الموافقي ونظراطية، وبسبب أزمة الثقة بين المشاركين في المؤتمر، موم عام يقد مقطر الفريق الأول إلى هذه الوثيقة بدرجة من الارتباب، إضافة إلى تخوفهم من تمتع المؤتمر بوضع خاص في مرحلة ما بعد صدام حسين. لكن المؤتمر انتهي إلى الاكتفاء بإصداد بيان سياسي أكد فيه ضرورة بناء نظام سياسي يقوم على مبادئ اللميقراطية البرلمائية المحدونة، والفدراية. كما نص في ما يتعلق بالشريعة الإسلامية على اعتبارها

ويشكل عام، فقد وقعت عملية التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في عدد من الأخطاء المهمة التي كان لها اندكاسها على أداء الاحتلال خلال هذه المرحلة. بدأت هذه الأخطاء بالتكيف الخطأ لطبيعة المهمة الأمريكية في العراق. فقد ساد إدراك قبل بدء الحرب بأن المهمة الأمريكية في العراق هي عملية تغيير للنظام؟، يتبعها عملية «إصلاح للدولة». ومن ثم، لم يتحدث مخططو الحرب أو مرحلة ما بعد الحرب عن هذه المهمة باعتبارها عملية «إعادة بناء الدولة». هذا التكيف المبدئي لطبيعة المهمة الأمريكية كان له انعكاسه على المشروع الأمريكي هناك من زوايا عدة؛ فقد كان

<sup>19</sup> التحديث الدستورية في العراقي، تقرير الشرق الأوسط (مجموعة الأزمات الدولية- بغداد/يروكسيال)، وهـ «الخافة المعالية بغداد/يروكسيال)، وهـ «الخافة المعالية ال

<sup>(</sup>٥) «التحديات الدستورية في العراق، عص ٣.

معنى ذلك عدم حاجة الاحتلال الأمريكي إلى قوات عسكرية كبيرة. وكان من وجهة نظر هؤلاء، أنه يمكن تطبيق هذا المشروع باستخدام عدد محدود من القوات العسكرية. كما كان يعني من ناحية أخرى عدم الحاجة إلى مشروعات أو سياسات هيكلية لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... إلىخ. وكان التصور الغالب هو إصلاح مؤسسات الدولة القائمة لكي تتلامم مع «توافق واشنطن» الذي تطور خلال الثمانينيات™، ما يعني قصر المهمة الأمريكية على أقلمة المؤسسات العراقية مع قواعد اقتصاد السوق™.

كما يمكن فهم إسناد مهمة الإدارة المدنية للاحتلال إلى الدبلوماسي السابق بول بريمر باعتباره مؤشراً على نظرة صانع القرار الأمريكي لطبيعة المشروع الأمريكي في العراق، ووضع هذا المشروع في سياق الحرب على الإرهاب، أكثر من اعتباره مشروعاً لإعادة بناء الدولة بالمعني الذقيق. فقد

<sup>(</sup>٦) صكَّ هذا المفهوم جون وليمسون (Jhon Williamson) عام ١٩٨٩، وهو اقتصادي أمريكي كان يعمل في ذلك الوقت با معهد الاقتصاديات الدولية (Institute for International Economics). ويشير المفهوم .. كمَّا استخدمه وليمسون آنذاك \_ إلى مجموعة من المبادئ الاقتصادية الأساسية (عشرة مبادئ) التي اعتقد وليمسون أنها تمثل جوهر حزمة السياسات الأساسية التي تتوافق عليها مجموعة المؤسسات الاقتصادية التي تعمل من داخل العاصمة الأمريكية واشنطن، بما في ذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو المؤسسات الاقتصادية الأمريكية مثل وزارة الخزانة، ومجلس الاحتياطي الفدرالي، والهيئات والوكالآت الاقتصادية الأمريكية، ومراكز الفكر الاقتصادي... إلخ، والتي يعتقد أنها (هذه المبادئ العشرة) ضرورية لتعافى اقتصادات أمريكا اللاتينية من الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرت بها خلال الثمانينيات من القرن العشرين. وتشمل هذه المبادئ: ١ - تطبيق سياسة مالية تضمن تجنب الارتفاع الكبير في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي. ٢ ـ إعادة توجيه الإنفاق العام في اتجاه التحول من الإنفاق على الدعم إلى الإنفاق على القطاعات الاقتصادية والخدمية المحفزة للنمو الاقتصادي والمنحازة للفقراء مثل التعليم الأساسي والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية. ٣ ـ الإصلاح الضريبي، ويشمل العمل على توسيع القاعدة الضريبية مع تطبيق معدلات ضربية معتدلةً. ٤ \_ تحرير معدلات الفائدة بمعنى إخضاع هذه المعدلات لنظام السوق على أن تظل معدلات إيجابية. ٥ ـ تطبيق أسعار صرف تنافسية تحكمها قواعد السوق. ٦ ـ تحرير التجارة الخارجية. ٧ ـ تسهيل عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل. ٨ ـ خصخصة القطاع العام والمشروعات المملوكة للدولة. ٩ ـ إلغاء القيود المفروضة على حرية الدخول إلى السوق والخروج منها من خلال إلغاء القيود التي تؤثر سلباً في المنافسة، وذلك باستثناء القيود المفروضة لأسباب أمنية أو بيئية أو لحماية المستهلك أو لضبط الأسعار في الصناعات غير التنافسية. ١٠ ـ الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية.

وقد تعرّض هذا المفهوم يعد إطلاقه من جانب وليسون لمحاولات توسيه واعتيره البعض مرادقاً أو تنشيناً الإجتنة «الليليالة الجديدة» (Rechifernism) أو «أصولية السوق» (Marker Fundamentalism) أن ومن أن وليسون ونيض الموادقة بين اتواق والمنطق إلى إمن منذه المنظميم التي تنصف سياسات اتصاديه موايا جدياً والمبادئ المشورة التي تحدث عبياً هذا أماد وليسون التأكيد أن اتواقق والمشطرة لا يتضمن سياسات مثل تحرير حساب وأمن المال بما يتضمنه ذلك من إلغاء الثيود والشورية الما في حرات المحدود الوطنية، كما لا ينضمن الخريج الكافر التعالى الخراف عمياً وطويلة المجال المخارجة المحافظة المجال من الأخراء المنافقة المجال من الإطابة المنافقة المحافظة الإنصادية والإجتماعية أمنا لتصده وليسون في هذا المجال هو أياء ملكية الدولة للمشروعات

للنزيد س الضاميل حمل أصل هذا المفهوم بالطروبة لقل رونة حرب رئيسري داته رائي أحل أمل على المها المنافرة من المنافرة المامة المامة المامة المامة المنافرة الم

تولى بريمر خلال الفترة (١٩٨٦ ـ ١٩٨٨) مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات الدولية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وهو آخر منصب يتولاه بوزارة الخارجية الأمريكية قبل خروجه من الخدمة، إضافة إلى توليه منصب كبير مستشاري الرئيس ووزير الخارجية الأمريكيين بشأن قضايا الإرهاب، خلال الفترة ذاتها.

والواقع، أن هذا التكيف الخطأ لطبيعة المهمة الأمريكية في العراق، قد جاه نتيجة عدد من العراص، أبرزها وجود تقدير خطأ لطبيعة مؤسسات الدولة العراقية ذاتها، فقد بُني هذا التكيف العلاوات من التراض وجود مؤسسات قوية في العراق يمكن الاعتماد عليها بعد انهار نظام صدام حسين، وأن مهمة سلطة الاحتلال ستكن مقصورة فقط على إصلاح هذه المؤسسات لباء نظام ليرائي على المستوين السياسي والاقتصادي. لكن هذا التقدير لم يكن دقيقاً فما حدث هو أنه بمجرد انهيار نظام صدام حسين، انهارت مؤسسات الدولة أيضاً. وهو ما وضع سلطات الاحتلال.

تاريخياً، تمتعت الدولة المراقية بدرجة كبيرة من الاستقلال والقوة في مواجهة المجتمع المدني، 
نتيجة اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية يدءاً من فترة العشرينيات والثلاثينيات خلال مرحلة 
الإحتلال البريطاني، ثم على عائدات النقط بدءاً من فترة العشرينيات والثلاثينات خلال مرحلة 
على مصادر التمويل الداخلية (الفسراتب)، وجعل مؤسسات الدولة أقل مستخدام عائدات الشفط ألمجتمع 
المدنني، بل على العكس، فقد استطاعت الأنظمة السياسية العراقية استخدام عائدات الشفط 
الانتفاق على برامج الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ويخاصة مع وصول نظام حسن البكر البعثي 
الإنفاق على برامج الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ويخاصة مع وصول نظام حسن البكر البعثي 
السلطة في سنة ١٩٧٨، ثم تومحت الدولة أكثر في هذا الانتجاء مع وصول صدام حسن إلى 
السلطة في سنة ١٩٧٩، مباعده في ذلك ارتفاع أسماد النقط في بدائية السبينيات، حيث ارتفعت 
قيمة عائدات النقط من ٢٠٠٠ مليون دولار سنوياً خلال الفترة (١٩٧٧ ـ ١٩٧٢)، إلى ٥,٨ بليون 
اعتماداً على هذه الموارد المالية استيماب ٢٦ بالمئة من إجمالي قرة العمل المراقية، وتأمين اعتماد 
على المثارة على المروعات الضمان الاجتماعي والإسكان والرعاية الصحية، كل ذلك بدون حاجة 
إلى الترصع في الفضرائي، ما أدى في التحليل النهائي إلى تمتع مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة من 
الاستغلالية في مواجهة المجتمع 
الاستغلالية في الاستغلام الاستغلام المواجهة المجتمع 
المسات الدولة بدرجة كبيرة من

لكن هذه القراءة لواقع الدولة العراقية، كانت قراءة غير متكاملة: فقد شهدت مؤمسات الدولة العراقية خلال الثمانينيات والسعينيات تراجعاً شديداً تحت تأثير الحرب العراقية - الإيرانية، ثم الحرب الأمريكية ضد العراق في بداية التسعينيات (١٩٩٠ ـ ١٩٩١)، ثم العقوبات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي خلال عقد التسعينيات والسنوات الأولى من الألفية الثالثة (١٩٩١ ـ

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه، ص ۷۰۸\_ ۷۰۹.

٢٠٠٣). هذه الضربات العسكرية والاقتصادية أدت إلى إضعاف قدرة النظام على الاستمرار في
 سياسة الرفاه والإنفاق الاجتماعي، وتحول النظام إلى الاعتماد على السياسات القمعية وشبكات
 العلاقات غير الرسمة للحفاظ علم مقائد.

وهكذا، في الوقت الذي كانت تخطط فيه الولايات المتحدة لتغيير النظام ثم إصلاح هذه الموسسات، فإن واقع المؤسسات، فإن واقع المؤسسات، فإن واقع المؤسسات، فإن واقع المؤسسات العراقية التي انهارت بمجرد انهيار النظام، كان يعني إعادة النظر في طبيعة المشروع الأمريكي في العراق كما تصوره المحافظون الجدد قبل بدء الاحتلال، وهو ما كان له انعكاسه أيضاً على حجم الموارد الاقتصادية وحجم قوات الاحتلال المطلوبة لبناء الأمن والاستقرار، إضافة إلى الوقت اللازم لتطبيق المشروع.

الخطأ الثاني الذي شهدته مرحلة التخطيط هي الاعتماد على معارضة الخارج، وتحديداً مجموعة «المؤتمر الوطني العراقي» بقيادة أحمد الجلبي، وهي المجموعة التي مثلت المصدر الأساس للمعلومات بالنسبة إلى وزارة الدفاع الأمريكية حول الواقع السباسي العراقي، وكان يجري تجهيزها لتكون نواة السلطة بعد سقوط نظام صدام حسين. لقد قلم أحمد الجلبي ومجموعة معلومات مغلوطة حول الواقع السياسي والاجتماعي العراقي، عمقت تصوراً «خطأة لدى البتاغون والبيت الأبيض حول استقبال المجتمع العراقي والقوى السياسية الاحتلال باعتباره «المنقلة» والمخلص، عن نظام صدام حسين، وهو تصور عقق مرة أخرى الإدراك الخطأ بأن الحالة العراقية ستكن حالة مماثلة للحالة المانة".

النعطاً الثالث هو ما يمكن أن نطلق عليه اعسكرة عملية التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب الموساتة فمع التخطأ الثالث هو ما يمكن أن نطلق عليه اعسكرة عملية التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تولى مسؤوليتها امكتب شؤون الشرق الأدنى ام عنخلال التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تولى مسؤوليتها امكتب شؤون الشرق الأدنى ام عنخلال مصروع بعنوان امستقبل العراق، والذي أشرف عليه توماس وارويك (Thomas S. Warwick). لكن بدءاً من كانون الثاني/يناير ۲۰۱۳، ومع إصدار الرئيس بوش قراراً بإسناد مسؤولية قيادة عملية التخطيط إلى وزارة الدفاع، هيمت الأخيرة على تلك العملية، فتجاهلت الجهد الذي قطعت وزارة الدفاع، وعنف الإنسانية اليتولى مسؤولية تنسيق عملية التخطيط، وتنسيق ما يتم وضعه من خطط على الأرض بعد انتهاء الحرب. ويقد أدى هذا الترجه إلى اختزال مهمة الاحتلال وأهدافه في العراق من أكثر من زاوية. فمن ناحية، أدى هذا الترجه إلى الحقيقية التي واجهها الاحتلال على الأرض بعد انتهاء الحرب. ويقضح ذلك من خلال الهيئة الرئيسة داخيل الحربة الذلك م خلال المهيئة الرئيسة داخيل الحربة ولمن والأهداف ويقضح من اسمها انصراف توجهات الحرب، ويقضح من المساعدات الوجاء والأموات الوجهات العراب، ويقصح من اسمها انصراف توجهات الحروب، ويقصح من الاطروب ولمي الإدارة الأمريكية إذاء مرحلة ما بعد الاحتلال إلى أنها عملية تعلق بالأساس بالمساعدات

<sup>(</sup>٩) المصدر نقسه، ص ٧١١.

الإنسانية وإدارة الكوارث (مشكلات النازحين، أزمة نقص الغذاء، تداعيات استخدام أسلحة الدامل الشامل... إلخ)، أكثر منها عملية إعادة بناء دولة بالمعنى الدقيق (١٠٠٠). ومع ذلك، فقد ثبت أيضاً عدم وقا من الموقع الم

وعلى الرغم من دور وزارة الدفاع في التخطيط لإعادة بناء الدولة في اليابان، إلا أن العديد من الكتابات أثار الخبرة المهمة التي طورتها وزارة الدفاع بعد الحرب العالمية الثانية قد تراجعت كثيراً، كما تراجعت قدرات الإدارات المدنية داخل وزارة الدفاع ذات الصلة بمشروعات إعادة بناء الدولة. وقد انتحم التراجع الواضح في مله الخيرة مع تشكيل «مكتب إعادة الإعمار والشؤون الإنسانية» ثم «ملطة التحالف الموقعة» والتي سرعان ما وجدت نفسها أمام مجموعة من التحديات غير المدنيات السياسية والأمنية والاتصادية الهيكلية، ومسألة نقل السيادة إلى المواقين"".

من ناحية أخرى، أدت سيطرة وزارة الدفاع على عنلية التخطيط، وعملية إعادة بناه الدولة في ما بعد، إلى نشره خلاف بين وزارتي الدفاع والخارجية، حيث تم تهميش دور وزارة الخارجية، ما أدى في النهاية إلى عدم وجود وثيقة استراتيجية تحدد الأهداف وطريقة إدارة الاحتلال، وتمكس رؤية مشتركة لمختلف الإجهزة الأمريكية المعنية. فقد قُقد أول موتمر مشارك بواسطة مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في شباط الغيرار ٣٠٠٧، الاه مراجعة مختلف الشراط التي رُضمت من الإمراك العملية وعلى المعنية بالأمريوضع مسودة خطة موحدة تحت اسم «خطة المهمة الموسلة» الإمريوضع مسودة خطة موحدة تحت اسم «خطة المهمة الموسلة» (والمساعدة الموسلة) من الزامن ٣٠٠٧، إلا أن «مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الموسلة ما يعد الحرب، انطلاكا من افتراض أن وظيفته خلال غلك المرحلة سودة تحتصر على جهود الإغاثة وحاجات إعادة الإعمار السريعة 1100.

وهكذا، وفي ضوء غياب وثيقة استراتيجية تقدم إجابات محددة عن التحديات التي واجهت قوات الاحتلال بعد انتهاء الحرب، اقتصرت مهمة «سلطة التحالف المؤقتة، على إدارة الشؤون اليومية للاحتلال، والتعامل مع المهام قصيرة المدى، وهو ما دفع بسلطة التحالف إلى التخطيط من

Rathmell, «Planning Post-conflict Reconstruction in Iraq: What Can We Learn?,» p. 1022. (\\\)
Dodge, Ibid., p. 712. (\\\)

Rathmell, Ibid., pp. 1025-1026. (17)

<sup>(</sup>۱۳) المصدر نفسه، ص ۱۰۲۵ ـ ۱۰۲۷.

جديد للتمامل مع قائمة التحديات الجديدة. كان أبرز هذه المحاولات ما طرحته السلطة في تموز/ (A Vision for the Restoration يوليو (A Vision for the Restoration ولريع (A Vision for the Restoration) وما يم حددت الخطوط العامة للاحتلال من قبل طبيعة الدولة الميانية المطلوب بناؤها، وأولويات عمل الاحتلال، ولم يمرحلة الإحقة في المراق، وطبيعة الدولة النهائية المطلوب بناؤها، وأولويات عمل الاحتلال، وعني مرحلة الإحقة في أواخر تموز/يولويات ( وسلام يربع خطة أخرى اكثر تفعيلا تحت عنوان فتحقي رؤية إعدادة السيادة الكمامة للشعب المراقي، المكل أكثر وضوحاً الهدف الأمريكي في (Achieving the Vision to Restore ، (Full Sowereignty to the People of Iraq) فنامة ومشلة للشعب العراقية وإننا نسعى إلى عراق موحد، مسترة، ديمقراطي، يضمن بناء حكومة فناعلة ومشلة للشعب العراقي، يلتزم بالحريات الجديدة والمصوستة واقتصاد السوق المتنامي، وقادر على الدفاع عن نفسه، ولكن لا يمثل تهديداً لجبرانة أو الأمن الدولي، ولتحقيق مثال الهدف شمنت الأولويات الخساسية بمستوى مقبول، وإيجاد الظروف العناسية للنمو الاقتصادي، وأخيراً العمل على تأسيس حكومة ديمقراطية تلتم والتشافية والتشال الأساسة بمستوى تلترم قواعد الشفافية والتشال (المناسة

وشهدت عملية التخطيط خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ محاولات أحرى، حيث شهدت تنسيقاً بين قسلطة التحالف الموقعة» والقيادة المركزية الأمريكية، ووزارة الدفاع. ومثلت هذه التعلق المبابقة، من حيث المدى الزمني للخطة (لتغطيم ١٨ شهراً)، ووضع مؤشرات محددة لتقييم أداء مسلطة التحالف لكن هذه الخطأة، أعيد صباغتها بعد توج اتفاق ١٥ تشرين الثاني/نوفيمر لتصبح فنحو التحول: بناء الاستدامة: (Towards Transitions (Towards Transitions) والتي صدرت في أوائل كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، واستهدفت تعقيق المهام الملحة التي يتعين تحقيقها قبل نقل السلطة من قسلطة التحالف الموقعة إلى الكومة المراقبة الموقعة والذي تعدن له ٢٨ خزيران/يونيو ٢٠٠٤،

وقد اتضع خطأ الافتراضات السابقة التي استندت إليها عملية التخطيط المسبقة بمجرد انتهاء الحرب. فمن ناحية، لم تقترن الحرب بحدوث أزمات إنسانية كبيرة على نحو ما كان متوقعاً، الأمر الحرب. فمن ناحية مهم من جهود التخطيط المسبق على الحرب الاميتها وجدواما بعد الحرب، ويرجع غياب هذه الأزمات إلى قصر فترة الحرب والانهيار السريع للنظام، ومن ناحية أخرى، فقد تبم انهيار النظام، انهيار واسع للمؤسسات السياسية والحكومية والاقتصادية، وكان الانبكار أكثر وضوحاً وخطورة في ما يتعلق بالمؤسسات الأميته، ما أسهم في تدهور الاوضاع الأمتية للميكر، خطور

لقد أثبت الانهيار أيضاً عدم دقة الافتراض الذي استندت إليه حملية التخطيط والذي ذهب إلى أنه يمكن الاعتماد على مؤسسات الدولة العراقية في تنفيذ المشروع الأمريكي بعد الحرب،

<sup>(</sup>١٤) المصدر نقسه، ص ١٠٢٧\_١٠٢٨.

ويخاصة المؤسسات الأمنية، وهو اقتراض استند إلى افتراض مسبق مفاده أن مؤسسات الدولة المراقبة من القوة إلى المحد الذي يمكن الاعتماد عليها بعد الحرب، كما فرضت على سلطات الاحتلال إمادة النظر في طبية وأمداف مشروعها في العراق، من ناحية ثالثة، فقد تبع انهيا النظام ظهور مقاومة منظمة عيفة للاحتلال، وهو ما أثبت خطأ الافتراض بأن الاحتلال سوف يلقى قبولا اجتماعياً واسعاً من جانب العراقين، وهو ما لم يحدث أن أن غرضم أن مرحلة العرب لم تشهد مقاومة عسكرية من المجتمع العراقي، إلا أنه بمجرد انتهاء الحرب وانهيار النظام، سرعان ما بدأت المقاومة المسلحة في الظهور.

ويمكن تفسير غياب المقاومة المسلحة خلال مرحلة الحرب لوجود توافق كبير بين النسبة الأكبر من الشعب العراقي (ممثلة في الشيعة والأكراد) والولايات المتحدة حول هدف تغيير النظام، لكن هذا التوافق لم يعتد إلى مرحلة ما بعد نظام صدام حسين، إذ سرعان ما بدا الخلاف بين المجموعات الدينية، سواء العرب السنة أو الشيعة، ودول الاحتلال حول سياسات الاحتلال وطبيعة الدولة الجديدة. ولم تتجع دولة الاحتلال في الحفاظ على حالة الدعم التي تمتمت بها نسياً خلال العرب أو خلال مرحلة تغير النظام (۱۰۰). لقد كان لخطأ افتراض غياب المقاومة المسلحة للاحتلال، تأثيره السلبي من حيث ارتفاع حجم التكلفة البشرية والمادية للاحتلال إلى حد لم يكن متوقماً قبل بد العرب والاحتلال.

وهكذا، فقد ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب واحتلال العراق مسلحة بافتراضات خطأ، ومعلومات مغلوطة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق، ومن دون إجابات واضحة عن الكثير من الأسئلة المهمة.

# لانقسام داخل الإدارة الأمريكية حول جدوى التورط العسكري في المشروع العراقي

سبق صدور القرار الأمريكي بغزو العراق وجود خلاف داخل الإدارة الأمريكية حول جدوى التواطل الإدارة الأمريكية حول جدوى التوط السكري الأمريكي. نشأ هذا الاقتصام بالأساس بين وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ونائب الرئيس الأمريكي كوندوليزا رايس، من ناحية، الرئيس الأمريكي كوندوليزا رايس، من ناحية، كواين شكلوا ما عرف بجناح «الصقور»، مقابل جناح آخر أكثر اعتدالاً، قاده وزير الخارجية كولين باول، وقد ذهب الجناح المعتدل إلى أن العراق لا يشل تهديداً حقيقاً للولايات المتحدة. كما مال الإلايات المتحدة، بعاما للولايات ببطفاتها في إقليم الشحرف الأحرب على الإرهاب، سيضر بصدقية مقد الحرب، وبعلاقات الولايات المتحدة ببطفاتها في إقليم الشرق الأوسط، وحفائها الأرروبيين أيضاً، في ضوء حالة

Larry Diamond, «What Went Wrong and Right in Iraq?,» in: Francis Fukuyama, ed., Nation-Building: (10)
Beyond Afghanistan and Iraq (Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2006), p. 175.

<sup>(</sup>١٦) صلاح نصراوي، «العراق في الاستراتيجية الأمريكية... أي مشروع للدولة الجديدة،» السياسة اللولية، العلد ١٦٧ (تشرير: الأول/أكتوبر ٢٠٠٥)، هر ٥٨.

الاتقسام الدولي القائمة حول مشروعية الغزو. لكن رغم ذلك لم يستطع الجناح المعتدل الصمود والتماسك أمام الانتقادات الشديدة التي وجهها إليه جناح «الصقور» وانتهى الأمر بهزيمة جناح كولن باول وتسليمه بنهاية سنة ٢٠٠٢ بقيادة جناح الصقور للسياسة الأمريكية تجاه العراق، مقابل محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن يمثل غطاة قانونياً للغزو. كذلك استطاع جناح الصقور حسم الخلاف مع الكونغرس، واستصدار قرار في منتصف تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ يسمح للإدارة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، بموافقة ٢٦٩ صوتا مقابل ١٣٣ داخل مجلس النواب، وموافقة ٧٦٧ صوتا مقابل ١٣٣ داخل

وكان رأي الكونغرس يقوم على منح الرئيس الأمريكي حرية التصوف في المسألة العراقية ولكن بشرط الرجوع إليه مرة أخرى قبل استخدام القوة العسكرية، وضرورة وجود قرائن قوية على أن المراق يمثل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة، ووجود تصور محدد لدى الإدارة الأمريكية حول المراق يمثل بعد سقوط نظام صدام حسين. لكن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطها على الكونغرس مرحلة ما بعد سقوط على الكونغرس الصادد في سنة (۱۹۹۹ والذي خوال الرئيس تخوال الرئيس بعث (۱۹۹۹ والذي خوال الرئيس أخرى جبناح السقور أن هذا القرار ما زال سارياً وصادحاً للتطبيق على حالة العراق باعتبار أن أزمة بعناح الصقور أن هذا القرار ما زال سارياً وصادحاً للتطبيق على حالة العراق باعتبار أن أزمة العمد المنظمات الإمالية، عبث العمد المناق يقور الكونغرس المركبي حرية استخدام القوة العسكرية شد التنظيمات الإرهابية، وهو القوار الذي اعتبره جناح الصقور أيضاً سارياً على حالة العراق استناداً المراق استناداً على عالة العراق استناداً المراق استناداً المواتفية، لكن جناح الصقور أيضاً بالزياً في انتزاع موافقة الكونغرس في متصف تشرين الأول/أكنوبر ٢٠٠٢ على استخدام القوة العسكرية ضد العراق.

هذا المخلاف المبكر داخل الإدارة الأمريكية حول الغزو، كان له تأثيرات السلية في مشروع إعادة بناء الدولة في العراق من أكثر من جانب. فمن ناحية، رغم قدرة جناح الصفور على حسم هلا الخلاف لمصلحت، وإجبار وزير الخارجية كولن باول على الدفاع عن مقولات الجناح المتشدد حول علاقة نظام صدام حسين بالتنظيمات الإرهابية وامتلاك لمسلح المتروي، وهو ما عكسه خطاب باول داخل مجلس الأمن في ه شباط أخبراير ۲۰۰۳، إلا أنه سرعان ما انكشف زيف تلك المقولات مع اعتراف باول بأنه قد تعرض للخداع والتضليل من جانب الأجهزة الأمنية الأمريكية، على نحو ما سيتم تاولد لاحقة من هذا الفصل، ما أدى إلى إضعاف الموقف الأخلافي للمشروع الأمريكي في المراق أمام العالم الخارجي والداخل الأمريكي.

<sup>(</sup>۱۷) التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٣ (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ٢٠٠٣)، ص ٣١ ـ ٣٢.

ومن ناحية أخرى، فإن قدرة جناح الصقور على إخفاء هذا الانقسام في المراحل الأولى من الغزو لم يستمر طويلاً، فما إن بدأ المشروع الأمريكي يواجه تحديات غير متوقعة حتى بدأ هذا الانقسام في العودة بقوة، ليس فقط داخل الإدارة الأمريكية ولكن داخل الرأي العام الأمريكي، ما أضعف قدرة الإدارة الأمريكية على الدفاع عن مشروعها في العراق.

#### ٣ ـ الاعتماد على معارضة المنفي

كما سبق القول، اعتمدت دولة الاحتلال على معارضة المنفى ومجموعات محددة من المعارضة المنفى ومجموعات محددة من المعراضة العراضة العراضة العراضة العراضة العرب والتخطيط لها، ليمتد إلى مرحلة تطبق المشروع الأمريكي في العراق. وقد كان لهذا الاعتماد تأثيره السلبي في مشروع إعادة بناء الدولة من أكثر من وجه. الأول، هو الاعتماد على هذه المجموعات كصدر أساسي للوقوف على الواقع السياسي والاجتماعي في العراق. وقد نتج من ذلك المحصول على معلومات مغلوطة و«مودلجة» حول هذا الواقع، نتيجة عاملين أساسين، الأول هو خروج هذه المجموعات من العراق وإقامتها في أوروبا والولايات المتحدة قبل سنوات عديدة من بده الحرب، ما تبعه علم إلمامه بواقع المعتمع العراقي والتطورات التي لحقت بمؤسسات الدولة خلال عقد السعينات خصوصاً.

الثاني، هو اعتماد سلطات الاحتلال على هذه المجموعات كنواة للمحكومة العراقية بعد الحرب. وكان لهذا التوجه تأثيره في تعميق شكوك المجتمع العراقي والنخب السياسية حول طبيعة المشروع السياسي الأمريكي، من ناحية، وتعميق خطوط الانقسام العرقي والطائفي من ناحية أخرى، بسبب الطبيعة الطائفية والعرقية لهذه المجموعات، أو بسبب خبرتها السياسية السلبية في هذا المجال.

واعتمدت الولايات المتحدة في هذا المجال على «المؤتمر الوطني العراقي»، يقيادة أحمد الجلبي<sup>(۱۵)</sup>، والذي ضم عدداً من المجموعات ذات التوجهات العرقية والطائفية، وعلى رأسها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، و«المجلس الأعلى للثورة

<sup>(</sup>۱۸) يعتمي أحمد الجلبي (۱۹۶۶ - ۲۰۰۱) إلى آسرة شبية ثريّة تعمل في القطاع المصرفي، خرج من العراق في متصد خصيبيات القراد المنافعي، منافي منظم حياته في الولايات المتحدة وربطانيا باستثناء فرود الصف الثاني من السيونات حيث حيات لا تنظيم انتظام من المتحديات مداو كين أخيرة المنافع الثاني من السيونات المنافع المنافع أن المنافع المراقبي عنافة ما المواقبية إلى أصافه المراقبي عنافة التأثير الراهم وألى المنافع المنافعة المنافعة

الإسلامية في العراق. وقامت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ بتعيين زلماي خليل زاده سفيراً إلى تلك المجموعات أو ما سمّى «العراقيون الأحرار».

لقد نقلت هذه المجموعات تصورها إلى سلطات الاحتلال بضرورة اعتماد خطوط الانقسام العرقي والطائفي كمعايير أساسية لبناء نظام ما بعد الحرب، وكأساس لتوزيع الموارد السياسية والاقتصادية، وهو ما انتكس على طريقة تشكيل أول مجلس حاكم في العراق، والواقة أن ترويج هذه المجموعات، هذه الأفكار خلال مرحلة التخطيط للحرب والاحتلالا، وفي مرحلة ما بعد الحرب، لا ينفصل عن صياق وطريقة تأسيسها، وخبرتها مع نظام صدام حسين «السني»، والتي أسهمت، من ناحية، في بناة أيديولوجة طافية وعرقية متشددة لدى هذه المجموعات تجاه السنة والظام السياسي السني، وأسهمت من ناحية أخرى، في تعمين إدراك سلبي لدى نسبة كبيرة من الموطنين العراقين، إذا هذاه المجموعات.

ويمثل «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في المراق» مثالاً مهماً في هذا المجال<sup>١٧٠</sup>). فإضافةً إلى طريقة تأسيس هذا الكيان، فإن خبرة المجلس خلال فترة نظام صدام حسين عمقت الطابع الطائفي للمجلس، فمع فشل الحرب المعراقية - الإيرانية في إسفاط نظام صدام حسين، وقبول إيران بالشروط العراقية لوقف الحرب، لجأ المجلس وبناحه المسكري (فياق بدرا)، إلى تشجيع عمليات التمرد، كان أبرزها استغلاله تمرد عناصر من الجيش في سنة ١٩٩١ ضد نظام صدام حسين، ومحاولة تحويله إلى تمرد شيعي برعاية إيرانية. وقد انتهت هذه التجرية بتطوير صورة سلية المجلس، وبخاصة بين سكان البصرة وبغذات بسبب ما انتهى إليه التمرد من قتل الآلاف وهروب عشرات الآلاف الأخرين إلى السعودية وإيران ""،

<sup>(</sup>١٩) تأسى المجلس في تدين الثاني توفيس سنة ١٩٨٧ وبراهاة إيران مز خلال توطيف المناصر المراقية الشيية التي توفيد المناصر المراقية الشيية التي توفيد المناصر المراقية الشيية التي توفيد المناصر المراقية الشيط، التي توفي الدوان التوفيد إلى المناصر بالمراقية الشيط من الإيمان بالمناصر بالمناصرة المناصرة بالمناصرة بالمناصرة بالمناصرة المناصرة بالمناصرة بالمناصرة المناصرة بالمناصرة المناصرة المناصرة

انظر: مسياسات الشيعة في العراق: دور المجلس الأعلى،• تقرير الشرق الأوسط (مجموعة الأزمات الدولية)، العدد ٧ (١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧)، ص ٢ \_ ٣.

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه، ص ٦.

كما تعمق الإدراك السلبي لمجموعات المعارضة من خلال أدائها خلال مرحلة الحرب، والتي شكلت حلفاً «عسك ياً» داخلياً خلال مرحلة الحرب. وتمثل المعارضة الكردية وتنظيماتها الحزبية والعسكرية مثالاً مهماً في هذا المجال، لخبرتها «العسكرية» مع النظام، وسيطرتها على مساحة كبيرة من الأراضي «شبه المحررة» الخارجة عن سيطرة نظام صدام، منذ بداية التسعينيات، وعلاقتها التي تطورت مع الولايات المتحدة في وقت مبكر على خلفية فرض منطقة الحظر الجوي خلال الفترة (١٩٩١ ـ ٢٠٠٣). وتعمق هذا الإدراك السلبي أيضاً خلال مرحلة ما بعد الحرب، من خلال إسناد العديد من المناصب المهمة في دولة ما بعد الحرب إلى عناصر هذه المجموعات. وتقدم قيادات «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» مثالاً مهماً في هذا المجال، مثل عادل عبد المهدي، ممثل المجلس في باريس خلال عقد التسعينيات، الذي أصبح نائب الرئيس العراقي، وحامد البياتي، ممثل المجلس في لندن، والذي تولى منصب الممثل الدائم للعراق في الأمم المتحدة في سنة ٢٠٠٧، وبيان جبر صولاغ، ممثل المجلس في دمشق، والذي أصبح وزيراً للمالية في أول حكومة عراقية منتخبة في سنة ٢٠٠٥ ١١١١. بل إن بعض هؤلاء كانوا قد شاركوا في الاجتماعات التي أجرتها الإدارة الأمريكية مع المجلس خلال مرحلة التخطيط للحرب، مثل عادل عبد المهدي، وحامد البياتي (إضافة إلى عبد العزيز الحكيم، شقيق زعيم المجلس، وهمام حمودي الذي تولى في ما بعد منصب رئيس اللجنة الدستورية العراقية) الذين شكلوا وفد المجلس الذي اجتمع مع بوش، ووزير الخارجية كولن باول، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، في آب/أغسطس ٢٠٠٢.

وهكذا، فإن اعتماد الاحتلال على معارضة المنفى، قد عمق شكوك قطاعات واسعة من العراقيين حول النيات والأهداف الحقيقية للمشروع الأمريكي في العراق. ولم تقتصر هذه الشكوك على السنّة والقوى السنّيّة، ولكنه امتد أيضاً إلى قطاع من الشيعة والقوى الشيعية التي حافظت على مسافة من دول الاحتلال، سواه قبل الحرب أو بعدها.

#### ٤ ـ الاعتماد على قوة عسكرية محدودة

شهدت المرحلة السابقة على بده الحرب جدالاً داخل المؤسسات الأمريكية، حول حجم القوات المسكرية الأمن التغيذ المشروع الأمريكي في العراق. وقد نشأ في هذا الإطار انجاهان: الأول، دافع عن اعتماد عدد محدود من القوات العسكرية. واستند هذا الاتجاه إلى التقديرات الخطأ التي راجت خلال مرحلة التخطيط للحرب، على نحو ما تم مناقشته سابقاً، والتي افترضت سهولة هذه الحرب، وغياب أي مقاومة محتملة من جانب الشعب العراقي، وهو ما كان يرر عدم الحاجة إلى قوات عسكرية كبيرة. أما الاتجاه الثاني، فكان يرى ضرورة الاعتماد على حجم كبير من القوات العسكرية. لكن الاتجاه الأول استطاع فرض وجهة نظره.

<sup>(</sup>٢١) المصدر نفسه، ص ٦ ـ ٧.

وهكذا، بدأت الولايات المتحدة الحرب بتحالف دولي (يقوم على الولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس، بالإضافة إلى مشاركة رمزية من جانب عدد محدود من الدول) مكون من ١٧٣ ألف جندي (في حدود جندي)، ١٥ (١ نسمة من السكان). ومع ذلك، فإن هذا التحالف لم يتسم بالاستقرار طوال معظم فترة تطبيق المشروع؛ سواء بسبب التجاء الولايات المتحدة إلى خفض حجم قواتها العسكرية هناك أو بسبب توالي عمليات انسحاب بعض الدول المشاركة في التحافف. فكما يتضح من الشكل الرقم (٥ ـ ١)، انخفض حجم القوات الدولية في العراق من ١٧٣ ألف جندي في إيار/مايو سنة ٣٠٠٣، إلى ١٧٠ ألف في تموز/يوليو ٣٠٠٣، ثم إلى ١٧٦، ألف جندي، في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. ورغم ارتفعل إلى ١٤٠٦، ألف جندي، إلا أنها بدأت في التراجع مرة أخرى لتصل إلى ١٤٠٦، ألف جندي في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، لتعود مرة أخرى للارتفاع إلى ٥ (١٧ ألف جندي في تقوز/يوليو ٢٠٠٧) نتبدأ بعدها في التراجم انتها!

الشكل الرقم (٥ - ١) تطور إجمالي حجم قوات الاحتلال الدولي في العراق (بالألف) خلال الفترة (٢٠٠٣ - ٢٠١١)



«Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brook: «الصفيد: المهادئة المهادئة

وكان لهذا التراجع وجه آخر وهو التراجع المستمر في معدل الجنود المقابل لعدد السكان بالدولة المحتلة، وهو أحد المعايير المهمة في تقييم مدى فعالية قوات الاحتلال في تعقيق الاستقرار وتوفير المناخ الأمني اللازم لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد معدل محدد في هذا المجال.

ويلاحظ في هذا الإطار، وكما يتضح من بيانات الجدول الرقم (٥ \_ ١)، أن الحالة العراقية شهدت تراجعاً في هذا المعدل في الوقت الذي كانت تنزايد فيه معدلات المقاومة العنيفة ضد الاحتلال، والتي بدأت في الظهور بعد شهور قليلة من انتهاء الحرب. فقد تراجع هذا المعدل من جندي واحد لكل نحو ١٥٠ نسمة في أيار/مايو ٢٠٠١، إلى جندي واحد لكل نحو ١٨١ نسمة في كانون الثاني/بناير ٢٠٠٤، ثم إلى جندي واحد لكل نحو ١٩١ نسمة في كانون الثاني/بناير ٢٠٠٧، وكان من المفترض أن يتم مراجعة هذا المعدل خلال الفترة (٢٠٠٤ \_ ٢٠٠٧)، والتي شهدت ارتفاع معدلات العنف ضد قوات الاحتلال، بعني زيادة عدد الجنرد المقابل لكل ألف نسمة من السكان، لكر ما حدث هو المكتر..

الجدول الرقم (٥ ـ ١) تطور الكثافة الديمغرافية لجيش الاحتلال نسبة إلى عدد السكان في العراق

| معامل الجندي/ | حجم قوات الاحتلال | عدد السكان | السنة |
|---------------|-------------------|------------|-------|
| ألف من السكان | بالألف            | بالمليون   |       |
| 100,1         | ۱۷۴               | 40,97      | 77    |
| ۱۸۰,۷         | 187,7             | ۲٦,٦٧      | 3     |
| 107,7         | 100,8             | ۲۷,۳۸      | 70    |
| 144,4         | 104               | ۲۸,۰٦      | 77    |
| 190,9         | 187,7             | ۲۸,۷٤      | 7     |
| ١٧٥,٦         | 177,7             | 79,88      | ۲۰۰۸  |
| 7.0,7         | 187               | ٣٠,١٦      | 79    |
| YA1,0         | 11.               | 71,97      | ۲۰۱۰  |
| 7,077         | ٤٧                | 71,77      | 7.11  |

http://search.worldbank.org/ المصدر: بيانات عدد السكان، متاحة على الموقع الإلكتروني للبتك الدولي، data?qterm=iraq%20populatioa&language=EN>.

# ٥ \_ اعتماد الطائفة والعرق كأساس لبناء نظام ما بعد الحرب

اعتمد الاحتلال الطائفة الدينية والانتماء العرقي كأساس لبناء نظام ما بعد الحرب. ويلاخظ في مدا الإطار، أن الدستور العراقي الدائم الذي تم إقراره في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ لم يعتمد العرق أو الطائفة كأساس لتوزيع الموارد السياسية والاقتصادية في البلاد، إلا أن الاحتلال أدى دوراً مهما ورئيساً في تسيس العرق والطائفة وتحويلهما إلى ملمح أساسي للتفاعلات السياسية بين المجموعات الموقية والطائفة في العراق بعد الحرب من خلال بعض السياسات التي اعتمدها الاحتلال، ما أدى إلى إصباغ النظام السياسية بين الاحتلال، ما أدى إلى إصباغ النظام السياسي والتفاعلات السياسية من الناحية العملية بسمات طائفية وعرقية في حالة المجتمعات المتعددة عرقياً وطائفياً لا يصات المتعددة عرقياً والمنقرار السياسية والمنتقرار السياسية بين المناسية ديمقراطي فاعل ومستقر على المدى البعيد، إلا أن نجاح هذا النظام يعتاج إلى بناء نظام يتاج دينقي ينظام المحاصصة الطائفية إلى بناء نظام يتناج دينقراطي ذات لديكون مقده الحرب الهاية.

وقد بدأ التدشين للطائفية والمرقية \_ وليس المواطنة \_ كسمة أساسية لنظام ما بعد الحرب أثناء مرحلة التخطيط للحرب وأثناء الحرب من خلال اعتماد الولايات المتحدة على الأكراد والشيعة، ما أسس لهؤلاء للمطالبة بعقوق وامتيازات \_ على اسس عوقية وطائفية في مرحلة ما بعد الحرب. لكن التنشين الأكبر لهذا التوجه جاء مع تأسيس بول بريمر لا معجلس الحكم الانتقالي، (١٣ تموز/ يولي ٢٠٢٣ على أسس لامنية وعرقية بالأساس. وحتى مع عتماد هذا الآلية، فقد أغفل المجلس تشكيله على أسس طائفية والطائفية والسياسية وعتماد هذا الآلية، فقد أغفل المجلس تشيل بعض القوى العرقية والطائفية والسياسية .

ولم يقتصر الأمر على خطوط التقسيم الطائغي والعرقي، إذ جرى اعتماد معيار إضافي للتقسيم وهو عواقي الخارج وعراقيو اللخائل، من خلال ما أعطت سلطة الاحتلال من امتيازات للنقية الأولى، ما أدى بدوره إلى تطور تنافى داخل الأغلية الشيعة بين شيعي الخارج والداخل، للغنة الأولى، ما أدى بدوره إلى تطور تنافى داخل الأغلية الشيعة بين شيعي الخارج والداخل، حسين مباشرة، فقد نتج من أن الشيعة والأكراء هم المجموعتان الأساسينان اللتائن تعرضا للسياسات القمية من جانب نظام صدام حسين، وتركيز هاتين المجموعين على بناه تنظيماتهما السياسة والحزية خلال مرحلة صدام حسين، ويخاصة خلال الثمانييات والتسعينات من القرن المشرين (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة بالأساس على مستوى الأكراه)، الشيمة روا المرتب الشعوة بالأساس على مستوى الأكراه، بيناء أدت السياسات الشمولية للنظام وهيئة حزب البعث على السلطة، إلى عدم تطوير الستة تنظيمات السياسية السنوات المعارفية في الخارج منهية وعجودة في المعارفة في الخارج السامة المعارفة في الخارج الشعية المعارفة في الخارج المنافعة المعارفة في الخارج الشعية المعارفة في الخارج المعارفة السنة المعارفة في الخارج المعارفة في الخارج المعارفة في الخارج المعارفة في الحارة المعارفة في الخارة المعارفة في العرافة المعارفة في الخارة المعرفة في الخارة المعارفة في الخارة المعارفة في الخارة المعارفة في المعرفة في الخارة المعارفة في العرافة المعرفة في الخارة المعرفة في المعرفة في الخارة المعرفة في الخارة المعرفة في الخارة المعرفة المعرفة في الخارة المعرفة في الخارة المعرفة في المعرفة

حزب البعث، بالهيمنة الواضحة للتنظيمات السياسية الشيعية والكردية، وهو ما عكس نفسه على مجلس الحكم الانتقالي.

فقد ضم مجلس الحكم الانتقالي ۱۳ شيعياً، و٦ أكراد، و٥ من السنة، بالإضافة إلى تركماني واحد، بنسبة تمثيل: ٢ بالمئة، ٢ بالمئة، ٢ بالمئة، ٤ بالمئة على الترتيب. واستمر الأمر نفسه في الحكومات المؤقفة والانتقالية والمستخبة، فقد ارتفت نسبة تمثيل الشيعة من ٣٢ بالمئة في الحكومة مجلس الحكم المؤقف (حزيرات/بونيو ٢٠٠٤ ـ أيار/مايو و٢٠٠٥)، إلى ٧٧ بالمئة في الحكومة الانتقالية (أيار/مايو ٢٠٠٥ ـ أيار/مايو ٢٠٠٠ ـ أقار/مايو ٢٠٠٠)، ثم إلى ٨٥ بالمئة ١٨ بالمئة للمئة للسنة في الهيئات الحكومة الثلاث على الترتيب، و ٣٣ بالمئة، ٢٩ بالمئة، ٨١ بالمئة للأكراد في الهيئات الحكومة الثلاث على الترتيب، و ٣٣ بالمئة، ٢٩ بالمئة، ٨١ بالمئة للأكراد في الهيئات الحكومة الثلاث على الترتيب، و ٣٣ بالمئة، ٢٩ بالمئة، ٨١ بالمئة للأكراد في الهيئات

الشكل الرقم (٥ ـ ٢) التوزيع العرقي والطائفي للحكومات العراقية خلال الفترة (٢٠٠٣ ـ ٢٠١٠)



ثم جاءت الخطوة الثانية مع إصدار وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الصادر في A آذار/مارس ٢٠٠٤. وتأتي خطورة ما جاء في هذه الوثيقة من أنها لم توضع عبر هيئة تأسيسية تحظى بالتوافق الوطني في ظل مرحلة حرجة من التأسيس للدولة الجديدة، ولكنها وضعت بوساطة مجموعة تم تعينها بشكل مباشر من جانب سلطة الاحتلال (مجلس الحكم الانتقالي)، فضلاً عن الإشراف المباشر للاحتلال على كتابتها.

وكان الخطأ الأهم، أنه في الوقت الذي تم فيه تكويس الطائفية والعرقية كجزه من السياسات الفعلية للاحتلال، لم يتم اعتماد الطائفة أو العرق كأساس لتوزيع الموارد السياسية. وعلى سبيل المثال، اعتماد اقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، نموذج الفدوائية الجغرافية أو الأقالمية، التي تستند إلى الجغرافيا كأساس لتوزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلمة، حيث نص على أن «نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي (فدوالي)، ديمقراطي، تعددي، لكنه نص أيضاً على أن أساس الفدوائية هو ما وصفه به «الحقائق الجغرافية والتاريخية، والفعل بين السلطات، وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثبة أو القومية، أو المذهب» «المرق أو الإثبة أو القومية، أو المذهب» «المرق أو الاثبة أو القومية، أو المذهب» «المرق أو الاثبة أو القومية، أو المذهب» «الله على أساس الأصل أو العرق أو الإثبة أو القومية، أو المذهب» «الله

وسار الدستور الدائم في الاتجاه ذاته تقريبا. لكن يمكن القول، إن الأخذ بنمط الفدرالية «الجغرافية» لم يضف كثيراً على الواقع السياسي، وذلك بالنظر إلى تطابق خطوط التقسيم الجغرافي مع خطوط الانقسام المرقي والطائفي تقريبا، بل إن القانون، ثم الدستور، أسس لبعض المشكلات المعقدة حول هوية بعض المحافظات والمدن مثل كركوك. وكان من الضروري في هذه الحالة تسرية المشكلات الأتليمية قبل اعتماد هذا النمط من الفدرالية.

من ناحية أخرى، فإن اعتماد نمط «الفدرالية الجغرافية» واستبعاد نموذج الفدرالية العرقية أو الطاقفية بشكل صريح، وذلك في الوقت الذي اعترف فيه الدستور بالقوميات المختلفة في العراق، لم يرتبط به وضع أساس واضح لتوزيع الموارد السياسية بين المجموعات الطائفية والعرقية. وفي المقابل، تطور واقع/تقليد سياسي جديد، يقوم على توزيع المناصب السياسية الثلاثة، الأولى في البلاد على أساس: الزئاسة للاكراد، ورئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة مجلس النواب للسنة. ويعيب هذا التقليد ثلاث مشكلات:

الأولى أنه لا يوجد نص دستوري يضمن استمرار هذا النمط من المحاصصة، الأمر الذي يفتح المجال الإمكانية إعادة النظر في هذه المحاصصة إذا ما رغب أحد الأطراف في النكوص عليها. ومن ثم، كان من الأفضل إغلاق هذا الاحتمال من خلال تضميته في الدستور، طالما تم اعتماده عمليا.

<sup>(</sup>۲۲) انظر المادة الرابعة من فتاترن إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية؛ المسادر في ۸ آذار امراس ۲۰۰۶ Ahtp://www.law.depaul.edu/center\_instituts/firit/publications/iraqi\_constitutions\_2/media/TransitionalAdmin Law2003\_abfc\_(accessed on: 3 Mark 2012).

المشكلة الثانية، أن هذه المحاصصة العملية اقتصرت على هذه المناصب الثلاثة القيادية ولم تمتد إلى المستويات التالية أو غيرها من المؤسسات المهمة؛ فاعتماد هذا النمط من المحاصصة يشرعن مدها إلى باقي المستويات والمؤسسات، ويخاصة في ضوء عدم وجود نص دستوري يحدد نطاق ومجالات المحاصصة الطائفية والعرقية.

المشكلة الثالثة، هي افتقاد المجتمع العراقي للثقافة والخبرة السياسية اللازمة لبناء نظام لتقاسم السلطة، وبخاصة ثقافة التوافق السياسي، إذ لم يقبل السنة بفكرة إزاحتهم عن قيادة الدولة والنظام السياسي، وتحديد دورهم السياسي الجديد استنادا إلى نسبتهم داخل المجتمع العراقي. كما تعامل الشيعة مع مرحلة ما بعد صدام حسين باعتبارها لحظة تاريخية لملء الفراغ السياسي الناتج عن انهيار النظام، وتأكيد هيمنتهم على الدولة الجديدة، باعتبارهم الأغلبية داخل المجتمع. كما تعامل الأكراد باعتبارهم أقلية قومية ذات وضع خاص في مواجهة الأغلبية العربية.

#### ٦ \_ الاحتلال وعملية كتابة الدستور

شاب عملية المراجعة الدستورية في العراق في ظل الاحتلال الكثير من أوجه القصور التي نالت في النهاية من قدرة الدستور العراقي الجديد على بناء حالة من التوافق بين المجموعات المرقبة والدينية، ومن قدرة على تقديم معالجة وستورية فاطلة لمدد من التوافق بين المجموعات الرياسية التي العرقة ظهور معظمها بمرحلة الاحتلال ذاته، واللت تألياً من قدرته على بناء نظام سياسي ويمقراطي مستقر. وقد مرت عملية المراجعة الدستورية بورحلتين، الأولى تشكيل اللجنة التحضيرية للدستور في ۱۸ آب/أغسطس ۲۰۰۳، ثم إصدار وقائن وارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في ٨ آذار، في ١٨ آب/أغسطس ۲۰۰۳، ثم إصدار وقت لادارة المرحلة الانتقالية في ٨ آذار، والثانية هي عملية وضع الدستور الدائم والتي بدأت بانتخاب أعضاء اللجنة الدستورية في ١٠ آيار/ مايو ٢٠٠٥، حيث عقدت اجتماعها الرسمي الأول في ٢٤ آيار/مايو، وانتهاء بظرح مسودة الدستور الدائم نيا مناسبة المراجعة الدستورية أكور مايوبة تصور عملية المواجعة الدستورية اكتور من ١٠٠٠ ثم إعلان تنجته الرسمية في ٢٥ تشرين الأول/اكتوبر من ١٠٠٠ ثم إعلان تنجته الرسمية في ٢٥ تشرين الأول/اكتوبر من ١٠٠٠ ثم إعلان تنجته الرسمية في ١٥ تشرين الأول/اكتوبر عندية التي الدور الدي أده فانون إدارة الدولة الدولة المراقية الشيمة والأكواد على الدور الذي أده فانون إدارة الدولة المراقية للمرحلة الانتقالية في على على تلك العملية، بالإضافة إلى الدور الذي أده فانون إدارة الدولة الدواقية للمرحلة الانتفالية في على محمدة المحمورية وناطة للتحديات السياسية القابة.

# أ\_ سيطرة الشيعة والأكراد على عملية المراجعة الدستورية

على العكس مما حدث في اليابان، فقد تمت كتابة دستور العراق في ظل الاحتلال بوساطة العراقيين أنفسهم. ويمكن تفسير هذا التوجه استنادا إلى عاملين، أولهما عدم وجود تصور محدد لدى سلطة الاحتلال حول عملية المراجعة الدستورية في العراق، وذلك كجزء من ضعف عملية التخطيط المسبق لمرحلة ما بعد الغزو. ثانيهما، تطور معارضة داخلية قوية لفكرة كتابة الدستور بوساطة الاحتلال أو عراقي المنفى "أ، وهو ما أدى إلى سرعة حسم هذه المسالة من جانب سلطة الاحتلال والتأكيد على حق المواقيين في كتابة دستورهم. تذك يول بريمر، ورئيس سلطة التحالف المؤقتة، في اليوم الأول لتأسيس «مجلس الحكم المؤقت» أن المهمة الأولى للمجلس هي البده في عملية كتابة اللمتور مؤكدا: «ميكون دستورا يدهم هويتكم، ويساعد على إجراء انتخابات يديقراطية... ستكون صياغة الدستور على ليدي عواقين، من أجل العراقين، "ال

وفي هذا الإطار، قام قمجلس الحكم المؤقت، في ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٣ بتشكيل لجنة. 
تحضيرية دمتورية. وقد تم تشكيل اللجنة من طريق قيام كل عضو من أعضاء المجلس بترشيح اسم 
واحد فقط لعضوية اللجنة، وقام المجلس بالتوافق على قائمة الأسماء المرشحة. وأسند إلى اللجنة 
تقديم نقرير حول كيفية كتابة الدستور، وهو ما حدث بالفعل، حيث قامت اللجنة باستطلاع رأي 
عدد كبير من القيادات وأعضاء النخب العراقية على مدار سنة أسابيم، وقدست تقريرها في الأول من 
تشرين الأول/الكتوبر ٢٠٠٣، أشارت فيه أيضاً إلى الفجوة القائمة بين المجموعات العرقية واللاينية 
حول مستقبل العراق، لكن ظلم عناك شكلة تعلقت بطريقة تشكيل «اللجمعة التأسيسية» التي 
سيسند إليها كتابة الدستور، ولم تصل اللجنة التحضيرية إلى توافق بشأن هذه المسألة. وإزأه ذلك، 
طرحت اللجنة في تقريرها المشار إليه ثلاثة بدائل: الأول هو تشكيل الجمعية بالكامل من طريق 
تمثل البديل الثالث بالانتخاب غير المباشر من خلال انتخاب أعضاء الجمعية من جانب مجموعة 
تمثل البديل الثالث بالانتخاب غير المباشر من خلال انتخاب أعضاء الجمعية من جانب مجموعة 
من الوجهاء والشخصيات البارزة في مختلف الأقاليم العراقية.

والواقع أن الاتجاهات المطالبة باتتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، جاءت بالأساس من جانب القوى الشيعية الدينية، وتحديداً رجل الدين آية الله السيستاني، الذي أصدر فتوى لهذا الغرض خصيصاً بهدف السيطرة على تشكيل هذه الجمعية، إذ كان من المترقع أن تقود أي انتخابات مباشرة لأعضاء الجمعية إلى ضمان سيطرة الشيعة على تشكيلها، وهذا ما يفسر تأييد باقي القوى الشيعية الدينية (المجلس الأعلى للرورة الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة، وجماعة مقتدى الصدر) هذا لفترى بمجرد صدورها. بينما تحفظت عن فكرة الانتخاب القوى الشيعية العلمانية (على الموقعير) الطرفي المراقى، ورفضتها الأحزاب الكردية.

<sup>(</sup>۱۳۳) انتشرت شاندات في بغداد خلال الفترة السابقة على إنشاء همجلس الحكم الموقت، وبخاصة خلال شهر حريات التشرير و المخاف و بودا صدة حريات المنظونات و بود هده حد المخوفات وبود هدد مع طده المخوفات وبود هدد مد طده المخوفات وبود هدد مداوي المسابق المنظون المنظ

ورغم التنسيق الذي تم بين الولايات المتحدة ومعارضة المنفى قبل الحرب، إلا أن سلطة التحالف لم تندخل في تفاصيل عملية كتابة الدستور أو مفسونه، واقتصر الأمر على تأكيد عدد من المبادئ العامة؛ من ذلك تأكيد بريمر في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ أن فعناك مسائل معينة نتصبك بها بشداء منها مسألة حماية المعقوق الفردية، ومنها حرية العقيدة الدينية، وصوف نصر على ضرورة احترام الحقوق الفردية وصيانتها في الدستوره (٢٠٠٠) بن انخذت العلاقة الحساسة بين اللجنة التحقيرية للدستور وسلطات الاحتلام مدى أبعد من ذلك من سلطة الاحتلال أو من جانب مجلس الأمن. وجاءت هذه الحساسية نتيجة المعارضة من سلطة الاحتلال أو من جانب مجلس الأمن. وجاءت هذه الحساسية نتيجة المعارضة الشاوى الدينية التي أكدت ضرورة كتابة الدستور، والتي اتخذت في بعض الحالات شكل وصابة خارجية.

لكن رغم كتابة الدستور بوساطة العراقين أنفسهم، فإن ذلك لم يعن أن عملة كتابة الدستور كانت عملية اعراقية، بالمعنى الوطني الدقيق، فقد شاب تلك العملية العديد من أوجه القصور التي نالت في التحليل الأخير من الطابع «الوطني النوافقي» لتلك العملية والرثيقة الناتية، عنها، فقد السمت تلك العملية بضعف تعثيل السنة في الجمعية الوطنية الانتقائية، وتالياً ضعف تمثيلهم في اللجنة المستورية التي تم تشكيلها في ١٠ أيار/ماير ٥٠٠٠ التي تم اختيار أعضائها من داخل الجمعية الوطنية الانتقالية (ضمت الجمعية ٥٥ عضواً). فقد نتيج من مقاطعة الأحزاب الأساسية للسنة انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية التي أجريت في ٣٠ كانون الثاني/بناير ٢٠٠٥ ضعف المنظهم في هذه الجمعية (١٧ مقعاة ققط من إجمالي ٢٧٥ مقعاة، بنسة ٢٠٣ بالمنة)، مقابل هيمنة المنهدة الإحراء على مقاطعة الجمعية (١٤

وقد انعكس التوزيع النسبي لمقاعد الجمعية الوطنية الانتقالية ذاته على تشكيل اللجنة الدستورية، حيث نتج من ذلك تعثيل ضعيف للسنة داخل اللجنة. وتوزع أعضاء اللجنة بواقع ٢٨ عضواً للتحالف العراقي الموحد (٥ و بالمئة)، ٥١ عضواً للتحالف الكروستاني (بنسبة ٣٧٣ بالمئة)، ٨ أعضاء للقائمة العراقية (بنسبة ٥٠٤ بالمئة)، وعضو واحد لكل من قائمة الرافدين الوطنية، ووقائمة التركمان العراقية، ووقائمة اتحاد الشعب، وقائمة الكوادر الوطنية والنخة، (بنسبة ٨٠٨ بالمئة لكل منها) (انظر الجدول الرقم (٥ ـ ٢)).

ويلاحظ في هذا السياق أن عضوكي السّق لم يشئلا أي حزب سياسي، فأحدهما (عبد الرحمن النبعي) نجح على قائمة «التحالف العراقي الموحد»، والآخر (عدنان الجنابي) نجح على «القائمة العراقية».

<sup>(</sup>٢٥) نقلاً عن: المصدر نفسه، ص ٦.

تمثيل القوائم الانتخابية داخل الجمعية الوطنية الانتقالية (مجلس النواب العراقي المؤقت) واللجنة الدستورية (بالنسبة المئوية) الجدول الرقم (٥ - ٢)

|                                                                           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OAL          |                            |                                        | :   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----|
| قائمة المصالحة والتحرير                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |                            |                                        |     |
| قائمة النحالف الوطني الديمقراطي                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |                            |                                        |     |
| منظمة العالم الإسلامي في العراق                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~            |                            |                                        |     |
| قالمة الجماعة الإسلامية الكردستانية                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦            |                            |                                        |     |
| قائمة عراقيون                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۰            |                            |                                        |     |
| قائمة الكوادر والنخب الوطنية المستغلة أقائمة شيمية مقرية من التيار الصدوي | قائمة شبية طرية من النيار الصدوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦            | 1,1                        | -                                      | 7   |
| قائمة السعاد الشعب                                                        | قائمة خسست المعزب الشيوعي والتيادات اليسارية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | · ×                        | -                                      | ۲,  |
| قائمة جبهة تركمان المراق                                                  | قائمة ضست أحزاب الأقلية التركمائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | 1,1                        | -                                      | 7   |
| قائمة الرافدين                                                            | قائمة تمثل الأقلية المسيحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | 3,,                        | -                                      | 7,  |
| القائمة الدوقية<br>(قائمة حايرة للطوائف والعرقيات)                        | اتتلاف انتخابي شكل يزمامة وليس الوزاء السابق إماد ملاوي بعثل تيار الوسطة الليبرالي. وفسعت المقامنة أغلب القوى السياسية<br>والشخصيات الدائبة التي تؤمن بالديمقراطية والملمانية وسيلة لبناء العواق.                                                                                                                                                                                               | 7            | 18,0                       | د (منهم مغفو<br>من آلسنة)<br>من        | ĩ,  |
| ةائمة المحالف الكومساني<br>(كملة كودية)                                   | اعلان كردي، ضر إهرين الكرمين الأستين: الاحداد الرطن الكرميتي، «اهرت الميدائم» الكرميتية إلى الكرميتي، إلىامة أن<br>الاجراب الارتبات الأخرى، حياة «المرب الشيدي الكرميتي» والطرب الاشراق الليموذائم الكرميتي» و احراب الاركبار و<br>كرميتان،<br>كرميتان،                                                                                                                                         | *            | 74,7                       | 10                                     | 7,7 |
| الائتلاف المراقي الموحد<br>(كناة شيب)                                     | كونة سياسي فيتون تألسن في سنة ١٠٠٤هـ أخوا كون من ١٥ حرياً سياسياً موكة سياسية، كانة أيزنك خرية المعيدة والمعطس<br>المعارفة الروزة الإنجرية في المراق، دوسية القبيلة، وترك المؤتمر الوطني فيزالي، وترك المعدر، هذا إنصاقة أني ميس الأخراب<br>المعارفة المناز المجارفة المعارفة اليركاني المواني القالي منت الى قابل المعرفة منع التحاقف يضع ربطانا العين ا<br>وطر والمهم أية الله طبي السيستاني. | ÷            | ءِ                         | ۷۸ (منهم عضو<br>من السنة)<br>من السنة) | 2   |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يغد          | į                          | المدد                                  | Ē   |
| الفائمة الاضخابية                                                         | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجممية الوه | الجسمية الوطنية الانتقالية | اللجنة الدستورية                       | ٠.  |
| - h. 3 Ozm                                                                | سين سوم من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            |                            | į                                      |     |

php?id=97>, (accessed on 20 September 2013). Falch A. Jabar, a'The Constitution of Inq: Religious and Ethnic Relations,» Minority Rights and Conflict Prevention, العصفر: تمّ بناء الجدول بمعرفة الباحث بالاعتماد على: milnorityrights.org/download. ورغم نجاح الضغوط الأمريكية في استصدار قرار عراقي في ١٦ حزيران/بونيو ٢٠٠٥ بتعيين ٥٥ عضواً باللجنة من السياسيين العرب السنّة غير المنتخبين (أي من خارج الجمعية الوطنية الانتقالية) ((()) وتغيير اسم اللجنة لتصبح «هيئة التفاوض الدستوري»، إلا أن هذه الخطوة لم تكن اكافية لاستيماب حقيقي السنّة في عملية كتابة الدستور، لاسباب عديدة. فمن ناحية، لم تكن الفترة المنتية من عملية كتابة الدستور كافية علله اللبنة في تلك العملية، إذ لم يتم معوقهم إلى اللبخة إلا في أواخر حزيران/بونيو، ولم يحضروا أول اجتماع للجنة إلا في ٨ تموز/بوليو، أي بعد مرور ٤٤ يوماً على بدء عمل اللجنة الدستورية (التي بدأت عملها الفعلي في ٢٤ أيار/مايور). كان قد تم خلالها وضع مسودات للعديد من أقسام الدستور. إضافة إلى ذلك، فقد تعقدت مشاركة الأعضاء السنة في اللجنة بسبب تعليق بعضهم مشاركته باللجنة عدة أيام على خلفية اغتيال أحد مؤلاء الأعضاء في ١٩ تموز/بوليو (الشيخ مجبل عيسى)، واشتراطهم توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم ().

من ناحية أخرى، فقد تعمّد الشيعة والأكراد تهميش دور السنّة خلال الفترة المتبقية من عمل اللجنة الدستورية، فبدءاً من الثامن من شهر آب/أغسطس انتقلت عملية إعداد الدستور إلى مرحلة التفاوض والمساومات غير المنتظمة التي جرت وراه الأبواب المغلقة بين القيادات التخبوية للمجموعات الدينية والموقية، حيث جرت هذه المفاوضات بين قيادات الشيعة والأكراد بالأساس، ومن نقلها من مقر اللجنة الدستورية إلى مقاد غير رسمية نابعة والأكراد والأحراد بالأساس، ومن نقلها من مقر اللجنة الدستورية إلى مقاد غير رسمية نابعة والأكراد والأكراد المتقارف المنتقلة للمقومة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة وهره من من مناه المنتقلة والمؤلفة وهره من مناه التوقيع عليها، لكن الشيعة والأكراد فشارة في الحصول على المنافقة وهره من المنافقة من المنافقة والمؤلفة وهره من المنافقة من المنافقة والمؤلفة وهره من المنافقة ولمن من المنافقة من المنافقة ولمن اللجنة في الحصول على توقيع السنة أعلم المودة، بل وإعلائهم الانسحاب من المفاوضات، اضعل الشيعة والأكراد إلى تقديم المسودة على المصدودة بل وإعلائهم الانسحاب من المفاوضات، اضعل الشيعة والأكراد إلى تقديم المسودة على المسودة بل وإعلائهم الانسحاب من المفاوضات، اضعل الشيعة والأكراد إلى تقديم المسودة على المنافقة على المنافقة على المسودة على المس

<sup>(</sup>٢٦) تَسْتَلُ ذَلك أيضاً تعين عضو آخر كممثل عن الأثلية الصابغة أو الصابغة المعنياتين كما يستون أنضيهم، وهم أثلية ضيئة موجودن في العاصمة بغداد بالأساس وبعض المحافظات الجنوبية. وبقدر عدوم و ٢٥٠ ألف نسمة. وهم من أنباع بوحاً المحمداتي لكنهم لا يعتبرون القسهم محمدالين أو مسيحين حيث بلترمون بديانة منصلة تماماً. ولا كاب عونانا موروه العملية الدستورية العراقية (٢)، معهد السلام الأمريكي، تقرير خاص رقم ١٥٥ (شرين التاتي/ وفيم ٢٠٠) ص ٧٠. ٨.

<sup>(</sup>٢٨) جرى جزء كبير من هذه الدفاؤضات بين كل من: عبد الديزية المحكيم، وليس المعجلس الأعلى للثورة الإسلامية في الراحزية في المراحزة الثناء وريس الدولة أنسان الموقوق المو

للجمعية الوطنية في ٢٨ آب/اغسطس، حيث تمت الموافقة عليها داخل الجمعية بدون تصويت. وقد استمرت محاولات إقناع السنة بالتوقيع على المسودة طوال الفترة من ٢٨ آب/أغسطس حتى ١٣ أيلول/سبتمبر، لكنها باحث أيضاً بالفشل، ما أدى إلى تقديم مسودة جديدة للجمعية الوطنية بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها<sup>١٧</sup>،

ومكذا، ورغم أن عملية كتابة الدستور العراقي تمت بأيدي «مواقيين»، إلا أنها لم تكن عملية وعراقيين»، إلا أنها لم تكن عملية وعراقية المسودة الأساسية بوساطة اللجنة الدستورية المستخبة التي اتسمت بغياب التعمل المتوازن داخل اللجنة لصالح الشيعة والأكراد ولمبه غياب للسنة. وحتى عندما تم تعين عدد من السنة باللجنة، فقد تم تهميش دورهم، حيث اقتصرت فترة المشاركة المتنظمة للسنة في تلك العملية على الفترة من ٨ تموز ايوليو إلى ٨ آب/أغسطس، أي نمو ٣٠ يوماً فقط من إجمالي ٩٦ يوماً، هي الفترة الأساسية لعمل اللجنة (٢٤ أيار/مايو ٨٠ آب/أغسطس، أي

وفي الواقع، كان الهدف الأساسي من ضم السنة هو محاولة إسباغ صبغة «وطنية» على مسودة الدستور، وهو ما أكدته شهادات بعض أعضاء السنة الذين شاركوا في أعمال اللجنة الدستورية (٣٠٠ كما أدت طريقة دمج السنة في عملية كتابة الدستور، وتهميش دورهم في تلك العملية، ويخاصة خلال مرحلة المفاوضات والمساومات الأخيرة، إلى تقوية القناعة لدى السنة بأن تلك العملية قامت وفق صيغة «توافق الأحزاب الكردية والشيعية على نص دستوري يتم عرضه بعد ذلك على العرب السنة كأمر واقع يقبلونه أو يوفضونه (٣٠)

وقد نتج من هذه الطريقة في إعداد الدستور، وإصرار قيادات الشيعة والأكراد على المواد التي اعترض عليها السنة، تطور رأي عام رافض للدستور داخل محافظات السنّة، لكنهم لم يستطيعوا منع تمرير الدستور في عملية الاستفتاء التي أجريت في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥. فقد وضع قانون اإدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية شرطين لوقف تمرير مسودة الدستور: الأول هو عدم حصول المسودة على الأغلبية على مستوى الجمهورية، والثاني هو رفض المسودة في ثلاث محافظات على الأقل بنسبة الثاثين، أو تحقق الشرطين معاً. فقد استطاع السنة تأمين نسبة

 <sup>(</sup>٢٩) • تفكيك العراق: عملية دستورية تتعشء المجموعة الدولية للأزمات، إيجاز حول الشرق الأوسط، وقم ١٩ (٢٦) أيلول/سبتمبر ٢٥٠٥)، ص ٤ \_ 0.

<sup>(</sup>٣٠) ما بين مقد الشهادات على سيل المثال ما قاله مجبل شيخ عيسى: •(ن إخواتنا الأكراد والشيعة يحاولون فرضي نطهم من القدرالية ودن استشارتا. ققد سيل أن انتخارة فرادم جها الدائن تعن الشخة اسمتنا إلى اللجنة ماخيرين جداً. لقد طبي المؤاه إلى المؤاه الله المؤاه المؤا

<sup>(</sup>٣١) مورو، «العملية الدستورية العراقية (٢)، ص ٩.

رفض فاقت الثلثين في محافظتي الأنبار (٩٦,٩٦ بالمئة)، وصلاح الدين (٨١,٧٥ بالمئة)، لكنهم لم يستطيعوا تأمين نسبة الرفض المطلوبة في محافظة مثل نينوى (١٠) وه بالمئة فقطاً أو ديالي (٤٨,٧٣ بالمئة). وفي المدينة فقطاً (رمما بسبب استمرار المواقف المقاطعة أو بسبب الأوضاع الأسنية). وفي المقالم، كانت هيمنة المتعجدة والأكراد على عملية كتابة المستور ومن ثم إنتاج مسودة منحاذة لمصالحهم، وتشكيلهم مما الأفليية، كافية لتأمين النسب اللازمة لتمرير المسودة، سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات. فباستثناء محافظتي بغداد وكركوك (بالإضافة إلى محافظات المئة الأوليدة الأبراء، وديالى، وصلاح الدين، وينوى) لم تقل نسبة التأليد في بالمحافظات عن م ٤٤ بالمئة"،

إضافة إلى هذا القصور المهم في عملية إعداد الدستور، كان هناك قصور آخر مهم تعلق بالدور الأمريكي في تلك العملية. ومرة أخرى، فإنه رغم كتابة الدستور بوساطة «عراقيين»، إلا أن هذا الأمريكي في تلك العملية، فقد كان هذا الدور واضحا من خلال التصريحات الأمريكي لدى المراق الأمريكي لدى المراق الأمريكي لدى المراق الأمريكي لدى المراق المنافقة إلى مشاركة السغير الأمريكي لدى المراق الذاء إلى مرحلة المفاوضات والمساومات التي جرت بين اقداة النخب الشيعية والكروية، علاوة على المسئور الأمريكين كانوا شاهدين على مرحلة الاستبعاد والتهميش المتعمد للسنة في تلك المرحلة، وشاركوا في عملية المساومات والإنقاقات التي تعت بين المسيدة والكرواد، وغم علمهم المرحلة، وشاركوا في عملية المساومات والإنقاقات التي تعت بين المسيدة والأكراد، وغم علمهم بالاعراضات السنية على ما جاء في هذه المسودة، وبخاصة أخذها بالفدوالية الإقليدية".

لكن المسؤولية الأمريكية الأهم عن إفساد عملية كتابة الدستور، جاءت من خلال إصرارها على ضرورة الانتهاء من تلك العملية في الموعد المحدد لها وهو ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٥ وفقاً لنص المادة (٢٦/أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وذلك رغم أن المادة ذاتها (الفقرة و) كانت تسمح بتمديد فترة عمل اللجنة الدستورية لمدة سنة أشهر أخرى بعد ١٥ آب/أغسطس<sup>(٣٠</sup>).

<sup>(</sup>٣٢) البيانات منشورة في: الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان، //:Kurdistan Regional Government, <a href="http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=03000">http://www.krg.org/a/d.aspx?|=12&r=107&a=7015&s=03000">http://www.krg.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.aspx.org/a/d.

جامت نسبة تأييد مسردة الدستور في بافي المحافظات على النحو التالي: بغداد: ٧,٧٧ بالمتة، دموك: ١٩، ٩٩ بالمتة، كريلاء ١٩٥٨ بالمنة كركركا: ١٩, ١٦ بالمتة، بعال: ٧,٧٩ بالمتة، المشير: ١٩,٨٥ بالمتة، النجف: ١٩,٨٠ بالمتة، الرسط: القاممية: ٧,٩٥ بالمتة، المبلدة، بالم. ١٩٠، ١٩٠ بالمتة، أربيل: ٩٩,٣١ بالمتة، في قار: ١٩,٧٠ بالمتة، الرسيط: ٩٥,٧

<sup>(</sup>٣٣) جادت اعتراضات السنّة على صودة النستور من مختلف القوى السياسية السنية العلمانية (ديل مجلس الحوار الوطني» والدينية (مثل الحزب الإسلامي العراقي، وهذه علماء المسلمين)، وشملت تلك الاعتراضات، بالإضافة إلى مسألة القعاراتية الإطنيمة نمن صودة الدستور على أن الإسلام و مصدر أساسي للتشريع)، وو السائل أع وشي عليا السنة العلمانيون واللين وأوا فيه تدييناً للبسامة ولمعلية التشريع في العراق، يضاء أثر رجال الدين السنة غير كاف. كذلك ونشا المتناقب السيارة الإلليمية على إنتاج التأفيذ كما طالورا يؤاور أواي للهرية العربية للعراق انظر: المصدر نصب من ٧.

<sup>(</sup>٣٤) نصّت الفقرة (أ) من السادة الرقم (٦١) من فقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، على أنه: •على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاء ١٥ آب ٢٠٠٥. ونصت الفقرة (و) من المادة ذاتها على: •عند الضرورة =

رغم وجود اتجاه قوي داخل اللجنة الدستورية كان يؤيد فكرة التمديد، وعلى رأسهم رئيس اللجنة ذاته، همام حمودي، إلا أن الولايات المتحدة قطعت الطريق على هذا الاتجاه من خلال التصريح الذي صدر عن السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاده قبل الأول من آب/أغسطس (الموعد النهائي المحدد لطلب التمديد) والذي أكد فيه ضرورة الانتهاء من كتابة الدستور قبل الخامس عشر من آب/أغسطس(۳).

وجاء هذا الموقف الأمريكي الضاغط على الجمعية الوطنية واللجنة الدستورية للانتهاء من مسردة الدستور، وتقويت القرصة على الجمعية الوطنية لطلب تمديد عملها مدة سنة أشهر أخرى، على صدرة الدستور، وتقويت القرصة على الجمعية الوطنية لطلب تمديد عملها مدة سنة أشهر أخرى، على ضوء على حساب بناء التواقق بين الشيعة والأكراء من ناحية الوطنية اللجنة اللمتورية. بل إن ما حدث عملياً هو عدم التزام اللجنة المستورية بن الماقفرة (أ) من المادة (11)، فكما سبق القول، لم تستطع اللجنة الوصول إلى توافق مع السنة حول صدودة الدستور حتى ١٥ أمب/أغطس (الموعد النهائي المحداد تقليم صدودة الاستور وفقا أغسطس، ثم عملها إلى ٢٢ ثم إلى ٢٥ آب/أغسطس (تاريخ تقديد عملها إلى ٢٢ ثم إلى ٢٥ آب/أغسطس، ثم عملها بشكل غير رسمي إلى ٨٨ آب/أغسطس (تاريخ تقديم المسودة الأولى)، ثم إلى وسودة الدستور للنقد الشديد من جانب السنة، والمعدن في مشروعة عمل اللجنة ومشروعة ومشروعة عمل اللجنة ومشروعة عمل اللجنة ومشروعة على اللجنة ومشروعة المستودات المقدمة إلى الجمعية الوطنية كنام مسودة الدستور المناتم بحلول الخامس عشر من على شالدة 11 (م)، التي تنص على حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة لتشكيل جمعية المؤسلة، ووضوم مسودة وستور جديدة.

### ب \_ غياب التسوية الدستورية للمعضلات السياسية الأساسية

ما إن بدأت عملية كتابة الدستور، حتى ظهرت على السطح مجموعة من التحديات السياسية التي كان على واضعي مسودة الدستور تقديم معالجة دستورية لها، بدءاً من تعريف المواطّنة العراقية، وطبيعة نظام الدولة (ملكية أو جمهورية)، وتوزيع السلطة بين الدين والاقاليم (دولة موحدة أو فدرالية)، وطبيعة النظام السياسي (رئاسي أو برلماني)، والعلاقة بين الدين والدولة، وانتها، بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. بعض هذه المسائل لم يثر تحديات أو جدلاً كبيراً مثل طبيعة النظام السياسي، أو حقوق الإنسان والأقليات، فقد كان هناك توافق كبير حول ضرورة العدول عن

<sup>&</sup>quot; يجوز لرئيس الجمعية الرطنة وموافقتها بأغلية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس الرئامة، في مدة أقصاها ١ آب/أهسطس ٢٠٠٥ ، أن هناك حاجة لرق إضافي لإكمال كانجة صودة اللمشور ويقوم ججلس الرئاسة عندتلذ يتمديد مدة كتابة مسودة الدستور سنة أشهر نقط، ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة أشرىء، انظر: فاقون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الاكتفالية، (٣٥) عروره العلمية اللمشورية العراقية (٢)» ص ٩.

النظام الرئاسي، مواء بالنظر إلى خبرة هذا النظام أو إلى الطموحات السياسية للمجموعات العرقية والدينية في التمثيل السياسي، وهو ما كان يعني الانحياز إلى النظام البرلماني. كذلك لم يكن هناك خلاف كبير حول ضرورة تأكيد الدستور على حقوق الإنسان والأقليات، لكن في المقابل، أثارت قضايا المواطنة والعلاقات العرقية/الطائفية، والقدرائية جدلاً شديداً.

(١) قضية الهوية: كان لتجربة النظام البدي في العراق تأثيرها المهم في تصاعد مشكلة المواطنة والعلاقة بين الدولة والمجموعات العرقية والطوائف الدينية، لتصبح واحدة من القضايا الشائكة في مرحلة ما بعد صدام حسين، وذلك على خلفية الخبرة السلية بين الدولة وبعض المجموعات العرقية أو الطوائف الدينية، وبخاصة الأكراد والشيعة، خلال مرحلة صدام إضافة إلى هذه الخبرة السلية، فقد استبعدت الدسائير العراقية السابقة الأحداثي صينة من الفنوالية أو المحاصصة. ورغم أن هذا المنهج هو أحد المداخل الدستورية للتعامل مع مشكلة التعددية لتأكيد الهوية الوطنية في مواجهة الهويات الفرعية، إلا أن الممارسات الفعلية المجموعات المناخل، حسين ضد الأكراد والشيعة، أدت ليس فقط إلى تفريغ هذا المدخل من مضمونه، ولكن إيضاً إلى تطوير خراجعة من جانب هذه المجموعات لهذا المدخل الدستوري في معالجة تشهد مرحلة ما بعد صدام مراجعة من جانب هذه المجموعات لهذا المدخل الدستوري في معالجة المناذل الدينة والمرقية، في انجاه إعادة النظر في مفهوم الوطنية العراقية، جبداً إلى جنب مع الأخد بمبدأ الغداؤلة.

لقد اعترف دستور سنة ۱۹۷۰ بالقومية الكردية كمكرًان رئيس للشعب العراقي بجانب القومية العربية. كما أقر الحقوق القومية للشعب الكردي، «والحقوق المشروعة للأقلبات ضمن الوحدة الحاوقية» (المادة ٥- الفقرة ب) كما اعترف باللغة الكردية كلفة رسمية إلى جانب اللغة الكردية في المنطقة الكردية (المادة ٧- الفقرة ب) كما مقال الاعتراف لم يكن كافياً للأكراد في مرحلة ما بعد ضدام، إذ لم يوفر ذلك أي ضمانة حقيقية لحصاية حقوقيم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. الأمر نفسه، بالنسبة إلى الأقلبات غير العربية الأخرى، مثل الكلدانيين والآمروريين، والتركمان والشبك. فرغم الممارسات القمعية لنظام صدام حسين ضدهم، واضطرارهم. تحت تأثير هذه الممارسات في المنافقة على التعرف على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على اللهرية.

وإزاء هذه المشكلات الموروثة عن مرحلة النظم البعثية، عمدت عملية المراجعة الدستورية في ظل الاحتلال إلى إعادة النظر في عدد من المسائل ذات الصلة، ويخاصة هوية العراق الجديد، والمتعددية العرقية والمذهبية، وأساس اكتساب المواطنة العراقية، إضافة إلى العلاقة بين الدين

<sup>(</sup>٣٦) انظر: «الدستور العراقي لسنة ١٩٧٠)» الوقائع العراقية، المدد ١٩٠٠ (١٧ تموز/يوليو ١٩٩٠)، «http://www. (١٩٧٠) iraq-ild.org/loadlawbook.aspx?sp=&sc=021220052939259&pagenum=1>, (accessed on 12 December 2012).

وعملية التشريع، وقد بدأت هذه المراجعة بإصدار "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية» والمعروف بالدستور العراقي المؤقت، والذي وضع الاتجاهات العامة لدستور سنة ٢٠٠٥ المدائم. لكن رغم الخطوات المهمة التي اتخذها هذا القانون في انجاء تصحيح العديد من أخطاء مرحلة ما قبل الاحتلال، إلا أنه أسس من ناحية أخرى للمديد من المشكلات.

ففي مسألة التعددية العرقية والمذهبية، اعترف الفانون بحالة التعددية القومية للشعب العراقي ((العادة ١٧) الفقرة به). كما اعترف باللغتين العربية والكرية باعتبارهما اللغتين الرسميتين للعراق، ونص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن استخدام اللغتين في المؤسسات الحكومية، الشريعية والمتعلمية، والوثانق والعراسلات والأنشطة الرسمية... إلغ» مع النزام المدولة بحق غير العرب في تعليم أبناتهم بلغاتهم الأم في المؤسسات التعليمية الحكومية، كالتركمانية أو السريانية الالوبية. ورغم أن دستور سنة ١٩٧٠ كان قد نص على حقوق الأكواد والأقليات القومية الأخرى، كما جاء في الفقومية المربية والقومية الكروبية، ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والمختوق المسالية إلى المؤمنة الكرافية والمؤمنة المراقبة والمختوق المشروعة للأكليات كافة ضمن الوحدة المواقبة المراق «مجتمع متعدد القوميات» ((المادة النابية الفقرة ب)، درن قصرها على قوميات بعينها، أر وضع ترتيب محدد لهذه القوميات. كان لقمو كان التورف أكر تصوداً على الاعتباط الكرية، بعداما كان لقمود دستور ۱۹۷۰ المادة المرابقة، ومسية إلى جانب الملغة المربوبة كلنة وسية إلى جانب الملغة المربوبة بعداما كان يقصر دستور (المادة السابعة، الفقرة ب).

كذلك في ما يتعلق بالجنسية العراقية، فقد حظَّر القانون إسقاط الجنسية عن المواطن العراقي، بخاصة الأسباب دينية أو أو عرقية، وحق المواطن العراقي في التجنس بأكثر من جنسية من دون أن يؤثر ذلك في جنسيته العراقية، إضافةً إلى حق من أسقطت عنه الجنسية الأسباب دينية أو عنصرية استعادة جنسيته مرة أخرى، علاوة على إلغاه قرار مجلس قيادة الثورة الرقم ٢٦٦ لسنة ١٩٥٠،٣٠٨.

لكن مع أهمية هذا الترجه من جانب «قانون إدارة الدولة للمرحلة الجديدة» إلا أنه تجاهل مسألة مهمة وهي هوية الدولة العراقية الجديدة، فعلى الضد مما نص عليه دستور ١٩٧٠ من أن الأمهمة وهي هوية الدولة العربية (السادة الخاسمة الفقرة أ)، وأن الشعب العراقي «هدفه الأساس تحقيق الدولة العربية (السادة الرافي حستور ١٩٧٧)، لم يشر القانون إلى انتماه محدلد للدولة العربقية الجديدة (عربية أو إسلامية). وفي الانجاء فاته، فتح القانون المجال أمام إعادة النظر في أسما الدولة (المادة الثامنة). ورغم أن هذا كان متواعة في ضوء الاعبار الذي أولا القانون للمكونات القومية للمجتمع العراقي، وفي ضوء سمي نخبة ما بعد الحرب إلى إعادة النظر في أسس الدولة العراقية المجايدة الإلا أن المنهج

<sup>(</sup>٣٧) انظر: الدستور العراقي المؤقت لسنة ١٩٧٠ في: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٨) راجع نص المادة الحادية عشرة من: •قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية».

الذي اتبعه القانون كان أقرب إلى هدم كل أسس هوية الدولة العراقية الحديثة، كما تطورت منذ الاستقلال. أضف إلى ذلك، أنه جعل قضية الهوية موضوعاً للصراع قبل بناء أسس الدولة الوطنية الجديدة بعد الحرب.

لكن المشكلة الأهم لا تتعلق فقط بمضمون ما جاه في القانون والذي شكل أساساً للدستور الدائم، ولكنها تتعلق بتوقيت كتابة هذا القانون، وهوية القائمين على كتابته. فقد تمت كتابة القانون في ظل مجلس حكم انتقالي غلب على تشكيله عراقيو المنفى ذوو التوجهات الطافنية والعرقية، وتشتبهم بإدراكات سلبية حول الستة وخبرة «الدولة السنية»، وهو ما أدى إلى انحيازهم، ومن ثم القانون، إلى أفكار مثل الفدرالية، وإعادة النظر في هوية الدولة العراقية، وطبعة النظام السياسي.

(٢) القدرالية: كما حال مشكلة الهوية، أدت خبرة المجموعات العرقية والدينية مع نظام صدام حسين إلى عدم تفضيل نظام الدولة المركزية البسيطة، والانحياز إلى بديل الدولة الفدرالية، باعتبار أن النسطة الأخير يوفر الأكاليم والمجموعات العرقية والذينية، قدراً أكبر من الصلاحيات والسلطات في إدارة مواردها الاقتصادية المحلية، ودرجة أكبر من التشيل السياسي، في مواجهة المحكومة المركزية. وقد تركز الاتجاه المويد لنظام الدولة الفدرائية داخل الأكراد بالأساس، وقطاع مهم من الشيخة. كما نجحت معارضة المنفى في الترويج لهذا البديل على المستوى الدولي خلال السنوات الشير المدركية والأوروبية، ووسائل الإعلام.

كذلك لقي التوجه ذاته رواجاً كبيراً داخل «مجلس الحكم المؤقت». ويرجع تمسك الأكراد ببديل الفدرالية إلى خبرتهم السلبية مع النظام في ظل الدولة المركزية الموحدة البسيطة في عهد صدام حسين، ما جعلهم ينظرون إلى الفدرالية باعتبارها الضمان الرحيد لحرياتهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية. أضف إلى ذلك، تمتعهم خلال السنوات العشر السابقة على الحرب وانهيار نظام صدام حسين، بدرجة كبيرة من الاستقلال الفعلي عن الحكومة المركزية، في حالة أثرب إلى الفدرالية الفعلية، ما دفعهم للتمسك بهذا البديل والتعامل معه كبديل محسوم.

في المقابل، تركز الاتجاه الرافض، أو المتحفظ، على بديل الفدرالية داخل السنّة، والذي أكد ضرورة عرض الأمر على الشعب العراقي من خلال استفتاء يخصص لهذا الغرض، واستند هذا الاتجاه إلى أنه يجب التمييز بين نظام الدولة المركزية الموحدة البسيطة في حد ذاته والموقف من «دولة» صدام حسين، ولا يجب تحميل نظام الدولة المركزية الموحدة أخطاء وسلبيات نظام صدام حسين في هذا المجال. كما أثار هؤلاء التخوف من أن تتهي الدولة الفدرالية بتقسيم العراق.

لكن كما سبق القول، أخذ الدستور بنظام الدولة المركزية الموحدة، ومن ثم، لم يأخذ بأي مستوى من أم لم يأخذ بأي مستوى من الفدوالية أو حتى الحكم الذاتي، كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى حقوق الأقاليم أو المجموعات العرقية أو الطاقفي، فقد المجموعات العرقية أو الطاقفي، فقد نصت المادة (۱۲) على أن «الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الأساسية ملك الشعب، تستشرها

السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني». وكان الاستثناء فقط هو الوضع الخاص الذي تمتع به إقليم كردستان.

ويمكن تفسير انحياز واضعي الدستور العراقي الدائم إلى هذا النمط، واستبعاد التوسع في بديل الدولة الفدرالية إلى عوامل عديدة، بالرغم مما كان يبدو عليه الأمر قبل انهيار نظام صدام وبعد انهيار انظام مباشرة. العامل الأول يتعلق بتركز الاتجاهات المويدة للدولة الفدرالية في أقاليم عراقية بعينها، ومجموعات محددة، معلة بالأكراد أساسا، بينما ساد الاتجاه المؤيد للدولة الموحدة السيطة في معظم الأقاليم العراقية. فكما هو واضح في الشكل الرقم (٥ – ٢)، فقد ظل بميل الدولة الموحدة السيطة هو البديل الأول والأكثر تفضيلا من جانب النسبة الأكبر من العراقين، والتي لم تقل عن ٥٨ بالمئة في غشاط/فيراير ٢٠٠٧، بينما وصلت إلى ٧٠ بالمئة في غسنة ٥٠٠٠، و٢٦ بالمئة في قدار/مارس ٨٠٠٠ . وفي المقابل حاز بديل الدولة الفدرالية أعلى نسبة له في شباط/فيراير وأخير المراكز، من ١٨ بالمئة في آذار/مارس ٨٠٠٠ . وأخيراء لم يعز بديل الدولة العراقية، سوى ٩ بالمئة فقط، باستثناء استطلاع شباط/فيراير ٢٠٠٠ الذي كاز فيه هذا البديل ١٤ بالمئة.

الشكل الرقم (٥ \_ ٣) تطور الموقف من شكل الدولة في العراق (بالنسبة المشوية) وفقاً لعدد من استطلاعات الرأى العام التي أجريت خلال الفترة (٢٠٠٥ \_ آذار/مارس ٢٠٠٨)



«Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings: المصداد Institute (30 January 2009), p. 48, http://www.brookings.edu/-/media/centers/saban/iraq%20index/index 2009 031.ndf/. (accessed on 20 may 2012). ويمكن الإشارة إلى ملاحظتين مهمتين في هذا السياق: الأولى أن أعلى نسبة حازها بديل الدولة الموحدة البسيطة، وأقل نسبة حازها بديل الدولة الفدرالية كان في سنة ٢٠٠٥، وهي الفترة التي تُتب فيها الدستور الدائم؛ الملاحظة الثانية أن ارتفاع نسبة مؤيدي بديل الدولة الفدرالية في شباط/ فبراير ٢٠٠٧، يمكن إرجاعه إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، والتي شجعت التوجهات الاستفالية والانفصالية لدى مجموعات معية.

لكن العامل الأهم تعلق بتركز التوجهات الفدرالية داخل مناطق جغرافية بعينها، وتحديداً داخل المناطق الكردية. ففي استطلاع للرأي أجري في (٩ ـ ١٤) تموز/يوليو ٢٠٠٥، وقبل كتابة الدستور الدائم، عبَّرت النسبة الأكبر من العينة في جميع مناطق العراق، باستثناء المناطق الكردية، عن أهمية الأخذ بنظام الدولة الموحدة ذات الحكومة المركزية القوية، بينما جاء بديل الحكومات المحلية ذات الصلاحيات القوية في الترتيب النائبي، ويفارق كبير عن البديل الأول، فكما هو واضح من الشكل الرقم (٥ ـ ٤)، بلغت نسبة مؤيدي تأسيس الدستور دولة موحدة بسيطة ذات حكومة مركزية، م.م. ملائبة في المناطق السنة؛ ٩ ـ ٨٤ المامة في منطقة الفرات الأوسط؛ ٢٦ الممتأفي المناطق المناطق المناطقة.

الشكل الرقم (٥ \_ ٤) الموقف من شكل الدولة حسب المناطق الجغرافية (بالنسبة المثوية) (وفقاً لاستطلاع للرأي العام أجري في ٩ \_ ٤ تموز/يوليو ٢٠٠٥)



«Iraq Index Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq,» Brookings: المصدر المعادل Institute (30 January 2006), p. 41, <a href="http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20060130.pdf">http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20060130.pdf</a>, (accessed on: 20 April 2012)

وفي المقابل، بلغت نسبة المؤيدين لبديل الحكومة المركزية القوية في المناطق الكودية ٢,٣ بالمئة فقط، بينما بلغت نسبة المؤيدين لبديل الحكومات المحلية ذات الصلاحيات القويم ٨٦,٧ بالمئة. وبشكل عام، بلغت نسبة المؤيدين لبديل الحكومة المركزية على المستوى القومي ٦٨,٦ بالمئة مقابل ٢٠,٤ بالمئة لبديل الحكومات المحلية ذات الصلاحيات القوية.

وهكذا، فإن قراءة نتائج استطلاحات الرأي العام السابقة، تشير إلى أنه رغم تصاعد دعاوى الفدرالية قبل غزو العراق وبعد تغيير النظام مباشرة، وطرح هذا البديل بقوة داخل مؤتمرات المعارضة، إلا أن الواقع الفعلي يشير إلى أن هذا البديل ظل محصوراً داخل الأكواد كمجموعة عرقية، وداخل إقليم كردستان، ويشير ذلك إلى استنتاج آخر مهم وهو أن الواقع السياسي والاجتماعي القائم داخل المجتمع المحتل، يفع سقفاً لبعض التوجهات التي تشاخلال مرحلة المراجعة الدسورية في ظل الاحتلال، وهو ما أدى في النهاية في حالة العراق إلى حصر بديل الفدرالية في إقليم كردستان، كما كانت معارضة بديل الفدرالية جزءاً من معارضة توجهات عراقي الخارج الذين رؤجوا لبديل الفدرالية على أنه بديل مسلم به، وهو ما يفسر إصدار منة شخصية عراقية عامة في 10 نيسان/أبريل سنة ٢٠٠٣، بما وطالبوا بإجراء مشاورات واسعة على مستوى البلاد للتأكد من حجم التراقع على هذا المبدأ.

وأخيراً، يمكن تفسير مبيطرة بديل الدولة الموحدة البسيطة واستبعاد الفدرالية المستندة إلى النعائمة استناداً إلى مصف الفكرة الفدرالية داخل المجتمع العراقي، إذ تشير بعض الكنابات إلى أنه على المحكس من الكتابات التي راجب بعد الغزو، والتي ترقعت أتجاه الطرائف والعرقيات العراقية إلى الدفاع عن بديل الفدرائية، والضغط في مذا الاتجاه، فإن تتبع تطور فكرة الفدرائية داخل المحجمع العراقي يشير إلى أن هذه الفكرة لم تكن تمثل اتجاهاً قوياً في تاريخ العراق، ولم تستطيع المحجمع العراقي بوالي المدود في مواجهة النيار الوحدوي، وعلى سبيل المثال، في الوقت الذي شهلت فيه المنطقة تنامي الهويات الإقليمية بعد العرب العالمية الأولى وخلال المشرينيات، فإن الأقاليم الثلاثة الواقعة تحت الاحتلال البريطاني (البصرة، ويغداد، والموصل) أثبتت تمسكها بالكيان الجديد المسمى «العراق»، ولم يعرف الأخير حركات انفصائية مهمة تهدد هذا الكيان، فقد يرزت حركة انفصائية منهمة تعدد هذا الكيان، فقد يرزت حركة انفصائية منهمة منه منا المراجع الدينية المليا، كذلك، فإن المنظمة الكرية التي شهدتها تلك المنطقة، كانت أقرب إلى الانتفاضات القبلية أكثر من كونها الانتفاضات القبلية أكثر من كونها حركات انفصائية م قية.

الأمر ذاته، ينسحب على مرحلة ما بعد الغزو وانهيار نظام صدام حسين. فباستثناء إقليم كردستان، ظلت دعاوى الفدرالية ضعيفة، واقتصرت داخل الشيعة على بعض الدعاوى المحددة التي طرحتها قوى طائفية بطبيعتها، مثل الدعوة إلى إنشاء <sup>و</sup>منطقة الجنوب<sup>2</sup> لتشمل البصرة ومحيطها، ومشروع إنشاء ما عرف به "منطقة الوسط والجنوب» التي طرحها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في سنة ٢٠٠٥، والتي أعيد طرحها في حزيران/يونيو ٢٠٠٧ تحت اسم «منطقة جنوب بغداد». وظلت هذه الدعاوى مرتبطة بالأساس بالأحزاب والقوى الشيعية الطائفية مثل المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة؟؟!

# ثانياً: البيئة الداخلية

لم يختلف تأثير البيتة الداخلية في العراق في مشروع إعادة الدولة عن الحالة الأفغانية من حيث التأثير السلبي لحالة التعددية العرقية والدينية في سياسات إعادة بناء الدولة، وإدراك المحجموعات العرقية والدينية تلك السياسات وموقعها داخل الدولية الجديدة. لكن التأثير السلبي لحالة التعددية تلك لم يترك فرافاء إذ ماهمت سياسات الاحتلال نفسها في تعظيم التأثيرات السلبية لهذه التعددية في عملية إعادة بناء الدولة على التحليل الأخير إلى تعقيد بناء التوافق الوطني بين التخيل الأخير إلى تعقيد بناء التوافق الوطني بين التخيل الأخير إلى تعقيد بناء التوافق الوطني بين التركيب العرقي والطائفي للمجتمع العراقي إلى إحدى نقاط ضعف مشروع إعادة بناء الدولة، بدون التركيب العرقي والطائفية والقبلية؛ إذ لم يكن فهم تحول من الممكن للانقسامات المرقية والدينية تأدية هذا الدور السلبي في تعقيد عملية إعادة بناء الدولة في حالة وجود هرية وطنية عراقية تجب هذه الانقسامات من دون أن تلغيها، وفي مذا الإطار، في حالة وجود هرية اطنية، وبغامة الموقي على قبول سياسات إعادة بناء الدولة، وبغاء الدولية، الوطنية، الاستصاء العراقي على قبول سياسات إعادة بناء الدولة، وبغاء الدولية الوطنية، والقبلة الدومة واطبة.

كذلك كان للبينة الداخلية داخل دول الاحتلال تأثيرها المهم في تعثر مشروع إعادة بناء الدولة في العراق. وقد جرى هذا التأثير من خلال عاملين متداخلين، الأول هو ارتفاع التكلفة البشرية والمالية لمشروع إعادة بناء الدولة. والثاني \_ والذي جاء نتيجة للعامل الأول \_ هو تراجع مستوى الدعم الداخلي لذلك المشروع. وكانت التيجة المباشرة لهذين العاملين هو تراجع قدرة حكومات دول الاحتلال على الدفاع عن استمرار التورط في هذا المشروع، من ناحية، وعدم قدرتها على تأمين الموارد المالية اللازمة له، من ناحية أخرى.

#### ١ \_ تأثير البيئة الداخلية للدولة المحتلة

# أ\_ تأثير التعددية العرقية والطائفية في مشروع إعادة بناء الدولة في العراق

لا توجد إحصاءات رسمية حول التوزيع العرقي والديني لسكان العراق؛ إذ لم تتضمن الإحصاءات الرسمية الدورية حتى سقوط نظام صدام حسين بيانات حول هذا التوزيع. ورغم أن

<sup>(</sup>٣٩) رايدر فيسار، «العرقية، الفيدرالية، وذكرة المواطنة الطائفية في العراق: تحليل تقدي، المجلة الدولية للصليب http://www.icrc.org/ara/assets/files/other (٦. كان الأول/ديسبة (٢٠٠٧) من ٤. كان الأول/ديسبة (٢٠٠٧) من ١٥. من المدد ٢١٥) ومن المدد (مدد 180 ومن المدد 180 ومن المدد 190 ومن المدد 190 ومن المدد 190 ومن المدد 190 ومن المدد ا

أنون «التعداد العام للسكان والمساكن» الصادر في تشرين الأول/أكتوبر سنة ٢٠٠٨ (القانون الرقم والمسنف المساكن» الصادر في تشرين الأول/أكتوبر سنة ٢٠٠٨ (القانون الرقم والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والتعصادية والثقافية السياسية (المرقبة والسكن» (الله المواقبة) أن أنه لم يتم حتى الآن إجراء هذا الإحصاء بسبب عدم قدرة القوى السياسية (المرقبة والطاقبة) على الرصول إلى توافق سياسي حول هذا الإحصاء إضافة إلى عدم تسرية مشكلة المناطق والمدن المتنازع عليها بين المجموعات العرقبة والدينية، أو تعميق الصراعات والنزاعات القائمة. فمن ناحية ملى مستحول تناجع هذا الإحصاء حول التوزع العرقي في المناطق المتنازع عليها إلى استفناءات أولية على مصير هذه المناطق، أيضاً من المتوقع أن يتم رفض نتائجه من جانب بعض المجموعات المدوّنة والدينية، إذا ما جاءت تقديرات الإحصاء منافية لتونعاتهم. وينطبق ذلك على السنة خصوصاً الذين يتخوفون من أن تأتي تقديرات الإحصاء منافية لتونعاتهم. وينطبق ذلل على السنة خصوصاً الذين يتخوفون من أن تأتي تقديرات الإحصاء النبتهم في المجتمع أفل مما يطرونه من تقديرات ورونه من تقديرات ذاتية لنسبتهم في المجتمع أفل مما يطرونه من تقديرات ورونه من تقديرات داخل المجتمع أفل مما يطرونه من تقديرات ذاتية لنسبتهم واخل المجتمع (۱۰).

وإزاء هذا الواقع، تتفاوت التقديرات المطروحة حول التوزيع الديني والعرقي للسكان في المراقع والعرقي للسكان في المراق فو ٣١,٨٦ مليون المراق. فوق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يقدر عدد سكان العراق بنحو ٣١,٨٦ مليون نسمة (في تموز/يوليو ٢٠١٣). يتوزعون بنسبة ٩٧ بالمئة مسلمين، و٣ بالعثة لغير المسلمين، وتراوح نسبة الشيعة إلى إجمائي السكان بين (٦٠ ـ ١٥ بالمثة)، عقابل ٣٣. ٢٣ بالمثة للسنة ٣٠٠).

ويتوزع العراقيون بشكل جغرافي واضح على الأقاليم والمحافظات العراقية. وتوضح الخريطة الرقم (٥-١) التوزع الجغرافي للمجموعات العرقية والدينية، والتي تشير إلى وجود درجة كبيرة من التطابق بين خطوط الانقسام الجغرافي والطائفي والعرقي في العراق، حيث يتركز الأكواد في الشمال، ويتركز الشيعة في الشرق، بينما يتركز السنة في الغرب.

<sup>(</sup>٤٠) المادة الأولى، قانون التعداد العام للسكان والمساكن، وقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٨، ٣٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، ٢٠ مارين التعداد العام للسكان والمساكن، وهرود المساكن، وهرود المساكن ا

<sup>(18)</sup> يزداد تعقد ملد المشكلة في ضره ويحرد شروع قانون الإعادة ترسم الحدود الإدارية للمحافظات، قلمه الرئيس الإلى المسكلة في ضره ويحرد شروع قانون الإمادة ترسم الحدود الإدارية للمحافظات، قامة الرئيس الألها، المجلس المواقع المعادل من يقا إلى الميادة اعادل المحافظ المحافظات المحافظات المحافظات المحافظة المحافظة المحافظات يقد تعتد المادة الألوات عنا على اللهام المحافظات والأقضية والتراجع في أنحاد جمهورية المراق كافئة، وفي حالة تطبيق ها النهرية المحافظات والأقضية والتراجع في أنحاد جمهورية المراق كافئة، وفي حالة تطبيق ها النهرية لأن المحافظات المشمرلة بالكافز المحافظات المحافظات المحافظات المحافظات بعداد وكركان.

<sup>«</sup>The World Factbook,» Central Intelligence Agency (CIA), <a href="https://www.cia.gov/library/publications/">https://www.cia.gov/library/publications/</a> (£Y) the-world-factbook/gcos/iz.html>, (accessed on 20 April 2012).

الخريطة الرقم (٥ \_ ١) التوزع الجغرافي للمجموعات العرقية والدينية في العراق



Perry-Castafieda Library Map Collection, <a href="maps/middle\_east:المصدر: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle\_east ما المصدر: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle\_east ما المصدر: and asia/iraq ethnic 1978.jpg>.

أدت هذه التعددية العرقبة والدينية في العراق إلى حدوث بعض أشكال «الطائفية الساسية» في بعض مراحل الدولة العراقية. كان أبرزها خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، اتخذت شكل سيطرة السنَّة على المؤسسات السياسية والعسكرية، بينما عملت النسبة الغالبة من الشيعة كأجراء زراعيين في مناطق تركُّز السنَّة. لكن هذه الأوضاع بدأت في التغير بنهاية فترة الحكم الملكى في سنة ١٩٥٨، حيث بدأ يبرز تمثيل الشيعة في الحكومة، كما بدأت أوضاعهم الاقتصادية في التحسن، وبخاصة مع هجرة اليهود من العراق في بداية الخمسينيات، وحلول الشيعة محلهم في قطاع التجارة. ومع صعود حزب البعث وسيطرته على السلطة في سنة ١٩٦٨ لم يتأثر وضع الشيعة سلباً، وذلك على خلفية إعلاء الحزب للأيديولوجية العلمانية. الأمر ذاته في مرحلة صدام حسين، فرغم اعتماده الشديد على السنَّة كقاعدة اجتماعية لنظامه، إلا أن اعتماده معاير الولاء كمعيار رئيس في التجنيد السياسي وبناء التحالفات السياسية والاجتماعية أوقعه في الكثير من الممارسات التعسفية والشمولية ضد السنَّة أيضاً، بما في ذلك أبناء عشيرته وعاثلته، مما نفي التزام هذه الممارسات والسياسات خطوط الانقسام العرقي والطائفي داخل المجتمع(٢٠١). لكن هذا لا ينفي تطور مظاهر الطائفية السياسية في عهد صدام حسين، عكسها تواضع تمثيل الشيعة داخل المؤسسات السياسية الحكومية، مقارنةً بالسنة، واتخاذ القمع السياسي شكلاً طائفياً في مرحلة الأزمات السياسية الكبيرة مثل فترة الحرب العراقية \_ الإيرانية التي شهدت قمعاً شديداً ضد الشيعة، وبعد هزيمته في سنة ١٩٩١، وهي المرحلة التي شهدت حدوث انتفاضة داخل صفوف الجيش العراقي قادها الشيعة بتشجيع من «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وفيلق بدر.

هكذا، يمكن الإشارة هنا إلى ملاحظتين مهمتين: الأولى، أنه رغم حالة التعددية العرقية والدينية في العراق منذ نشأته، إلا أن «الطائفية السياسية» لم تكن هي السمة الأساسية للمجتمع العراقي، أو سياسات الأنظمة السياسية العراقية، فقد ظلت «الطائفية» عند حدودها «الاجتماعية» وبالثقافية» فترات طويلة من دون أن تتحول إلى «طائفية سياسية» إلا في فترات محددة، كما لم تتحول إلى عنف طائفي واسع النطاق؛ الملاحظة الثانية، أن السياسات السلطوية والقمعية للنظم غير الديمقراطية قبل سنة ٢٠٠٣، ويخاصة نظام صدام حسين، نحجت في إخماد «الطائفية السياسية» المعنى المجتمعي (على مستوى علاقات المجموعات العرقية والطائفية بمعفها)، لكن هذا لم يضمن القضاء على فرص تطور مقومات عديدة للطائفية السياسية، كتنجة طبيعة لغباب النظام وليضمة البغض، أو ينها ويين الدولة بسبب بعض السياسات الطائفية النميزية التي تتمها النظام ضد مجموعات عرقية بعينها، مما ترتب عليه تطور إدراكات تاريخية سابية لذى هذه المجموعات،

سواء تجاه الآخر العرقي أو الديني، أو تجاه الدولة. ومن ثم كان من الطبيعي أن يؤدي انهيار النظام إلى انتقال المجتمع إلى «الطائفية السياسية». لكن النقطة الأهم التي يجب تسجيلها هنا أن الاحتلال مارس دوراً بارزاً في إحياء الطائفية السياسية في العراق بعد سنة ٢٠٠٣ على نحو أشير إليه سابقاً.

#### ب\_ الخبرة السياسية العراقية

يمتلك العراق خبرة دستورية سلية لم تساعده على بناء نظام سياسي ديمقراطي، منذ بده مرحلة الاستقلال. فمنذ وقوع الانقلاب الذي أطاح النظام الملكي في سنة ١٩٥٨، شهد العراق عدداً من الدساتير التي من الموجه القصور. فمن ناحية، كانت هذه الدساتير أقرب إلى الدساتير والموقعته، لا التي قامت بوضعها؛ إلى الدساتير والموقعته، التي قالب ما كانت تنهار بانهيار والأنظمة الحاكمة التي قامت بوضعها؛ كما النسحت، من ناحية أخرى، بتأسيسها نظماً سياسية سلطوية، قلم يقدم أي منها ضمائات ضد احتكار السلطة أو استخدام القمع، أو احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقلبات. فقد وضع أول دستور للعراق في سنة ١٩٧٥، بعد تكوين أول دولة عراقية موحدة تحت حكم الأسرة الهاشمية، والتي وضعت تحت الانتداب البريطاني. وظل هذا الدستور قائماً حتى وقوع الانقلاب العسكري

وعلى الرغم من أن عملية كتابة هذا الدستور قد استندت إلى حوار علني، إلا أن وضعه في ظل الاحتلال أدى إلى تعميق النظر إليه باعتباره إحدى أدوات ضمان السيطرة البريطانية على البلاد. وتبع انقلاب سنة ١٩٥٨، وضع دستور جديد، قام يجمع السلطين التشريعية والتنفيذية في مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء. ثم جاء دستور سنة ١٩٧٠ الذي وضع في ظل نظام البعث الذي تأسس سنة ١٩٦٨، ليؤسس لنظام الحزب «القائد». كما حاول نظام صدام حسين وضع دستور جديد في سنة ١٩٩٠، إلا أن ظروف الحرب حالت دون إقراره (١٤).

وهكذا، يمكن القول إن الخبرة الدستورية العراقية، هي خبرة فقيرة، أسست لأنظمة سياسة ملطوية بالأساس. لكن الأهم أيضاً أنها تجاهلت واقع التعددية العرقية والطائفية للمجتمع العراقي. وفي هذا الإطار، وفي ظل هذه البيئة السياسية والدستورية، لم يعرف العراق حتى سقوط نظام صدام حسين في سنة ۲۰۰۳ ناهرة العماراضة السياسية الرسمية، وتجولت هذه الأحزاب إما إلى أحزاب سرية في بعض الأوقات (الحزب الشيوعي، والدعوة الإسلامية)، أو حركات تعرد في أوقات أخرى (حركة التعرد الكردية أثناه الحرب العراقية - الإيرانية خلال الفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٨) والتي النظام بسحقها في أوالل سنة ۱۹۸۸)، أو معارضة المعندي وبعائلية الثانية و ١٩٩٠ - معين.

أيضاً لا يمكن فهم مشكلة غياب الهوية العراقية الموحدة بمعزل عن تاريخ نشأة اللدولة العراقية الراهنة بعد الحرب العالمية الأولى، والتي قامت على ضم المملكة المتحدة ثلاث ولايات ووضعها

<sup>(£</sup>٤) والتحديات الدستورية في العراق، ص ١.

تحت الانتداب البريطاني لتشكل بذلك أساساً لكيان سياسي جديد باسم العراق، شملت هذه الولايات: الموصل في الشمال (منطقة تركز الأكراد)، ويغداد في الوسط (منطقة تركز السبة)، والميسرة في الجنوب (منطقة تركز الشية)، قند كانت ملد الدناطق في الحقيقة دولايات، ورحدات إدارية متمايزة داخل الإمبراطورية العثمانية، وباستناء هذه الرابطة الإدارية في إطار الإمبراطورية العثمانية، ولم يجمعها شعور بالانتماه إلى كيان قومي موحد. وكانت الحدود السياسية للدولة العراقة الجديدة أوب إلى الحدود السيطنية، أكثر منها تمبيراً عن تريخ سيراً عن الزيخ سالة الإياب الحدود المصطنعة، أكثر منها تمبيراً عن الزيخ سياسي وثقافي مشترك لسكان هذه الولايات (٤٠٠).

ولم تستطع النخب العراقية الحاكمة المتوالية، ويخاصة بعد وصول نظام البعث إلى السلطة في سنة . 1970 مستناداً إلى الأيديولوجيا والشعارات القوصية و والتي خاض على خلفيتها حرباً مدة ثماني سنوات مع إيران (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸ ) . يناه هوية عواقية او بناه دولة قومية نقلة تبتت الأنظمة البعثية تعريفاً للهوية العراقية يستند إلى العرب السنّة بالأساس، ينما اعتمدت العنف وسيلة أساسية لإدارة العلاقة مع الأكراد والشيعة، ويخاصة بعد حرب تحرير الكويت (۱۹۷۱/۹۹۰) . والواقع أن استخدام النظم العراق والواقع أن استخدام النظام العلكي العنف ضده التين المجموعتين خلال مرسلة الاتناب البريطاني "الدينات (۱۹۷۰ البريطاني").

لقد أدت هذه الخبرة التاريخية إلى نشأة الدولة المراقية، ويخاصة منذ أواخر الستينات، إلى إنتاج مفهوم مشوةً للدولة القومية والهوية الوطنية، وأدى انهيار نظام صدام حسين ويده الاحتلال -الذي طور علاقات مسبقة مع بعض هذه المجموعات قبل الحرب ـ إلى انفجار المشكلة الطائفية والعرقية في العراق.

# ج \_ ارتفاع التكلفة البشرية العراقية الناتجة من الحرب والاحتلال

لا يمكن فصل تعتر مشروع إعادة بناء الدولة في العراق عن حجم التكلفة البشرية المرتفعة التي دفعها المجتمع العراقي خلال فترة الحرب وسنوات الاحتلال. وقد تنوعت أشكال هذه التكلفة بذءاً من ارتفاع عدد القتلى المدنيين والعسكريين، وعدد النازحين داخل العراق، وانتهاء بارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي إلى دول أجنية.

فقد شهدت السنوات الأولى من الاحتلال ارتفاعاً متزايداً في عدد القتلى المدنيين، والذي ارتفع من ۲۷۰۰ قتيل في سنة ۲۰۰۳، إلى ۲۹۰۰ قتيل في سنة ۲۰۰۶، ليصل العدد إلى ۳۵۰۰ قتيل في سنة ۲۰۰۱. وعلى الرغم من بداية تناقص عدد القتلى السنوي، بدءاً من سنة ۲۰۰۷، لكنه ظل مرتفعاً بالقياس إلى مرور أربع سنوات على الاحتلال. فقد انخفض عدد هؤلاء الفتلى إلى ۲۳۲۰ في سنة ۲۰۰۷، ثم إلى ۲۶۰ قتيل في سنة ۲۰۰۸، واستمر هذا الانخفاض طوال السنوات الأربع

Erzsebet N. Rozsa, «The War in Iraq and the Broader Middle East,» Hungarian Institute of International (\$0)
Affairs, Foreign Policy Papers (2007), pp. 7-8.

التالية ليصل إلى ١٥٧٨ قتيلاً في سنة ٢٠١١، وإلى ٥٣١ قتيلاً بنهاية النصف الأول من سنة ٢٠١٢ (انظر الشكل الرقم (٥ - ٥)).

الشكل الرقم (٥ \_ ٥) تطور عدد الثنلي من المدنيين العراقيين في ظل الاحتلال خلال الفترة (٢٠٠٣ ـ حزيران/يونيو ٢٠١٧)



ملحوظة: بيانات سنة ٢٠١٢ حتى شهر حزيران/يونيو فقط.

diraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Iraq.» Brookings Institution (اماه : المصدد 2012), p. 3, <a href="http://www.brookings.edu/~/media/Centers/saban/iraq%20index/index201207.pdf">http://www.brookings.edu/~/media/Centers/saban/iraq%20index/index201207.pdf</a>, (accessed on 10 January 2013).

ويعني ذلك أن إجمالي التكلفة البشرية لمشروع إعادة بناء الدولة قد بلغت ١٦٤٠٨ قتلى من المدنيين، منذ بدائة الحرب وحتى نهاية التصف الأول من سنة ٢٠١٦ أي خلال ما يقرب من بيانات ٢٠,٣ أي خلال من لك المدة. وكما يتضع من بيانات المدته، بينات عنه بيانات الشكل إيضاً، فإن حجم التكلفة البشرية لتطبيق المشروع بعد سنة ٢٠٠٣، فاقت كثيراً حجم التكلفة البشرية للعرب نفسها، ما يؤكد أن تحديات إعادة بناء الدولة فاقت كثيراً تحديات الحرب نفسها، تنابعة الأكبر للمشروع جاءت في سياق مقاومة المجتمع العراقي للمشروع أكثر منها نتيجة مباشرة لإسقاط نظام صدام حسين.

ولم يقتصر الأمر على القتلى المدنيين، فقد دفع المجتمع العراقي تكاليف بشرية أخرى في صورة النزوج الداخلي، واللجوء السياسي الخارجي؛ إذارتفع إجمالي النازحين داخل العراق من ٤,٠ مليون في سنة ٢٠٠٧، إلى ٨,٠ مليون سنة ٢٠٠٤، ثم إلى ١,٢ غليون سنة ٢٠٠٥، ثم إلى ٢ مليون سنة ٢٠٠٦، ليستقر عند مستوى ٢,٧ مليون نازح حتى شهر آفار/مارس ٢٠١٠ (انظر الشكل الرقم (٥ ـ ٦)).

الشكل الرقم (٥ ـ ٦) النطور التراكمي لإجمالي عدد النازحين العراقيين في ظل الاحتلال خلال الفترة (٢٠٠٣ ـ آذار/مارس ٢٠١٠)

(بالمليون)

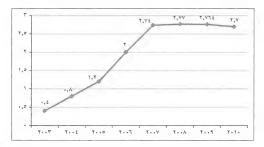

ملحوظة: بيانات سنة ٢٠١٠ حتى شهر آذار/مارس فقط. المصدر: المصدر نفسه، ص ٦.

ويتضح من خلال متابعة تطور العدد التراكمي لإجمالي النازحين أن هذا العدد ظل في تصاعد مستمر خلال السنوات الثماني (۲۰۰۳ - ۲۰۱۱) من دون تراجع، رغم تحسن البيئة الأمنية خلال السنوات الأخيرة. بل إن هذا العدد ظل أقل من العليون نازح خلال العامين الأولين (۲۰۰۳ - ۲۰۰۳) وهي سنوات المواجهة الرئيسة مع نظام صدام حسين، بينما تجاوز المليونين بعد سنة ۲۰۰۲ ، وظل ثابتاً على مستوى ۷٫۷ مليون نازح أو أكثر، ما يعني: أولاً، ارتباط عمليات النزوح يتداعيات سياسات إعادة بناء الدولة أكثر منها ارتباطا بعدلية إزاحة النظام التسلطي. ويعني، ثانيا، عدم فاعلية سياسات إعادة النازحين إلى مواطنهم الأصلية.

وتنسحب الاستنتاجات السابقة على اتجاهات النزوح الخارجي معبَّراً عنها بطلبات اللجوء السياسي الخارجي؛ فقد ارتفع عدد طالبي اللجوء السياسي من ٣٦٦ ألف طلب لجوء بنهاية سنة ٢٠٠٤، إلى ٨٨٨ ألف طلب لجوء بنهاية سنة ٢٠٠٥، ثم إلى ٢٤، مليون طلب لجوء بنهاية سنة ٢٠٠٧. ورغم تحسن البيئة الأمنية خلال السنوات الأخيرة من الاحتلال، إلا أن هذا لم يؤد إلى اختفاء طلبات اللجوء في سنة ٢٠٠٨ بمفردها ٣٩٫٦ ألف طلب لجوء، انخفضت في سنة ٢٠١٠ إلى ٢٠,٦ ألف طلب لجوء، قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى في سنة ٢٠١١ إلى و ٣٦٠ ألف طلب لجوء (انظر الجدول الرقم (٥ ـ ٣)).

الجدول الرقم (٥ ـ ٣) تطور عدد اللاجئين العراقيين وطلبات اللجوء السياسي الخارجي بالمليون حتى نهاية سنة ٢٠٠٧

| عند طلبات اللجوء السياسي الخارجي بالألف |      |      |      | الإجمالي التراكمي للاجئين وطالبي اللجوء السياسي بالمليون |                   |                   |                   |       |
|-----------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 4.11                                    | 4.1. | 79   | 44   | حتى نهاية<br>۲۰۰۷                                        | حتى نهاية<br>٢٠٠٦ | حتى نهاية<br>٢٠٠٥ | حتى نهاية<br>٢٠٠٤ | السنة |
| 17,0                                    | 1.,1 | 75,7 | 79,1 | ۲,٤                                                      | ١,٨               | ٠,٨٨٩             | ٠,٣٦٦             | العدد |

edrag Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security Post-Sadd-ס מור המהלנ להייה של היי מור Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security Post-Sadd-ס מור Infaq» Brookings Institution (30 January 2009), p. 3, <a href="https://www.brookings.edu/-/media/centers/saban/imafy20index/theac20090131,bdf">https://www.brookings.edu/-/media/centers/saban/imafy20index/theac20090131,bdf</a>), (accessed on 20 May 2012).

وأخيراً، فإنه لا يمكن عزل التكلفة البشرية للحرب والاحتلال عن التكلفة البشرية التي دفعها الشعب العراقي خلال الفترة (١٩٩٠/٨٦ - ٢٠٠٣/٥/٢٢)، نتيجة العقوبات الاقتصادية، وخبرة العبب العراقين مع برنامج النقط مقابل الغذاء، وهي المرحلة التي أدت و وفق بعض التقليرات ـ إلى وفاة نحر ٢٠٢ عليون عراقي بسبب انتشار سوه التغذية والأمراض ونقص الأدوية، وتركزت معظم الوفيات في الشرائح العمرية الاقل من خمس سنوات والأكبر من خمسين عاماً (بإجمالي نحو ١٩٧ ملون نسمة) بالإضافة إلى الشريحة العمرية بين الخاصة والأقل من خمسين منة (نحو نصف ملون نسمة) الأمال من خمسين منة (نحو نصف

وقد أدت خبرة هذه المرحلة إلى تعميق إدراك سلبي لدى العراقين \_ ويخاصة السنة \_ بأن الحرب الجديدة (٢٠٠٣)، والاحتلال، ليست سوى فصل جديد من السياسات الأمريكية \_ البريطانية خلال التسعينيات، والرامية إلى تدمير العراق والسيطرة على موارده النفطية.

لقد كان لارتفاع التكلفة التي دفعها المجتمع العراقي \_ بالتفاعل مع عوامل أخرى \_ تأثير كبير في إضعاف فرص نجاح المشروع الأمريكي في العراق، من زوايا عدة، فقد أدى ذلك، من ناحية، إلى إضعاف الأساس الأخلاقي للمشروع، وتوفير الأساس الأخلاقي والسياسي لظهور المقاومة العنيفة للمشروع، وبخاصة داخل المجموعات الأكثر تضرراً منه (السنّة). كما أدى، من ناحية ثانية، إلى زيادة حجم التكلفة الاقتصادية والبشرية للاحتلال، ومن ثم تعقيد عملية الدفاع عن

M. Amir Ali, «Lifting the Iraq Embargo after Almost 2 Million Deaths.. What Have We Learned From (£V) the Embargo's Lessons?,» (28 May 2003), <a href="http://www.ilaam.net/War/IraqEmbargo.html">http://www.ilaam.net/War/IraqEmbargo.html</a>.

#### د\_ تزايد الاتجاهات الرافضة للاحتلال وللوجود العسكرى الأجنبي

كما سبق القول، فإن أحد الشروط المهمة لنجاح الاحتلال في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة هو توافر درجة من القبول الشعبي بهذا المشروع، ومثلت حالة الاحتلال الأمريكي للبابان نموذجاً مثالياً في هذا المجال، وهو شرط لم يتحقق في حالة الاحتلال الأمريكي، البريطاني للمراق. فقد اتبعت الاتجاهات الرافضة للاحتلال بمجرد انتهاء الممليات العسكرية الرسمية ضد نظام صدام حسين وتغيير النظام. فكما هو واضح من بيانات الشكل الرقم (٥ - ٧)، اتسعت الفجوة بين الاتجاهات المؤيدة والرافضة للوجود العسكري خلال الفترة (شباط/فراير ٢٠٠٤ - شباط/فراير ٢٠٠٨). في اتجاه غلبة الاتجاهات الرافضة/الرافضة بشدة، فقد تراجعت نسبة الاتجاه المويد/ المؤيد بشاء في شباط/فراير ٢٠٠٤ إلى الاتجاء المؤيد بشاة للاحتلال وللوجود العسكري في العراق من ٣٩ بالمئة في شباط/فراير ٢٠٠٤ إلى با بالمئة فقط في شباط/فراير ٢٠٠٨ بانخفاض قدرة ١٣ بالمئة في شباط/فراير ٢٠٠٤ إلى

وفي المقابل، ارتفعت نسبة الاتجاه الرافض/الرافض بشدة من ٥١ بالمئة إلى ٧٣ بالمئة خلال الفئرة ذاتها، بزيادة قدرها ٢٢ بالمئة، وهي زيادة جاءت نتيجة تحول ٩ بالمئة ممن لم يحسموا الفئرة ذاتها، بزيادة قدرها ٢٢ بالمئة، وهي زيادة جاءت نتيجة تحول ٩ بالمئة من الاحتلال، إضافة إلى تحول ١٣ المئة من تأميد الاحتلال إلى رفض،

الشكل الرقم (۵ ـ ۷) تطور موقف الرأي العام الأمريكي من وجود قوات الائتلاف الدولي في العراق خلال الفترة (۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۸)



«Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq,» Brook- المصدر: ings Institute: 30 January 2009, p. 48. وكانت نسبة الاتجاهات الرافضة للاحتلال بين السنة أعلى منها بين الشيعة. وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الاتجاهات المؤيدة داخل السنة 0 بالمئة فقط في شباط/فيرابر سنة ٢٠٠٨، مقابل ٢٣ بالمئة داخل الشيعة، وبلغت نسبة الاتجاهات الرافضة داخل السنّة 90 بالمئة مقابل ٧٧ بالمئة داخل الشيعة ١٩٠٨،

ويمكن تفسير تزايد الاتجاهات الرافضة داخل المجتمع العراقي للوجود العسكري في ضوء عوامل عديدة تعلق بعضها بطبيعة سياسات الاحتلال ذاتها، وتعلق بعضها الآخر بالتكافة البشرية الكبيرة التي ذفعها المجتمع العراقي خلال سنوات الاحتلال، ولا يمكن إفغال عامل عهم آخر يشمل الكبيرة التي أولاهما المجتمع العراقي لهدف تغيير النظام، وهو هدف كان من الصعب تعقبة من دون تدخل عسكري خارجي، وذلك في ضوه طبيعة نظام صدام حسين وخبرة المعارضة السياسية معه خلال عقد التسعينيات من القرن المشرين، فحتى مع الدعم الأمريكي للمعارضة الكردية والشيعية بعد حرب ١٩٩١، ١٩٩١، إلا أن هذا اللحم لم يكن كافياً لتغيير النظام، وهو ما الكردية والشيعية بعد حرب ١٩٩١، ١٩٩١، إلا أن هذا اللحم لم يكن كافياً لتغيير النظام، وهو ما المحتمم العراقي، وهو ما وفر دهماً داخليًا للاحتلال المسكري خلال الفترة الأولى من الاحتلال، المسكري خلال الفترة الأولى من الاحتلال، المسكري خلال الفترة الأولى من الاحتلال، المسكري علال الفترة الأولى من الاحتلال، المسكري علال الفترة الأولى من الاحتلال، المسكري علال المتوافق ما يمن ينام من يمن المن مرحلة وإعادة بناء الدولة، والتي تقضي بطبيعها وجوداً عسكري خارج بالشعة في ضوء تراجع الدور السياسي للمثة في نظام ما بعد الحرب الدولة العالمة على حساب المئة.

وقد ارتبط بتزايد الاتجاهات الرافضة للاحتلال، ظهرر المقاومة المسلحة ضد قوات الاتتلاف الدولي، وضد نظام ما بعد الحرب. فكما هو واضح من الشكل الرقم (٥- ٨)، ارتفع متوسط عدد الهجمات اليومية التي نفذتها قوى المقاومة المراقية من ٨ عمليات يومياً خلال شهر حزيران/يونيو ٢٠٠٢ (بعد شهر واحد فقط من إعلان بوش اشهاء العمليات القتالية الأساسية في العراق في الأول من الأول من معلية يومياً في متصف سنة ٢٠٠٥، ثم إلى ١٨٥ ميليا يومياً غي متصف سنة ٢٠٠٥، ثم إلى ١٨٥٠

ويلاحظ في هذا السياق، أن الدفاع عن استخدام العنف ضد الولايات المتحدة وقوات الاتتلاف الدولايات المتحدة وقوات الاتتلاف الدلولي وتربير الهجمات الدغلة عليمة والأكراد، فوققاً لاستطلاع للرأي الاسلام الماليمي (World Public Opinion) في ٢١ كانون الاستطلاع للرأي الاسلام الماليمي (World Public Opinion) في ٢١ كانون الثاني إليابي ٢٠٠١، بلغت نسبة من دافعوا عن هذه العمليات ٤٧ بالدغة، لكنها ارتفعت في حالة الله إلى من هذا العستوى القومي)، بينما ظلت في حالة الشائع المستوى القومي)، بينما ظلت في حالة الشيعة والأكراد الله عن هذا المستوى (٢١ بالمغة بين الشيعة، ٢١ بالمعة في حالة الأكراد)<sup>(١٩)</sup>

eltraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institute (\$\x'\) (30 January 2009), <a href="https://www.brookings.cdu/-imedia/centers/isaban/iraq/\$\x'\)200mindex:20090131.pdP. eltraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings (\$\x'\) Institute (29 January 2007), p. 37, <a href="https://www.brookings.cdu/fjs/saban/iraq/index/200712.pdf">https://www.brookings.cdu/fjs/saban/iraq/index/200712.pdf</a>.

الشكل الرقم (٥ ـ ٨) تطور متوسط عدد الهجمات اليومية التي نفذتها المقاومة المسلحة في العراق خلال الفترة (حزيران/يونيو ٢٠٠٣ ـ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦)



«Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq,» Brookings: المصدر: Institute (29 January 2007), p. 20, <a href="http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20070129.pdf">http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20070129.pdf</a>

واللاقت للنظر، أن المجتمع العراقي حقل مسؤولية انتشار العنف داخل المجتمع العراقي إلى طرفي إلى طرفين أساسين، هما الولايات المتحدة وقوات الائتلاف الدولي، تلاهما تنظيم القاعدة والجهاديين الاجانب. فوفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «WS System» لمتصحة عدد من الصحف ومحطات الإذاعة والتليفزيون الدولية في شهري شباط/فيراير وآب/أغسطس ۲۰۰۷، حقل ۲۱ بالمثة في استطلاع شباط/فيراير، الولايات المتحدة وقوات الاحتلال، مسؤولية انتشار العنف في بالمثمة للولايات المتحدة وقوات الاحتلال، مصاولية انتشار العنف في الملمثة للولايات المتحدة وروش وقوات الائتلاف الدولي والاحتلال)، مقابل ۱۸ بالمثمة لفاعدة ترتيب تالي، بينما جاءت النزاعات الطائفية، والقيادات والمبليشيات، الشيعية والسنية، في ترتيب تالي، بنسبة ۸ بالمثمة ٦ بالمثمة على الترتيب. ورضم تراجع مسؤولية «الاحتلال» في استطلاع آب/أضطس ٢٠٠٧ إلى ۲۷ بالمثمة (١ بالمثمة لولايات المتحدة وقوات الائتلاف الدولي، ٨ بالمثمة لوترقيم، والمؤلم، المائمة لمنظيم القاعدة والجهاديين الأجانب، وظلت العليشيات الشيعية والسنية كما هي تقريباً بارقفاع طفيف (٧ بالمثمة والجهادين الأجانب، وظلت العليشيات الشيعية والسنية كما هي تقريباً بارقفاع طفيف (٧ بالمثمة بل بالمثمة المنظيم المائمة بالمؤلم، المائمة على الترتيب، وظلت العليشيات الشيعية والسنية كما هي تقريباً بارقفاع طفيف (٧ بالمثمة بالمثمة المولية إلى بالمثمة بالمثمة على الترتيب)، وتراجعت مسؤولية النزاعات الطائفية إلى ه بالمثمة.

كما يلاحظ أيضاً تراجع مسؤولية دول الجوار، تركيا وسورية والسعودية، لتتراوح بين (١ بالمئة و٢ بالمئة)، مقارنةً بنحو ١١ بالمئة بالنسبة إلى إيران، وفقاً للاستطلاع ذاته (آب/أغسطس ٢٠٠٧) (انظر الشكل الرقم (٥ ـ ٩)).

#### الشكل الرقم (٥ \_ ٩)

# تقييم العراقيين حجم مسؤولية الأطراف المختلفة (الاحتلال، الأطراف الداخلية والإقليمية) عن العنف في استطلاعين للرأي (شباط/فيراير ٢٠٠٧ وآب/أغسطس ٢٠٠٧)



«Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings: المصلح (Institute (28 January 2008), p. 48, <a href="http://www.brookings.edu/-/media/centers/saban/raq%20index/index.2008">http://www.brookings.edu/-/media/centers/saban/raq%20index/index.2008</a> (0313.pdf), (accessed on: 20 January 2012).

إضافة إلى ما سبق، فقد ساد اعتقاد بأن الولايات المتحدة تخطط لوجود عسكري دائم في العراق، وهو ما أفقد مشروع إعادة بناء الدولة العراقية في ظل الاحتلال شرطاً آخر مهماً، يتمثل بأهمية وجود قناعة لدى المجتمع المحتل بصداقية الاحتلال حول الاستحاب وإعادة السيادة «الكمالمة» إلى حكومة وطنية الخال خول المستطلاع اللدي أجرته مؤسسة «الرأي العام العالمي» في ٣٠ كانون الثنائي/بناير ٢٠٠٦ (بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الحرب وبده الاحتلال)، بلغت نسبة من يرون أن الولايات المتحدلة تخطط لوجود عسكري دائم في العراق ٨٠ بالمثة، وارتفعت هذه النسبة داخل الشية والأكراد: ٧٩ بالمثة، ٧١ بالمثة على التربت (٤٠٠). ويشو ذلك إلى وجو داؤمة ثقة بين السنة وسلطة الاحتلال بعد الحرب.

خلاصة القول إذاً، إنَّ الاحتلال الدولي للعراق، ارتبط بتطور إدراك سلبي من جانب المجتمع العراقي. ولم يقتصر هذا الإدراك على السنَّة، وهم المجموعة الأكثر تضرراً من الاحتلال ومشروع إعادة بناء الدولة، لكنه امتد إلى باقي المجموعات العرقية والمذهبية الأخرى رغم استفادتها من

<sup>«</sup>Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings (0 · )
Institute (28 January 2008), p. 57, <a href="http://www.brookings.edu/-/media/centers/saban/iraq%20index/index2008">http://www.brookings.edu/-/media/centers/saban/iraq%20index/index2008</a>
031.ndf/- (accessed on 20 January 2012).

تغيير نظام صدام حسين. ويرجع تنامي هذا الإدراك السلبي إلى عوامل عديدة تعلق بعضها بسياسات الاحتلال ذاتها، ويتفاوت المكاسب السياسية التي حصلت عليها هذه المجموعات بعد تغيير النظام. وفي الوقت الذي حظي فيه الوجود العسكري بدرجة من الترافق في الموحلة الأولى من الاحتلال (مرحلة تغيير النظام)، إلا أن هذا التوافق أو الدعم لم يعتد إلى مرحلة إعادة بناء الدولة.

# ٢ \_ تأثير البيئة الداخلية لدول الاحتلال

# أ\_ ارتفاع التكلفة البشرية والمالية

كما هي الحال بالنسبة إلى البينة الداخلية في العراق، كان لارتفاع التكلفة المالية والبشرية للاحتلال على مستوى دول الاحتلال \_ وبخاصة الولايات المتحدة باعتبارها دولة الاحتلال الريس - تأثيره السلبي في إدارة الاحتلال مشروع إعادة بناء الدولة في العراق. فقد بلغ إجمالي النيس - تأثيره السلبي في إدارة الاحتلال الشروع إعادة بناء الدولة في العراق. وتركزت حصيلة القتلى من الحسوريين الأولى من نطبيق المشروع. فقد بلغ عدد القتلى العسكريين ٢٨٦ قتيلاً في سنة ٢٠٠١، وظل لهذا المعدل ثابتاً نسبياً خلال عامي تقديد في صنة ٢٠٠١، وظل لهذا المعدل ثابتاً نسبياً خلال عامي المعدل بين المعالمين من تعالى المعدل بين المعالمين من دول الاتلاف الدولي في العراق، مقابل ٣٦ بالمئة للشريك من إجمالي القتلى المعدل بالمئة للشريك الأساسي (بريطانيا)، و ٢٠ بالمئة للقر الدول (بينا الشكل الرق (٥ - ١٠)).

الشكل الرقم (٥ ـ ١٠) تطور عدد القتلى العسكريين الأمريكيين مقارنةً يدول الاحتلال الأخرى خلال الفترة (٢٠١٣ ـ ٢٠١١)



وقد أدت إدارة الولايات المتحدة مشروعين كبيرين في توقيت واحد (أفغانستان والعراق)، واستحواذ المشروع العراقي على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق السكري المباشر على هذين المشروعين (راجع جدول 6 ـ ٤)، وانتجاء الولايات المتحدة إلى التركيز على المشروع العراقي قبل اكتمال المشروع الافغاني، أدى ذلك إلى فشل المشروع الأفغاني تقريباً، ونجاح حركة طالبان في إعادة بناء صفوفها مرة أنحرى، ما نتج منه تحميل سياسة التورط الأمريكي الخارجي في مشروعات بأعادة بناء الدول الفاشلة بما في ذلك المشروع الدولي - هذه الخبرة السلية للمشروع الأمريكي في أفغانستان، وهو ما انعكس تالياً على اتجاهات الرأي العام تجاه المشروع الأمريكي في العراق.

وكان لارتفاع حجم التكلفة البشرية والمالية تأثير في مشروع إعادة بناء الدولة في العراق من أكثر من ناوية. فقد أدى، من ناحية، إلى رفع التكلفة السياسية لتطبيق المشروع، وإضعاف قدرة إدارتي بوش الاين، ثم باراك أوياما، على الدفاع من هذا المشروع أمام الكونغرس والرأي العام الأمريكي، ما أدى إلى تراجع للدعم الداخلي لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وكان من المقبول لدى الرأي العام الأمريكي، وإسال قوات عسكرية ودخول الحرب في ظل المبروات التي قدمتها إدارة بوش، أو الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الوجود العسكري في العراق خلال السنوات الأولى، لكن كان من الصعب الدخاظ على مستوى المدعم الداخلية المشروع في المراحل التائية، مع تزايد عدد التملي والجرحي، وتصاعد مستوى المدعم الداخلية المسلحة ضد الاحتلال.

ويشكل عام، فقد تطور جدل كبير داخل الولايات المتحدة حول جدوى استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، بل وحول مدى نجاح المشروع الأمريكي هناك.

وقد تضاعفت التأثيرات السلبية للتكلفة المالية على اتجاهات الرأي العام الأمريكي في ضوء عاملين آخرين مهمين: الأول هو دخول الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية ومالية بدءاً من منتصف سنة ٢٠٠٨، ما أدى إلى تصاعد جذل حول جدوى التكلفة المالية للتورط الأمريكي في مشروعات إعادة بناء الدولة في الخارج، سواء في العراق أو أفغانستان.

العامل الثاني أن التكلفة المالية الفعلية للحرب الأمريكية في العراق فاقت أضعاف التكلفة (Lany ليندسي (Lany التغذيرية التي طرحت قبلها. وعلى سبيل المثال، وقبل بده الحرب، قدر لاري ليندسي (Lany التغذيرية التي التختصادي لبوش الابن، أن إجمالي تكلفة الحرب لن تزيد عن ٢٠٠ بليون دولار أمريكي. ومع ذلك، فقد ذهب آخرون إلى أن هذا الرقم مُبالًغ بفيه، فلمب وزير اللفاع الأمريكي آنفاك دونالد رامسفيلد إلى أن هذه التكلفة لن تزيد على ٢٠٥٠ بليون دولار، بينما فضب بول ولفوينز (Paul Wolfowitz)، نائب وزير الدفاع آنذاك، إلى أن العراق نفسه سوف يمول

Linda Bilmes and Joseph E. Stiglitz, «The Economic Costs of the Iraq War: An Appraisal :ن (۱۹)

Three Years after the Beginning of the Conflict.» paper presented at: The Allied Social Science Associations
(ASSA) Meetings, Boston, January 2006.

الجدول الرقم (٥ \_ ٤) الحرب في أفغانستان والعراق حسب مصدر التمويل خلال الفترة (٢٠٠١/٢٠٠١ ـ ٢٠١١) (باللمين دولار)

| مصدر التعويل                 | 7    | 44        | 7          | 4         | 4          | YV         | 44          | 44      | 4.1.  | 11.11 | 7.11        |
|------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|-------|-------|-------------|
|                              | 11   |           |            |           | أتستان     |            |             |         | _     |       | 1:11        |
|                              |      |           | ,          |           |            |            |             |         |       | _     |             |
| زارة الدفاع                  | ۲٠   | 11        | 17,2       | 17,7      | 17,4       | 77,7       | ٤٠,٦        | 07,1    | ۸٧,٧  | 117,7 | 1,713       |
| زارة الخارجية (**            | ١٠,٨ | ٠,٧       | ۲,۲        | ٧,٨       | 1,1        | 1,4        | ۲,٧         | ۳,۱     | ۵,۷   | ٤,١   | 10,1        |
| زارة المحاربين القدامي       | •    |           |            | •         | •          | ٠,١        | 1,1         | ٧,٢     | ۰,۰   | 1,1   | ۲,۱         |
| بمالي أفغانستان              | Y+,A | 11,7      | 18,7       | 4+        | 19         | T9,T       | 17,1        | 09,0    | 44.4  | 114,1 | 117,0       |
|                              |      |           |            | ði .      | مراق       |            |             |         |       |       |             |
| زارة الدفاع                  | ·    | ٥٠        | 07,1       | AT, 2     | 94,1       | 177,7      | 174,0       | 44      | 11,0  | £0,∀  | Y0Y,A       |
| زارة الخارجية(*)             | •    | ٣         | 19,0       | ۲         | ۲,۲        | ٣,٢        | Y,V         | 7,7     | r,r   | ۲,۳   | ٤١,٤        |
| زارة المحاربين القدامي       | •    | •         |            | ۲,۲       | ٠,٤        | ٠,٩        | ٠,٩         | 1,1     | ١,٥   | ١,٣   | ٦,٢         |
| جمالي العراق                 | •    | 24        | V0,4       | 1,04      | 1.1,7      | 171,7      | 187,1       | 90,0    | V1,T  | 14,5  | ۸٠٥,٥       |
|                              | مما  | بات تعزيز | الأمن (ity | ed Secur  | Enhance    | ) (ممولة م | ن وزارة الد | فاع)*** |       |       |             |
|                              | ۱۳   | ٨         | ۲,٧        | ۲,۱       | ۰,۸        | ٠,٥        | ٠,١         | ٠,١     | ٠,١   | ٠,١   | <b>TA,0</b> |
|                              |      |           | نفتار      | ت غير موز | ية على بنو | د محلدة    |             |         |       |       |             |
|                              | •    | 0,0       | •          | •         | •          |            | •           | •       | •     | •     | 0,0         |
|                              |      |           |            | ŅI        | جمالي      |            |             |         |       |       |             |
| زارة الدفاع                  | TT   | ٧٧,٤      | VY,£       | 1.1,1     | 113,4      | 178,9      | 144,7       | 114,7   | 101,7 | 109,1 | 17.4,1      |
| زارة الخارجية <sup>(0)</sup> | ٠,٨  | ۳,۷       | Y1,Y       | ٤,٨       | ۲,3        | ٥          | 0,1         | 0,5     | ۹,۱   | ٦,٥   | 77,7        |
| زارة المحاربين القدامي       |      |           | •          | ٠,٢       | ٠,٤        | ١          | ١           | 1,0     | 1,9   | ۲,٤   | A, ŧ        |
| لإجمالي                      | 77.A | A1,1      | 48,1       | 1.4.1     | 111,0      | 14.4       | 1,0,1       | 100,1   | 170,5 | 134,1 | 7,747       |

(٠) تشمل أيضاً تمويل وكالة الأمريكية للمساعدة USAID.

(هه) ششيل النقاب المسكرية التي تتم خارج أفغائستان والعراق ولكناه الناص صلة بالعرب في العراقين.

Amy Belsson, «The Cost of Iraq, Afghanisan, and Other Global War on Terrer Opensions Since 9/11». CRS Report for Congress.

المصلات (Congressional Research Service, R. 3) 110/29 March 2011.

تشير هذه الفجوة الضخمة بين التكلفة التقديرية المتوقعة التي طرحت قبل الحرب، والتكلفة الفعلية للحرب إلى استناجين مهمين: أولهما، أنه يؤكد عدم وجود تقديرات واقعية وحقيقية مخططة وشاملة لحجم هذه التكلفة، وهو جزء من سوء عملية التخطيط المسبق للحرب والاقتراضات المطروحة حولها. وثانيهما، أن هذه الفجوة أدت بدورها إلى إضعاف قدرة الإدارة الأمريكية على الدفاع عن مشروع إعادة بناء الدولة في العراق.

ب \_ تراجع الدعم الداخلي لمشروع إعادة بناء الدولة داخل دول الاحتلال

كما سبق القول، أدى ارتفاع التكلفة البشرية والاقتصادية للحرب ومشروع إعادة بناء الدولة في العراق إلى إضعاف قدرة دول الاحتلال (الولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس) على تأمين الدعم الداخلي لهذا المشروع، ما أدى إلى حدوث تراجع واضح في دعم الرأي العام الوجود العسكري في العراق، وإعادة تقييم قرار الحرب، وقرار إرسال القوات العسكرية إلى العراق، وإعادة النظر في صدفية المبررات الأساسية التي طرحتها إدارة بوش قبل الذهاب إلى الحرب، إضافةً إلى تزايد الاتجاهات المؤيدة/الضاغفة للانسحاب بصرف النظر عن التطورات السياسية والأمنية في العراق. ونشير في ما يلى إلى التحولات المهمة التي شهدها الرأى العام الأمريكي بشأن القضايا السابقة:

١ ـ حدث تحول مهم في موقف الرأي العام الأمريكي من قرار الحرب ضد العراق في اتجاه تراجه الاتجاه المؤيد لقرار الحرب تتراوح بين ٧٠ و٧٧ بالمثابة حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر فيسان/أبريل ٢٠٠٣، بينما ظلت نسبة الاتجاه الرافض لقرار الحرب تتراوح بين ٢٢ و٨٧ بالمئة حتى ذلك التاريخ، بفارق يتراوح بين ٤١ و٨٧ بالمئة - ٨٤ بالمئة - ٨٨).

الشكل الرقم (ه ـ ١١) تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار الحرب ضد العراق خلال الفترة أكار/مارس ٢٠٠٣ \_ كانون الثاني/يناير ٧٠٠٧



المصدر: تمّ يناه الشكل استناداً إلى تناتج استطلاعات الرأي العام التي أجرتها مؤسسة غاللوب خلال القترات «http://www.gallup.com/poil/1633/fraq.aspx/tver- المناتج مناحة على الرابط التالي: مناتجة المشار إليها في الشكل. التناتج مناحة على الرابط التالي: omprincy. (Accessed on 26 February 2013).

لكن سرعان ما بدأ الاتجاه المؤيد قرار الحرب في التراجع بشكل ملحوظ خلال شهور قليلة من انتهاء الحرب، ليصبح هو الاتجاه السائد بمنتصف سنة ٢٠٠٥ (٥٩ بالمئة للاتجاه المعارض، ٣٩ بالمئة للاتجاه المؤيد)، ثم ٢١ بالمئة للاتجاه المؤيد، ٣٦ بالمئة للاتجاه المعارض في كانون الثاني ليناير ٢٠٠٧). واللافت للنظر أن النسبة الأكبر من أولئك الذين أعلنوا معارضتهم الحرب في آخر استطلاع أجري في (١٥ ـ ١٨ كانون الثاني/يتاير ٢٠٠٧) برروا هذا الرفض بعدم وجود سبب واضح للحرب وأنه لم يكن هناك ما يجعل هذه الحرب ضرورة (٣٦ بالمئة)، بينما ذهب ٢٤ بالمئة إلى أن سبب معارضتهم يعود إلى تعرضهم لخديعة من جانب القيادة السياسية، وعدم صدق المبررات والذرائع التي طرحت للحرب(١٠).

الشكل الرقم (ه ـ ١٣) تحول الرأي العام الأمريكي بشأن قرار إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية إلى العراق (بانسة الشرية)



المصدر: المصدر نقسه.

<sup>«</sup>Iraq.» Gallup, <a href="http://www.gallup.com/poll/1633/Iraq.aspx?version=print">http://www.gallup.com/poll/1633/Iraq.aspx?version=print</a>, (Accessed on 26 (0Y) February 2013).

فكما هو واضح من الشكل، بلغت نسبة من رأوا في استطلاح (٢٤ ـ ٥٥ آذار/مارس ٢٠٠٣) أن قرار إرسال القوات العسكرية الأمريكية إلى العراق كان قراراً صحيحاً، ٥٥ بالمئة، مقابل ٢٣ بالمئة فقط رأوا أنه كان قراراً خطأ. لكن هذا الوضع لم يستمر طويلاً، فقد بدأ الكثير من الأمريكيين في إعادة تقييم موقفهم من قرار إرسال القوات العسكرية إلى العراق إلى أن أصبح الاتجاه الذي رأى أنه كان قراراً خطأ هو الأكثر وضوحاً (٥٨ بالمئة في استطلاح ١٠ ـ ١٢ تموز/يوليو سنة ٢٠٠٩، مقابل ٣٩ بالمئة للاتجاء المقابل).

٣ ـ وفي الاتجاه ذاته، واجع الكثير من الأمريكيين المبررات التي طرحها بوش حول الحرب ضدا لعراق، وعلى رأسها المبرر المتعلق بامتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل. فوفق استطلاع لرأي أجرته مؤسسة غاللوب في ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣ رأى ٢١ بالمئة أن إدارة بوش خدعت الشعب الأمريكي بمقولة امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل، مقابل ٧٣ لبائة نفوا وجود مثل هذه الخديعة. لكن بدءاً من ذلك التاريخ، أخذت الفجوة بين الاتجاهين في التراجع تدريجاً. ففي استطلاع آخر أجرته غاللوب في ٢١ شباط/فراير ٢٠٠٨، انخفضت نسبة من رفضوا تعرف الشعب الأمريكي للخديعة إلى ٢٣ بالمئة، بانخفاض قدره ٢٥ بالمئة مقارنة باستطلاع أيار/ المؤلف بين ١٣ مباطرة بينما الرقعت نسبة المؤيدين لتعرض الشعب الأمريكي للخديعة إلى ٣٥ بالمئة بارتفاع قدره ٢٧ بالمئة (نظر الشكل الرقم (و ١٣٠٠)).

الشكل الرقم (٥ - ١٣) تحول الرأي العام الأمريكي بشأن ذريعة بوش حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل

(بالنسبة المئوية)



المصدر: المصدر نفسه.

٤ ـ الأمر نفسه في ما يتعلق بعقيم الرأي العام الأمريكي وضع الولايات المتحدة في العراق؛ فباستثناء السنة الأولى تقريباً، غلب على اتجاهات الرأي العام الأمريكي التقييم السلبي لوضع الولايات المتحدة في أفغانستان. فكما هو واضح في الشكل الرقم (٥ ـ ١٤)، فقد رأى ٨٥ بالمنة من عينة الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غاللوب في ٢١ و٢٦ نسان/أبريل ٢٠٠٣ أن الأمور تسير في المعراق بشكل جيد/جيد جداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مقابل ١٤ بالمنة رأوا أن الأمور تسير شكل سين/سين جداً. وقد بدأ التقييم السلبي في التزايد، كما بنأ التقييم الإيجابي في الترايد، كما بنأ المتقيمة الإيجابي في منتصف سنة ٢٠٠٤ حتى منتصف سنة ٢٠٠٨ حتى منتصف سنة ٢٠٠٨ حتى منتصف الاقسام (٨٤ بالمنة للتقيم الايجابي، و ٥٠ بالمنة للتقيم السلبي، وذلك في الاستطلاع الذي بلوري في ٨ ـ ١١٠٧/١١).

الشكل الرقم (٥ ـ ١٤) تطور تقييم الرأي العام الأمريكي وضع الولايات المتحدة في العراق (بالنسة المدوية)



المصدر: المصدر نفسه.

 أيضاً، تزايدت قناعة الرأي العام الأمريكي بعدم امتلاك إدارة بوش رؤية أو خطة محددة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية في العراق. فرغم أن نسبة كبيرة كان لديها القناعة بالفعل بعدم وجود مثل هذه الرؤية أو الخطة منذ الشهور الأولى بعد الحرب (٥٤) بالمنة وفقاً لاستطلاع الذي إلعام الذي أجرته غاللوب في ٢٥ ـ ٢٢ أب/أغسطس ٢٠٠٣، أي بعد نحو أربعة أشهر من إعلان بورش انتهاء العمليات العسكرية الأساسية في العراق)، إلا أن هذا الانتجاء أخذ في التزايد حتى أصبح هو الانتجاء السائلة إلا أنه بدءاً أصبح هو الانتجاء السائلة إلا أنه بدءاً من منتصف كانون الثاني إبناير سنة ٢٠٠٥ مال الرأي العام الأمريكي إلى حسم الإجابة عن هذا السؤال لمصلحة الانتجاز الواضح إلى عدم امتلاك إدارة بوش خطة واضحة للتعامل مع التحديات السؤال لمصلحة الانتجاز الواضح إلى عدم امتلاك إدارة بوش خطة واضحة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية في العراق ٢٠ ـ ١٤ كانون الثاني إبناير سنة ٢٠٠٧؛ بلغت نسبة من رأوا أن إدارة أجريت مؤسسة غاللي في ١٦ ـ ١٤ كانون الثاني إبناير سنة ٢٠٠٧؛ بلغت نسبة من رأوا أن إدارة أبلائي إبناير سنة ٢٠٠٧؛ بلغت نسبة من رأوا أن إدارة ورش لا تمثلك رؤية واضحة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية في العراق ٢٩ بالمنة، مقابل ٢٠ بالمنة رأوا امتلاك إدارة بوش هذه الرؤية.

الشكل الرقم (٥ - ١٥) تحول الرأي العام الأمريكي حول مدى امتلاك إدارة بوش رؤية واضحة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية في العراق

(بالنسبة المئوية)



المصدر: المصدر نفسه.

 ٦ - إضافةً إلى كل ما سبق، فقد تراجع إدراك الرأي العام الأمريكي وجود علاقة واضحة بين الحرب ضد العراق وحياة المواطن الأمريكي، فقد تراجعت نسبة من رأوا أن الحرب كان لها تأثير الشكل الرقم (٥ - ١٦) تحول الرأي العام الأمريكي إزاء تأثير الحرب ضد العراق في حياة المواطن داخل الولايات المتحدة

(بالنسبة المئوية)

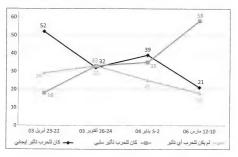

المصدر: المصدر نفسه.

في ما يتعلق بتأثير الحرب في الأمن القومي الأمريكي، فقد رأى ٢٥ بالمنتة فقط في استطلاع الجرته غاللوب في ٢١- ٢٧ آب/المسطس ٢٠١٠ أن الولايات المتحدة بانت أكثر أمناً بعد مرور انحو سبع سنين ونصف على الحرب، بينما تراوح رأي ٧٧ بالمنة بين عدم حدوث تغيير ملموس أو تدهور الأمن القومي الأمريكي (٤٠ بالمئة رأوا أنه لم يحدث تغيير ملموس، ٣٣ بالمئة رأوا حدوث تدهور في حالة الأمن القومي) (٣٠، وقد انعكست هذه التحولات المهمة على الموقف من

أي قرارات مستقبلية تتعلق بالالتزامات الأمريكية المستقبلية تجاه العراق بعد الانسحاب. وعلى سبيل المثال، كشف استطلاع الرأي السابق ذاته عن ضعف دعم المجتمع الأمريكي قيام القوات الأمريكية بأي عمليات تتالية بعد تسليم مسؤولية تلك العمليات للقوات العراقية. فقد عارض عودة القوات الأمريكية إلى الاضطلاع بتلك المسؤولية 17 بالمئة مقابل موافقة ٣٣ بالمئة. وارتفعت نسبة المعارضين لهذا الاحتمال بشكل واضع داخل الديمقراطيين (٧٩ بالمئة)، والمستقلين (٦٣ بالمئة)، بينما سادت حالة من الانقسام داخل الجمهوريين (أيّده ٥٣ بالمئة، بينما عارضه ٤٥ بالمئة).

وهكذا، واستناداً إلى ما تمت مناقشته في الفصل الأول، من حيث تأثير طبيعة النظام السياسي في دولة الاحتلال، وموقف الرأي العام من هذه الأنظمة في عملية صنع قرار السياسة الخارجية، يمكن القول إن البيتة الداخلية لدولة الاحتلال أقت دوراً ضاغطاً على عملية صنع القرار الخاص بعملية إعادة يناء الدولة في العراق، ويخاصة في ضوء تزايك الأسجية النسبية للملف العراقي كمحدد لا لا يتجاهات تصويت النائب الأهريكي. ففي استطلاح لملراي العام أجرته غاللوب خلال المشترة من القرة من المتحدث في العراق ستمثل عاملاً في تحديد موقفهم الانتخابات الرئاسية - السابقة والحالية - حول الحرب في العراق ستمثل عاملاً في تحديد موقفهم منهم في التخاف المستوقف منه المحدوث في محدوث المحدوث المستويت المحدوث المستوية من المراحي المحدوث من المراحع) «المراح» المستوية مقابل ٧ بالمنة قالوا إن هذه المواقف تن يكون لملة المواقعهم من المراح» (الأم) بالمنة قالوا إن هذه المواقف تن يكون لملة المواقعهم من المراح» (الأم) بالمنة قالوا إن هذه المواقف تن يكون لها تأثير في تحديد موقفهم من المراح» (المراح») المناء قالوا إن هذه المؤقفية متكون غير مهمة في تحديد موقفهم من المراح» (المراح») المناء قالوا إن هذه المؤقفية متكون غير مهمة في تحديد موقفهم من المراح» (المراح») المناء قالوا إن هذه المؤقفة متكون غير مهمة في تحديد موقفهم من المراح») المناء المواقفة من المراح» (المراح») المناء قالوا إن هذه المؤقفية متكون غير مهمة في تحديد موقفهم من المراح») المناء المواقفة المستونة في تحديد موقفهم من المراح»)

لقد أدى ارتفاع التكلفة البشرية للاحتلال، واتساع نطاق المقاومة الداخلية للمشروع، وتراجع مستوى الدعم الداخلية للمشروع، وتراجع مستوى الداعم الداخل، مواء داخل المجتمع المحتل أو دولة الاحتلال، إلى إعادة إتناج المعضلة ذاتها التي واجهتها الولايات المتحدة في أفغانستان، وهي الموازنة بين بديلين شديدي الصعوبة: الأولى هو الاستمرار في الاحتلال ما يعني الاستمرار في دفع التكاليف السابقة، وربما انهيار المشروع برمته، والثاني هو الانسحاب المبكر قبل اكتمال المشروع، وهو ما يعني تزايد احتمالات الحرب الأهلية ومن ثم احتمال انتكاس المشروع إيضاً".

والواقع أن تصاعد الاتجاهات المعارضة للغزو الأمريكي - البريطاني للعراق تعود إلى ما قبل الغزو، فقد سبق بدء الغزو نمو انجاهات معارضة له ليس فقط داخل الدول التي عارضت الغزو، ولكن شمل ذلك الدول التي شاركت في الغزو وعلى رأسها بريطانيا، وذلك على نحو ما سيتم تناوله لاحقاً.

<sup>«</sup>Iraq,» Gallup. (0 £)

James Dobbins, «Iraq: Winning the Unwinnble War,» Foreign Affairs, vol. 84, no. 1 (January-February (00) 2005), p. 16.

# ثالثاً: البيئة العالمية والإقليمية

تشير قراءة التحولات الرئيسة في السياسات الدولية بعد هجمات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وعلى رأسها سياسة «الحرب على الإرهاب»، وتداعياتها على مستوى إقليم الشرق الأوسط بعامّة، ونعط غاط ودول الإقليم مع النظام السالدي بخاصّة، إلى تأثر عملية إعادة بناء الدولة سلباً بتلك السياسات، وتعقّد صبابات القرى الإقليمية ودول الجوار البجنولي لدولة العراق بطراق ببنان الغزو الأميريكي للعراق ومسألة تغيير النظام عبر التدخل الخارجي واستخدام القوة العسكرية، وإزاء عملية وإذاء عملية الدولة وما تبهها من تداعيات داخل العراق. فقد تبع محاولة الولايات المتحدة مد سياسة المورب على الإرهاب على حالة العراق، والتعامل مع مسألة وتغيير النظام؛ باعتبارها جزءاً من تلك السياسة ظهور حالة من الاستقطاب الدولي حول مشروعية هذا التوجه. وإذاء إصوار الولايات السياسي في العراق أساسه القانوني والأخوافي.

# ١ \_ البيئة العالمية

خلقت هجمات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ والحرب ضد الإرهاب، يبعة عالمية كان لها تأثيرها الكبير في السياسات الأمريكية التقليدية، ومراجعة الإدارة الأمريكية بعض هذه السياسات. كان أبرز هذه السياسات التي خضعت للمراجعة سياسة حظر الانتشار النووي، والتدخل الخارجي لنشر الليمقراطية، والعلاقة بين الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية من ناحية، والأمن العالمي من ناحية أخرى. وكان الملمح الرئيس في هذه المراجعة هو ربط هذه السياسات بالحرب على الإرهاب. وكان لتلك التحويلات تأثيرها في مشروع إعادة بناء الدولة في العراق من أكثر من جانب.

فقد شكلت هجمات أيلول/سبتمبر عاملاً رئيساً في تغير توجهات إدارة بوض الابن الجمهورية. فكما سبق القول، تبنت هذه الإدارة عقب وصولها إلى السلطة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ توجهاً وانعزالياً مغايراً لترجه «الأممية الليبرالية» (Liberal Internationalism)، الذي ساد خلال إدارة بيل كليتون الديمقراطية (١٩٩٣ - ٢٠٠٠)، والتي دعمت التروط في العمليات العسكرية الخارجية لدوافع إنسانية، على نحوم ما حدث في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو، استناداً إلى الربط القوي بين الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية من ناحية، والأمن العالمي من ناحية أخرى. كما تبتّ إدارة بيل كليتون أيضاً إعلام مبادئ القانون الدولي، والتعاون متعدد الأطراف، والتوافق المام كأدوات رئيسة لبناء المرجوعة الدولية.

وعلى النقيض، فقد تبنت إدارة بوش توجهاً قام على أنه يمكن تحقيق الأمن الأمريكي وحماية المصالح الأمريكية من دون الاضطرار إلى الدخول في علاقات تفاعل كثيفة مع العالم الخارجي، ومن دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات كبيرة للفاعلين الدوليين أو المنظمات الدولية بشكل لا يتناسب مع قوة الولايات المتحدة وهيمنتها داخل النظام العالمي. وارتبط بذلك إعلاء مذه الإدارة مبادئ العمل الأحادي، ورفض تقييد حرية الولايات المتحدة في استخدام القوة، على حساب مبادئ القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف والتوافق العام. فوفقاً لهذا التوجه، فإن الولايات المتحدة من القوة التي لا تسمح لها بالالتزام بهذه المبادئ<sup>(ده)</sup>.

ومكذا، فقد انطلقت إدارة بوش الجمهورية من مبادئ المدرسة الواقعية والتيار الانعزالي الذي ساد السياسة الخارجية الأمريكية في بعض المراحل التاريخية. ويفسر ذلك النقد الشديد الذي وجهته إدارة بوش لسياسة كليتون للتورط في مشروعات إعادة بناء الدولة خلال التسمينيات؛ إذ لا يهتم التيار الانعزالي كثيراً بالمسؤولية الأخلاقية للولايات المتحدة تجاه العالم الخارجي.

لكن هجمات أيلول/سبتمبر جاءت لتفرض على إدارة بوش إعادة النظر في تلك التوجهات. فقد ألبت تلك التوجهات. فقد ألبت تلك التوجهات. فقد ألبت تلك الهجمات وجود علاقة قوية بين الأمن القرمي الأمريكي من ناحية، وطبيعة الأنظمة المن ناحية، وطبيعة الأنظمة السلطيعة وانتشار السلطيعة وانتشار السلطيعة وانتشار السلطيعة وانتشار التنظمات الدينية المتشددة وإمكان استخدام هذه الأنظمة الأسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة أو المصالح الأمريكية ما خلق مصلحة أمريكية في التدخل العسكري الخارجي لنشر الميقراطية وإعادة بناء هذه الدول.

كذلك كشفت هجمات أيلول/سبتمبر عن ضعف فعالية سياسة الروم الأمريكي وعدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها إدارة كليتون للرو على الاعتداءات التي تعرضت لها المصالح والمنشآت الأمريكية خلال التسعينات ويخاصة ضرب سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في سنة ١٩٥٨، ثم الهجرم على المدمرة الأمريكية "كول» في تشرين الأول/أكتوبر سنة ٢٠٠٠. فقد انتهت إدارة بوش إلى أن ضعف الإجراءات الأمريكية ضد التنظيمات الدينية المتشددة المتورطة في الله المعادرة المتورطة في

وهكذا، انتهت إدارة بوش الابن إلى الربط بسهولة، ويدون أي تناقضات أخلاقية أو سياسية، بين الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمنية الاستراتيجية، والتدخل الخارجي لنشر الديمقراطية، والاستخدام الموسع للقوة المسكرية لتحقيق هذا الهدف، ولا سيَّما في ضوء الإمكانات العسكرية الهائلة والفجرة بين الولايات المتحدة وبين باقى الفاعلين الدوليين.

لقد كان لهذه البيئة تأثيرها المهم في مراجعة إدارة بوش للسياسة الأمريكية تجاه الأزمة العراقية؛ فاستبعدت العمل العسكري في البداية واعتمدت آلية «العقوبات الذكية». لكن التحولات السابقة، أدت إلى إعادة النظر في تلك السياسة، حيث تم النظر إلى نظام صدام حسين باعتباره مصدراً للتهذيد لا يمكن التسامح معه، خصوصاً في ظل تصاعد التخوف من تعاون نظام صدام حسين مع التنظيمات الدينية المتشددة أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن الطموح الأمريكي بأن

<sup>(</sup>٥٦) جمال عبد الجواده «السياسة الأمريكية تجاه العراق: تشدد يميني وهوس أمني،» السياسة الدولية، العدد ١٥٠ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢)، ص ٨٥.

تغيير نظام صدام حسين سوف يستتبعه نشر الديمقراطية في إقليم الشرق الأوسط من خلال إطلاق موجة من الإصلاحات السياسية في المنطقة. استناداً إلى ذلك، اتجهت إدارة بوش إلى تفضيل العمل العسكري لتغيير نظام صدام حسين.

غير أن تحولات البيئة العالمية الجديدة لمرحلة ما بعد أيلول/سبتمبر، وإدارة الأزمة العراقية في إطار سياسة المحرب على الإرهاب، لم تضمن للولايات المتحدة بناء التلاف دولي قاعل لتغيير نظام صدام حسين ومشروع إعادة بناء الدولة في العراق، ونناقش هنا الملاصح العامة للبيئة العالمية لعملية إعادة بناء الدولة في العراق من خلال نقطين أساسيتين: الأولى، هي حالة الاستقطاب الدولي حول مشروعية غزو العراق، والثالية، هي ضعف الأساس أو الغطاء القانوني للغزو، ومن ثم لعملية إعادة بناء الدولة.

### أ\_ استقطاب دولي حول مشروعية غزو العراق

كان من اليسير على الولايات المتحدة في حالة أفغانستان الربط بين نظام طالبان وهجمات أيلول/سبتمبر، الأمر الذي سهّل نسبياً عملية بناء التلاف دولي واسع، وذلك بغض النظر عن مستوى فعاليته في مواجهة طالبان والقاعدة أو في عملية إعادة بناء الدولة، لكن الأمر اتسم بدرجة أكبر من الصعوبة في حالة المراق، وذلك بالنظر إلى عدم وجرد علاقة واضحة بين مشروع غور المراق وتغيير نظام صدام حسين من ناحية، والحرب على الإرهاب من ناحية أخرى، إضافة إلى عدم وجود أسلس مادي أو قانوني واضع يسمع للولايات المتحدة باستصدار قرار من مجلس الأمن يسمع لها باستخدام الفوة المناقبة عن الذات عن الذات عن الذات عن الذات عن الذات كما حدث في حالة أفغانستان.

لكن رغم ذلك، حاولت الإدارة الأمريكية الترويج لوجود علاقة بين نظام صدام حسين وهجمات أيلول/سبتمبر، حيث تم الحديث عن لقاء بمدينة براغ، بين محمد عطا، قائد المجموعة المنفلة تلك الهجمات، والدبلوماسي العراقي التابع لأجهزة الاستخبارات العراقية أحمد العاني علاوة على ووايات أخرى حول تورط النظام العراقي في هجمات طالجمرة الحيثيثة (الأنشراكس) ١٩٠٠ لكن المحاولة الأهم كانت ما قام به الرئيس بوش في خطابه أمام الجمعية لعاماته للامم المتحدة في المعاولة الأهم كانت ما والذي تحدث فيه بالتقصيل عما وصفه بخرق العراق جميع قرارات معمل المراقي منا ساعة بالالتزامات الواقعة على النظام المراقي بعرجب تلك القرارات في مجالات حقوق الإنسان، وانشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكمارية، والكدرات الصاروخية (١٩٠٠).

 <sup>(</sup>٥٧) محمد عبد السلام، وتعقيدات الهجوم العسكري المحتمل ضد العراق، السياسة الدولية، العدد ١٥٠ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧)، ص ٩٣.

 <sup>(</sup>٥٨) في مجال حقوق الإنسان تحدّث بوش عن عدم تطبيق النظام العراقي الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن
 الرقم ٦٨٨ الصادر عام ١٩٩١، والذي ألزم النظام بوقف جميع أشكال القمع وعمليات القتل والاعتقالات التصفية التي =

غير أن الجهود الأمريكية فشلت في استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح لها باستخدام القوة المسلحة ضد العراق، واقتصر الأمر على القرار الرقم ا ١٤٤٦ الصادر في ٨ تشرين الثاني/ الوقة المسلحة ضد العراق، واقتصر الأمر على القراة العسكرية قبل الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن. وفي محاولة أخرى للحصول على هذا التصريح، عرض وزير الخارجية الأمريكية الذاك كولن باول، في خطاب له أمام مجلس الأمن في ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣ ما وصفه بالأدلة الكافية حول امتلاك العراق الأسلحة النووية وخرق القرار ١٤٦١، كن هذه المحاولة بامت هي

واتهى بوش إلى أن النقلام العراقي بات يمثل تهديداً لسلطة الأمم المتحدة، وللسلام والأمن العالميين، وأنه ما لم يتم انتخاذ إجراء صدّ هذا النقلام مستسر معارساته الوحيث ضدّ ضعيه ومنستر معارسات العدائق قد جرباته ومعاولة غزومم من جديد، وستزداد حالة مدم الاستمار في الإنظيم، فضاء كمن عطورة انتقال أسلحة العدار الشامل إلى التنظيمات الإرهابية (Googe W. Bush, Adddress to the United Nations General Assemblys United: يقالم المعارضة المعارضة (Second Assemblys Work) (12 September 2002), http://georgewbush-whitchouse archives.gov/inflows/bathrecord/documents/selected speeches\_googree, Whishpdp/, (accessed on 30 January 2013)

(0) ركّز كولن بارك في منا الخطاب على القاط التالجة: الأولى التأكيد أن النظاء المراقي لم يستل لقرار مجلس الأمن الرقم 21 الثانية الفوائية الفرائية في القرضة الأحيرة والرجعة مام المراق الفائية على محاولة تصغير الأمر وكان مناك حالة من التواقق داخل المجلس حول المعنى المقصود بتلك المبارة. ورغم أن باول لم يشر صراحة إلى أن ذلك مناك حالة من التواقق المسكرة (على تعرف ما قاله صراحة في شهادته أمام لهيئة الملاقات الدولية لمجلس النواب في 17 بشرائيزير مجلس المناك على القرار أن واصل حديثه، وكان هذا هو المعنى المقصود، قال باول: هم تكن لدى أي عضو من أهضاه المجلس متني المواقب الرئيسة على حالة المجلس متني المواقب الرئيسة على حالة على القرار أن المسلح معينه المواقب الرئيسة المعارفة مقارفة على المعارفة المعارفة على سيول المناك المواقب المواقب المواقب المواقب المواقب المواقبة المعارفة على المعارفة على سيول المناك المعادلة للمعارفة على سيول المعادلة المعارفة على سيول المعادلة للمعارفة على سيول المعادلة للمعارفة على سيول المعادلة للمعارفة على سيول المعادلة للمعارفة على سيول المعادلة المعارفة على سيول المعادلة للمعارفة على سيول المعادلة للمعارفة المعادلة على سيول المعادلة للمعارفة على سيول المعارفة المعادلة للمواقبة للمعارفة المعارفة المعارفة المعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة المعارفة المعارفة للمعارفة للمعارفة المعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة المعارفة المعارفة للمعارفة المعارفة المعارفة المعارفة للمعارفة المعارفة للمعارفة المعارفة للمعارفة لمعارفة للمعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة المعارفة للمعارفة للمعارفة المعارفة المعارفة للمعارفة المعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارفة للمعارف

يمارسها ضد المعارضة السياسية وضد الأقليات، وعدم تطبيقه الالتزامات الواردة في القرارين الرقمين ٦٨٦ و٦٨٧ الخاصة بالإفراج عن جميع الأسرى الكويتيين الذين تمّ أسرهم خلال عملية الغزو العراقي للكويت، وعدم التورط في أي أنشطة إرهابية أو السماح لأي جماعات إرهابية بالعمل من داخل الأراضي العراقية، وعدم النزام النظام بقرار مجلس الأمن الرقم ١٣٧٣ الذي يحظّر تقديم أي دعم للتنظيمات الإرهابية. وأشار بوش في هذا السياق أيضاً، إلى تورّط النظام العراقي في دعم التنظيمات الإرهابية التي تقوم بعمليات إرهابية ضدّ إيران وإسرائيل والحكومات الغربية. كما أشار بوش إلى تورط النظام العراقي في محاولة اغتيال أمير قطر سنة ١٩٩٣، وإشادته الصريحة بهجمات أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، إضافة إلى تقديمه الملاذ الآمن لعناصر القاعدة التي فرّت من أفغانستان إلى العراق أثناء العمليات العسكرية. وفي مجال امتلاك النظام أسلحة الدمار الشامل، تحدّث بوش عن إنكار النظام العراقي طوال الفترة (١٩٩١ ـ ١٩٩٥) امتلاكه برنامجاً للأسلحة الكيماوية، لكنه اضطر إلى الاعتراف بامتلاكه هذه الأسلحة بعد انشقاق أحد الكوادر العراقية العاملة في هذا البرنامج، وأنه اعترف بإنتاج عشرات الآلاف من اللترات من مادة الأنثراكس، وغيرها من العناصر البيولوجية القاتلة. كما أشار بوش إلى أن مفتشى الأمم المتحدة أكدوا امتلاك العراق ٢ ـ ٤ أضعاف كمية الأنثراكس التي اعترف بها النظام. وفي مجال إنتاج الأسلحة النووية، أشار بوش إلى أن النظام العراقي اعترف عام ١٩٩٥، وبعد أربع سنوات من الخداع، بأنه كان لديه برنامج للسلاح النووي قبل حرب الخليج، وأنه لولا هذه الحرب لأصبح العراق دولة نووية بحلول سنة ١٩٩٣. كذلك أشار بوش إلى أن النظام العراقي ما زال يخفى الكثير من المعلومات المهمة حول برنامجه النووي، وما زال يمتلك الكثير من القدرات اللازمة لإنتاج السلاح النووي، كما حاول مرّات عديدة شراء أسطوانات الألومونيوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى اللقاءات التي رصدها الإعلام العراقي الرسمي بين الرئيس العراقي والعلماء النوويين العراقيين. وفي ما يتعلق بالقدرات الصاروخية، أشار بوش إلى أن النظام العراقي يمتلك صواريخ يتجاوز مداها ١٥٠ كم، ويعمل على امتلاك صواريخ ذات مدى يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، مستغلاً في ذلك عائدات النفط المخصصة لشراء الغذاء.

#### الأخرى بالفشل، ولم تنجح في القضاء على الخلاف العميق بين المعسكر الأمريكي ـ البريطاني،

" جرت بين ضابطين كبيرين من الحربي الجمهوري، تم وصداء اور سافة المحكومة الأمريكية في 17 شين الثانية بنوفيدرا 1 \* 1 \* 19 قبل زيارة وقد المشتني الدلويين الدوليي الدولية يوم داخه ، غيرًا فيها من قلقها من الاحتيال حربة معدالة، و فصرورة الإنتاقية في كنال بمعرفي المباشئة والمتحدد فيها تطبيلة المتحدد فيها تطبيلة المتحدد فيها تطبيلة المتحدد فيها تطبيلة المتحدد المتحدد

وقد تأكّد بعد ذلك مدم صحة الأدلة التي أرزها كوان بلول في هذا الخطاب. إذ اعترف باول في سـة ٢٠٠٥ أنه تعرض لعملية خداع من جباب اجبرة الاستخبارات الأربية المساهدات الموادق المربكي جورع جدليز بوش حول ملاقة السلحة العمالية (الشامل في الطاق علاقية الموادقي بالتطبيات الإراهاية، كما أود في المراكبة بحيرات و خاطباتياتي ٢٠٠١ من كتابه بعنوان (Windowship) معدالية التعالي المساور في أيار املير ٢٠١١ من دار نشر هارير كوليز Collins بالعمالية الموادقية به في فعالفيل معدالة التعالي تعرض في أيار الماري ٢٠١١ من دار شامل وعلاته بالتنظيمات الإراكية بدورة بالتنظيمات الإراكية بالموادق الاراكية بالموادق الإراكية بالموادق المراكية بالموادق الإراكية بالموادق الإراكية بالموادق الإراكية بالموادق الأماكية بالموادق الإراكية بالموادة الإراكية بالموادق الإراكية الموادق الإراكية بالموادق الإراكية بالموادق الإراكية بالموادق الإراكية بالموادق الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادق الإراكية الموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية بالموادة الإراكية الموادة الإراكية بالموادة الإراكية الموادة الإراكية الموادة الإراكية بالموادة الإراكية الموادة الإراكية الموادة الإراكية الموادة الإراكية الموادة الإراكية الموادة الإراكية الم

يقول باول في كتابه: في كانون الثاني إبناير ٢٠٠٣، والحرّب على العراق أصبحت على الأبواب، شعر برش أثنا بعاجة إلى تقديم قرائن وأنقة مقتمة لحربنا على العراق عند مخاطبة الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي، في ذلك الوقت لم يفكر الرئيس بوش أن من الممكن تمنيت الحريب. لقد كان قد تضفى فعنياً مناقشة قرار الحرب سواء اجتمع مجلس الأمن القومي الرئك أمراد محتمد مطاقةً

هي " ۲۰ كاتون الثاني ايناير ۲۰۰۳ . وفي المكتب الميضاوي أخبرني بوش أنه حان الوقت لتوجه اتهاماننا ضد العراق في الأمم المتحدة كان اللغاء قبل أيام قليلة من توجهي إلى هناك الإنقاء عطابي في الخامس من شباط *الفر*اير وهو الموحد الذي حدده الرئيس.

فقد اعتقد بوش أن الأمريكين بعد أحداث الحادي عشر من أيلوال،ستمبر ٢٠٠١، ميثين نفسياً إلى هذه الحرب وهم لا يمكن أن يقبل ايمود أي تهدد أخر اللاهم و بخاصة مع الاعتراف بخطورة امتلاك ويكتارن مثل صدام حمين السلمة الدمار الشامل, دهي، في نهاية المطاق، حجة قوية تجمل قضيتا طبيرة أمام الرأي المام والمجتمع الدولي، لذلك أعطى ويش ترجيهات لموظف مجلس الأمن القوم يترتب هذا الأمر واعداده جيداً على وجه السرعة.

في وقت سابق، وقبل موحد للقاني مع الرئيس في ٣٠ كالرذ القاني إينايد ٢٠٠٣، تلقى موظفر مكتبي ملقاً عن أسلمة العامل الشامل في الموانى، موظفى يجلس الأمن القومي الأمريكي، والعادة دولة على العاملة في يتطابرات المائلة الخطو هن مناسك ومعلوماته متهافته بقدم تأكيات من دون ترثين أو مصادر بسند إيها، ولا ملاقة بهذا الملك الخطور من قريب أو من بعد بهيئة الاستخبارات الأمريكة، مائلت جروج تبت الذي كان بشغل وقتط مدير الاستخبارات المركزية عن المعلومات الواردة في هذا العلق، قال: في مد يو لا أملك تايا أتصليل عليه، ذلك.

علمت في ما بعد أن سكوتر ليم، مدير مكب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشني هو من كتب عريفة الدهوري في هذا الملف المهلهل وليس وفاقي مجلس الأمن القريمي، وبعد عدة ستوات تأكدت من كزندولوز الريس أن ابساد مهمة مباعدة هذا الشامة بالأعلى الى ليم من القرات التب الرئيس تشني الذي أنتى برقى بأن يقرم لهي ره مراجا محرف بمايات م ملف أسلحة الدمار الشامل بوصفه ملحصا لمحاجه وليس تقيما استخرافياً... ولم يمكن مان من وسبلة أخرى يمكن أن تستخدمها لتعديل أو حدف أو إضافة أي شيء أخر في هذا الدعوى ولم يكن أمانا سرى أربعة أيام نقط للمواجعة. سألت عن سبب هذا التأخير، ولكن بوش كان نقد سبق وأصل على المحالا عن مرعد خطابي الدوم إلقاؤه في الخاص من شباط/ والممسكر الفرنسي \_ الألماني \_ الروسي \_ الصيني الذي رفض الذهاب إلى الحرب من دون توافر أدلة قوية حول امتلاك العراق السلاح النووي ووجود قرار صريح من مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة المسكرية. فقد أعلنت فرنسا (تبحثها في ذلك روسيا والصين) عزبها استخدام الفتير ضد أي مشروع قرار يسمح باستخدام القوة الصكرية ضد العراق، إضافة إلى التشديد على ضرورة منح فرق التفيش الدولي الوقت الكافي لاستفاد المسار السلمي. أكثر من ذلك، فقد شهدت المحكومة البريطانية \_ الشريك الرئيس للولايات المتحدة في الهزو \_ انقساماً حول مشروعية الحرب ومشروعية المشاركة البريطانية فها، عبر عنها إعلان ثلاثة وزراء استفالتهم من حكومة بلير، هم رويين كوك، دنهام وزير شاون مجلس العموم ووزير الخارجية السابق، بالإضافة إلى لورد هنت وزير الصحة، وجون دنهام وزير الشوون الداخلية (ما)

ولم تقتصر المعارضة الدولية على الشركاء الأوروبيين الأساسيين، فقد اتسع نطاق الاتجاه الرافض للغزو ليتخذ شكل الحركة الدولية الرسمية والشعبية الواسعة النطاق. شمل ذلك حركة عدم الانحياز التي أصدرت بياناً وقع عليه ممثلو ١١٤ دولة عضواً بالحركة، عقب قمتها المتعقدة في ٢٤ شباط/فراير ٢٠٠٢، وفضت فيه الحرب المخططة، ودعت إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق إذا بنا تعاونه مع فرق التغيش الدولية ١٠٠٠.

وعلى المستوى الشعبي، شهدت الفترة السابقة على الحرب تطور رأي عام عالمي معارض لهذه الحرب، تجسدت في المواقف والبيانات الصادرة عن قيادات ومؤسسات دينية وفكرية. كان أبرزها ما عبَّر عنه الموقف الصادر عن شيخ الأزهر في شباط/قبراير سنة ٢٠٠٢ الذي اعتبر الحرب عدواناً على الإسلام، كما حرَّم مسائدة الولايات المتحدة في هذه الحرب. ولم يقتصر الأمر على القيادات

للاطلاع على ترجمة عربة لهذا القصل انظر: همام ميذ الله وقصل من كتاب كول بريادل: خطاب سيع السمعة.
 معره عشر سنوات، شبكة البجنوب الحر الإخبارية ( \* آثار اسارس ۲۱ \* ۲).
 ماره عشر سنوات، شبكة البجنوب الحر الإخبارية ( \* آثار اسارس ۲۱ \* ۲).
 ماره من المجاهزة ( المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة ( المجاهزة الم

وقد الأقد زيف هذه الأسائية مع أصرى على لسان الرئيس جرين جليو بوش واتاء فقد عشمي بوش في ماكراته من ماكراته ومنه الأكبر عنه للحديث عنا أسعاء فالإيسان عناف أسلحة الدماز الشامل المواقية، وجاول بوش في هذا الفعال ان يتنظم بعد الأكبر عن المدتون عناف أن يتنظم بعد الأكبر عن المدتون عناف المواقعة ا

نقلاً عن: عبد الواحد الجصاني، وتعساً لديمة راطية أنجبتك: ملاحظات على مذكرات بوش،» وجهات نظر (١٩ أيار/ مايو ٢٠١٣)، (thtp://www.wijhatnadhar.com/2013/05/blog-post\_19.html>, (accessed on 20 June 2013).

<sup>(</sup>٦٠) جاء في خطاب استقالة روبين كوك أنه الا يستطيع تحمّل مسؤولية اشتراك بريطانيا في حرب لا تزيدها الأسم المتحدة أو الرأي العام البريطاني6. نقلاً عن: التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٣\_٢٠٠٣، ص ٨٩.

<sup>(</sup>T1) المصدر نفسه، ص AE.

الدينية الإسلامية، فقد نادى بابا الفاتيكان بمناسبة الاحتفال بميلاد المسيح في ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢ بمنع الحرب. كما توالت البيانات الصادرة عن مثقفين غربيين نددت بالحرب، كان أبرزها أعلان دليس باسمناه الذي نشرة نخبة من المنتفين الأمريكيية في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، وصفوا فيه السياسة الأمريكية به الإمريالية الجديدة تجاه العالم؟ ٥٠٠. لكن المظهر الأهم للرفض الشعبي العالمي للحرب تجسد في مسلسلة التظاهرات التي اجتاحت عدداً كبيراً من دول العالم، ويخاصة تلك التي غرجت في ١٥ شباط/فيراير ٢٠٠٣، بما في ذلك في والدول التي أيندن رسمياً هذه الحرب وشاركت فيها، شمل ذلك فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والديان، وأستراليا، وكندا، فضلاً عن الولايات المتحدة ويريطانياً ١٠٠٠.

## ب \_ ضعف الأساس القانوني للغزو

نتج من عدم قدرة الولايات المتحدة على تقديم مبررات وأسانيد سياسية وقانونية قرية للحرب، وتغيير نظام صدام حسين بالقوة المسكرية، ضعف الأساس الفانوني للغزو، ومن ثم ضعف النظاء اللدولي للوجود المسكري الأمريكي - البريطاني في العراق ولمشروع إعادة بناء الدولة. ويتضح ضعف هذا الأساس من خلال قراءة قرار مجلس الأمن الرقم ١٩٤١ الصادر في ٨ تشرين الثاني/ نوفعبر سنة ٢٠٠٢ والذي مثل أعلى سقف قانوني أتبح للولايات المتحدة وبريطانيا لشن الحرب

(۱) استند القرار إلى مسألة مركزية وهي الاتهام الغربي الموجّه للعراق بالسعي إلى تطوير 
أسلحة دمار شامل وقدرات صاروخية تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي. وهنا نلاحظ أن القرار ١٤٤١ 
مثل امتداداً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويخاصة القرار ٢٨٧ (الصادر في ٣ نيسان/أبريل 
سنة ١٩٩١)، والذي طالب العراق بالالتزام فبيروتركول جيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات 
الخائفة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية الموقع في جيف في ١٧ حزيران/ 
يونيو ١٩٩٧، والتحسية وتنمير تلك الأسلحة، والمؤرّمة في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٧ (المادة ١٧) 
(البيولوجية) والتحسية وتنمير تلك الأسلحة، والمؤرّمة في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٧ (المادة ١٧) 
واقبول وبدون أية شروط و وتحت إشراف دولي - بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
وجميع ما يتمل بها من منظومات ومكونت فرعية، وتدمير جميع القذائف التسيارية التي يزيد 
وجميع ما يتمل بها من منظومات ومكون أي الحراقة والتاجها (المادة ١٨)، وتقديم بيان تفصيلي 
حول كل ما يمتلكه من مواقع ومواد ومنشأت لها علاقة بهذه الأسلحة (المادة ١٩)، والتمهد بعملة والموجة قد نص القرار على أن يجدد العراق التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النوية قد نص القرار على أن يجدد العراق التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة الأمادة ومواد منشأت الما طالورة وموجه بعاهدة عدم انتشار الأسلحة الأسلودية فقد نص القرار على أن يجدد العراق التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة المدارة ومواد ومنشأت الأسلحة المعارب معاهدة عدم انتشار الأسلحة الميارة ومواد ومنشأت الأسلحة المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة الميادة ومواد ومنشأت الأسلحة المقررة وموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة المقررة وموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة المراق ومواد ومنشأت الموجبة والمؤرة وموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة المياد وموجب معاهدة عدم انتشار الأسلمة المقررة وموجب معاهدة عدم انتشار الأسلمة المياد ومواد ومنشأت ومودود ومواد ومودود ومواد ومنشأت ومودود ومواد ومودود ومودود ومواد ومودود ومود

<sup>«</sup>We Won't Deny our Consciences,» The Guardian, 14/6/2002. اللاطلاع على نص البيان، انظر:

<sup>(</sup>٦٣) التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٣، ص ٨٤ ـ ٨٥.

النووية المؤرخة ١ تموز/يوليو ١٩٦٨ (المادة ١١)، والتزامه بعدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو موادة مودية أو يمكن استحمالها للأسلحة النووية أي منظومات فرعية، أو أي مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو تصنيلي إلى الأمم المتحدة علوية المتحدة المتحدة المتحدة على المتحدة المتحددة ال

وقد أعاد القرار 1321 تأكيده جميع الالتزامات السابقة، وعدم وذاه نظام صدام حسين بأي من هذه الالتزامات حتى تاريخ صدور هذا القرار، سواه لجهة تقديم البيانات التفصيلية حول كل من هذه الالتزامات حتى تاريخ صدور هذا القرار، سواه لجهة تقديم البيانات التفصيلية حول كل ما يمتاكه من أسلحة أو برامج ذات صلحة أو السماح للجنة الأمم المتحدة الخاصة بهذا العلف والوكالة المدولية للطاقة الذرية بالوصول الفوري وغير المصروط وغير المقيد إلى المواقع التي حددتها اللجنة والوكالة. وأمهل العراق ٣٠ يوماً لكي يقدم «بياناً دقيقاً ووافياً وكاملاً عن الحالة الرامية اللي تطوير أسلحة كيميائية ويبولوجية ونووية وقذائف تسيارية وغيرها من نظم الإمهال، و ٤٥ يوماً لاستئنات علميات التغيش وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الأمهالم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة للذرية (٣٠).

ومكذا، فإن الاستتاج الذي يمكن تأكيده هنا، هو أن الحرب الأمريكية ـ البريطانية ضد المراق في سنة ٢٠٠٣، ومشروع إعادة بناء الدولة العراقية، لم يستنذا إلى واقع سياسي أو أمني جديد ذي صلة بهجمات أبلول/سبتمبر ٢٠٠٦، وبناء القرار ١٩٤١ امتداداً لسلسلة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة. أكثر من ذلك، فإن هذا الانتداد لم يقتصر على إحالة القرار الي سلسلة القرارات السابقة الصادرة منذ ٢ آب/أغسطس ١٩٩٠، ولكنه امتدائي تأسيس العمليات العسكرية المتوقعة ضد العراق على القرار الرقم ١٣٨ (الصادر في ٢٩ تشرين الناني/نوفيم ١٩٩٠) والذي سمح للمجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل الملازمة لتحرير الكويت، والقرار ١٨٧ الذي اعتبر قرار وقف إطلاق الناز في حرب ١٩٩٠، والذي سمع للمجتمع الدولي والمردى الناز في حرب ١٩٩٠ والمائي الواردة في القرار ١٨٧ الذي اعتبر قرار وقف إطلاق الناز في حرب ١٩٩٠ والى في ضرب ١٩٩١ في أن العمليات السائرية المتوقعة تشكل امتداداً لحرب سنة ١٩٩٠ في ضرب ما انتهى إليه القرار ١٩٧٨ و ١٩٨٤ وي صرب ١٨٠ الا

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ داع قرار مجلس الأمن الرقم ۱۹۷۷ ، الصادر في ۳ نيسان/أبريل ۱۹۹۱ ، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ ، الصادر في ۳ نيسان/أبريل (۱۹۹۲ ) resolution/gen/nr0/595/39/img/nr059539.pdf?openelement> (accessed on 10 January 2013).

<sup>(</sup>۱۰) قرار مجلس الأمن الرقم ۱۱۶۱، الصادر في ۸ تشرين الثاني انوفمبر ۲۰۰۲، doc/undoc/gen/n02/682/24/pdf/n0268224.pdf/openelement-, (accessed on 10 January 2013).

<sup>(</sup>٦٦) قرار مجلس الأمن الرقم ٧٦٨، الصادر في ٢٩ تشرين الثاني انوفمبر ١٩٩٠، /١٩٩٠ مالمنا الأمن الرقم ٧٦٨، الصادر في ٢٩ تشرين الثاني انوفمبر ١٩٩٠، أراد مجلس الأمن الرقم ٧٨٨، الصادر في ٢٩ تشرين الثاني انوفمبر (accessed on 10 January 2013).

وكان القرار قد نص في مادته الرقم ٣٣ على دائه بعد تقديم العراق إخطاراً رسمياً إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن بقبرلد الأحكام الواردة أعلامه بسري وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول الأعضاء المتعارة مع الكويت رفق للقرار ١٧٨ ( ١٩١٠).

(٢) لم يمنح القرار ١٤٤١ الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي سلطة استخدام القوة المسلحة لتنفيذي لتنفيذ الالتزامات الواردة على العراق في القرار ١٨٧٠ فقد اكتفى القرار بمطالبة الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقيق والفتيش، والمدير العام اللوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإبلاغ مجلس الأمن بايم تدخل من جانب العراق في أنشطة التنفيش، وكذلك بأي تقاعس من العراق من الامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح؛ بما في ذلك الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار في ما يعمل بعمليات النفيش» (المادة ١١)، على أن يعقد المجلس اجتماعاً فور تلقيه هذا التقرير همن ألم للنظر في الحالة (المادة ١٢)، على أن يعقد المجلس حذر العراق مراراً أنه سيواجه عواقب عليرة نبيجة لاتهاكاته المستمرة لالتزاماته (المادة ١٢).

ويعني ذلك أن أي انتهاكات من جانب العراق لما جاء في القرار 1881 لم تكن شرطاً كافياً للحرب، إذ كان من الكزم - وفقاً للقرار - عقد جلسة/أو جلسات جديدة للنظر في هذه الانتهاكات، وما إذا كانت شرطاً كافياً للقيام بعمل عسكري ضد العراق أم لا. بمعنى آخر، فإن القيام بأي عمل عسكري ضد العراق، كان يستوجب إصدار قرار جديد بسمح صراحة باستخدام القرة العسكرية لإجبار العراق على تتفيذ هذه الالتزامات، ويخاصة أن القرار كان قد منع العراق مهلة ١٥ يوماً لتقديم بيان تقصيلي حول برامجه العسكرية و23 يوماً لتقديم بيان تقصيلي حول برامجه العسكرية النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية، و23 يوماً لي كانتياف مناسبات التغيش.

والواقع، أن الصيغة النهائية التي خرج بها القرار 1881، ويخاصة خلوها من أي عبارات تسمح للولايات المتحدة بالقيام بأي عمل عسكري ضد العراق في حالة عدم امتثاله لأي بند من بنود القرار، إنما جامت بسبب خلاف أمريكي/بريطائي \_ روسي/صيني/فرنسي، ففي البداية رفضت روسيا والصين وفرنسا استصدار قرار جديد من مجلس الأمن من الأساس، ليس فقط لأن القرار لن يقار لأن المراق كان قد أعلن موافقته لن يفيف جديداً مقارئية بقرارات مجلس الأمن السابقة، ولكن لأن المراق كان قد أعلن موافقته على عودة المفتشين فعلياً في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣/٠٠ وإزاء إصرار الولايات المتحدة ويريطانيا على استصدار قرار جديد يتضمن تفويضاً تلقائياً باستخدام القوة العسكرية في حالة عدم ويريطانيا لي من بنود القرار، فقد وافق الجناح الأخر على إصدار القرار لكن من دون هذا النفويش. (٢) ل. وتصد فرفة القرارة الدارة عدم المنافقة عدم المنافقة

(٣) لم يقتصر ضعف الغطاء القانوني الدولي للحرب والمشروع الأمريكي في العراق على السقف الذي وضعه القرال 1881 لحدود التحرك الأمريكي \_ البريطاني، فقد أثير العديد من التساقلات الأخرى حول مشروعية هذه الحرب، ثم مشروع إعادة بناء الدولة. فمن ناحية، كان العراق قد وافق رسمياً على القرار 1821 في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر، تبع ذلك استئناف عمليات التفتيس بالفعل في ٢٧ من الشهر نفسه، ثم تقديم العراق التقرير المطلوب بموجب القرار حول برامج التسلع النوية والكيميائية والبيولوجية لمجلس الأمن في ٧ كانون الأول، ويسمبر، والذي جاء في ١٢ ألف صفحة، بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المدمجة بسعة بسعة

<sup>(</sup>٦٧) التقرير الإستراتيجي العربي، ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٣، ص ٤٨ ـ ٥٠.

إجمالية ٥٢٩ ميجابيت، والذي تم إرسال نسخ منها إلى الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الاأمين بمجلس الأمين و مجلس الأمن و والتوازي مع ذلك، فقد استمر عمل المفتشين الدوليين بشكل مكتف، إضافة إلى بدء استجواب العلماء العراقيين. لكن مع ذلك، فقد كانت الإدارة الأمريكية تسير في اتجاه الاستعداد الفعلي للحرب على المستويين السياسي والعسكري. من ناحية ثانية، فإن القرار ١٤٤١ لم يشر من قريب أو بعيد إلى مسألة تغيير النظام، ولكنه تعامل بالأساس مع مسألة القدرات العسكرية والنووية العراقية ١٨٤٨.

لقد نتج من حالة الاستقطاب الدولي حول مشروعية غزو العراق، وضعف الأساس القانوني للغزو، ضعف الائتلاف الدولي المشارك في غزو العراق، ما أدى إلى تحمل الولايات المتحدة المسؤولية الأكبر في هذا التحالف، وهو ما عكسه هيكل القوات العسكرية المشاركة في الائتلاف. فكما يتضح من الشكل الرقم (٥ - ١٧)، بلغ حجم القوات العسكرية الأمريكية في العراق ١٥٠ الف جندى مقابل ٢٣ ألف جندى فقط في أبار أماير ٢٠٠٣.

الشكل الرقم (٥ \_ ١٧) تطور حجم قوات الائتلاف الدولي في العراق بالألف خلال الفترة (أيار/مايو ٢٠٠٣ \_ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١)



«Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings In- المصدر: stitutuion: 31 January 2012, <a href="http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index20120131.pdf">http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index20120131.pdf</a>

<sup>(</sup>٦٨) شريف بسيوني، «الحرب الأمريكية في العراق: مشروعية استخدام القوة،؛ السياسة الدولية، العدد ١٥١ (كانون الثاني ايناير ٢٠٠٢)، ص ١٧.

وفي الوقت الذي كانت تتزايد فيه التحديات الأمنية في العراق، اتجهت الكثير من الدول المشاركة إلى خفض حجم وجودها العسكري هناك.

لكن رخم كل هذه المعارضة ـ الرسمية والشعبية ـ وضعف الأساس القانوني الدولي لهذا الغزو، أصرّت الولايات المتحدة على المضي قدماً في تنفيذ مخطط الغزو. والواقم أنه لا يمكن تفسير هذا الإصرار بمعزل عن حالة القطية الأحادية التي هيمنت على النظام الدولي والفجوة العسكرية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وباقى الفاعلين الدوليين الرئيسين.

# ٢ \_ البيئة الإقليمية

كان للبيئة الإقليمية تأثيرها المهم في تعقيد عملية إعادة بناه الدولة في العراق. وتفاوتت التأثيرات السلية لدول الجوار الإقليمي من دولة إلى أخرى، كما تبايت توجهاتها إزاء تلك العملية من مرحلة إلى أخرى، إذ لا يمكن مقارنة حجم الدور والنفوذ السوري والسعودي، على سبيل المثال، بالدور الابرائي، كما لا يمكن مقارنة الدور السوري في المراحل الأولى من الحرب والاحتلال بالمراحل الأخرة. ورغم أن بعض دول الحوار الإقليمي سعت إلى الدفاع عن مصالح السنة وضمان دور لهم في المعادلة السياسية الجدائ، لم تصل بحال من الأحوال الإقليمي بعداً إلى من هذه الدول يسنة العراق، لم تصل بحال من الأحوال إلى مؤتبة العراق، لم تصل بحال المناف الإسافية العراق، لم تصل بحال من الأحوال إلى مثينة با يبر إيران ولهية العراق.

# أ\_ جامعة الدول العربية

قام الموقف الرسمي العربي ممثلاً بجامعة الدول العربية على الرفض الرسمي لغزو العراق. عبّرت عن ذلك الدبلوماسية العربية التي سبقت الغزو، كان أبرزها نجاح القمة العربية التي عقدت في بيروت (أذار/مارس ٢٠٠٢) في تحقيق مصالحة عراقية \_ سعودية، وتمهيد الطريق لمصالحة عراقية ـ كويتية من خلال الانفاق على تسوية القضايا العالقة بينهما عند سنة ١٩٩١، ويخاصة قضية الأسرى الكويتين المحتجزين لدى العراق، إضافة إلى طرح المبادرة اللمصرية \_ السعودية \_ المورية على المائل متقرم خلاله الأردنية في تموز بيولير ٢٠٠٢، التي دعت إلى تأجيل ضرب المراق مدة عام كامل، تقوم خلاله الدول الثلاث بإقناع العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة وقيول عودة المفتشين الدوليين، مقابل الرفم بمبادرتهم لكنهم فشلوا في ذلك (٢٠٠ وتجسد الموقف الرسمي العربي في بيان وزراء الخارجية بمبادرتهم لكنهم فشلوا في ذلك (٢٠ وتجسد الموقف الرسمي العربي في بيان وزراء الخارجية المدول العربية عن تغيم أي شكل من اشكال المساعدة والتسهيلات لأي عمل عسكري، يؤدي إلى تهديد سلامة العراق ووحدة أراضيه.

<sup>(</sup>٦٩) التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٢\_ ٢٠٠٣، ص ٤٧.

وتأكد الموقف الرسمي العربي الرافض للغزو خلال قمة شرم الشيخ التي عقدت في الأول من شهر آذار/مارس ٢٠٠٣ لمناقشة ما وصفه البيان «التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق، وما يتهدد الدول العربية من مخاطر، واحتمال تطور الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة وعلى الأمن القوني العربي؟. فتحت هذا العنوان الفرعي، أكد البيان «الرفض المطلق لضرب العراق، أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، باعتباره تهديداً للأمن القومي العربي، وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية وفي إطار الشرعية الدولية؟. كما طالب البيان في هذا الإطار ابإعطاء فرق التفتيش المهلة الكافية لإتمام مهمتها في العراق ودعوتها إلى مواصلة توخي الموضوعية في استكمال هذه المهمة، والتأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في عدم المساس بالعراق وشعبه، وفي الحفاظ على استقلاله وسلامة ووحدة أراضيه، والتأكيد على ضمان أمن دول الجوار العراقي وسيادتها وسلامة أراضيها؟. كما أعاد البيان التشديد على امتناع دول الجامعة عن «المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي العراق وأي دولة عربية». وفي إشارة إلى رفض مبدأ التدخل العسكري الخارجي، وتغيير الأنظمة السياسية الداخلية بالقوة العسكرية، أكد البيان "أن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة، بما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية، بعيداً من أي تدّخل خارجي، واستنكر البيان ما وصفه بمحاولات . افرض تغييرات على المنطقة، أو التدخل في شؤونها الداخلية وتجاهل مصالحها وقضاياها العادلة». وفي ما يتعلق بمسألة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، أكد البيان ضرورة «اعتبار نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق جزءاً من نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما في ذلك إسرائيل، طبقاً للفقرة ١٤ من قرار مجلس الأمن الرقم ٦٨٧ (١٩٩١) ٢٠٠٠.

لكن هذا الموقف العربي الجماعي الرسمي الذي بدا موحداً أمام رفض ضرب العراق وتغيير نظامه السياسي بالقوة العسكرية الخارجية، واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي العربي، إضافةً إلى امتناع البلدان العربية عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي العراق، أخفى في حقيقته درجة مهمة من التباين. وقد عكس هذا التباين نفسه قبل المتعاد هذه القمة، تقد أثارت الدعوة المصرية إلى عقد قمة عربية طارتة بنهاية شهر شباط/فبراير ٢٠٠٣ لمناقشة احتمالات المنزو، جدلاً وخلاقاً خربياً ليس فقط حول جدوى هذه القمة، ولكن أيضاً حول مروعيتها، إذ مثلت هذه القمة أول قمة استثنائية بعد القرار الذي كانت قد اتخذته قمة القاهرة (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠) باعتماد دورية القمة العربية، حيث عقلت قمتان سابقان في ١٤ – ٨٨ أذار/اسارس ٢٠٠١، ثم قمة بيروت في ٢٧ – ٨٨ أذار/اسارس ٢٠٠١)، ثم نقد جدث عقدت قمتان سابقة السياسية ١٠٠٠). نقد حدث ما يشبه الانقسام العربي حول هذه القدة، بين اتجاء رأي أن اللحظة السياسية

<sup>(</sup>٧٧) انظر: «نص البيان الختامي للقمة العربية في شرم الشيخ: بيان صادر عن نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورت العادية الخامسة عشرة من الشيخ - جمهورية مصر العربية فر العجة ١٩٤٨ ١٨ ١٨ «http://www.ljazeer.net/coverage (١/٢٠ مارو) الأول/الكوير ١٩٥٩» (١/١٠ مارو) المستوى ال

القائمة والتحديات التي تواجه المنطقة، تستدعي عقد قمة استثنائية، واتجاه آخر رأى أن عقد هذه المنعة ومثل خروجاً على الآلية المجديدة لمقد القمم العربية، وبخاصة في ضوء قرب انمقاد القمة اللورية العادية في البحرين في أواخر آذار العارس ٢٠٠٣ وقد تؤدي إلى إضعاف مؤسسة الجامعة، وبخاصة أن الاحتمال الأقرب هو فشل القمة في تغيير القرار الأمريكي، أو اتحاذة قرارات أو إجراءات تتناسب مع حجم الرأي العام العربي الواسع الرافض للغزو. واللاقت لنظر، أن العراق نفسه، كان من بين البلدان العربية الدامية إلى الاتفاء المحافظة في أواخر آذار العارسية الدورية المخططة في أواخر آذار العارس من بين البلدان العربية الدامية في المسائل الشكلية، تصد العوامة بين وجهتي النظر السابقتين بترحيل عقد القمة من أواخر شباط الجبرالي الأول من آذار العارس بما يضمن اعتبارها قمة دورية، بعد الحصول على موافقة البحرين على نقل القمة إلى مدينة شرم الشيخ.

لكن التباين الأهم، برز أثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية في (10 ـ 11) شباط/فيراير ٢٠٠٣ الذي سبق القمة؟ فقد نشأ خلاف بين دولة الكويت ولبنان الذي ترأس المؤتمر، حول ما جاء في الفقرة الثانية من البيان الصادر عن الاجتماع وطريقة صدوره. فكما سبق الفول، شدد البيان على الامتناع عن تقديم أي مساعدات أو تسهيلات لأي عمل عسكري يؤدي إلى تهديد سلامة المراق ووحدة أراضيه، حيث رأت الكويت أن هذه الفقرة تنظوي على إساءة إليها (وذلك على ما قد يفسر على أنه تسهيلات كويتة قد يتم استخدامها في ضرب العراق، ما قد يفسر على أنه تسهيلات كويتة للعمليات العسكرية ضد العراق)، فضلاً عن إصدار القرار بدون عرضه على أنه تسهيلات كويتة للعمليات العسكرية ضد العراق)، فضلاً عن إصدار القرار بدون عرضه على لجنة صباغة وبدون التصويت عليه (١٠٠٠). ويفسر ذلك استخدام بيان القمة تعبير الاسكرية الوطنية) وتقديم النسهيلات أو المساعدات، وذلك تفهماً لوضع بلدان الخليج العربية التي تستضيف قواعد عسكرية أم الميكرية.

ويمكن تفهم الموقف العربي الرسمي المعارض غزو العراق في ضوء ما كان يعنيه شن الولايات المتحدة هذه الحرب من دون توافر غطاء قانوني دولي واضح من الأمم المتحدة، من تأسيس لتوجه أمريكي جديد تعباه الأقليم، سواه مقارنة بتحرب العلجيج الناتية التي استئدت إلى غطاء قانوني واضح من مجلس الأمن (القرار رقم ۱۷۸)، أو مقارنة بالحرب الأمريكية ضد أفنائستان التي استئدت إلى حق الدفاع عن النفس بعد هجمات أيلول/سبتمبر ۲۰۰۱، وهم ما برر شن هذه الحرب دون غطاء قانوني دولي بالنظر إلى قدرة الولايات المتحدة على الربط بين الحرب وتلك المجمات. لكن في المحالة العرب دولي، الولايات المتوادية على العرب وقال العرب من بين هجمات أيلول/سبتمبر. بهذا المعنى، شكل الغزو الأمريكي للعراق وفق هذه الملامح (وما شكلة من نقلة أيلول/سبتمبر. بهذا المحني، شكل الغزو الأمريكي للعراق وفق هذه الملامح (وما شكلة من نقلة نوع، مقال أمسلد تهديد للبلدان العربية

<sup>(</sup>٧١) التقرير الإستراتيجي العربي، ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٣، ص ٣٣٠ ـ ٣٣١.

من زاوية بناء نموذج جديد للتدخل العسكري الخارجي في المنطقة. وتزداد خطورة هذا التهديد في ضوء غموض أهداف الحرب على الإرهاب، واغموض المرحلة التالية،

وقد تعمقت المخاوف العربية إزاء المشروع الأمريكي في العراق، مع طرح الإدارة الأمريكية همبادرة الشرق الأوسط الموسع (The Greater Middle East)، في حزيران/يونيو ٢٠٠٤ والتي ارتكزت على فكرة مركزية مفادما أن نشر الديمقراطية في إقليم «الشرق الأوسط الموسع» (الذي التقليمة المركزية، هي السياسة الأمثل للقضاء على الإرماب والأفكار المتشددة في الإقلام، وقد احتل العراق مكانة مهمة في هذه الاستراتيجية، حيث مثل الحلقة الأولى في «نظرية الدوميتو» المام تامت عليها المبادرة، وقد كان رد الفعل العربي سريعاً على هذه المبادرة، حيث اعتبرتها الأنظار الديرية تهديداً واضحاً لها، واعتربتها إلى الفعدة لتعبير النظام فيها. وهكذا، وات البلدان المربية في المشروع الأمريكي في العراق ـ باعتبارة أول تطبيقات هذه المبادرة ـ تهديداً لأنظمها (٢٠٠٠).

إضافة إلى هذا التخوف العربي من طبيعة المشروع الأمريكي في العراق، وحدود تداعياته على الأنظمة العربية، كانت هناك تخوفات أخرى لا تقل أهمية تعلقت بمستقبل هوية العراق بعد الحرب، وتأثير ذلك في مستقبل النظام الإقليمي العربي. فقد كان من شأن تصاعد دور الشيعة، وما سيتبعه ذلك من مراجعة دستورية، أن يتم إعادة تعريف الدولة العراقية، كأن يتم إسقاط تعريف العراق على أنه «دولة عربية»، الأمر الذي يعني خروج دولة مهمة من النظام الإقليمي العربي الرسمي.

ولم يشهد الموقف العربي تغيراً جوهرياً بعد انتهاء الحرب، فقد عزفت جامعة الدول العربية ومعظم البلدان العربية عن التعاون مع سلطات الاحتلال، أو المشاركة في القوات الدولية الموجودة بالموافق، أو التعاون مع مجلس الحكم المراقية، والحكومة العراقية بعد ذلك. وحاوت المحكومة المواقية المؤقفة المعربي إلا أنها لم تتجع في ذلك. وجاءت معظم المبادرات المولومة الموافقة المولومة الموافقة كان أبرز هذه المبادرات، تلك التي طرحتها السعودية في تموز ليولو ٤٠٠، والتي اقترحت تشكيل وقوات إسلامية متعددة الجنسيات، لكن هذا المبادرات، بلان مقاله الموافقة مها المؤلفة من موافقة بالمؤلفة والمؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة والمؤلفة بالمؤلفة بالاحتلال.

Dona J. Stewart, «The Creater : إلحّال أصوارة المهادرة المهادرة المهادرة من التفصيلات حرل مضيرن المهادرة المها

<sup>(</sup>٧٧) أرسل ريس المكومة المراقبة للوقة إياد والاري خطاياً إلى الريس المصري وملك البحرين وسلطان مُقان عام ٢٠٠٤ . طلب بهراسات توات عسكرية إلى المراق، وأعاد العراق الطلب ذاته في سنة ٢٠٠١ معيراً أن المشاركة العربية في العراق من الحرار الوحيد للمضلة الأمية في العراق.

لكن السبب الأهم هو التهديدات التي صدرت عن المجموعات الطائفية العراقية، ويخاصة مقتدى الصدر، والتي هددت بالتعامل مع تلك القوات على أنها قوات احتلال<sup>(۱۸)</sup>، ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى العبادرات القروية، فقد عرضت اليمن إرسال قوات إلى العراق ولكنها اشترطت خضوع عملية بناء السلام في العراق لإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفي المبادرات التي لم تتضمن شروطاً على شاكلة الشروط السابقة – المبادرة الأردنية في تموز/يوليو ٢٠٠٤ - فقد رفضتها الحكومة العراقية بدعوى أنه لا يمكن قول المشاركات السفردة لدول الجوار بسبب وجود مصالح خاصة لدى هذا لدول الجوار بسبب وجود مصالح

كانت هناك عوامل عديدة حكمت الموقف العربي من المشاركة في القوات الدولية أو التعاون مع مسلطات الاحتلال، والحكومة العراقية الجديدة. فعلاوة على التخوف من أن يُقهم التدخل العربي على أنه انحياز للعرب، وبخاصة السنّة، ضد المجموعات العرقية الأخرى، والحدار من توقير الترقية الأحرى، والحدار من توقير الترقية العربية المعربية المحاليات الإحلامية نفسها في تحديد العوقف العربي، وتحديداً مخافة أن يودي تدخل البلدان العربية في العراق إلى تدشين صواع عربي - إيراني على الساحة العراقية وعلى مستوى الإقليم، وتأجيح صراع سني - شيعي في المنطقة، وهو صراع لم يكن في مصلحة البلدان العربية تأثيب ما ساعرة المحالة المواقب الساحة العراقية وعلى مستوى تأثيب من والمحلفة على المطالقات العربية تأثيب ما المراقبة وطبقة المواقبة الما المراقبة ووضوح الدور الإيراني، والاستقطاب الشيعي - السني داخل العراق، منذ سقوط نظام حسين.

### ب ـ سورية

تواتر الحديث خلال السنوات الأولى من بده الاحتلال عن دور سلبي لسورية من خلال عدد من الأدوات، تراوحت بين تسهيل عبور الجهاديين وعناصر المقاومة إلى الداخل العراقي، وتوفير الدلافات الآمنة لرموز الممارضة السنية، وبخاصة البعثية، لكن هذه السياسة لم تعبر عن موقف السراتيجي من جانب سورية الأسمان فقف السروي من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق يشبه إلى حد كبير الموقف الإيراني في مشروع إعادة بناء الدولة في أفعانستان، سواء في ما يتعلق بالمصالح الوطنية أو بالعلاقة مع دولة الاحتلال. فمن الناحية العملية، لا يمكن القول بوجود مصلحة استراتيجية سورية في إفضال مشروع إعادة بناء الدولة في العراق، أو استمرار حالة الفوضي، أو سيطرة الإسلامين المتشددين على السلطة، أو تسيم العراق على أسس طائفية وعرقية. وظال أو سيطرة الإسلامين المتشددين على السلطة، أو تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية. وظال

<sup>(</sup>٧٤) محمد عبد السلام، فقوات عربية \_ إسلامية إلى المراق؟ به سويس إنفو (٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦)، <a http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?view=print&cid=4964494>.

<sup>«</sup>Iraq, its Neighbors, and the Obama Administration: Syrian and Saudi Perspectives,» U.S. Institute of (Vo)
Peace and the Stimson Center, Working Paper (Washington) (9 February 2009), p. 6.

دولة الاحتلال على التوازنات السياسية داخل دول المنطقة. بمعنى آخر، فإن الموقف السوري من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق كان محكوماً بالتداعيات السياسية والاستراتيجية لهذا المشروع. أضف إلى ذلك ما كان للعلاقات السورية ـ الأمريكية تأثيرها في مستوى التعاون السوري مع دول الاحتلال.

ويأتي في مقدمة التخوفات السورية من تداعيات سياسات الاحتلال في العراق هو إحياء الفاعل الطافني، وإعادة بناء التوازفات السياسية الداخلية على أسس عرقية وطاففية. فقد كان واضحاً، منذ انهيار نظام صدام حسين، عودة العرقية والطاففية كمحدد رئيس في إعادة بناء النظام السياسي العراقي، ورغم أن هذا الترجه كان يعني صعود الطافئة الشيعية، وتصدوهم المشهد السياسي في العراق، ما قد يعني تعفيد موقف الشيعة كقوة حاكمة في سورية، إلا أن وزاءة أعمق في تأثير هذه التحولات العراق، للذاخلية في الداخل السورية من مضروع إعادة بناء الدولة العراقية وتداعيات سياسات الاحتلال التي أدت دوراً كبيراً في إثارة الفاعل الطافئي والعرقية، فقد كان جوهر هذه السياسة هو إعادة بناء المنافقة السياسية ويناء الأنظمة السياسية موازين القوى الطافقية والعرقية، ما يعني أن مد هذه التحولات إلى صروية، يعني أنهار نظام بشار الأمد الذي يستند إلى الأفلية العلوية، وإعادة بناء النظام استادا إلى الأطبلة السية. وارتبط ظهذا التخوف، تخوف آخر لا يقل أهمية، يتملق بإمكان تقسم العراق على الأسس نفسها بالنظر إلى حالة التعدد السروية على الأسس نفسها بالنظر إلى حالة التعدد المرق والطافئي في سورية، وهو مورية.

لكن مع أهمية هذه التخوفات، ومع أهمية الأدوات التي اعتمدت عليها سورية بافتراض صحتها ـ تسهيل نفاذ الجهاديين والمقاومة المسلحة، وتقديم الملاذات الآمنة للمعارضة ـ للتعيير عن مصالحها وتخوفاتها، إلا أن هذه الأدوات ظلت محدودة التأثير، ولم تشكل عقبات جوهرية أمام تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة في العراق، وذلك لأسباب منها ضعف الإمكانات الاقتصادية السورية، ما أدى إلى صعوبة الاستمرار في تطبيق هذه الأدوات فترة طويلة، وتحولات الداخل الموافق، وبخاصة تحول موقف سنة المواق من ونفى مشروع إعادة بناء الدولة إلى القبول بالمشروع ومحاولة تأمين مكان لهم ضعنه، ما أدى في الثهاية إلى إضعاف أهمية التدخلات الإقليمية التي سعت إلى السورية - الأمريكية قبل بدء الحرب، على خلفية اتهام سورية الولايات المتحدة بأنها العلاقات السورية على النفط وبناء فنظام أمريكي جديد في الشرق الأوسطة، إلا أن الصدام السروي - الأمريكي، كان محكوماً بشفف لا يمكن لسورية تجاوزه، وبخاصة في ضوء تطور خطاب أمريكي ضد سورية مماثل لذلك الذي تم استخدامة ضد دول اممور الشره، وذلك رغم عدم ضم سورية إلى ذلك المحور. كما تعقدت الملاقات بين البلدين أكثر بعد حادث اغتيال وفي الحورق المورة المؤلفي المورق المورق المورق المورة الى ذلك المحور. كما تعقدت الملاقات بين البلدين أكثر بعد حادث اغتيال وفيق الحوري المورة إلى ذلك المحور. كما تعقدت الملاقات بين البلدين أكثر بعد حادث اغتيال وفيق الحوريق المحرورة إلى ذلك المحور. كما تعقدت الملاقات بين البلدين أكثر بعد حادث اغتيال وفيق الحوريق المحورة المورة المي ذلك المحور. كما تعقدت الملاقات بين البلدين أكثر بعد حادث اغتيال وفيق الحوريق الحورية المحرورة المورة المورة المحرورة المورة المحرورة المورة المحرورة المؤلف المؤلف المورة المو في شباط/فيراير ٢٠٠٥، والتي تبعها توجيه اتهام مباشر لسورية بالتورط في هذا الحادث، وهو ما وضع سقفاً للممارسات السورية السلبية داخل العراق أو ضد المشروع الأمريكي هناك.

وتنيجة لذلك، فقد أخذت العلاقات بين الجانيين في ما يتعلق بالعلف العراقي منحى جديداً في سنة ٢٠٠٧، مع إعلان الولايات المتحدة أنه لا يمكن تسوية المعضلة العراقية من دون مشاركة جميع دول الجوار العراقية على البلدين في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في أثار أمايو ٢٠٠٧، الذي ركز على مناقشة المصالحة العراقية . سبى ذلك، تحسن ملحوظ في العلاقات السورية - العراقية، التي غلب عليها التنافس والتوتر منذ منتصف السينيات على خلية التنافس والترتر بين حزبي البحث السوري والعراقي. ففي تشرين الثاني/نوفعبر ٢٠٠٦، التينف عالمة نلاها زيارة على سورية في المينان العراقي، سورية في كانون الثاني/نوفعبر ٢٠٠٦، كانون الثاني/نوفعبر ٤٠٠٦ كانون الثاني/نواعربة عقود.

خلاصة القول، إنَّه رغم التوتر الذي ساد العلاقات السورية ـ الأمريكية على خلفية الحرب ضد العراق، إلا أن هذا لم ينفِ وجود مصلحة استراتيجية سورية في الحفاظ على العراق كدولة مركزية موحدة. ومن ثم، فإن ما يمكن وصفه بالسراع السوري منخفض الحدة مع الولايات المتحدة الذي ارتبط بالمسروع إصادة بناء العراق، لم يكن أكثر من أداة لتحقيق أهداف أخرى لم تتعلق بالسعي إلى إفضال مشروع إصادة بناء الدولة العراقية - الموحدة ـ بقدر ما تعلق بإدارة خلافاتها مع الولايات المتحدة. لكن يجب التأكيد في الوقت فائه، أن الموقف السوري المؤيد لتجاح هذا المشروع، الكني بعدل الخساسات السلية بهدف إفضال هذا المشروع، ولم يتطور إلى حد تطبيق سياسات سورية إيجابية، أو التعاون مع سلطات الاحتلال، لتوفير المناخ الإقليمي الدواتي لتسهيل تطبيق المشروع،

# ج \_ السعودية

كشف الغزو الأمريكي للعراق، ثم الاحتلال، عن مظاهر ضعف العلاقات السعودية ـ الأمريكية. ففي الوقت الذي مثلت فيه المملكة أحد الحلفاء أو الشركاء الاستراتيجيين المهمين للولايات المتحدة في إقليم الشرق الأوسط، إلا أن تجربة الغزو ثم الاحتلال، كشفت عن تجاهل أمريكي للمصالح السعودية في الإقليم.

لكن بعيداً من مسألة التجاهل الأمريكي لهذه المصالح، فقد أدت الحرب وبده الاحتلال الأمريكي للعراق إلى التحويل الأول، الأول، الأول، الأول، المخلل المساقة إلى التي الكتلة السنية، بقيادة السعودية، هو الخلل المتوقع في التوازن الاستراتيجي الإقليمي، وتحديداً بين الكتلة السنية، بقيادة السعودية، والكتلة الشيعية، بقيادة إيران. فقد كان من شأن بدء المشروع الأمريكي في العراق، وما ارتبط به من صعود واضح للشيعة وإعادة بناء النظام السياسي على أسس طائفية وعرقية، تهديد الدور السعودي في السياسات الإقليمية، وتحويل الصراع السني ـ الشيعي من مجرد صراع ثقافي ـ فكري إلى

صراع سياسي \_ عسكري ٢٠٠٠. التخوف الثاني تعلق بالتداعيات الأمنية للصعود الشيعي على الداخل السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فرغم أن التهديد العرقي والطائفي لم يكن حاضرا في الحالة السعودية، كما هو الشأن بالنسبة للحالة السورية، إلا أنه لم يكن غائباً تماماً في ظل وجود أقلية شيعية سعودية. لكن الأهم أنه كان من شأن انتشار عدوى إعادة بناء الأنظمة السياسية ردول المنطقة على أسس طائفية، أن يطال دول مجلس التعاون الخليجي ذات التركيبات الطائفية المختلة، ومن ثم تهديد منظومة الأمن الإقليمي الخليجي، لمصلحة إيران.

لقد ظل هناك توافق سعودي \_ أمريكي على أهمية الحفاظ على استفرار العراق، لكن ظل هناك أيضاً خلاف واسع بين الجانبين حول العديد من القضايا، بدءاً من تغيير نظام صدام حسين بالقوة، وانتهاء بسياسات الاحتلال المطبقة بعد الحرب، وبخاصة التعاون الأمريكي مع الشيعة، وتفكيك حزب البعث، وتسريح الجيش العراقي.

## د ـ الأردن

اتسمت قدرة الأردن على التأثير في مسار التفاعلات السياسية المراقية بدرجة أكبر من الضعف مقارنة بالحالة السورية بسبب ضعف العلاقات الأردنية مع أي من المجموعات المرقية أو الطائفية المراقية مقارنة ببعض دول الجوار الإقليمي الأخرى. كما أدى غياب الانقسامات العرقية أو الطائفية داخل المجتمع الأردني ووجود درجة كبيرة من التجانس العرقي والطائفي (مجتمع عربي سني) يلى عدم ارتباط المشروع الأمريكي في العراق بوجود تهديدات عرقية أو طائفية محددة بالنسبة إلى الأردن. أضف إلى ذلك، اعتماد الأردن على النقط العراقي. لقد منحت هذه العرامل صانع القرار الاردن. أضف إلى ذلك، اعتماد الأردن على النقط العراقي. لقد منحت هذه العرامل صانع القرار الاردني هامشاً أكبر من الحركة وتبني مواقف أكثر براغماتية من باقي البلدان العربية، كما فرضت بدءاً من تأييد المحرب، رغم المعارضة الشعبية المحرب، والمبد العربي الوحيد الذي أصر على وجود بعثه الدبلوماسية في العراق أثناء الحرب، والبلد العربي الوحيد الذي أصر على وجود بعثه الدبلوماسية في العراق أثناء الحرب، والبلد العربي الوحيد الذي أصر على وجود بعثه الدبلوماسية في العراق أثناء الحرب، والبلد العربي الوحيد أيضاً الذي عرض إرسال قوات إلى العراق، من دون ربطها بشروط سمقة.

Rozsa, «The War in Iraq and the Broader Middle East,» p. 25. (V1)

elra, its Neighbors, and the Obama Administration: Syrina and Saudi Ferspectives. pp. 18-21. (۷۷) وثال المطالح المواقعة المواقعة

غير أن الحسابات السابقة لم تمنع الأردن من التماهي مع المصالح الاستراتيجية العربية عموماً، بدءاً من تأكيد الحفاظ على العراق كدولة مستقرة موحدة. كما كان ملك الأردن أول من تحدث عمّا أسماء خطر «الهلال الشيعي»<sup>(١٧)</sup>.

# ه ـ إيران

حكم الموقف الإيراني من غزو واحتلال العراق ومشروع إعادة بناء الدولة، حساب معقد للمكاسب والخسائر المتوقعة. فقد انطوى المشروع الأمريكي في العراق على مكاسب مهمة، كان أهمها على الإطلاق إزاحة نظام صدام حسين، عدوها الرئيس في المنطقة، بل وإزاحة المجموعة الطائفية التي استند إليها هذا النظام (السنّة) من السلطة، وفتح الطريق أمام الشيعة للسيطرة على العديد من المناصب القيادية وعملية صنع القرار في العراق. وكان معنى ذلك إنهاء حالة «العزلة» الإقليمية التي عانتها إيران خلال فترة الحرب العراقية \_ الإيرانية (١٩٨٠ \_ ١٩٨٨)، بالإضافة إلى إيجاد بيئة عراقية مواتية لبناء علاقات نفوذ مع القوى الداخلية (المجموعات الشيعية). لكن هذا لم يحُل دون وجود العديد من مصادر التهديد المهمة التي ارتبطت بالمشروع الأمريكي في العراق. جاء على رأس تلك التهديدات، الوجود العسكري الأمريكي نفسه على الحدود الإيرانية مع العراق. ولم يقتصر الأمر على مجرد وجود قوات عسكرية للدولة العظمى، فقد ارتبط الوجود العسكري الأمريكي بتطور إدراك لدى الكثير من أعضاء النخبة الإيرانية، وبخاصة التيار المحافظ، بأن إيران ستمثِّل المحطة التالية للحرب ضد الإرهاب، بعد العراق، بل رأى البعض أن غزو العراق ليس سوى خطوة ضرورية للتمهيد للحرب الأساسية في المنطقة وهي الحرب ضد إيران، وأن إيران هي الحلقة التالية في سلسلة الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط<sup>(٨٠٠)</sup>، وخصوصاً بعد إعلان بوش في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ عن «محور الشر» الذي ضم فيه إيران إلى العراق وكوريا الشمالية. فضلاً عما يمثله غزو العراق من تكريس لمبدأ تغيير الأنظمة في المنطقة بوساطة التدخل العسكري

إضافة إلى التهديد العسكري المباشر الذي مثله الوجود العسكري الأمريكي، فقد انطوى المسشووع الأمريكي افقد انظام المشروع الأمريكي في العراق على تهديدات أخرى. فمن ناحية، يمكن القول إن بناء نظام ديمقراطي حقيقي ـ وفقاً للادعاءات الأمريكية المعلنة ـ على الحدود الغربية لإيران لا يصب في مصلحة النظام الإيراني (أصبحت هذه القضية أكثر وضوحاً بعد خروج الجناح الإصلاحي بقيادة الرئيس محمد خاتمي من السلطة في آب/أغسطس سنة ٢٠٠٥ وسيطرة الجناح المحافظ بقيادة

<sup>(</sup>٣/٩) وَزَوْ مصطلح «الهيلال الشيعي » في حدث لملك الأرون عبد الله الثاني لصحيفة واشتطن بوست، وذلك أثناء زيارة لد للولايات المتحدة في أوائل شهر كائرن الأول: الديسير ٢٠٠٤، عبر تنه عن تنوذه من وصول حكومة مواقع موالية زيارة إن الى السلطة في بنداد تعارض مع طيران ودمش لإشاء «هلال» بخصة للفؤة الشهري بيند الهاك وأصوب الماك والمناف الله ظهور منذا الهلال الشيعي مقدمة لحدوث خلل في المنطقة، ونغير كبير في خريطة التحالفات والمصالح السياسية. والأمنية والاتصادية. نظر:
The Westington Pour, 8/12004.
(١/٤) (٨٠)

محمود أحمدي نجاد). الأمر ذاته يمكن قوله في ما يتملق ببناء دولة فدرالية في العراق، إذ إن من شأن الأخذ بهذا النموذج في حالة العراق أن تسمى الأقليات العرقية والطائفية في المنطقة إلى محاكاته. ولا تمثل إيران استثناء في هذا التوجه في ظل وجود أقلية كردية (نحو ٤ ملايين نسمة، بقيادة «حزب الحرية والحياة في كردستان» الذي تأسس سنة ١٩٩٧). ورغم أنهم لا يسعون إلى إنشاء دولة مستقلة، إلا أنهم يسعون إلى القضاء على نظام ولاية الفقيه في إيران وبناء نظام ديمقراطي ودولة فدرالية.

وحتى في ما يتعلق بالصعود الشيعي في العراق، فإنه لم يخلُ من بعض المشكلات التي مثلت 
تحديات للسياسة الإيرانية، ولا سيّما الصراع الشيعي على قيادة شيعة العراق، ولكن الأهم 
هو الصراع الشيعي (العراقي) - الشيعي (الإيراني) المحتمل حول المرجعية الشيعية في العالم، 
ورَتِب أولوية منه المرجعيات، فقد أدى انهار نظام صدام حسين إلى عودة المرجعيات الشيعية 
العراقية، وعودة النجف وكربلاه كمرجعيات شيعة مهمة إلى الواجهة، في مواجهة مرجعية اقم، 
الإيرانية، وظهر جدل شيعي حول من يأتي أولاً، ومن يتبع الآخر، وقد طرح البعض مخرجاً يقوم 
على اعتبار «النجف» المرجعية الدينية للشيعة، واعتبار «قم» المرجعية السياسية، لكن يظل هذا 
السوال مؤجلاً، ويتوقع أن تتصاعد حدة هذه المشكلة وأن تزداد تعقيداً مع استقرار العراق وتجاوزه 
حراة الإحتلال.

وقد نتج من هذا التداخل بين التهديدات والمكاسب السياسية والاستراتيجية والأمنية المتوقعة من الغزو والمشروع السياسي الأمريكي في العراق، أن مر الموقف الإيراني من هذا الغزو بمرحلتين أساسيتين: الأولى، بدأت قبل الغزو، وحكمتها المخاوف من التهديدات المتوقعة، وحاولت فيها إيران منع الغزو، فأعلنت صراحة على لسان رئيسها محمد خاتمي رفض ضرب العراق، أو التدخل في شوزية الملاخلية، كما أعاد وزير الخارجية، كمال خرازي، الشديد على الموقف فأته عندما أعلن رفض إيران أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق، وأن مسألة تغيير المناظة على مسألة تخص الشعب المراقي وحده. واتبعت إيران خلال تلك المرحلة دبلوماسية نشطة موازية في المنطقة بهدف بناء موقف إقليمي رافض للغزو. كان أهم ملامح هذا الشاط الدبلوماسية مناطقة على المرح هذا الشاط الدبلوماسية بناه انتحاف من أجل السحرية في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، تحدث خلالها خاتمي عن بناء انتحاف من أجل السحرية، وعن التهديدات التي يوجهها داعداء الإسلام، لشعرب المنطقة. ودعا خاتمي الدول الإسلام، وعن التهديدات التي يوجهها داعداء الإسلام، لشعرب المنطقة. ودعا خاتمي الدول الإسلام، وعن التهديدات التي يوجهها داعداء الإسلام، لشعرب المنطقة. ودعا خاتمي الدول الإسلام، وعن التهديدات التي يوجهها داعداء الإسلام، لام بالمنطقة. ودعا خاتمي الدول الإسلام، وعن التهديدات التي يوجهها داعداء الإسلام، لام بالمنطقة. ودعا خاتمي الدول الإسلام، ويها وعن التهديدات التي يوجهها داعداء الإسلام، لام بالمنطقة. ودعا خاتمي الدول الإسلام، في الي الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه التهديدات.

ومكذا، اتبعت إيران خلال تلك المرحلة موقفاً غير محايد على المستوى السياسي، من خلال تأكيد رفضها الحرب ضد العراق، ومحاولة تشكيل موقف إقليمي رافض هذه الحرب. لكن على المستوى العسكري، اتخذت إيران موقفاً محايداً من خلال التشديد على عدم تورطها في أي عمل عسكري ضد العراق أو دعم النظام العراقي في حالة حدوث هذه الحرب بالفعل، ورفضت إيران في هذا الإطار مطالب النظام العراقي - عبر قضي ابن صدام حسين خلال زيارة سرية قام بها إلى إيران - شملت عرضاً لشراء معدات عسكرية من إيران نقداً ويأسعار مضاعفة، وبخاصة الصواريخ الإيرانية شهاب ٢، ٢، ٣ إضافة إلى عرض باسترداد الطائرات العسكرية والمدنية العراقية التي هربتها بغداد إلى إيران قبل شن قوات التحالف الدولي هجماتها ضد العراق في يناير سنة 1941. وذكرت تقارير أن قصي عرض دفع نصف ثمن هذه الطائرات مقابل السماح بعودتها، لكن إيران وفضت هذا العرض. كذلك، أعلن وزير الدفاع علي شمخاني أن بلاده لن تقدم أي تسهيلات أو قواعد لجماعات المعارضة العراقية المقيمة في إيران، ولن تسمح لقوات «بدره المقيمة على أراضيها والتي تمثل الذراع العسكرية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، بالقيام بأي دور في هذه العرب (١٠٠٠). وكانت السياسة الإيرانية خلال تلك المرحلة نتيجة لتداخل التهديدات والمكاسب المترق قد العرب (١٠٠١).

لكن مع قرب وقوع الغزو الأمريكي، بدأ الموقف الإيراني يشهد تغيراً ملحوظاً، في اتجاه العمل على تعظيم المكاسب المتوقعة للغزو (إسقاط نظام صدام، والاستفادة من صعود شيعة العراق). وشهدت هذه المرحلة، وتحديداً مرحلة العمليات العسكرية الأساسية ضد النظام، تخلى إيران عن الحياد العسكري. كان أهم مظاهر هذا التحول إجراء اتصالات سرية بين طهران والإدارة الأمريكية، تم الاتفاق خلالها على إمكان استخدام الطائرات الأمريكية التي تتعرض لهجمات عراقية للمجال الجوى الإيراني (٨٢)، وذلك على العكس من الموقف الإيراني في بداية الأزمة الذي هددت فيه بالرد على أي محاولات لاختراق الولايات المتحدة مجالها الجوى. يضاف إلى ذلك، تقديم الحكومة الإيرانية للمفتشين الدوليين معلومات، كانت أجهزتها الاستخباراتية قد جمعتها حول مخزون الأسلحة الكيماوية العراقية والبرامج النووية والأنظمة الصاروخية. والأهم كان استضافة إيران اجتماعات للمعارضة العراقية في أواثل شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، حضره عدد من قادة المعارضة العراقية في إطار التحضير لمؤتمر لندن للمعارضة العراقية الذي عقد في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، حيث التقوا مسؤولين إيرانيين بارزين مثل على أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ذلك الوقت، ومهدى كروبي رئيس مجلس الشوري أنذاك. ويمكن فهم هذا التحول «المحدود؛ في الموقف الإيراني من الحرب، في إطار تسهيل عملية إسقاط نظام صدام حسين، بعد أن أصبحت الحرب شبه مؤكدة، والعمل من ناحية أخرى على تعزيز التواصل مع المعارضة العراقية.

لكن مع وقوع الغزو ويده مشروع إعادة بناء الدولة، والذي سبقه بعدة أشهر نجاح التيار المحافظ في الوصول إلى السلطة في آب/أغسطس ٢٠٠٢، تحولت إيران إلى التركيز على مواجهة

<sup>(</sup>٨١) محمد السعيد إدريس، فإيران والخليج واحتمالات العدوان الأمريكي على العراق، السياسة الدولية، العدد ١٥٠ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢)، ص ١٠٥ \_ ١٠٨.

<sup>(</sup>٨٢) التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، ص ٤٧ ـ ٨٤ و١١٥.

التهديدات التي انطوى عليها المشروع الأمريكي في العراق، وتعظيم المكاسب المتوقعة. ففي الوقت الذي أصبحت أو معود المود أو معود أرصعود أو معود أو معود شبعة العراق)، فقد تطور خلال تلك المرحلة هدف إيراني مواز وهو توريط الولايات المتحدة في العراق، والعمل على رفع التكلفة السياسية والاقتصادية لمصدوع بالسياسي هناك، وذلك لتحقيق هدف محدد وهو قطع الطريق على احتمالات توسيع المشروع خارج العراق، وتحديداً إيران.

# و ـ تركيا

مثل الموقف التركي من الحرب ومشروع إعادة بناء الدولة في العراق، أحد المصادر المهمة لتأثير البيئة الإقليمية في مسار هذا المشروع، فقد كان لرفض البرلمان التركي الموافقة على مشاركة التأثير البيئة الإقليمية في هذه الحرب دور مهم في إضعاف الشرعية الإقليمية ونزع الغطاء الإقليمي عنها، الحكومة التركية في هذه الحرب دور مهم في إضعاف الشرعية الإقليمية ونزع الغطاء الإقليمي مهم لين نقط بالنظر المى وضع تركيا كحليف إقليمي مهم للولايات المتحدة وعضو بالناتو. والواقع أن تأثير عدم مشاركة تركيا في العروق، لكن كان لهذا الموقف تأثير آخر لا يقل أهمية، تمثل بدفع الولايات المتحدة إلى التستيق والتعاون مع الأكراد كحليف وتمني في شن هذه الحرب، ما أدى في التحولي المتحدة إلى التستيق والتعاون مع الأكراد كحليف قدمتها لأخير إلى تجديد تأكيد الالتزامات الأمريكية التي قدمتها لاكبر إلى تجديد تأكيد الالتزامات الأمريكية التي حلولت الحكومة المشاركة في القوات الدولية بالمواق، وموافقة البرلمان التركي في تشرين الأول/ المحرية والإسلامية المشاركة في القوات الدولية بالمواق، وموافقة البرلمان التركي في تشرين الأول/ أكتوب ٢٠٠ على إرسال عشرة الأكوبة الرافض مشاركة دول الجوار.

إضافة إلى غياب الدعم التركي للحرب وعدم المشاركة في القوات الدولية العاملة في العراق، فقد مكل الهاجس الكردي محدداً رئيساً في الموقف التركي من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق، ونقد شكل الهاجس الكردي محدداً رئيساً في الموقف التركي من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق، العمالية عن العراق، خلال الشرحلة من ناحجة، ومعها إلى التوافق مع شروط الانفسام إلى الاتحاد الأوربيم، احتواء التهديد الكردي الداخلي من خلال عدد من الإجراءات، شملت على المستوى الألواب منح المحتولة بعض المستوى الألواب منح المحتولة المستوى المحتولة بعض العراق، المحتولة المتاقبة، وشملت على المستوى الإقليمي تطوير علاقاتها مع الاختاج المحرفة المكردية المرتوبة والمحرفة الكردية التركية داخل العراق، لكن هذه السياسة لم تظل بالفاعلية ذائها، حيث أدت الحرب الأمريكية في العراق، من العرف وطرح بديلي والدولة الكردية المستقلة، المحدولة الكردية المستقلة، المحدولة التركية. وقد أصبح مذا التهديد اكثر

وضوحاً بعد الاستفتاء غير الرسمي الذي أُجري في إقليم كردستان العراق في ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥ والذي كشف عن تأييد أكثر من ٩٠ بالمئة من الناخبين لبديل الاستقلال عن العراق.

من ناحية أخرى، وأمام عدم قدرة سلطات الاحتلال، أو الحكومة العراقية الجديدة، على إنهاء التحدي الكردي لتركيا، ويخاصة في ظل استمرار بقاء عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (بلغت وفق التقديرات العراقية نحو ٣٠٠٠ مقاتل) وعدم قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع عناصر الحزب وأنشطته في إطار الحرب على الإرهاب ـ وفقاً للطموحات التركية ـ وذلك بالنظر إلى عدم استهداف الحزب المصالح أو القوات الأمريكية في العراق، وخوفاً من تأليب الحليف الكردي ضد سلطات الاحتلال والمشروع الأمريكي في العراق برمَّته، إزاء ذلك لجأت تركيا إلى مواجهة «التهديد الكردي» من خلال عدد من الآليات العسكرية والسباسية. فعلى المستوى العسكري، لم تتردد تركيا في التوغل العسكري داخل الأراضي العراقية عدة كيلو مترات، واستقر عدد من هذه القوات بشكل دائم داخل الحدود العراقية (نحو ١٢٠٠ ـ ١٥٠٠ عسكري تركى، وفقاً لبعض التقديرات)، إضافةً إلى حشد قوات عسكرية تركية عبر الحدود التركية - العراقية. واستغلت العراق في هذا الإطار عدم اهتمام /عدم قدرة الحكومة المركزية العراقية على إرسال قوات عسكرية إلى شمال العراق، ووجود اتفاق قديم تم توقيعه مع العراق في منتصف الثمانينيات يسمح لكل طرف بالمتابعة العسكرية للمتمردين داخل حدود الطرف الآخر مسافة لا تزيد على ١٠ كم داخل حدود الطرف الأخر. وعلى المستوى السياسي، عمدت تركيا إلى توظيف بعض الأوراق داخل العراق لإزاحة بديل «الدولة الكردية» المستقلَّة؛ فقد تعمدت تركيا توسيع الخلاف حول مدينة كركوك كوسيلة إضافية لإزاحة بديل الدولة الكردية المستقلة، إذ كان من شأَّن حسم مستقبل المدينة \_ الغنية بالنفط \_ كمدينة كردية توفير موارد مالية ضخمة للأكراد ولتمويل مشروعهم السياسي في المنطقة(AT). وفي هذا الإطار دعمت تركيا بقوة بديل تأجيل مستقبل المدينة لحين الانتهاء من المراجعة الدستورية.

إضافة إلى الحسابات الوطنية لدول الجوار الإقليمي للعراق، لم تستطع الولايات المتحدة تأمين 
دعم إقليمي كافي للحرب ضد العراق بسبب ارتباط غزو العراق واحتلاله بعدد من الظواهر، ويخاصة 
ارتباط الحرب بثيار «اليمين المسيحي» أو ما غُرف بالمحافظين الجدد، على نحو أدى إلى إسباغ 
صهنة دينية على هذه الحرب. من ناحية أخرى، لم ترتبط الحرب بتقديم أي مكاسب واصحة للوطن 
المربي، فعلى المكس مما حدث في حرب تحرير الكويت في ١٩٩٧/١٩٩٠، حيث تم مقايضة 
العربي للحرب بتدشين عملية سلام في الشرق الأوسط إضافة إلى المساعدات المالية 
واسقاط ديون العديد من البلدان العربية، لم يرتبط غزو العراق في ٢٠٠٣ بمقايضات واضحة، بالي 
على المكس، فقد تزامنت عملية المنبة للحرب ليس فقط مع تدهور شديد لعملية السلام، ولكن 
مع تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، وهو ما حدث أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي

Rozsa, Ibid., pp. 44-47. (AT)

ديك تشيني عدداً من دول المنطقة في آذار اساره ٢٠٠٢ (شملت: السعودية، والكريت، ومصر، والإمارات، والبحرين، وقطر، والأردن، وعمان، بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل)، والتي سعى خلالها إلى بناء موقف إقليمي داعم للحرب والاحتلال، فقد تزامنت الزيارة مع تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية ضد غزة، ما أدى إلى إفضال مهمة تشيني. لقد كان لتجربة مقايضة دعم حرب تحرير الكوب بتدشين عملية السلام، وعدم تعقيق تلك الالتني عشرة سنة الكوبت بتدشين عملية أي نتائج حقيقية خلال الإلتني عشرة سنة المفايضة في الأذهان، بحيث لم يكن من السهل تسويم مثل هذه المفايضة مرة أخرى.

إزاء التداعيات الإقليمية المحتملة لمشروع إعادة بناء الدولة في العراق، وتأثيراتها المحتملة في التراونات الاقليمية المحتملة لم التوازنات الداخلية في دول المنطقة، وبخاصة دول الجوار، لم تستطع الولايات المتحدة تحويل الإطار الإقليمي إلى عنصر قوة في هذا المشروع، ورغم محاولتها الحصول على دعم القوى الإقليمية من خلال عدد من الموتمرات التي جمعت القوى الإقليمية والدولية، مثل مؤتمر شرم الشيخ (تشرين الثاني/نوفمبر غ ١٠٠٠)، ومؤتمر بروكسل (تموز/يوليو ٢٠٠٠)، إلا أنها لم تستطع الشيخ، أمريكية الميتمية أمريكية والمعتمد وحود استراتيجية أمريكية واضعة ومتكاملة تقوم، من ناحية، على إلحاق القوى الإقليمية بالمشروع وتحويلها إلى عنصر قوة، وتستلد من ناحية أخرى، إلى تقهم واضع لاعتبارات الأمن والاستقرار الإقليميين، واحترام السيادي ووحدة الأراضي الإقليمية، واستقرار الولزنات الداخلية داخل دول المنطقة، ويوضع الجدول الرقم (٥ ـ ٥) الانجاهات العامة لمواقف القوى الإقليمية من غزو العراق ومشروع إعادة بناء الدلولة فيه.

ولم تقتصر مشكلات الإطار الإقليمي على الفاعلين الإقليمين الرسميين، ولكن امتد الأمر إلى المستوى الشميين، ولكن امتد الأمر إلى المستوى الشمين غير الرسمي، وهو ما عبر عنه اندماج عناصر من دول الجوار في أنشطة المقاومة الداخلية للإحتلال، فوفق التقديرات المساحة، ارتقع عدد هؤلاء من ٣٠٠٠ م مقاتل في حزيران/يونيو ٢٠٠٥ ، ثم إلى ٧٠٠ - ١٠٠ في أيلوك/سبتمبر ٢٠٠٥ ، وفل هذا التقدير ثابتاً حتى كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ ، قبل أن يستقر عند أيلوك/سبتمبر ٢٠٠٠ ) خلال الفترة (شباط/فبراير - تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١)، وقد كشفت متوسط (٢٠٠٠ عالية في عليها داخل العرق، أن معظم هؤلاء جاؤوا من السعودية، ومصر، هروية الولين، والسودان<sup>(۱۵)</sup>.

### 000

elrag Index. Tracking. Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings (At)
Innitiate (Johanny 2006), p. 17, 4 thttp://www.brookings.edu/fyshabm/iraqindex2006013) odghe; elragl index
Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institute (29 January 2007),
p. 17, e-http://www.brookings.edu/fyshabm/iraqindex20070129.pdp-, and elrag Index: Tracking Variables of
Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institute (28 January 2008), p. 24, <a href="https://www.brookings.edu/-predictiveners/shabm/iraq/shabm/iraqindex2008013], add-v

الاتجاهات العامة لمواقف القوى الإقليمية من مشروع إعادة بناء الدولة في العراق الجدول الرقم (٥ \_ ٥)

| دولة<br>ديمقراطية | صمود<br>الشيعة | دولة كردية<br>مستقلة | بناء دولة<br>فدرالية | الحفاظ على العراق<br>كدولة موحدة | الوجود العسكري<br>الأمريكي | الموقف من المحرب<br>على المراق | الدولة   |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| ı                 | <u>-</u>       | (-)                  | -                    | (+)                              | (-)                        | (-)                            | السعودية |
| 1                 | ı              | ()                   | (-)                  | (+)                              | (-)                        | (-)                            | سوري     |
| <br><u>-</u>      | ĵ.             | (-)                  | (-+)                 | (+)                              | (-)                        | (-+)                           | الأردن   |
| ĵ.                | £              | 1                    | <u>(</u>             | (+)                              | (-)                        | ĵ.                             | إيران    |
| ŧ                 | (+<br>+        | ī                    | I                    | <b>£</b>                         | (+ -) <sup>(*)</sup>       | (+ -)(-+)                      | نرکیا    |

 وه) حدث تمايز بين موقف الدكون البرلمان الدي من العرب، فينما لم تمانع الدكون من تقديم الدمب الأمريكية ـ البرياطاتية ضد العراق، فقد صوف الدلمان الدي هد منازئة تركي من الدوب بالإشارة (ه-). أيضاً وأي استعدام الإشارة نفسها لوحف الدوق الدي من المشاركة في الفوات العسكرية الدولية العاملة في العراق، فرغم موافقتها على إرسال قوات عسكرية إلى العراق، إلا أن موقف الحكومة العواقية حال دون هذه العشاركة من الناحية العملية. المصلر: من إعداد الباحث.

رضم النباينات الظاهرة في حالة العراق مقارنة بحالة أنفانستان، وبخاصة في ما يتعلق بوجود مظاهر للدولة، وغياب خبرة الحرب الأهلية، إضائة إلى امتلاك العراق موارد نفطية كبيرة، وذلك على المكس من حالة أنفانستان التي امتلكت خبرة تاريخية من الصراع الداخلي، وغياب واضح لمؤسسات الدولة، وإلى الافتقار إلى الموارد والثروات النظية، إلا أن التيجة النهائية نظل مي نشل الاحتلال في مشروع إعادة بناء الدولة في الحالة الإنفائية، على نحو ما كشفت عنه مؤشرات قياس إعادة بناء الدولة في الحالة المراقبة مقارنة بالحالة الأفغائية، على نحو ما كشفت عنه مؤشرات قياس معلية إعادة بناء الدولة في النصل الثاني، إلا أن الحالة الأواقية متطلك الكثير من مقومات انهيار الدولة والصراع الداخلي، وهي مقومات لا يمكن عزلها عن سياسات الاحتلال.

كذلك، كشف تناول المتغيرات أو المحددات المستغلة لعملية إعادة بناء الدولة في العراق، عن الاتجاهات السلبية لعمل هذه المحددات باستتنامات محدودة، سواء المحددات ذات الصلة بسياسات الاحتلال، أو ذات الصلة بالبيئة المحلية، أو ذات الصلة بالبيئة العالمية والإقليمية على نحو ما تم تناوله.

### خاتمة

عرضنا في القصل الأول من الكتاب شروط نجاح عملية إعادة بناه الدولة تحت الاحتلال، وطرحنا في هذا الإطار ثلاث فئات من المحددات: تتملق الأولى بسياسات سلطة الاحتلال؛ وتتعلق الثانية بالبيئة المحيلية لمصلية إعادة بناء الدولة، مواه المحددات ذات الصلة بالدولة المحتلفة، أو ذات الصلة بدولة الاحتلال، وأخيراً تتملق الفئة الثالثة بالبيئة العالمية والإقليمية لمشروع إعادة بناه الدولة. وناقش للفصل الثاني حالة المغيرات التابعة، وانتهى إلى نجاح الاحتلال في إعادة بناه الدولة في البابان، بيسا لم يستق الهيدف ذاته في حالي أفغانستان والعراق، فام تازل تصنف كل منهما مصن الدول الفائلة، بالمؤشرات الاقتصادية، أخذاً في الاعتبار التمايز النسبي لحالة العراق بالنظر إلى ثرواته النغطية، وحاول الفصل الثالث نفسير نجاح الاحتبار التمايز النسبي لحالة العراق بالنظر إلى ثرواته النغطية، فشل الاحتلال في إعادة بناه أفغانستان، وأخيراً قدم الفصل الخاس قراءة في أسباب فشل الاحتلال وتعرض الخانمة هنا في قسمها الأول حالة المحددات المختلفة التي طرحناها في الفصل الأول، وتعرض الخانمة هنا في قسمها الأول حالة المحددات المختلفة في حالات الدواسة الثلاث. وترض في قسمها الثالث،

# أولاً: المتغيرات المستقلة في حالات الدراسة الثلاث

القسم الرابع بعض التوصيات والاقتراحات البحثية لتحقيق التراكم العلمي في هذا المجال.

تكشف دراسة الحالات الثلاث عن استنتاج مهم وهو افتقاد الحالتين الأفغانية والمراقية العديد من الشروط المهمة لنجاح الاحتلال في إعادة بناء الدولة. وعلى العكس، اتسمت حالة إعادة بناء الدولة في اليابان بتوافر هذه الشروط بدرجة كبيرة. ويلخص الإطار الرقم (٦ \_ ١) اتجاء عمل أهم المحددات المسؤولة عن نجاح أو فشل مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال في حالات الدراسة الثلاث.

# الإطار الرقم (٢ \_ ١) ملخص لاتجناه عمل أهم محددات تيجاح/فشل مشروع إحادة بناء الدولة في الحالات الثلاث: اليابان، وأفغانستان، والعراق

| Ğ. | اعلان القالم المستوافي عافي دار الاختلا<br>القوار المستوافية المائية المستوانية المستوانية المستوانية<br>والقال مسم التقافة المستوانية المستوانية والمستوانية المستوانية | <ul> <li>رام أن مرحلة الاحلال قد سبتها معاولات<br/>لو مي تصورات قلك المرحلة إلا أنها التسعة<br/>منه أن المسلمة و مؤاة المناه عليه،<br/>فقيلاً من العلاقها من الدواضات خاطئة حول<br/>موقف الشعب المراقي من الاحلاكان رحول<br/>المرحلة المراكز المراكز المراقبة فقيلاً من اعترافها<br/>مصلية إمادة باء الفراقة في النير النظام،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المراق    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---|
|    | بقر القطار ( ) م يكن للنظار الميدوراتي من ودلة الاختلاراتي في ( ) كان للنظام الميدوراتي باطن و الخرا الخيرة الشي الوريدواتي بالدورات المدينة الميدورات المي     | يعود فصور ( ) منه يد متروع الفادة الرجالة الموجود المراوة المنا الدولة إلى وجود تصروات سببة الرحاة ( ) وضوات الفاد الحكارة المباتبة معاولات المنافة ا | أنعانستان | أولاً: المحددات ذات الصلة بسياسات دولة/دول الاحتلال | 4 |
|    | درام يمكن للنقام الميدراتيان من دولة الأميان الميداة      | يوة تعين ((4) من يده مروغ إدادة بعد الدولة وحدوله بينات قبل المنح قابل (من حسورات مدادة الإحدولان بينات قبل المنطقة ((حدولات بينات بينات من مرادت مناوعة على معقم المنطقة على المنطقة | اليابان   | اولا                                                |   |
|    | الثير النظام الميداراطي واعلى     | رجود تصور<br>واضح قابل<br>التطبيق<br>مول<br>نحديات<br>مرحلة ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المنغير   |                                                     |   |

| o l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d.  | اد) رضم السفوة الدري نطاع مدام حسين.<br>إلا أن مرمدان بياضات قريق الطالب القلال القديم<br>ويضاعت خرب المراجعة الطالب القالب القديم<br>على القديد الإطالب المدينة الأخرى المراجعة<br>على الحديداتي وتحريج المقالبة الدرية الأخرى المراجعة<br>بها الحديداتي وتحريج المقابية الدرية المراجعة<br>للاحديداتي بشرع المقابية الدرية المراجعة<br>القالبة القديمية الشرعية المالية على المالية<br>من والسفية والمسهدة المناطقة<br>المراجعة المسهدة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | (د) لر أثر حكلة الشيقة بين وقية الاحتلال المتحلال المتحلال المتحلال المتحلة ا       |
|     | (ز) كان مناف قبل ارتح قبل المجموع قبلياتي يفكرا دريم ال (على عرب التعقيم القائدة في الحربية المحلول السيان المقال المدين المباشد في المجاشرة المحلول المساف المقال المدين المباشد في المقال المدين المباشد في المقال المدين المباشد في المباشد المباشد المباشد المباشد في المباشد | ثانياً: المحددات ذات الصلة بالمجتمع والدولة المحتلة | إذا إلى أو منكاة التسبق بين دل الأحلال الإحادي جي في تطبق متراح الدائمة الديان المركز منكاة التسبق بين دل الاحتلال الاحتلال الأحادي الإحتلال الإحتلال المركز المائمة المنافية       |
|     | (۱) كان مثالاً قرق دامي الدول يشخيه الباباني يكرة ودينة<br>باباباني في الحرب العالمية النافية درتيج منا الدول بكرا<br>دولامي في أن الحربية البابلي بالإحطال دومري إدادها بدا<br>الدول الوليا الحجيج البابلي بالإحطال دومري إدادها المسكر<br>الدول المواقع إلى بحارب الدولية المسكر بالمجلسة المواقع المسكر<br>من السلطة الماري جراة لجائدة إلى العرب بسبب الدومة<br>الدوسية الدارجية على عن منا الثيران الواحي بالبريمة<br>الدوسية الدارجية عن عن منا الثيران الواحي بالبريمة<br>والاحطال، عاب واضي الشابية الدولال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ju:                                                 | (م) لو تُر مكانة السيقي من دارة الاحتلال والحاقية .<br>وتقرأ إلى اتعداد الولايات الصحة دعمة الاحتلال الأحاقية .<br>الاحتلال في العرادية الأخرى، سراء في اجتلى بقال على الاحتلال المرادية ولما سلط والمواقعية الواقعية المواقعية ولا مساعل المنافزية على المرادية المنافزية المن |
|     | اعتراف<br>بالهزيمة<br>والقيول<br>بالاحتلال<br>والمشروع<br>المغارجي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | ر وجة<br>التسيق<br>والمعاون<br>بين دول<br>بين دول<br>الاحتلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| J. | لمراق،<br>المحلة<br>المارن<br>المارن<br>ع: في<br>المارن<br>مارزع<br>مشروع<br>مشروع<br>مندوع<br>مندوع<br>مندوع<br>مندوع<br>مندوع<br>مندوع<br>مندوع<br>مندوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لي على المادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ياً في حالة الريائنة بالنفي المنافقة فقد نقد نقد نقد نقد نقد نقد نقد نقد نقد ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ناه الدرلة الدرلة من والديني الدرلة من عمم الله من عمم الله الاقتصات إليا الاقتصات الإقتصات ومدة مات المجموعات المعموعات المع |
|    | مر ذاته تقرير مرذاته تقرير مرذاته مقرير مالان والصد المحتولان والتدال والتدال الملاقة بالمالانة | لية إمادة بالمرقبطة إلية إمادة بالمرقبطة المرقبطة المرقبطة المراقبة المراق |
|    | نمة القامل (1) تراوحت ملاكة العملية باسفة الاحتلال بين (2) القبادة المحرفة وسفلة واحتلال والمورق (حسان المحرفة وسفلة المحرفة  | رجة الشابي (ه) جرت مملة إمادة بالدالية في قالي حالة من الشاب (ه) جرت مملة إمادة بداد المرادة في قال جرت مملة إمادة بداد المرادة في قال حالة من الشابية المرادة في قال حالة من الانتجاب المرادة في قال حالة من المرادة الى المرادة في المرادة في المرادة المرادة المرادة في المرادة المرادة المرادة في المرادة |
|    | ن دليسن. ( الطائي هي الطائي هي الطائي هي الطائي هي الطائية المستودية إلى الطائية الطا | ام المرقي المالدونقي المالدونقي المالدونقي المالدونقي المالدونقي المالدونقي المالدونقية المالدونية |
|    | لاحتلال نعطي الشعال. و الشعال. و الشعال. و الاختلابة للاستلام يكن الدالم ا | (ح) جرت مملة إدادة بناء الدولة في قتل حالة من أشدان ( ) جرت مملة إدادة بناء الدولة في قتل حالة من الانتساء الدولة المجتمل الدولة المجتمل الدولة المجتمل الدولة المجتمل الدولة المجتمل الدولة المجتمل الدولة الدجتم حول الإحجازان وطن سابعات الدولة المجتمل الدولة الدجتم حول الاحجازان الدولة    |
|    | لبلة وسلفة الاحتادة والمنطقة الاحتادة الاحتادة الاحتادة الاحتادة المناطقة الاحتادة المناطقة  | في ظل حالة من ود حالة من ألد الدولة، قد بناء الدولة، ألد الدولة، ود حالة من الدحلة، من الدحلة، ودلك)، مقابل أدرك الدحلة  |
|    | النفب المح المدا بين الأ- النفب المح النفب المحا بين الأ- المحا المان وقيره المان وقيره المان وقيره المان وقيره المان وقيره المان مشروع إلى بين تحالف من بين تحالف من بين المحادة من المحا | ة بناء الدولة<br>سياسات إماد<br>وطبيعة الدو<br>سبب سياسات<br>بنب العدة من<br>لقاجيك والأقساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | (-) الفتات الملاقة بين الفتي-<br>الأرثي مو التمارين، وتحديداً بنام<br>المستمية القامدة مرحكة طالبات و<br>كان المستمية على على من محاط<br>تراقق مجتمع ما جول محربة<br>المستمية وطالبات معليات علين ما<br>القامدة وطالبات معليات علين علين<br>القامدة التي وقد قبيها الاحتلال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عملية إعاد<br>شديد، أدت ب<br>تور الجديد<br>نا الانتسام ب<br>نه على مساة<br>نه على مساة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | (-) الفلدة (-) الأول مو الأول مو الأول مو الأول مو المسابع و المسابع و المسابع المسابع المسابع المسابع المسابع المسابع المسابعة  | (-) جرت والديني الأحواد الأحواد الأحواد الأحواد الدحود الدحود الدحود وقر الدحود وقر الدحود وقر الدحود وقر الدخود  |
|    | الاحتلال بين<br>الاحتلال إلى<br>أو أمادة بناء<br>أون الشترك.<br>ة بناء الدولة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لة من النشاب<br>مل المجتمع<br>من العادة بناء<br>أو إمادة بناء<br>حاران أعطاء<br>مهدة تفاعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ملية بسلطة ما<br>ولان بحياسا<br>ولان بحياسا<br>الملاقة بالتم<br>أ أمملية إعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م طل ما الإيد<br>الأيرما الإيد<br>التراق كما أدر<br>الطيق إا الخاطة إلا<br>أو الخاطة إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | النخب المد<br>في بعض الا<br>بناء على الا<br>انوى المست<br>انوى المبتل تحطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ادة بناء الدول<br>سياسي والا<br>إعادة بناء ال<br>احتلال في ا<br>وقية أو دينية،<br>إلى المرقية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | بحت ملاقة<br>والعماران، قا<br>النظب المع<br>من البيليان ا<br>من البيليان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (+) جرت مبلة إمادة بناء الله المرتبي، كادة المائية والمرتبي، كادة المائية من الموادق السياسي و المائية المائية والمائية المائية المائية والمائية المائية المائية المائية والمائية المائية الم |
|    | ل (۲۰ تراو در ۱۳ الاقتحاد الدر الاقتحاد الدر الاقتحاد الدرية الدرية الدرية الكن الآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | به جرا<br>القرمي:<br>حالة م<br>الباني<br>الدولة .<br>الانحياز<br>الاحتجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | نيط القام<br>بين الاحلا<br>والشعب<br>المملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درجة افتا<br>القومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| q. | 131 21 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £  | (-) عرف المراق خيرين دسترويتين أساحيين:<br>المرحوب مستور و 1818 (ماه) المراق مرحوب مي طل<br>القرية (۱۹۷۶ - 19 من القي استحدة الحرف المراق | دما في حالة المعالمستان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | (-) مرقب المواق عبريتي (-) مرقب المواق عبريتي (1810 - 1810 ) المصدود (1810 - 1810 ) الموات ا    | (-) الأمر ذائه 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | الفيرة (م) يعيداً نبر مرطة المكور المدين العالمية (م) رام المداولات الإسلامية التي مؤتها الفلات علال (م) فيران ومتويتيان أساميتيا:  المسلم في الطارع مرطة العالمية الأمرية مبيلة المدين الأنها العالمية المسلم المراكز المركز المراكز المركز المراكز المركز المراكز المركز ال    | هيئة القائدة () رفع الشيان القائم يمن دولة الاحتلال والمحتلج () على المكنى من سائة اليابات الذاتي القائدية الشياني أمي ( ) إلار ذاته كما في سائة الفائسات. المحتل والمحتل المحتل       |
|    | (ه) يعيناً من مرصلة العمكم المسكري التي امتدت علاق<br>دو التلاجيات من الدور المسيرين امتلات البابات ميات<br>منيات المستميع لياشي برالاكان والموسسات الديمتراهية<br>قبل وضعها الاحتلاب الداليين، أيضاً لم يعرف المحتمع<br>الميان غيرة المرب الأطرق، ما ميال أيضاً مهمة الاحتلال<br>البابان غيرة المرب الأطرق، ما ميال أيضاً مهمة الاحتلال<br>في إيمادة باء الدولة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>(١) رغم النباين التقافي بين دولة الإحدادل والسجني (١) الحجل والسجا أي تقلق عليه إلى الأن فيليد المراد المساورة والقائم المراد المياد ال</li></ul> |
|    | الغيرة<br>المهاسبة<br>والمواسسية<br>السابقة على<br>الاحتلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طيعة التفافة<br>الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                 | لمنع الحروب          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 | سيأسات إعادة بناء    | سياسات إعادة بناء الدولة، تعثلت بنشر الديمقراطية كوسيلة                                 |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | فكرية ونظرية مه      | فكرية ونظرية مهمة، كان لها تأثيرها الإيجابي في جوهر                                     |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | كذلك شهدت مر-        | كذلك شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تطورات                                    |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | العد الشيوعي في      | المد الشيوعي في شرق وجنوب شرق آسيا هدفاً رئيساً.                                        |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | حيث أصبح بناه يا     | حيث أصبح بناء يابان قوية اقتصادياً تعمل كحائط صد أمام                                   |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | الاقتصادية للمشر     | الاقتصادية للمشروع، وبعض السياسات الداخلية الأخرى،                                      |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | بناء الدولة اليابان  | بناء الدولة البابانية، وإعادة النظر في السياسات والأهداف                                |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | سلطة الاحتلال، إذ    | سلطة الاحتلال، إلى مراجعة الأهداف النهائية لمشروع إعادة                                 |                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                 | المحرب الكورية في    | الحرب الكورية في بداية الخمسينيات، تأثيره المهم في اتجاه                                |                                                                                                                                                                                         | الاحتلال أو تقديم الدعم الدولي اللازم.        |
|                 | ثم العرب الباردة     | ثم الحرب الباردة وانتقالها إلى آسيا في سنة ١٩٤٨، ثم يده                                 |                                                                                                                                                                                         | عدد كبير من الدول عن المشاركة في قوات         |
| الدولة.         | بتلك الاقتصادات      | بتلك الاقتصادات. أيضاً، كان لتطور نظام القطية الثنافية،                                 |                                                                                                                                                                                         | مشروصية الغزو، ما أدى في النهاية إلى إحجام    |
| إمادة بناء      |                      | المتحدة، كنتيجة لحجم الدمار الاقتصادي الذي لحق                                          |                                                                                                                                                                                         | إلى نشوه حالة من الاستقطاب الدولي حول         |
| ŗ               | من تدشين لمرح        | من تنشين لمرحلة الاعتمادية الأوروبية على الولايات عكاملها مع الأبعاد المسكرية والأمنية. | تكاملها مع الأبعاد المسكرية والأمنية.                                                                                                                                                   | المشاركة في هذا العشروع. كما أدى هذا الربط    |
| الدولي          | ول كبيرة. ساعد على   | ن ذلك، ما شهدته مرحلة ما بعد الحرب                                                      | العولي حول كبيرة. ساعد على ذلك، ما شهدته مرحلة ما بعد الحرب الدولة، وليحمال الأبعاد السياسية والاقتصادية والنجاعية، وعدم إعرامي كانب. اكن إلى إحجام الكثير من الدول من                  | دولي كافي، أدى إلى إحجام الكثير من الدول عن   |
| النوافق         | بمسؤولية الولايات    | المتحلة عن هذا المشروع من دون منازعة                                                    | بسنؤولية الولايات المتحمة عن هذا المشروع من دون منازعة مركزية الأهداف العسكرية والأمنية، ما أدى إلى الإضرار بعملية إعادة بناء وربطانها بالغزو من دون وجود غطاء قانونهي                  | ويريطانيا بالغزو من دون وجود غطاء قانوني      |
| 3               | إعادة بناء الدولة فم | لي اليابان، من حيث تسليم القوى الأوروبية                                                | إعادة بناء الدولة في البابان، من حيث تسليم القوى الأوووية   الإرهاب، وربط مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بنلك السياسة إلى   وصدقيته. كما أن الفراد الرلابات المستحدة              | وصدقيته. كما أن انفراد الولايات المتحدة       |
| ֖֖֖֖֓֞֞֞֞֜֞֞֞֞֩ | المرحلة الأوروبية    | ن، تأثيرها الإيجابي في قدرة الاحتلال على                                                | العرحلة الأوروبية، تأثيرها الإيجابي في قدرة الاحتلال على الأيديولوجي الديني لإدارة بوش الابن، ومحورية هسياسة الحرب على على الإرصاب، إلى إضعاف جدوى العشروع                              | على الإرهاب، إلى إضعاف جدوى المشروع           |
| الدولي          | وتوزيع القدرات اأ    | لعسكرية والاقتصادية عقب الحرب، وأفول                                                    | وتوزيع الفدرات العسكرية والاقتصادية عقب العرب، وأنول السلبي في مشروع إعادة بناء المدلة في أفغانستان. فقد أدى الخطاب   غزو العراق ومشروع إعادة بناء المدلة بالعرب                        | غزو العراق ومشروع إعادة بناء الدولة بالعرب    |
| į               | قلم (+) كان للتحولات | ت الهيكلية التي طالت هيكل النظام الدولي                                                 | طبيعة النظام (+) كان للتحولات البيكلية الني طالت حيكل النظام الدولي (-) كان للنظام الأحادي القطية امرحلة ما بعد أيلواداسبتسير ٢٠٠١، تأثيره (-) كما الحال في افغانستان فقد أدى الربط بين | (-) كما الحال في أفغانستان، فقد أدى الربط بين |
|                 |                      |                                                                                         | ثالثاً: المحددات ذات الصلة بالبيئة المالمية والإكليمية                                                                                                                                  |                                               |

|              |                                                          |                                                                                                                                                                                  | إلى باقي دول المنطقة.                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                                                                                                                  | يمكن أن تؤدي إلى انتقال العدوى الديمقراطية   |
|              | عدم نشوه حاجة حقيقية للتدخل.                             |                                                                                                                                                                                  | للشيمة، ومن وجود ديمقراطية حقيقية في المراق، |
|              | وفرض مبدأ السلمية _ بوساطة مسلطة الاحتلال، ما أدى إلى    |                                                                                                                                                                                  | النفارجي، والتغوف من الصعود السيامي          |
|              | ذلك، تحقق الأهداف الرئيسة لتلك الدول - نزع سلاح اليابان  | ذلك، تحقق الأهداف الريسة لتلك الدول ـ نزع سلاح اليابان   البيئة الإقليمية إلى عامل سلبي في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة.                                                        | تغيير أنظمة المحكم من خلال التدخل العسكري    |
|              | الإقليمية العباشرة على مشروع إعادة بناء الدولة. أضف إلى  | الإقليبية السياشية على مشروع إعادة بناء التدوقة. أعضه إلى إلمحاق عله القوى بعشروع إعادة بناء التدوقة، عا أهى في القهائية إلى تحوال  العراق، والتخوف من الإقوار والتوسيع في مبدا  | العراق، والتخوف من الإقرار والتوسع في مبدأ   |
|              | غياب الحدود الجغرافية المباشرة، أدى إلى غياب التأثيرات   | غياب الحدود الجغرافية المباشرة، أدى إلى غياب التأثيرات على وضع استراتيجية وافسحة تتفهم مصالح القوى الإطليمية، وتفسمن ادول المنطقة الوجود العسكري الامريكي في                     | دول المنطقة الوجود المسكري الامريكي في       |
|              | غياب التداخل المرقمي بين اليابان ودول المجوار، إضافة إلى | غياب التداخل العرقي بين البابان ودول الجوار، إضافة إلى اساحة للتنافس والصراع بين هذه القوى فضلا عن عدم قدرة الاحتلال الفوي داخل العراق، والثانية هي وفض معظم                     | القوي داخل العراق، والثانية هي رفض معظم      |
|              | الفترة السابقة على الحرب المالمية الثانية. كذلك، فإن     | الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية. كذلك، فإن إحيين الولايات العنحلة، من تاحية أخرى، أدت إلى تحويل أفغانستان إلى اظلت مناك مسالتان، الأولى هي الدور الإبرائي              | ظلت هناك مسالتان، الأولى هي الدور الإيرائي   |
| العالة.      | الجوار الإقليمي نتيجة السياسات التوسعية اليابانية علال   | الجوار الإقليمي نتيجة السياسات التومعية اليابانية علال الدول، لكن الصراعات القائمة بين عدد من هذه الدول، من ناحية، أو بينها انفصال الأكراد وتشكيلهم دولة مستقلة الكن             | انفصال الأكراد وتشكيلهم دولة مستقلة. لكن     |
| حول مشروع    | بسبب التكلفة البشرية والمادية والسياسية التي تكبدتها دول | حراء مشروع إسبب التكانة البشرية والسادية والسياسية التي تكهيفها دول الدلاتة الإيجابية بين نجاح هذا المشروع والمصالح الوطنية لمعظم هذه المدانة على العراق كدولة موحدته وتجنب بدلي | المغاظ على المراق كدولة موحدة، وتجنب بديل    |
| الإطيمي      | ظل حالة من التوافق والدعم الإقليمي. تحقق هذا التوافق     | الإقليمي اظل حالة من النوافق والدعم الإقليمي. تحقق هذا النوافق على أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في أفغانستان بعاقق نظرا إلى الإقليمي حول بعض النقاط المهمة، مثل أهمية      | الإقليمي حول بعض النقاط المهمة، مثل أهمية    |
| درجة التوافق | (+) جرى تطبيق مشروع إصادة بناه الدولة في اليابان في      | درجة النوائق ( ﴿) جرى تطبيق مشروع إصادة بناء المدولة في اليابان في ( –) كان هناك توافق بين معظم دول الجوار الجغرافي والقوى الإقليمية ( –) كان هناك توافق بين معظم دول المجوار    | (-) كان هناك نوافق بين معظم دول الجوار       |

يتضع من الإطار السابق أن حالة إعادة بناء الدولة في اليابان تحققت فيها جميع شروط نجاح إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، بينما افتقدت حالتا أفغانستان والعراق جميع هذه الشروط تقريبا، سواء المتعلقة بسياسات دول الاحتلال، أو البيئة المحلية، أو البيئة العالمية والإقليمية، وينقلنا هذا إلى توضيح الاستتاجات الخاصة بمدى صحة فروض الدراسة.

# ثانياً: مدى صحة فروض الرسالة

بالعودة إلى مجموعة الفروض التي طرحتها الدراسة في الفصل الأول، وفي حدود الحالات الثلاث السابقة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، يمكن الانتهاء إلى النتائج التالية:

# الفرضان الأول والثاني

«كلما كانت الهزيمة العسكرية للدولة المحتلة واضحة، أصبحت عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة».

«كلما كان المجتمع المحتل أكثر قبولاً بالهزيمة، أصبحت عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال أكثر سهولة وأقل تكلفة».

يتين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذين الفرضين؛ فوضوح الهزيمة العسكرية لليابان في الحرب العالمية الثانية على يد الولايات المتحدة ودول الحلفاء، وقبول الحكومة اليابانية والشعب الياباني بهلغه الهزيمة، والتسليم بمسؤولية المؤسسة العسكرية عن جر اليابان وتوريطها في هذه الحرب وما لحق بها من تدمير، أدى إلى قبول الحكومة اليابانية والمجتمع الياباني بالاحتلال، والقبول بأن الاحتلال، يحمل معه مشروعاً محدداً لإعادة بناء الدولة اليابانية وقى أسس جديدة، تضمن عدم تورطها في الصراعات الخارجية. كما كان للاعتراف بهلغه الهزيمة دوره المهم في غلب المقاومة الداخلية المعنية لمشروع إعادة بناء الدولة. وعلى العكس، فرغم نجاح الحرب في غلب المقاومة الرائبة والمهم في يراحتلال، وهو ما تجسد المؤتلال، وهو ما تجسد في تحول هذه القرى إلى تنظيم وإدارة مقاومة عنيقة منظمة ضد قوات الاحتلال، وضد مشروع إعادة بناء الدولة باء الدولة والنظام الجديد.

### الفرض الثالث

«كلما كانت دولة الاحتلال ذات نظام ديمقراطي، زاد حجم القيود المفروضة على عملية صنع القرار الخاص بمشروع إعادة بناء الدولة».

يتبين من دراسة الحالات الثلاث، صحة هذا الفرض. لكن تحول النظام الديمقراطي في دولة الاحتلال إلى عائق في تطبيق مشروع إعادة بناء الدولة يتوقف على مسار المشروع، وعلى حجم التكلفة البشرية والمداية التي تتكيدها دولة الاحتلال، ومدة الاحتلال. فكلما زاد حجم هذه التكلفة، طالت مدة الاحتلال والوجود العسكري الخارجي، وتراجعت فرص نجاح المشروع، وتراجع صنوى تأيد الرأي العام الداخلي في دولة الاحتلال للتورط الخارجي في مشروع إعادة بناه الدولة، وتراجعت تاليا قدرة النخية الحاكمة على الدفاع عن التراناها الاتصادية، والسكرية، والمشروة تجاه مشروع إعادة بناه الدولة، وهكذا، ففي حالة البابان، فاب التأثير السلبي للنظام الديمة عنام التحديد عنام المتحدة، تتيجة المساد الإيجابي الذي اتخذه مشروع إعادة بناه الدولة والمدادة، ونتيجة غياب التكلفة البشرية للاحتلال، بينما كان تأثيره السلبي في حالتي أفغانستان والمواق أكثر وضوحاً، بسبب المشكلات والتحديات التي واجهت هذين المشروعين، على نحو والاتواق اكثر وضوحاً، بسبب المشكلات والتحديات التي واجهت هذين المشروعين، على نحو والاقتصادية والبشرية لهذين المشروعين، ما أدى إلى إنحذال على الدفاع عن التكاليف العسكرية والتواشرية والبشرية لهلين المشروعين، ما أدى إلى إنحذال العرائد قرارات بالانسحاب قبل اكتمال عملية المواقد المواقد المادية والمدرية الدولة.

# الفرض الرابع

«كلما زادت درجة التعددية (الدينية أو العرقية) داخل المجتمع المحتل، أصبحت عملية إعادة بناء الدولة أكثر تعقيداً».

يتبين من دراسة الحالات الشلاث صحة هذا الفرض. ويعتمد الأمر هنا على عدد من الموامل الوسيطة الأخرى، عثل مدى تجذر الهويات العرقية والدينية الفرعية في مواجهة الهوية الوطنية، ودرجة تطابق خطوط الانقسام الديني والعرقي والجهيوي، وطبيعة العلاقات التاريخية بين المجموعات العرقية والدينية. فكلما تجذرت الهويات الفرعية في مواجهة الهوية الوطنية، وتطابقت خطوط الانقسام الديني والعرقي والجهيوي، ومالت العلاقات التاريخية بين المجموعات الدونية بين المجموعات العرقية والدينية حول الموقعة الموقعة الموقعة والدينية حول عادة بناء الدولة، وعدم قدرة سلطات الاحتلال على الوقوف على مسافة واحدة من مشروع إعادة بناء الدولة، وعدم قدرة سلطات الاحتلال على الوقوف على مسافة واحدة من وبخاصة العرقية والدينية عوصوية الحائلال إلى أبعد من ذلك في حالة وجود جميع المعامد المجلوعات الجديدة، علاقات صراعية بين المجموعات العرقية أو الدينية، أو وجود حروب أهلية، حيث تستزم عملية إعادة بناء الدولة في ماد الحالات، وضع تسوية سياسية داخلية فاعلة ومستدامة، وتطبيق برامج علية العربة المولية الوطنية في مواجهة الهويات الفرعية، ما يجمل سياسات بناء الأمة, وكيزة أساسية في علية إعادة بناء الدولة.

وتقدم حالة اليابان نموذجاً مثالياً لغياب حالة التعدية العرقية والدينية، ما أدى إلى غياب الكثير من التحديات ذات الصلة. وعلى العكس، قدمت حالتاً أفغانستان والعراق مثالين مهمين للدور الذي يمكن أن تؤديه التعددية الدينية والعرقية في تعقيد عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. فقد أدت الخبرة الصراعية بين المجموعات العرقية الأساسية في أفغانستان، والانعجاز المسبق لدولة الاحتلال لمجموعات عرقية معينة (تحالف الشمال)، وغياب تسوية سياسية تشمل المجموعات، الموقية واللدينية كافة، وعدام وقوف الاحتلال على مسافة واحدة من هذه المجموعات، أدى كل ذلك إلى عضف الدولة والنظام الجديد. الأمر ذاته تقريباً في حالة العراق، فرغم غياب العلاقات التاريخية الصراعية بين المجموعات العرقية الثلاث الرئيسة: السنة والشيعة والأكراد، إلا أن تجذب الهويات العرقية والدينية على حساب الهوية الوطنية، والانحياز المسبق للاحتلال إلى مجموعات بناء الدولة، وضعف النظام السياسي الجديد.

# الفرض الخامس

«أن المجتمعات الإسلامية أقل استعداداً من المجتمعات الأخرى لقبول مشروعات إعادة بناء
 الدولة في ظل الاحتلال.

يتين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذا الفرض. فرغم التمايز الثقافي بين الدول الثلاث: البابان، وأفغانستان، والعراق، من ناحية، ووولة الاحتلال الرئيس في الحالات الثلاث، وهي الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، إلا أن خيرة الحالات الثلاث تشير إلى أن المجتمعات الإسلامية تحمل ثقافة أقل استعداداً من غيرها لقبول مشروعات إعادة بناء الدولة المفروضة من الخارج (الغرب). ويجد ذلك تضيره في الخبرات السلبة بين العالم الإسلامي والغرب، سواء خلال مرحلة الاستعمار، أو مرحلة ما بعد الاستعمار، ما أدى إلى تحميل مشروعات إعادة بناء الدولة في العالم الإسلامي سلبات هذه الخبرات، على نحو عقق الشكوك حرف النيات الحقيقية للحروب وعمليات تغير وإعادة بناء الأنظمة بالقوة. كما يجد ذلك تضيره أيضاً في طبعة الثقافة الإسلامية ذاتها والتي تنضمن قيماً مهمة مثل «الجهادة ضد الاحتلال والغزو الخارجي، باعتباره أحد أشكال الجهاد في سبيل الله، والذي لا يقل منزلة عن الجهاد للدفاع عن الدين.

# الفرض السادس

«كلما كان لدى المجتمع المحتل خبرة سياسية ديمقراطية، أصبحت مهمة الاحتلال في إعادة بناء الدولة المحتلة أكثر سهولة».

يتبين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذا الفرض. فقد كشفت حالتا أفغانستان والعراق عن أن الافتقاد إلى الخبرة السياسية والدستورية الديمقراطية تودي إلى تراجع فرص نجاح بناء نظام سياسي ديمقراطي في سياق عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. ويجد ذلك تفسيره في غياب الثقافة الديمقراطية، ووجود فجوة بين المؤسسات والهياكل الديمقراطية الجديدة والواقع الثقافي والاجتماعي القائم، أو في استمرار المشكلات الهيكلية نفسها والتي تحول دون نجاح عملية بناء النظام الديمقراطي الجديد وقدرته على البقاء.

# الفرض السابع

 وإن نظام الفطبية الثناثية أكثر ملاءمة لنجاح عمليات إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال بالمقارنة بالنظام أحادى القطبية».

يتين من دراسة الحالات الثلاث صحة هذا الفرض. نقد ساهم التحول إلى نظام القطية الثنائية والحرب الباردة في بداية الخمسينيات من القرن العشرين، في إحداث تحول جوهري في موقع اليابان في سياق الحرب الباردة في بداية الخمسينيات من القرن العشرين، في إحداث تحول جوهري في موقع اليابان في سياق الحرب الباردة ومراجعة الولايات المتحدلة بعض سياساتها وأهدافها الاقتصادية والأمنية تجاه البابان خلال تلك المرحلة، ما أدى في التحليل الأخير إلى إجراء بعض التعديلات على مشروع إعادة بناء الدولة على المائية وعلى العكس، فقد المنكس عشروعي إعادة بناء الدولة بناء الدولة في الفائلة والمحافظة المشروعية التي تضع في المنائلة من المواقع بشكل سلبي، سواء في ما يتعلق بأضعاف درجة المشروعية التي تضع في أفغانسات الرئيسة لتلك المرحلة في أولويات إعادة بناء الدولة، وعلى رأسها «سياسة الحرب على الإرهاب، ققد أدى تصاعد الخطاب الأيديولوجي الشيني لوادة بوض الإرهاب إلى تراجع الأهمية النبية للمكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعة والثقافية لعملة إعادة بناء الدولة، مقابل إعطاء الأولوية الأكبر للمكون للمسكري والأمني من دون أن يعني ذلك بالضرورة فاعلية مذا المكون في عملية إعادة الما الدولة عدم المسكري والأمني من دون أن يعني ذلك بالضرورة والابعاد السياسية والاقتصادية والأقتصادية والأقتصادية والأقباط بين البعد الصحري - الأمني والإعاد السياسية فضلاً عن عدم المتأمل بين البعد الصحري - الأمني والأيافية.

# الفرض الثامن

قكلما زادت درجة التوافق الإقليمي حول مشروع إعادة بناء الدولة، زادت فوص نجاح مشروع إعادة بناء الدولة تحت الاحتلاله.

يتين من دراسة الحالات الثلاث عدم دقة مذا الفرض، وأنه في حاجة إلى إعادة صياغة. فلا شك في أن وجود توافق بين القوى الإقليمية حول مشروع إعادة بناء الدولة يمثل شرطاً ضرورياً لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة، يمثل شرطاً ضرورياً لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة، وشرطاً مهماً لتقليل التكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية لتطبيق هذا المستروع. كن خيرة حالات الدراسة الثلاث تثير إلى أن توافر هذا التوافق بيس شرطاً كافياً. فقد شهدت حالتا أفغانستان والعراق وجود توافق كبير بين دول الجوار والقوى الإقليمية حول أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة في الحالتين، ووجود مصالح ومكاسب إيجابية متوقعة لهذه الدول في حالة نجاح هذين المشروعين، لكن مذا التوافق لم يكن كافياً لتعاون القوى الإقليمية مع دولاً لمية المحالة رفرعه التوافق في المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من دولة بين الشور ويا المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من دولة بين الشور ويا المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من دولة بين الشورة ويا المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من دولة بين الشورة ويا المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من دامية عليه مدينة عليه ويودة عليه الموافق في المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من ناحية، ودولة الموافق في المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من ناحية، ودولة الموافق في المصالح، ظلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من ناحية، ودولة الموافق في المصالح، طلت هناك خلافات بين القوى والإقليمية من ناحية، ودولة الوافق في المصالح، طلت هناك خلافات بين القوى الإقليمية من ناحية والوافق في المصالح، طلت هناك من خلافات بين القوى الإقليمية من ناحية والوافق في المصالح، طلت الموافقة في المصالح والمحالح، الموافقة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في الموافقة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في المصالح والموافقة في المصالح والمؤلفة في الموافقة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلفة في الموافقة في الموافقة في المصالح والمؤلفة في المصالح والمؤلف

الاحتلال من ناحية أخرى حول سياسات إعادة بناء الدولة وحول قضايا أعرى إقليمية، تتجاوز مشرع إعادة بناء الدولة (على مستوى العلاقات الثنائية بين القوى الإقليمية ودولة الاحتلال). أضف إلى ذلك، الخلاقات الإقليمية والتي كان لها انعكاساتها السلبة أيضاً على مواقف الفرى الله عن النظام الجديد. ومن ثم، فإن صياغة أدق لهذا الفرض يجب أن تعيز بين وجود ترافق إقليمي حول أهمية نجاح مشروع إعادة بناء الدولة، والتوافق موالتوافق الإقليمي يقتضي أخذ من اجانب الاحتلال بهدف إعادة بناء الدولة، والتوافق مل حالة التوافق الإقليمي يقتضي أخذ صابع الله الساسات المساسات التي من شأنها التأثير سلباً في التوافق الإقليمية في الاعتبار، وأن يتجنب الاحتلال السياسات التي من شأنها التأثير سلباً في التوافق الرفط بين علاقاتها الثنائية مع دول الجواز والدول الإقليمية والقوى لديجب على دولة الاحتلال أيضاً الربط بين علاقاتها الثنائية مع دول الجواز والمدول من مشروع إعادة بناء الدولة وجود قضايا خلاف بين دولة الاحتلال وهده المدول لا يضمن دعمها سياسات إعادة بناء الدولة، حتى في حالة وجود توافق على أهمية نجاح هذه المشروع.

وتقدم حالة اليابان نموذجاً مثالياً لغياب التأثير السلبي للبيئة الإقليمية في مشروع إعادة بناء الله وجود مصلحة مشتركة للقرى الإتليمية في إنجاح إعادة بناء اليابان وفقاً للتصور الذي روَّجه الاحتلال، عالى اليوراد الإقلامي حول روَّجه الاحتلال، عالى البيوراد الإقلامي حول منا المشروع، كذلك لم يرتبط المشروع بتداعات إقليمية سلبية بالنسبة إلى دول الجوار الإقليمي نظراً إلى غياب التداخل العرقي، إضافةً إلى ذلك، فقد حدث توافق كبير بين القوى الإقليمية ودولة المتحالات على سياسات إعادة بناء الدولة في اليابان والكثير من أهداف دول الجوار الإقليمي قد تحققت من دون العجاور الإقليمي قد التحققت من دون العجاجة إلى تدخل في عملية إعادة بناء الدولة أو الثاثير فيها.

وعلى العكس، قدمت أفغانستان والعراق نموذجين مثاليين للتأثير السلبي للبيئة الإقليمية في مشروع إعادة بناء الدولة. فعلى الرغم من وجود توافق بين دول الجوار الإقليمي والاحتلال حول الكثير من القضاياء إلا أن إغفال الاحتلال العديد من المصالح الاستراتيجية المهمة لتلك الدول، أو إغفاله التناعيات السياسية المهمة لساسات إعادة بناء الدولة على التوازنات السياسية المناخلية في هذه الدول، حال دون ضمان تعاون مول الجوار مع الاحتلال بالقدر الذي يقمن إيجاد مناخ إقليمي مضجع لعملية إعادة بناء الدولة. كذلك، فإن وجود خلافات بين دولة الاحتلال (الولايات المتحدة) ويمض دول الجوار أدى إلى تحول الدولة المحتلة إلى ساحة لإدارة هذا المصراء، مثل الدخلاف بين باكستان والولايات المتحدة بسبب الاتجاز الأمريكي للهند كشريك استراتيجي، ووضع سقف للعلاقات الباكستانية - الأمريكي المتعدة والدعم السياسي واللوجيستي الذي قدمته للولايات المتحدة خلال مرحلة الحرب، ما أدى في النهاية إلى توظيف باكستان الأفغانستان كورةة وصاحة لإدارة مذا الخلاف. وكذلك الخلالا ين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها التودي، والذي اذى هو الأخر إلى توظيف إيران للعراق كورةة وصاحة اذى هو الأخر إلى توظيف إيران للعراق كورةة وصاحة ادى هو الأخر إلى توظيف إيران للعراق كورةة وصاحة لإدارة صراعها مع الولايات المتحدة.

# ثالثاً: الخبرات العامة لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال

رغم الدروس المهمة التي ما تزال تقدمها الحالة اليابانية في مجال إعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال بعاقة، حتى مع الاحتلال، وهي دروس تبقى صالحة لسياسة إعادة بناء الدولة في ظل الاحتلال بعاقة، حتى مع اختلاف الشروط المحلية والاتبلية والاتبلية والاتبلية والمواقية قدما غرصة لاختبار العديد من المنعقرات والظروف المختلفة التي تجري فيها عملية إعادة بناء الدولة، ويخاصة المتغيرات المحلية (الأبنية الثقافية المختلفة، التركيب الاجتماعي: العرقي والديني للمجتمع المحتل، ضعف اقوة ومساسات الدولة، الخبرات السياسية والدستورية السابقة)، والمتغيرات المعلوم ظلموة الدولة الخبرات السياسية والدستورية السابقة)، والمتغيرات العرقي مع الدولة الفاصلة. والبيئة الإقليمية الصراعية مع دولة الاحتلال، والتناخل العرقي مع الدولة المحتلة... إلغ)، بل إنهما قدمتا فرصة لاختبار المتغيرات ذات الصلة بدولة الاحتلال فسها.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها مشروعا إعادة بناء الدولة في أفغانستان والعراق، إلا أنه يصعب القطع بأن خبرة هاتين الحالتين سوف تضعان نهاية لسياسة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. لكن الخبرات الثلاث تطرح عدداً من الاستتباجات المهمة حول مستقبل تلك الظاهرة، يمكن تخليصها في ما يلي:

١ \_ الاستنتاج المركزي الذي تؤكده دراسة الحالات الثلاث، أن عملية إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال هي ادالة في نمط تفاعل ثلاثة متغيرات رئيسة: سياسات الاحتلال، والبيئة المحلية داخل الدولة المحتلة ودولة الاحتلال، والبيئة العالمية والإقليمية السائدة». فمع أهمية الدور الذي تؤديه سياسات الاحتلال، بدءاً من مدى وجود تخطيط مسبق ووضع تصورات واضحة لمرحلة ما بعد الحرب ومرحلة الاحتلال، وطبيعة التحديات المتوقعة خلال مرحلة الاحتلال ومرحلة إعادة بناء الدولة، والعلاقة بين أهداف الاحتلال، بمعنى العلاقة بين هدف إعادة بناء الدولة وباقي الأهداف، ووجود ترتيب واضح لأولويات هذه الأهداف، ومدى وجود توافق داخلي حول مشروع إعادة بناء الدولة معبَّراً عنه بدعم الرأي العام والمؤسسة التشريعية لهذا المشروع وللتكلفة الاقتصادية والبشرية للوجود العسكري في الخارج، ومدى استناد الاحتلال إلى هزيمة وأضحة للعدو (النظام القديم)، ومدى وجود خطاب واضح حول جدية الاحتلال في الانسحاب خلال فترة زمنية مقبولة، وإعادة السيادة إلى المجتمع المحتل في مدى زمني مقبول، ومدى اعتماد الاحتلال على قوات عسكرية تضمن توفير البيئة الأمنية المشجعة لتطبيق سياسات إعادة بناء الدولة، واستخدام مستوى من العنف المرشد. ويأتي قبل كل ذلك، وجود مشروع حقيقي لإعادة بناء الدولة، بمعنى وجود إرادة وسياسات محددة لدى دولة/دول الاحتلال، إلا أن كل هذه الشروط لا تؤتى تأثيراتها الإيجابية إلا في ظل بيئة داخلية مواتية. فبافتراض توافر الشروط الخاصة بمتغير سياسات الاحتلال بشكلها المثالي الذي يخدم عملية إعادة بناء الدولة، فإن غياب الشروط الداخلية لنجاح عملية إعادة بناء الدولة يفرغ هذه السياسات من مضمونها؛ فعدم اعتراف المجتمع المحتل بالهزيمة، وعدم وجود عملية سياسية

حقيقة تستوعب مختلف النخب والقوى السياسية، وافتقاد المجتمع المحتل إلى الثقافة السياسية الديمقراطية، وصيطرة التعددية الديمقراطية، وصيطرة التعددية المحبقة والمنافقة على وصيطرة التعددية المحبقة والمختلفة مع وجود خبرة صراعة بين القوى الاجتماعية... إلغ. كل ذلك يخلق أعباء إضافية على سلطات الاحتلال لبناء نظام سياسي ويمقراطي فاصل وقابل للبقاء، كما يخلق أعباء إضافية في ما يتعلق بضرورة تضمين مشروع إعادة بناء اللدولة برامج مصددة للتغيير والإصلاح الثقافي. كذلك فإنه كلما تراجع مستوى التنفية الاقتصادية والاجتماعية، تراجعت فرص نجاح مشروع إعادة بناء اللدولة، أو على الأقل فرض ذلك أعباء مالية واقتصادية إضافية على دولة الاحتلال، ومن ثما الداخلي، وتعقدات قدرة النخبة الحاكمة في دولة/دول الاحتلال على الدفاع عن هذا المشروع أمام الداخلي.

٢ \_ يصدق الأمر ذاته على الشروط الخاصة بالبيئة الإقليمية للدولة المحتلة. إذ تشير خبرات حالات الدراسة الثلاث أيضاً إلى أهمية الدور الذي تؤديه البيئة الإقليمية في نجاح/فشل الاحتلال في إعادة بناء الدولة وبناء الدولة وكن من من على درجة التوافق الإقليمي، ليس نقط حول مشروعية مشروع إعادة بناء الدولة، ولكن السياسات والنواتج النهائية لذلك المشروع، بدءاً من طيعة النظام السياسي، وطيعة النخة إلى المساسلة الخارجية... إفراحة النظام القديم، ولكن هذا التوافق قد لا يمتد بالضرورة إلى سياسات الاحتلال، أو طبيعة الزخة الحاكمة، أو طبيعة التوازيات السياسية الداخلية الجديدة، أو شكل الدولة، وواضح بين دولة الاحتلال والقيمة حول السياسات والزواتج النهائية لعملية إعادة بناء الدولة، واضحة بين دولة الاحتلال والقيمية حول السياسات والزواتج النهائية لعملية إعادة بناء الدولة، واستند هذا المشروع الدولة الاحتلال لمصالح القوى الإقليمية وتوازناتها الداخلية، زادت فوصة نجاح واستدامة المؤلولة الجديدة.

٣ ـ أن الاحتلال قد ينجع في تغيير النظام السلطوي القائم (Regime Change)، أو حتى بناء الهياكل والمؤسسات الساسية الديمقراطية لكنه قد لا ينجع بالفسرورة في بناء نظام ديمقراطي مستدام، فعملية تغيير النظام لا تشغل موى خطوة أو شرط من شروط بناء نظام ديمقراطي مستدام، ولكنها نظل مربطاً عركاني؛ فالأخيرة أكثر تعقيداً من عملية تغيير النظام السلطوي، وتعتمد على مدى توافر عدد من الشروط والمتغيرات ذات الصلة بالبيئة الداخلية للنظام المبديد، تشمل \_ على سيل المثال \_ الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والبنية الثقافية، والخيرة السياسية واللمسترية، ودرجة المعددية المراجة والمنافرية، ودرجة المعددية المراجة المنافرية الميافرية المعلقات الصراعية المناخلية... إلى أخر قا تصورنا أن عملية الانتظام من نظام مباسي سلطوي إلى آخر ديمقراطي مستدام، تتم عبر ثلاث مراحل، تبدأ بغيير النظام، من بنظام مباسي سلطوي إلى آخر ديمقراطي مستدام، تتم عبر ثلاث مراحل، تبدأ بغيير النظام، من بنظام مباسي منظم ونقاً للقواعد والتقاليد.

الديمقراطية، فإن نجاح الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي مستدام، يعتمد على درجة نجاحه في توفير هذه الشروط الثلاثة، وهو ما يفسر تفاوت مستوى نجاح الاحتلال من حالة إلى أخرى. ويرجع نقل إلى الرتباط الشرط الثالث بمتغيرات تخرج عن الاحتلال، وترتبط بالأساس بالبيئة الداخلية ذلك إلى ارتباط الشرط الثالث المتعالل المنظام البعديد، وتواضع فيها قدرة سلطات الاحتلال على الغيير، وقلم نقال سياسي ديمقراطي، سواء بشكل طبيعي، أو عبر تدخل الاحتلال لتوفير هذه الشروط، زادت فرص بناء نظام سياسية على مستدام. وهذا ما يفسر تفاوت درجة نجاح الاحتلال في حالة اليابان في إزاحة النظام العسكري، وتأسيس الأبنية المؤسسية الديمقراطية وإرساء مبادئ الديمقراطية، كما توافرت الشروط الداخلية لنجاح الاحتلال في إزاحة النظام العسكري، وتأسيس مذا النظام عيث أدى الاحتلال وفي إزاحة النظام في الحاليات الديمقراطية الجديدية بمثل محدود في تأسيس الأبنية المؤسسية الديمقراطية الجديدية المجاوية المجاوية المجاوية الجديات والدواق، إلا أن نجح بشكل محدود في تأسيس الأبنية المؤسسية الديمقراطية الجديدة، كما قد توافر الشروط الداخلية اللازمة لنجاح هذا النظام في الحالين؛ ولم

\$ - كذلك، فإن الانتقال من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي بوساطة الاحتلال يؤثر فرص استدامة النظام الديمقراطي الجديد من خلال الدور الذي يؤديه الاحتلال في بناء قواعد النظام الديمقراطي، اللهجة الديمقراطي، وقدرته على إقناع/إجبار الفاعلين الرئيسيين على قبول قواعد النظام الديمقراطي، وتزداد أهمية هذا الدور في حالة المجتمعات التي يختل فيها التوازن بين الدولة والمجتمع، أو بين النظام السياسي القائم والمعارضة. ففي هذه الحالة، قد لا تسطيع أي من النخب أو الجماعات السياسية من قد يؤدي السياسية فرض نفسها كلاقة حيم أو كنظام بديل، ووجود درجة من الثنية السياسية، ما قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية. في هذه الحالة، وكما سيق تناوله، فإن نمط إدارة الاحتلال علاقاته مع هذه النخب والجماعات السياسي الجديد ونمط العلاقة بين النخب والجماعات السياسية بكون له تأثيره في طيعة النظام السياسي الجديد ونمط العلاقة بين النخب والجماعات السياسية المقائم لينشا عن إمكان نجاح الاحتلال في إذاء نظام ويمقراطي مستدام بسبب نمط علاقاته مع النخب والجماعات السياسية (المرقبة) أو الدينية) بعد سقوط النظام. ويفسر ذلك قبل الاحتلال في بناء نظام ديمقراطي مستدام بسبب نمط علاقاته مع في بناء نظام ديمقراطي مستدام المرقبة والدينية أو الدينية عن الحائن.

٥ \_ كان ليئة أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ تأثيرها السلبي الواضح في سياسة إعادة بناء الدولة، سواء مياه مياه يناء الدولة، سواء في ما يتعلق بفرص نجاحها. فقد كان لتلك البيئة اندكاسها الواضح على مضمون تلك السياسة وأبعادها من حيث الربط الذي تم بين مشروعات إعادة بناء الدولة والحرب على الإرهاب. ورضم أن هذا الربط قد بدا منطقياً من حيث ارتباط الدولة الفاشلة بالإرهاب، ما جعل سياسة التنخل الخارجي لإعادة بناء هذه الدول إحدى الأدوات المهمة الدولجة الإرهاب، لكن الدصيلة التجريين الأفعانية والمواقية تشير إلى أن الطريقة الني

تم بها الربط بين مشروعات إعادة بناء الدولة وسياسة الحرب على الإرهاب، والسياسات التي أبّعت لتطبيق هذين المشروعين، لم تؤد إلى نتيجة ملموسة سواه في ما يتعلق بهدف إخراج هاتين الدولتين من فئة الدول الفاشلة أو الهشة، أو في ما يتعلق بالقضاء على ارتباطهما بالتنظيمات الإرهابية. واللاقت للنظر هنا، أن الادعاءات الأمريكية حول وجود علاقة بين نظام صدام حسين والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة، انتهت إلى تحول العراق خلال فترة الاحتلال إلى مركز إقليمي مهم لعمل تنظيم القاعدة.

1 - الاستنتاج العملي المهم أيضاً الذي تقدمه حالتا أفغانستان والعراق، أن سياسة إعادة بناه الدلولة الفضلية أو الفضاء على ظاهرة الدولة الفضلية أو الفضاء على ظاهرة الدولة الفضلية أو الفضاء على ظاهرة الارماب، وهما العبروان الأساسيان الللذان قدمتهما إدارة بوش لسياسة إعادة بناء هذه الدول من خلال الاحتلال العسكري، بل وتحولها عن موقفها الأساسي من هذه السياسة الي كانت قد توسعت فيها إدارة كليتون السابقة عليها خلال مرحلة التسمينيات. فله توقّ سياسات إعادة بناء الدلولة ـ كما طبقتها إدارة كلياتون السابقة عليها خلال مرحلة التسمينيات. فله توقّ سياسات إعادة بناء الدلولة ـ كما طبقتها إدارة بوش ثم إدارة أوياما ـ في هاتين الحالتين - أفغانستان أو العراق ـ إلى المصفة كتنظيمات «إرمابية؟» فما تزال حركة طالبان أفغانستان قائمة وقوية، وما يزال تنظيم القاعدة قائماً في أفغانستان وفي العراق. كما لم تضمن هذه السياسة انتشار الدمقراطيات في المحيط الإلاليمي لهاتين الدولتين، أو حول العراق بالأساس، كما كان متصوراً أو مطروحاً. ويعيننا هذا إلى الفرضيات التي طرحت في الفصل الأول حول العلاقة بين التدخل الخارجي وظاهرة الدولة الفاشلة أو إعادة بناء الدولة كائمة للدولة بي على المحسولة المناسبة المولية في المنطقة وتقوي هذه الاستناح، موقف الانجاء الذي يرى في التدخل الخارجي أحد أسباب الدولة الفاشلة، وأحد أسباب الدولة الفاشلة وأماد المساب الدولة الفاشلة ويتدخل الخارجي أحد أسباب الدولة المادينة الدولة ويقوي مله أسباب الدولة الفاشلة وأحد أسباب الدولة الفاشلة ويقوي هذه أسباب الدولة الفاشلة ويقد تلاحك المادولة على المناسبة والدولة ويقوي هذه أسباب الدولة الفاشلة ويقدي المدولة والمناسبة ويقدي الموقة ويقدي المدولة ويقدي المناسبة ويقوي المدولة والموقعة ويقدي المعالة ويقدي الموقعة ويقد المعالة ويقدي المعالة ويقوي المعالة ويقوي المعالة ويقدي المعالة ويقدي المعالة ويقدي المعالة ويقد ويقدي المعالة ويقدي المعالة ويقد ويقدي المعالة ويقد المعالة ويقدي المع

٧ - ويمكن الإشارة إلى استنتاج مهم آخر، في ضوء حالات الدراسة الثلاث، يتعلق بالافتراضات الأسلسة، يتعلق بالافتراضات الأسلسية التي قامت عليها سياسة ومشروعات إعادة بناء الدولة بواصعة الاحتلال العسكري، وهي: أ ـ أن الديمقراطية يمكن تشجيع المجتمعات تحت ظروف معينة على التحول في اتجاه سياسي واقتصادي محدد. ج ـ وأنه يمكن تحمل تكلفة ملا التحولات، مبراه بالنسبة لدولة الاحتلال أو الدولة المحتلة. فينما يمكن قول هذه الافتراضات في ضوء حالة اليابان، إلا أن حالتي أفغانستان والعراق تتينان بوضوح عدم مؤة علمه الافتراضات.

٨\_ إضافة إلى الاستناج العام السابق، فإن حالتي أفغانستان والعراق تشيران إلى استنتاج آخر أكثر خصوصية يتعلق بقابلية المجتمعات الإسلامية لسياسة إعادة بناء اللوقة تحت الاحتلال، أو قابليتها لفكرة فرض الديمقراطية بوساطة قوى خارجية بعائمة أو تحت الاحتلال بخاصّة، وهو ما يفسر أولوية المحددات ذات الصلة بالليئة الداخلية بالمقارنة بياقى المحددات. فقد أثبتت تجربنا

أفغانستان والعراق، أن المجتمعات والثقافة الإسلامية أقل قابلية لهذه الأفكار. ثم جاءت موجة الربيع العربي لتؤكد مرة أخرى أن التحول نحو الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية هي مسألة تحكمها الشروط الداخلية في المقام الأول.

٩ ـ وأغيراً، إذا جاز تحديد محدد واحد من بين قائمة المحددات المستقلة السابقة التي ناقشها الكتاب، فإنه يمكن القول إن خبرة الحالات الثلاث تشير إلى أن المحددات ذات المسلة بالبيئة المحيدات ذات المسلة بالبيئة المحيدات للموقد المحيدات. ويأتي داخل الملك المحيدات المحيدات المحيدات المحيدات المحيدات القولية والدينية في أفغانستان المخاص بدرجة التشابه القومي. إذ يمكن القول إن حالة التعددية العرقية والدينية في أفغانستان والعراق كانت سبباً رئيساً لظهور الطائفة السياسية، وغياب التواقق الداخلي حول مشروع إعادة بناه الدولة. ويطع مشروع إعادة بناه الدولة والدينية من مشروع إعادة بناه الدولة المدلق كان التوليد ومصارعة حول مكاسب المجموعات العرقية والدينية من مشروع إعادة بناه الدولة.

# رابعاً: تحقيق التراكم العلمي في مجال إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال

سبق القول في الفصل الأول من هذا الكتاب، إنّه لا توجد أطر نظرية متكاملة ومستقرة تشرح لنا طريقة عمل مشروعات إعادة بناه المدولة تحت الاحتلال، يمكن الاستناد إليها لتطوير فروض معددة لفهم التجارب التاريخية والتطبيقية الراهنة في إطار مقارن، وذلك لأسباب عديدة تم تناولها في الفصل ذاته. وقد مشلت هذه المدراسة محاولة وضع إطار عام يمكن الاستناد إليه في فهم أسباب نجاء فشل الاحتلال في إعادة بناه الدولة. وبالنظر إلى موقع هذه المدراسة من الأدبيات النظرية المتاحة حتى الآن، في هذا المجال، وباعتبارها محاولة أولية، فقد عمدت إلى إدخال عدد كبير نسبياً من المحادث تقديم فهم أساسي لهذه الظاهرة وطريقة تفاعل المحددات المختلفة نسبياً من قادل علي نطاق واسمة بنسياً، وذلك على أمل أن تشكل جزءاً من البحوث الأساسية في هذا المجال.

كما يجدر التأكيد هنا، أن نتائج هذه الدراسة نظل مقبولة في ظل حالات الدراسة الثلاث التي تم تناولها. ولذلك، فإن ظهور حالات احتلال جديدة بهدف إعادة بناء الدولة قد يُفسح المجال أمام إعادة اختبار صحة هذه الفروض، للتأكد من مدى عموميتها أو مدى انطباقها على نطاق أوسع من الحالات.

كذلك، فإن تحقيق التراكم العلمي، وفهماً أدق لظاهرة إعادة بناء الدولة تحت الاحتلال، يتطلبان الانتخال إلى المتخدس الاحتلال، يتطلبان الانتخال إلى منافشة قضايا أكثر تحديداً، وتطوير فروض أكثر تفصيلاً بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وعلى سبيل المثال، يقترح الباحث هنا التركيز مستقبلاً على طرح فروض تتعلق بالملاقة بين البنية الثقافية والاجتماعية من ناحية، وقدرة الاحتلال على إعادة بناء الدولة من ناحية أخرى، أو تأثير نما العلاقة بين الاحتلال على إعادة بناء الدولة من ناحية أخرى،

الدولة، أو الملاقة بين طبيعة النظام الديمقراطي في دولة الاحتلال، وقدرة الاحتلال على تطوير سياسات فاعلة لإعادة بناء الدولة. كذلك، فإن تحقيق التراكم العلمي المطلوب يتعلب التوسع في حالات المقارنة، إلى جانب تطوير الفروض الأكثر تفصيلاً، ويقترح في هذا الإطار إجراء المزيد من المقارنات بين تجارب إعادة بناء الدولة التي جرت خلال التسعينيات من القرن العشرين وتجارب ما بعد أبلول/سبتمبر ٢٠٠١.

# المراجع

# ١ \_ العربية

### کتب

بدران، ودودة (محرّر). تصميم البحوث في العلوم الاجتماعية. القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ـ جامعة القاهرة، ١٩٩٢.

التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٣. القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ٢٠٠٣.

ضاهر، مسعود. النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ١٩٩٩. (عالم المعرفة؛ ٢٥٢)

كون، توماس. بنية الثورات العلمية. ترجمة شوقي جلال. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٢. (عالم المعرفة؛ ١٦٨)

# دوريات

«٣٣ من العلماء وقادة الحركات الإسلامية يحذرون من ضرب أفغانستان.» الحياة: ٢٠٠١/٩/٢١.

أبو طالب، حسن. «تنظيم القاعدة وغزوتي نيويورك وواشنطن... هل فعلها حقاً؟.» الأهوام: ٢٠٠٤/١١/١٥.

إدريس، محمد السعيد. «إيران والخليج واحتمالات العدوان الأمريكي على العراق. السياسة ال**دولية:** العدد ١٥٠، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢.

«أربعة من قادة طالبان نقلهم الناتو جواً لمحادثات مع قرضاي.» الشرق الأوسط: ٢٠١٠/٢١.

•أفغان وأمريكيون أجروا محادثات سرّيّة مع الرجل الثاني في طالبان وقائد بالحركة يؤكد أن التمويل يأتى من بريطانيا.» القدس: ٢٠١٠/١٠/٢.

• أولى محادثات سلام تمهيدية مباشرة بين واشتطن وطالبان. الشرق الأوسط: ٢٠١١/٥/٢٨. • إيران استضافت سرًا وفذاً لطالبان. الشرق الأوسط: ٢٠١١/١٠/١.

بسيوني، شريف. «الحرب الأمريكية في العراق: مشروعية استخدام القوة.» السياسة الدولية: العدد ١٥١، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢.

ه بعد فترى الإسلاميين ضّد التحالف عسكرياً مع واشنطن تعبئة سياسية في الأردن لاحتواء تداعيات الرد الأمريكي، العجياة: ٢٠٠١/٩/٢٣.

**«البنتاغون يعترف: جنود حاولوا حرق ٥٠٠ مصحف.» الشرق الأوسط: ٢٠١٢/٨/٢٩.** 

تقارير: واشنطن توافق على منح طالبان مقراً سياسياً بقطر. الشرق الأوسط: ٢٠١١/٩/١٣.

الجصاني، عبد الواحد. «تعسا لديمقراطية أنجبتك: ملاحظات على مذكرات بوش.» وجهات نظر: ١٩ أيار/مايو ٢٠١٣.

اجندي أمريكي يرتكب مجزرة بحق ١٦ أفغانياً بينهم أطفال. الشرق الأوسط: ٢٠١٢/٣/١٢.

«الجيش الأفغاني: طالبان تستخدم نظاماً متطوراً لاختراق قواتنا.» الشرق الأوسط: ٢٠١٢/٣/٤.

«الحلف الأطلسي يراقب عن كثب دعم إيران ولو المحدود لطالبان.» الشرق الأوسط: ٢٠١١/٣/٠ دعوة أمريكية لاستقلال بلوشستان تزيد من تأزم التوتر مع إسلام آباد.» الشرق الأوسط: ٢٠١٢/٢٣٣.

«الدستور العراقي لسنة ١٩٧٠.» الوقائع العراقية: العدد ١٩٠٠، ١٧ تموز/يوليو ١٩٧٠.

رشوان، ضياء. دعامان بعد ١١ سبتمبر: إعادة بناء ما حدث.» الأهرام: ٢٠٠٣/٩/٢٦. السيد سليم، محمد. «أنشطة المبشرين الكوريين في العالم الإسلامي... المسكوت عنه.» النهار:

> ۲۰۱۰/۱۰/۲۵. الشرق الأوسط: ۲۰۰۹/۵/۱۵.

«صوت الملا عمر: السعودية جمعت بين طالبان ومسئولين أفغان.» الشرق الأوسط: ٢٠٠٨/١٠/٨.

«طالبان تنبى تفجير كابل الانتحاري وقرضاي يعرض لقاء الملا عمر وحكمتيار. • الشرق الأوسط: • ٢٠٠٧/٩/٣ .

«طالبان ترفض عرض قرضاي للسلام وتعتبره مجرد كلام فارغ من أي مضمون.» الشرق الأوسط: ٤٠٠٩/١١/٤.

الطالبان تعلق محادثاتها مع الأمريكيين بسبب موقفهم المتقلب. الشرق الأوسط: ٢٠١٢/٣/١٦.

عبد الجواد، جمال. «السياسة الأمريكية تجاه العراق: تشدد يميني وهوس أمني.» السياسة ال**دولية:** العدد ١٥٠، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢.

عبد السلام، محمد. (تعقيدات الهجوم العسكري المحتمل ضد العراق.» السياسة الدولية: العدد ١٥٠، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. عبيد، هناء. اجديد العلاقات الأمريكية الصينية في ظل إدارة بوش، ملف الأهرام الاستراتيجي (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ القاهرة): العدد ٧٧، أيار/سايو ٢٠٠١.

دعلماء الأزهر يحذرون من مخططات لضرب القوى الوطنية والإسلامية. ٩ الحياة: ٢٠٠١/١٢/٢٢. وفتى ي فر الخرط م ضدّ التحالف مع أمريكا. ٩ الحياة: ٢٠٠١/٩/٢٣.

فيسار، رايدر. «العرقية، الفيدرالية، وفكرة المواطنة الطائفية في العراق: تحليل نقدي.» المجلة الدولية للصليب الأحمر: العدد ٨٦٨، ٣١ كانون الأول/ديسمبر.

«قادة حركات إسلامية وعلماء يرفضون العقاب العشوائي.» الحياة: ١/٩/٢٣.

وقرضاي يدعو طالبان مجدداً للحوار على الرغم من رفض الملا عمر. الشرق الأوسط: ٢٠١٠/١١/١٧.

«قرضاي يراجع استراتيجيته التفاوضية مع طالبان.» الشرق الأوسط: ٢٠١١/١٠/٣.

«مصدر أفغاني: المتحدث باسم الملا عمر شارك في مكة... وحديث حول ابتعاد طالبان عن القاعدة.» الشرق الأوسط: ٢٠٠٨/١٠/٧.

«مصدر أفغاني: الملا برادار كان من مؤيدي المصالحة.. وخديعة باكستانية أدت إلى اعتقاله.» الشوق الأوسط: ٢٠١٠/٢/١٩.

«الملا عمر يرفض عرض قرضاي إجراء مفاوضات. الشرق الأوسط: ٢٠٠٩/١١/٢٦.

نصراوي، صلاح. «العراق في الاستراتيجية الأمريكية... أي مشروع للدولة الجديدة.» السياسة الدولية: العدد ١٦٢، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥.

هامدار، جاويد وكيفن سيف. «جنود من الخلية النائمة في قوات الأمن الأفغانية يقتلون زملاءهم في العمل، الشرق الأوسط: ٢٠١٢/٤/٣.

اهل تشهد المرحلة المقبلة صياغة جديدة للتحالفات الدولية؟. الحياة: ٢٠٠٢/١/٣.

تواشنطن تؤكد رسمياً تفاوضها مع طالبان لكنها تستبعد أي اتفاق قبل الشتاء، الشرق الأوسط: ٢٠١١/٦/٢٠ .

هوزير الإعلام الأفغاني السابق: وجوه طالبان المعتدلة حلفة رئيسية في مبادرة إنهاء العنف.، الشرق الأوسط: ٢٠٠٨/١٠/٥

# مواقع إلكترونية، وتقارير

اعتقال اثنين آخوين من كبار قادة طالبان إضافة إلى الملا برادر. 4 بي بي سي عربي: ١٨ شباط/فبراير http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/02/100218\_am\_taleban\_ ، ۲۰۱۰ pakistan\_arrests\_tc2.shtml>.

بهادر، الملا إحسان. ‹حرب استجداء المفاوضات. • شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي: ١٩ نيسان/ أبريل ٢٠١٠، (۲۰۱۰)/www.save.muslim.net/vb4110/archive/index.php/t-385756.html

- «التحديات الدستورية في العراق.» تقرير الشرق الأوسط (مجموعة الأزمات الدولية ــ بغداد/بروكسيل): العدد ۱۹، ۱۳ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۰۳.
- «تفكيك العراق: عملية مستورية تتعثر.» المجموعة الدولية للازمات: إيجاز حول الشرق الأوسط، رقم ٢٠، ٢ أيلول/سيتمبر ٢٠٠٥.
- «الحرب المراقبة المقبلة؟ الطائفية والنزاع الأملي، المجموعة الدولية للأزمات: تقرير الشرق الأوسط، - رقم ٥٤، ٢٧ شباط/لبراير ٢٠٠٠، http://www.crisisgroup.org/ar/regions/2020untries/ - middle%20-esst/%20-%20north%20arfr/ar/420iran/%20and/%20the%20gulf/iraq/ 0 52-the-next-iraqi-war-sectarianism-and-civil-conflict.aspx>.
- «رباني يعتبر اتفاق بون خدعة.» الجزيرة نت: http://www.aljazeera.net/news/د۲۰۰۲/۲۲۲. درباني يعتبر اتفاق بون خدعة.» الجزيرة نت: asia/2002/2/2-9-14.htm>.
- «زرداري: باكستان لن تساعد الولايات المتحدة في حال شنّت هجوماً على إيران. و موقع روسيا اليوم الإخباري: ٢٠١٢/١٧/١٧). </ri>
- «سياسات الشيعة في العراق: دور المجلس الأعلمي.» تقرير الشرق الأوسط (مجموعة الأزمات الدولية): العدد ٧٠، ١٥ تشرين الثاني انوفمبر ٢٠٠٧.
- عبد الله، عصام. فقصل من كتاب كولن باول: خطاب سيء السمعة.. عمره عشر سنوات. ه شبكة الجنوب الحر الإخبارية: ٢٠ آذار/صارس ٢٠١٣، /٢٠١٥ /phy?action=show&id=4843.
- عبد السلام، محمد. قوات عربية \_ إسلامية إلى العراق؟. سويس إنفو: ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، <a href="http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?view=print&cid=4964494">http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?view=print&cid=4964494</a>
- القاء أفغاني إيراني باكستاني لمكافحة الإرهاب. الشبكة سكاي نيوز الإخبارية: ٢٠١٢/٢/١٧٠ (٢٠١٢/:/www.skvnewsarabia.com>.
- من هو أحمد الجلبي؟.٥ بي بي سي عربي: ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ /١٠/arabic/news/newsid 2926000/2926969.stm>.
- مورو، جوناثان. «العملية الدستورية العراقية (٢).» معهد السلام الأمريكي: تقرير خاص رقم ١٥٥، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥.

ميثاق الأمم المتحدة، «http://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtml».

ونص البيان الختامي للقمة العربية في شرم الشيخ: بيان صادر عن نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة عشر، شرم الشيخ \_ جمهورية مصر العربية ذو العربية كالإيام المرافق ( مارس/آناد ۲۰۱۳) الجزيرة تت: ۱ تشربين االإيام/آكتوبر دالمبين الإيام/آكتوبر http://www.aljazeera.net/coverage/pages/9d126od8-fb02-4f8b-a4b8-351d40 و ۲۰۰۹ و6625>.

### ٢ \_ الأجنبية

### Books

- Browder, Dewey A. Stability Operations and State-Building: Continuation and Contingencies. edited by Greg Kaufman. New York: [n. pb.], 2008.
- Chandler, David. Empire in Denial: The Politics of State-Building. London: Pluto Press, 2006. Chesterman, Simon. You, the People: The United Nations, Transitional Administration, and State-Building. New York: Oxford University Press, 2004.
- \_\_\_\_ [et al.] (eds.). Making States Work: State Failure and the Crisis of Governance. New York: United Nations University Press, 2005.
- Dobbins, James and Seth G. Jones. Europe's Role in Nation-Building: From the Balkans to the Congo. Santa Monica: RAND Corporation, 2008.
- Dobbins, James, Ian O. Lesser and Peter Chalk. America's Role in Nation Building: from Germany to Iraq. Santa Monica: RAND Corporation, 2003.
- Dobbins, James [et. al.]. After the War: Nation-Building from FRD to George W. Bush. Santa Monica: RAND Corporation, 2008.
- \_\_\_\_\_ [et. al.]. America's Role in Nation Building from Germany to Iraq. Santa Monica: RAND Publication, 2003.
- [et. al.]. The Beginner's Guide to Nation-Building. Santa Monica: RAND Corporation, 2007.
- [et. al.]. Occupying Iraq: A History of the Provisional Authority. New York: Rand Publication, 2009.
- Dower, John W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton, 1999.
- Eiji, Takemae. Inside GHQ: the Allied Occupation of Japan and its Legacy. New York: Continuum, 2002.
- Eisenberg, Carolyn. Drawing the Line: The American Decision to Divide Germany, 1944-1949. New York: Cambridge University Press, 1996.
- Fukuyama, Francis (ed.). Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2006.
- \_\_\_\_\_. State-Building: Governance and World Order in the 21<sup>st</sup> Century. New York: Cornell University Press, 2004.
- Gruhl, Werner. Imperial Japan's World War Two, 1931-1945. New Jersey: Transaction Publisher, 2007, <a href="http://www.japanww2.com/publisher.htm">http://www.japanww2.com/publisher.htm</a>.
- Jackson, Robert H. Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World. Cambridge; London; New York: Cambridge University Press: 1990.
- Koh, B. C. Japan's Administrative Elite. Oxford: University of California, Press, 1991.
- Lijphart, Arend. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.
- MacArthur, Doglas. Reminiscences. New York: McGraw-Hill, 1964.

- Marwat, Fazal-ur-Rahmin. From Muhajir to Mujahid: Politics of War Through Aid. Peshawar: Pakistan Study Center, Peshawar University, 2004.
- Moore, Ray A. and Donald L. Robinson. Partners for Democracy: Crafting the New Japanese State under MacArthur. New York: Oxford University Press, 2004.
- Paris, Roland and Timothy D. Sisk (eds.). The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions of Postwar Peace Operations. London and New York: Routledge, 2009.
- Rear, Michael C. (ed.). Intervention, Ethnic Conflict and State-Building in Iraq: A Paradigm for the Post-Colonial State. New York: Routledge, 2008. (Studies in International Relations)
- Rotberg, Robert I. (ed.). When States Fail: Causes and Consequences. London: Princeton University Press. 2004.
- Shoichi, Koseki. The Birth of Japan's Postwar Constitution. Clorado: Westview Press, 1997. Tellis, Ashley J. Reconciling with the Taliban?: Towards an Alternative Grand Strategy
- in Afghanistan. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2009.
- and Aroop Mukharji (ed.). Is A Regional Strategy Viable in Afghanistan?. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2010.
- Ward, Robert E. and Sakamoto Yoshikazu (eds.). Democratizing Japan: The Allied Occupation. Hawaii: University of Hawaii Press, 1987.

### Periodicals

- Adency, Katharine. «Constitutional Design and the Political Salience of Community Identity in Afghanistan: Prospects for the Emergence of Ethnic Conflicts in the Post-Taliban Era.» Asian Survey: vol. 4, no. 4, July-August 2008.
- Ahmadi, Hamid. «The Greater Middle East Initiative: Internal Contradictions and External Problems.» Discourse: vol. 7, no. 4, Spring 2006, and vol. 8, no. 1, Summer 2006.
- Allen, Daniel. «New Directions in the Study of Nation-Building: Views Through the Lens of Path Dependence.» International Studies Review: no. 12, 2010.
- «Article 50.» The Constitution of Afghanistan: January 2004.
- Bedsole, Chaplain Timothy K. «Religion: The Missing Dimension in Mission Planning.» Special Warfare: vol. 19, no. 6, November - December 2006.
- Bellin, Eva. «Doubts about Democracy?.» Harvard Magazine: vol. 105, no. 6, 2003.
- Bendana, Alejandro. «From Peacebuilding to Statebuilding: One Step Forward and Two Step Back?.» Development Journal: vol. 48, September 2005.
- Buchholz, Banjamin. «Thoughts on Afghanistan's Loya Jitga: A Myth.» ASIEN: no. 104, July 2007.
- Caplan, Richard. «From Collapsing States to Neo-trusteeship: The Limits of Solving the Problem of Precarious Statehood in the 21" Century.» Third World Quarterly: vol. 28, no. 2, 2007.
- Cederman, Lars-Erik and Kristian Skrede Gleditsch. «Conquest and Regime Change: An Evolutionary Model of the Spread of Democracy and Peace.» International Studies Quarterly: vol. 48, no. 3, September 2004.

- Crouch, Colin and Henry Farrell. «Breaking the Path of Institutional Development?: Alternatives to the New Determinism.» Rationality and Security, vol. 16, no. 1, 2004
- Daniels, Gordon. «Nationalist China in the Allied Council: Policies Towards Japan, 1946-1952.» Hokkaido Law Review: vol. 27, no. 2, November 1976, <a href="https://doi.org/10.1970/j.press-165.pdf">https://doi.org/10.1970/j.press-165.pdf</a>.
- De Mesquita, Bruce Bueno and George W. Downs. «Intervention and Democracy.» International Organization: no. 60, Summer 2006.
- Divid, Paul A. «Path Dependence: A Foundational Concept for Historical Social Science.» The Journal of Historical Economics and Econometric History: vol. 1, no. 2, Summer 2007.
- Dobbins, James. «Iraq: Winning the Unwinnble War.» Foreign Affairs: vol. 84, no. 1, January-February 2005.
  - . «Preparing for Nation-building.» Survival; vol. 48, no. 3, 2006.
- Dodge, Toby. «Iraqi Transition: From Regime Change to State Collapse.» Third World Quarterly: vol. 26, nos. 4-5, 2005.
- Dower, John. «A Warning from the History.» Boston Review: February March 2003, <a href="http://www.bostonreview.net/BR28.1/dower.html">http://www.bostonreview.net/BR28.1/dower.html</a>.
- Edelstein, David M. «Occupational Hazards: Why Military Occupations Succeed or Fail.» International Security: vol. 29, no. 1, Summer 2004.
- Edstrom, Bert. «The Internationalization of the Cold War in Japan.» The Copenhagen Journal of Asian Studies: vol. 9, 1994.
- Elkins, Zachary, Tom Ginsburg and James Melton. «Baghdad, Tokyo, Kabul... Constitution Making in Occupied States.» William and Mary Law Review: vol. 4, no. 49, 2008.
- Enterline, Andrew J. and J. Michael Greig. «Beacons of Hope?: The Impact of Imposed Democracy on Regional Peace, Democracy, and Prosperity.» The Journal of Politics: vol. 67, no. 4, November 2005.
- and \_\_\_\_. «Perfect Storms?: Political Instability in Imposed Polities and the Future of Iraq and Afghanistan.» Journal of Conflict Resolution: vol. 52, no. 6, December 2008.
- Etzioni, Amitai. «A Self-Restrained Approach to Nation-Building by Foreign Powers.» International Affairs: vol. 80, no. 1, January 2004.
- Fearon, James D. and David D. Laitin. «Ethnicity, Insurgency, and Civil War.» American Political Science Review: vol. 97, no. 1, February 2003.
  - \_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. «Neotrusteeship and the Problem of Weak States.» International Security: vol. 28, no. 4, Spring 2004.
- Igarashi, Takeshi. «MacArthur's Proposal for an Early Peace with Japan and the Policy toward Japan.» *The Japanese Journal of American Studies*: vol. 10, 1981.
- Jentleson, Bruce. «The Pretty Prudent Public: Post-Vietnam American Opinion on the Use of Force.» International Studies Quarterly: vol. 36, no. 1, March 1992.
- Johnson, Thomas H. «Afghanistan's post-Taliban Transition: The State of State-Building after War.» Central Asian Survey: vol. 25, nos. 1-2, March-June 2006.
- ... «The Loya Jirga: Ethnic Rivalries and Future Afghan Stability.» Strategic Insight (Center for Contemporary Conflict): 6 August 2002.

- Krasner, Stephen D. «Sharing Sovereignty: New Institutions for Collapsing and Failing States.» International Security: vol. 29, no. 2, Autumn 2004.
- Lijphart, Arend. «Constitutional Design for Divided Societies.» Journal of Democracy: vol. 15, no. 2, April 2004.
- . «The Structure of the Theoretical Revolution in International Relations.» International Studies Quarterly: vol. 18, no. 1, March 1974.
- McChrystal, Stanley. «Commander's Initial Assessment.» Washington Post: 30/8/2009.
- Mallaby, Sebastian. «The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States, and the Case for American Empire.» Foreign Affairs: vol. 81, no. 2, March-April 2002.
- Meernik, James. «United States Military Intervention and the Promotion of Democracy.» Journal of Peace Research: vol. 33, no. 4, 1996.
- Milani, Mohsen M. «Iran's Policy Towards Afghanistan.» Middle East Journal: vol. 60, no. 2, Spring 2006.
- Mito, Takamichi. «Japan's Constitutional Revision Debate under Prime Minister Abe Shinzo and the Implications for Japan's Foreign Relations.» Japanese Studies: vol. 1, no. 28, 2008.
- Mousseau, Michael and Yuhang Shi. «A Test for Reverse Causality in the Democratic Peace Relationship.» Journal of Peace Research: vol. 36, no. 6, 1999.
- New York Times: 27/9/2001.
- Owen, John M. «The Foreign Imposition of Domestic Institutions.» International Organization: vol. 56, no. 2, 2002.
- Paris, Roland. «International Peacebuilding and the Mission Civilisatrice.» Review of International Studies: vol. 28, no. 4, October 2002.
- Rathmell, Andrew. «Planning Post-conflict Reconstruction in Iraq: What Can We Learn?.» International Affairs: vol. 81, no. 5, 2005.
- Riphenburg, Carol J. «Ethnicity and Civil Society in Contemporary Afghanistan.» Middle East Journal: vol. 59, no. 1, Winter 2005.
- Roberts, Adam. «What is a Military Occupation?.» British Year Book of International Law: vol. 55, no. 1, 1984.
- Schetter, Conrad, Rainer Glassner and Masood Karokhail. «Beyond Warlordism: The Local Secuity Architecture in Afghanistan.» International Politics and Society: no. 2, 2007.
- Shahrani, Nazif M. «War, Factionalism, and the State in Afghanistan.» American Anthropologist: vol. 104, no. 3, 2002.
- Stewart, Dona J. «The Greater Middle East and Reform in the Administration's Ideological Imagination.» Geographical Review: vol. 95, no. 3, July 2005.
- Stradiotto, Gary A. «Democratizing Iraq: Regime Transition and Economic Development in Comparative Perspective.» *International Journal on World Peace*: vol. 21, no. 2, June 2004.
- Tsuchiya, Yuka. «Democratizing the Japanese Family: The Role of the Civil Information and Education Section in the Allied Occupation 1945-1952.» The Japanese Journal of American Studies: no. 5. 1993-1994.

- Veale, Jennifer. «Korean Missionaries Under Fire.» Time: 27/7/2007.
- Visser, Reidar. «The Territorial Aspect of Sectarianism in Iraq.» International Journal of Contemporary Iraqi Studies: vol. 4, no. 3, 2010.
- Von Bogdandy, Armin [et al.]. «State-Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict Situations: Conceptual Clarifications and an Appraisal of Different Approaches.» Max Planck Yearbook of Nations Law. vol. 9, 2005.
- The Washington Post: 8/12/2004.
- «We Won't Deny our Consciences.» The Guardian: 14/6/2002,
- Werner, Suzanne. «The Precarious Nature of Peace: Resolving the Issues, Enforcing Settlement, and Renegotiating the Terms.» American Journal of Political Science: vol. 43, no. 3, 1999.
- Willard-Foster, Melissa. «Planning the Peace and Enforcing the Surrender, an Explanation of the Role of Deterrence in the Allied Occupations of Germany and Japan.» Journal of Interdisciplinary History. vol. 4, no. 1, Summer 2009.
- Wray, Harry. «Education Policy Formation for the Allied Occupation of Japan.» Nanzan Review of American Studies: vol. 18, 1996.
- Yaphe, Judith S. «War and Occupation in Iraq: What Went Right? What Could Go Wrong.» Middle East Journal: vol. 57, no. 3, Summer 2003.

### Theses

- Christensen, Major R. Bryan. «The Weight of Culture in Nation Building.» (Thesis Presented to the Faculty of the U.S. Army, Command and General Staff College in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Military art and Science, Fort Leavenworth, Kansas, 2007).
- Monten, Jonathan. «Strategies of Democracy Promotion in U.S. Foreign Policy.» (PhD Dissertation, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy in Government, Washington DC, 25 September 2006).
- Rear, Michael C. «Between Empire and State-building: Ethnic Conflict, U.N. Intervention, and The Post-conflict State after the Cold War.» (Phd Dissertation Submitted to the Graduate Faculty in Political Science in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York, 2005).
- Rhinefield, Jeffrey. «Implications of Societal Fragmentation for State Formation: Can Democracy Succeed in Afghanistan?» (PhD Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in National Security Affairs, Naval Postgraduate School. Washington DC. March 2006).
- Sherman, Zoe Bernadette. «Afghanistan's Constitutions: A comparative Study and Their Implications for Afghan Democratic Development.» (A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in National Security Affairs, from the Naval Postgraduate School, Washington D.C., March 2006), <a href="http://www.nns.edu/poorgrams/ccs/Docs/Scherman thesis.ndf">http://www.nns.edu/poorgrams/ccs/Docs/Scherman thesis.ndf</a>).

Tindall, Anthony Daniel. «U.S. Nation-State Building Operations in Afghanistan: A Case Study» (PhD Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public Administration, School of Public Service, College of Liberal Arts and Sciences, DePaul University, Chicago, June 2010).

# Conferences

- The 2004 Annual Meeting of the American Political Science Association (APSA), 2-5 September 2004.
- «A Force in Fragments: Reconstituting the Afghan National Army.» International Crisis Group (ICG): Asia Report: no. 190, 12 May 2010.
- The Allied Social Science Associations (ASSA) Meetings, Boston, January 2006.
- The First Annual Graduate Student Conference for International Relations, The University of Maryland, College Park, 14 May 2008, <a href="https://www.bsos.umd.edu/gvpt/irconf/papers/">https://www.bsos.umd.edu/gvpt/irconf/papers/</a> mathewson.odf>.
- Fundación CIDOB for a Conference «From the Washington Consensus Towards a New Global Governance,» Barcelona, 24-25 September 2004, <a href="https://www.iie.com/publications/papers/williamsson0904-2.pdf">https://www.iie.com/publications/papers/williamsson0904-2.pdf</a>.

### Reports and Websites

- «1923 Afghanistan Constitution.» Afghanistan Online Website, <a href="http://www.afghan-web.com/history/const/const1923.html">http://www.afghan-web.com/history/const/const1923.html</a>>.
- «1964 Afghanistan Constitution.» Afghanistan Online Website, <a href="http://www.afghan-web.com/history/const/const/964.html">http://www.afghan-web.com/history/const/const/964.html</a>.
- «The Afghanistan Compact.» The London Conference on Afghanistan (London): 31 January- 1 February 2006.
- «Afghan Officials Meet Mulla Bradar in Pakistan.» ARY News: 12 August 2012, <a href="http://www.arynews.tv/english/newsdetail.asp?nid=62808">http://www.arynews.tv/english/newsdetail.asp?nid=62808</a>>.
- «Afghanistan: The London Conference Communiqué: Afghan Leadership, Regional Cooperation, International Partnership.» Foreign and Commonwealth Office (London): 28 January 2010, <a href="http://centralcontent.fco.gov.uk/central-content/afghanistan-hmg/resources/adf/conference/Communique-final">http://central-content/afghanistan-hmg/resources/adf/conference/Communique-final</a>.
- «Afghanistan: The Problem of Pashtun Alienation.» ICG Asia Report: no. 62, August 2003.
- «Afghanistan Five Years Later: The Return of the Taliban.» International Council on Security and Development (London): Spring-Summer 2006, <a href="http://www.icosgroup.net/static/reports/afghanistan">http://www.icosgroup.net/static/reports/afghanistan</a> 5 years later.pdf».
- «Afghanistan Statistics Yearbook, 2010-2011.» Central Statistics Organization, <a href="http://cso.gov.af/en/page/4725">http://cso.gov.af/en/page/4725</a>.
- «Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions.» United Nation, <a href="http://www.un.org/news/dh/latest/afghan-agree.htm">http://www.un.org/news/dh/latest/afghan-agree.htm</a>.

- Ali, M. Amir. «Lifting the Iraq Embargo after Almost 2 Million Deaths.. What Have We Learned From the Embargo's Lessons?.» 28 May 2003, <a href="https://www.ilaam.net/War/IraaEmbargo.html">https://www.ilaam.net/War/IraaEmbargo.html</a>»
- «An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping.» Report of the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted by the Summit Meeting of the Secretary Council on 31 January 1992, AL47L277-S/24111: 17 June 1992, <a href="http://www.unrol.org/files/A 47 277.pdf">http://www.unrol.org/files/A 47 277.pdf</a>.
- «Basic Directive for Post-Surrender Military Government in Japan Proper.» Joint Chiefs of Staff: JCS 1380/15, 3 November 1945, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036/036/036/036/th.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036/036/036/th.html</a>
- Belasco, Amy. «The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11.» Congressional Research Service: CRS Report for Congress, RL 33110, 29 March 2011.
- Bhattacharjee, Meghana. «The American Administration of Japan Post-World War II: What was the Level of Success of the American Occupation in Japan?.» 13 February 2005.
- Brownlee, Jason. «Imperial Designs, Empirical dilemmas: Why Foreign-Led State Building Fails?.» Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, CDDRL: Working Papers: no. 40. 16 June 2005.
- Burkman, Thomas W. (ed.). «The Occupation of Japan: The International Context.» The Proceedings of the Fifth Symposium Sponsored by The MacArthur Memorial Old Dominion University, The MacArthur Memorial Foundation, Norfolk (U.S.A), 21-22 October 1982.
- Bush, George W. «Address to the United Nations General Assembly.» United Nations Head-quarters (New York): 12 September 2002, <a href="https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushreoord/documents/selected\_speeches\_george\_w\_bush.pdf">https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushreoord/documents/selected\_speeches\_george\_w\_bush.pdf</a>>.
- Chesser, Susan G. «Afghanistan Casualties: Military Forces and Civilians.» CRS Report for Congress: Congressional Research Services, 10 May 2012, <a href="http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41084\_ndf">http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41084\_ndf</a>.
- Chesterman, Simon, Michael Ignatieff and Ramesh Thakur. «Making States Work: From State Failure to State-Building.» International Peace Academy and United Nations University: July 2004. <a href="http://www.ipacademy.org/media/pdf/publications/making\_states\_work.pdf">http://www.ipacademy.org/media/pdf/publications/making\_states\_work.pdf</a>.
- «CIA World Factbook: Afghanistan.» CIA, <a href="http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/af.html">http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/af.html</a>>.
- «Communiqué of Afghanistan: The London Conference... Afghan Leadership, Regional Cooperation, International Partnership.» NATO, <a href="http://www.isaf.nato.int/images/stories/file/factsheets/documents\_communique%20of%20london%20conference%20on%20afghanistan.pdf">http://www.isaf.nato.int/images/stories/file/factsheets/documents\_communique%20of%20london%20conference%20on%20afghanistan.pdf</a>.
- «The Constitution of Japan (articles nos. 92-95).» The National Diet Library Website, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c01.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c01.html</a>.
- Cordesman, Anthony H. and Sean T. Mann. «Afghaistan: The Failing Economics of Transition.» Center for Strategic and International Studies (Washington DC): Fourth Working Draft. 20 July 2012.
- Dobibins, James [et.al.]. «Europe's Role in Nation-Building from the Balkans to the Congo.» Rand Corporation (Santa Monica): 2008, <a href="http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/rand mg722.pdf">http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/rand mg722.pdf</a>.

- Enterline, Andrew J. and J. Michael Greig. «Against All Odds?: The History of Imposed Democracy and the Future of Iraq and Afghanistan.» University of North Texas System, Department of Political Science, <a href="http://www.psci.unt.edu/enterline/against-all-odds-v5.ndf">http://www.psci.unt.edu/enterline/against-all-odds-v5.ndf</a>.
- «The Failed States Index.» The Fund for Peace: Different Years, <a href="http://www.fundforpeace.org">http://www.fundforpeace.org</a>.
- «Final Report on The Transition to Democracy in Iraq.» Final Version of the Working Document of the Conference of the Iraqi Opposition as Amended by the Members of the Democratic Principles Workshop: November 2002, <a href="https://www.wadinet.de/news/dokus/transition">https://www.wadinet.de/news/dokus/transition</a> to democracy.pdf
- «Freedom in the World 2013.» Freedom House, <a href="http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world">http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world</a>.
- Gallup News Service, <a href="http://www.gallup.com/file/poll/147002/Afghanistan\_110408.pdf">http://www.gallup.com/file/poll/147002/Afghanistan\_110408.pdf</a>>.
- «GDP growth (annual %).» The World Bank Website, <a href="http://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.kd.zg?page=1">http://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.kd.zg?page=1</a>.
- «GDP Real Growth Rate (%).» Index Mundi, <a href="http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=iz&v=66">http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=iz&v=66</a>.
- Ghani, Ashraf, Clare Lockhart and Michael Carnahan. «Closing the Sovereignty Gap: An Approach to State-Building.» Overseas Development Institute (London): Working Paper, no. 253, September 2005, <a href="http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2482.pdf">http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/ publications-opinion-files/2482.pdf</a>.
- Iqbal, Humera. «Pak-Afghan ties in the Light of Pal-US Strategic Dialogue.» Institute of Regional Studies (Pakistan): November 2010, <a href="https://www.irs.org.pk/afghanistan/spn10.pdf">https://www.irs.org.pk/afghanistan/spn10.pdf</a>.
- «Instrument of Surrender.» The National Diet Library Website, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c05.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c05.html</a>.
- «Iraq.» Gallup, <a href="http://www.gallup.com/poll/1633/Iraq.aspx?version=print">http://www.gallup.com/poll/1633/Iraq.aspx?version=print</a>.
- «Iraq Index Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institute: 30 January 2006, <a href="http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20060130.pdf">http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20060130.pdf</a>.
- «Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institute: 29 January 2007, <a href="http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20070129.pdf">http://www.brookings.edu/fp/saban/iraq/index20070129.pdf</a>.
- «Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institute: 28 January 2008, <a href="http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index20080131.pdf">http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index20080131.pdf</a>.
- «draq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institute: 30 January 2009, <a href="http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%/coindex/index/20090131,pdf">http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%/coindex/index/20090131,pdf</a>
- «Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institutuion: 26 January 2010, <a href="http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index/2010/126.pdf">http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index/2010/126.pdf</a>.

- «Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Post-Saddam Iraq.» Brookings Institutuion: 31 January 2012, <a href="http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index20120131.pdf">http://www.brookings.edu/~/media/centers/saban/iraq%20index/index20120131.pdf</a>.
- «Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in Iraq.» Brookings Institution: July 2012, <a href="http://www.brookings.edu/iraqindex">http://www.brookings.edu/iraqindex</a>.
- «Iraq, its Neighbors, and the Obama Administration: Syrian and Saudi Perspectives.» U.S. Institute of Peace and the Stimson Center: Working Paper (Washington), 9 February 2009.
- «Iraqi Governing Council Members.» BBC News: 14 July 2003, <a href="https://news.bbc.co.uk/2/hi/middle\_east/3062897.stm">hi/middle\_east/3062897.stm</a>>.
- «Islamic Republic of Afghanistan: Interim Poverty Reduction Strategy Paper.» International Monetary Fund (Washington): IMF Country Report, no. 06/194, May 2006.
- Jabar, Faleh A. «The Constitution of Iraq: Religious and Ethnic Relations.» Minority Rights and Conflict Prevention, <a href="http://www.minorityrights.org/download.php?id=97">http://www.minorityrights.org/download.php?id=97</a>.
- «Japan: The Post-War Objectivs of the United States in Regard to Japan.» Inter-divisional Area Committee on the Far East (Washington): 4 May 1944, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shirvo/01/ing-r/005-001/inge-2">http://www.ndl.go.jp/constitution/shirvo/01/ing-r/005-001/inge-2</a>.
- Jennings, Ray Salvatore. «The Road Ahead: Lessons in Nation Building from Japan, Germany, and Afghanistan for Postwar Iraq.» United States Institute of Peace (Peaceworks): no. 49, April 2003.
- «Jirgas History.» Traditional Loya Jirga Website, <a href="http://jirga.gov.af/en/page/2721">http://jirga.gov.af/en/page/2721</a>.
- Katzman, Kenneth. «Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy.» CRS Report for Congress: Congressional Research Service (U.S.A), 20 April 2010, <a href="http://foc.state.gov/documents/oreanization/142711.ndf">http://foc.state.gov/documents/oreanization/142711.ndf</a>
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. «The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues.» The World Bank Development Research Group, Macroeconomics and Growth Team: Policy Research Working Paper, no. 5430, September 2010. <a href="https://info.worldbank.org/governance/wei/resources.htm">https://info.worldbank.org/governance/wei/resources.htm</a>>.
- Keynes, Lord. «Japanese Real GDP Growth, 1925-2011.» Social Democracy for the 21<sup>st</sup> Century: A Post Keynesian Perspective: 22 January 2013, chttp://socialdemocracy21st century.blogspot.com/2013/01/japanese-real-gdb-growth-19252001.html>.
- Kitaoka, Shin'ichi. «Japan's Dysfunctional Democracy.» Woodrow Wilson International Center for Scholars: Asia Program Special Report; no. 117, January 2004.
- Kurdistan Regional Government, <a href="http://www.krg.org/a/d.aspx?l=12&r=107&a=7015&s=030000">http://www.krg.org/a/d.aspx?l=12&r=107&a=7015&s=030000></a>.
- «Letter from George Atcheson, Jr. to the President dated November 5, 1945.» National Diet Library, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/037/037tx.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/037/037tx.html</a>.
- «Letter from George Atcheson, Jr. to Dean Acheson, Under Secretary of State dated November 7, 1945.» National Diet Library, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shirys/01/038/038">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shirys/01/038/038</a> 001r.html>.
- Livingston, Ian S. and Michael O'Hanlon. «Afghanistan Index.» Brookings Institute: 23 February 2005.
- and ... «Afghanistan Index.» Brookings Institute: 16 December 2008.
  and ... «Afghanistan Index.» Brookings Institute: 22 December 2009.
  and ... «Afghanistan Index.» Brookings Institute: 31 December 2010.

- brookings.edu/afghanistanindex>.
  \_\_\_\_\_and\_\_\_\_\_.«Afghanistan Index.» U.S.A. Brookings: 16 May 2012, <a href="http://www.brookings.edu/afghanistanindex">http://www.brookings.edu/afghanistanindex></a>.
- \_\_\_\_\_and \_\_\_\_\_. «Afghanistan Index.» Brookings Institution (Washington, DC): 22
  August 2012.
- and , «Afghanistan Index.» Brookings Institute: 13 December 2012.
- Marshall, Monty G. and Benjamin R. Cole. «Global Report 2011, Conflict, Governance, and State Fragility» Center for Systemic Peace: 2011, <a href="http://www.systemicpeace.org/GlobalReport2011.ade">http://www.systemicpeace.org/GlobalReport2011.ade</a>
- Marshall, Monty G., Keith Jaggers and Ted Robert Gurr. «Polity IV Project: Dataset Users' Manual.» Center for Systemic Peace: November 2012, <a href="http://www.systemicpeace.org/">http://www.systemicpeace.org/</a> polit/volit/v4.htm>-
- "The Methodology Behind the Index." The Fund for Peace, the Failed Stated Inde, <a href="http://fip.statesindex.org/methodology">http://fip.statesindex.org/methodology</a>.
- Miller, Charles A. «Endgame for the Western in Afghanistan?: Explaining the Decline in Support for the War in Afghanistan in the United States, Great Britain, Canada, Australian France and Germany.» The Letont Paper, The Strategic Studies Institute (U.S. Army War College): June 2010, <a href="https://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?a=994">https://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?a=994></a>
- Minkov, Anton. «Counterinsurgency and Ethnic/Sectarian Rivalry in Comparative Perspective: Soviet Afghanistan and Contemporary Iraq.» Small Wars Journal, <a href="http://smallwars.journal.com/documents/aminkov.pdf">http://smallwars.journal.com/documents/aminkov.pdf</a>.
- Morelli, Vincent and Paul Belkin. «NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance.» CRS Report for Congress: Congressional Research Service (Washington, DC), 3 December 2009, <a href="http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf">http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf</a>.
- Nader, Alireza and Joya Laha. «Iran's Balancing Act in Afghanistan.» Rand National Defense Research Institue (Santa Monica): Occasional Paper, 2011, <a href="http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional\_papers/2011/RAND\_0P322.pdf">http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional\_papers/2011/RAND\_0P322.pdf</a>.
- Noetzel, Timo and Sibylle Scheipers. «Coalition Warfare in Afghanistan: Burden-sharing or Disunity?» Chatham House: Briefing, BASP/ISP BP 07/01, October 2007, <a href="http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Security/bp1007afghanistan.pdf">http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Security/bp1007afghanistan.pdf</a>.
- O'Hanlon, Michael E. and Ian Livingston. «Afghanistan Index.» Brooking Institution (Washington, DC): 18 September 2012.
- Paris, Roland and Timothy D. Sisk. «Managing Contradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar Statebuilding,» Research Partnership on Postwar Statebuilding, International Peace Academy: November 2007, <a href="http://aix1.uottawa.ca/~rparis/IPA.qdf">http://aix1.uottawa.ca/~rparis/IPA.qdf</a>.

- Patel, Seema and Steven Ross. «Breaking Point-Measuring Progress in Afghanistan: A Report of the Post-Conflict Reconstruction Project.» Center for Strategic and International Studies (Washington): March 2007.
- «Pentagon Hands Down Punishment over Burning Korans, Urinating on Corpses.» Fox News: 27 August 2012, <a href="http://www.foxnews.com/politics/2012/08/27/pentagon-hands-down-punishment-over-burning-korans-urinating-on-corpses?/test=latestnewsfixzz24m1 icitk>.</a>
- Perry-Castañeda Library Map Collection, <a href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle\_east\_and\_asia/iraq\_ethnic\_1978.jpg">http://www.lib.utexas.edu/maps/middle\_east\_and\_asia/iraq\_ethnic\_1978.jpg</a>.
- Pew Research Center Website, <a href="http://www.pewresearch.org">http://www.pewresearch.org</a>.
- «Political Statement of the Iraqi Opposition Conference.» Kurdistan Regional Government: 14-17 December 2002, <a href="http://www.krg.org">http://www.krg.org</a>.
- «Polity IV: Regime Authority Characteristics and Transitions Datasets: Polity IV Annual Time-Series, 1800-2011.» The Center for Systemic Peace (CSP), <a href="http://www.systemicpeace.org/polity/polity/a.htm">http://www.systemicpeace.org/polity/polity/a.htm</a>>.
- «Potsdam Declaration.» Birth of the Constitution of Japan, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html</a>.
- «Potsdam Declaration.» Joint Chiefs of Staff: 26 July 1945, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html</a>.
- «Quarterly Report to the United States Congress.» Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR): 30 April 2013, <a href="http://www.sigar.mii/pdf/quarterlyre-ports/2013-04-30g.ndf/">http://www.sigar.mii/pdf/quarterlyre-ports/2013-04-30g.ndf/</a>.
- «Remarks by the President in Address to the Nation on the Way Forward in Afghanistan and Pakistan.» The White House, Eisenhower Hall Theatre, United States Military Academy at West Point, West Point (New York): 1 Decmber 2009, <a href="http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-pakistan-yad-
- «Reports of General Macarthur: The Campaigns of MacArthur in the Pacific.» General Staff of GHQ: vol. I, <a href="http://www.history.army.mil/books/wwii/macarthur%20reports/macarthur%20v1/index.htm#contents-">http://www.history.army.mil/books/wwii/macarthur%20reports/macarthur%20v1/index.htm#contents-</a>
- Rozsa, Erzsebet N. «The War in Iraq and the Broader Middle East.» Hungarian Institute of International Affairs: Foreign Policy Papers, 2007.
- Safi, Mariam. «The Taliban: Reconciliable or Irreconciliable?.» Center for Conflict and Peace Studies (Afghanistan): 15 March 2010, <a href="http://www.caps.af/doc/the%20taliban-%20">http://www.caps.af/doc/the%20taliban-%20</a> reconcilable%20or%20irreconcil.pdf>-.
- «The Second Gore-Bush Presidential Debate.» Commission on Presidential Debates: 11 October 2000, <a href="http://www.debates.org/index.php?page=october-11-2000-debate-tanscript">http://www.debates.org/index.php?page=october-11-2000-debate-tanscript</a>.
- Serafino, Nina, Curt Tarnoff and Dick K. Nanto. «U.S. Occupation Assistance: Iraq, Germany and japan Compared.» CRS Report for Congress (Congressional Research Service): 23 March 2006.
- «Shigeru Yoshida.» World War II Database Website, <a href="http://ww2db.com/person\_bio.php?person">http://ww2db.com/person\_bio.php?person</a> id=271>.
- «The State Fragility Index and Matrix.» Center for Systemic Peace, <a href="http://www.systemicpeace.org/inscr/SFIv2011a.xls">http://www.systemicpeace.org/inscr/SFIv2011a.xls</a>.
- «Statistical Handbook of Japan 2012.» Ministry of Internal Affairs and Communications, Statistics Bureau, <a href="http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm">http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm</a>.

- «Talking about Talks: Towards A Political Settlement in Afghanistan.» International Crisis Group (Brussels): Asia Report, no. 221, 26 March 2012.
- Telhami, Shibley. «Arab Public Opinion on the United States and Iraq: Postwar Prospects for Changing Prewar Views.» The Brookings Institution: Summer 2003, <a href="http://www.brook.edu/press/review/summer/2003/telhami.htm">htm</a>.
- «Transcript of President Karazai's Statement at Bonn Conference.» The Website of the International Security Asistatance Force (ISAF): 5 December 2011, <a href="http://www.isaf">http://www.isaf</a>.
  nato.int/article/bonn-conference/transcript-of-president-karzais-statement-at-the-bonn-conference.html>.
- «United States Initial Post Defeat Policy Relating to Japan.» SWNCC: no. 150, 11 June 1945, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/img">http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/img</a> 1/009-0011.jpg>.
- «United States Initial Post Defeat Policy Relating to Japan.» The State War Navy Coordinating Committee (SWNCC): SWNCC 150, SWNCC 150-1, SWNCC 150-2, SWNCC 150-2A, SWNCC 150-3, SWNCC 150-4, SWNCC 150-4A, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryv01/img">http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryv01/img</a> 1/1099-0011.jps>.
- «U.S. Initial Post-Surrender Policy for Japan-(SWNCC150/4/A).» National Diet Library Home Page, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/022\_2/022\_2tx.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/022\_2/022\_2</a> 2 001:html>.
- US Secretary of State's Address to the United Nations Security Council: 5 February 2003, <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2003/feb/05/iraq.usa">http://www.guardian.co.uk/world/2003/feb/05/iraq.usa</a>.
- «Various Proposals of Constitutional Revisions by Political Parties.» The National Diet Library Website, <a href="http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/02/040shoshi.html">http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/02/040shoshi.html</a>>.
- Weinstein, Geremy. «Autonomous Recovery and International Intervention in Comparative Perspective.» Center for Global Development (Washington, DC): Working Paper; no. 57, 2004.
- «White Paper of the Interagency Policy Group's Report on U.S. Policy Toward Afghanistan and Pakistan.» White House, <a href="http://www.whitehouse.gov/assets/documents/afghanistan-pakistan">http://www.whitehouse.gov/assets/documents/afghanistan-pakistan</a>, white paper.pdf
- «The World Factbook.» Central Intelligence Agency (CIA), <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html">https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html</a>>.
- «Worldwide Governance Indicators.» The World Bank Institute, <a href="http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc\_chart.asp#">http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc\_chart.asp#</a>>.
- <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dE0RekqTL1Q">http://www.youtube.com/watch?v=dE0RekqTL1Q>.</a>
- <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lwiZsnsrKMY">http://www.youtube.com/watch?v=lwiZsnsrKMY>.</a>
- «Yoshida Shigeru: Prime Minister of Japan.» Encyclopedia Britannica Website, <a href="http://www.britannica.com/EBchecked/topic/653861/Yoshida-Shigeru">http://www.britannica.com/EBchecked/topic/653861/Yoshida-Shigeru</a>.
- Yusuf, Moeed, Huma Yusuf and Salman Zaidi. «Pakistan, The United States and the End Game in Afghanistan: Perceptions of Pakistan's Foreign Policy Elite.» A Jinnah Institute Research Report (Jinnah Institute - Pakistan): 2011.

## فهرس

\_ 1 \_ اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (١٩٧٢): ١٧٤ آتشیسون، جورج: ۱۸۲، ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۱۸ الأحادية القطبية: ١٢٦، ٢٢١ آتشسون، دن: ۲۰۰ احتلال إقليم الراين (١٩١٨ \_ ١٩٢٣): ٤٩ آغا، محمد طيب: ۲۷۷ احتلال ألمانيا (١٩٤٥ - ١٩٥١): ٣٢، ٣٥، الائتلاف الدولي في أفغانستان: ٢٦٥-٢٦٦، 144.110 الاحتلال الأمريكي لأفغانستان (٢٠٠١): ٢٣، PAY--P7, 797-097, ..., 3.7-1.7, 07, 17-77, 07-57, 011, 171, 711, 777-777, 777-777 455,779,7.4 الائتلاف الدولي في العراق: ٣٩٧-٣٩٩، ١٠٤، الاحتلال الأمريكي للعراق (٢٠٠٣): ١٨، ٣٣، 5 Y . ٥٢، ٢٦-٢٣، ٥٧-٢٣، ٢٠١، ٥١١، ٨٢١، الإبراهيمي، الاخضر: ٣١٦ V.T. 157, 257, VAT, VPT, Y. 3, A. 3, ابن على، زين العابدين: ١٠٧ · (3, 7(3, A(3, 773-773, 773, 773 الاتحاد الأوروبي: ٨٤ الاحتلال الأمريكي للفيليين (١٨٩٨ \_ ١٩٤٥): \_ قمة البرتغال (٢٠٠٠): ١٨ الاتحاد الوطني الكردستاني: ٣٦٦ الاحتلال الأمريكي لليابان (١٩٤٥ \_ ١٩٥٢): إتزيوني، أميتاي: ٦٦ 77-37, 47, 07, 93, 131, 171, 477, اتفاق الترتيبات المؤقتة في أفغانستان لإعادة 415 450 تأسيس المؤسسات الحكومية الدائمة الاحتلال الدولي لليابان (١٩٥٢ ـ ١٩٥٧): ١٣٠ Y7Y:(Y + + 1) أحداث ۱۱ أيلول/سيتمبر (۲۰۰۱): ۱۷، ۲۰، ۲۰ اتفاق موسكو (١٩٤٥): ٢١٦ 77, 07, VY, 37-P7, P3, Y0-70, 7F,

77-V7, X/1-P/1, 07/-771, 771,

اتفاقيات جنف (١٩٤٩): ٢٩٣

الأمم المتحدة: ٣٧، ٥٠، ٥٤، ٨٥-٢١، ٧١، 377, 577, 007-507, 113-713, 773 777,777-779 ادواردز، کوروین: ۲۲۸ \_ الجمعية العامة: ١٣ ٤ الإرهاب الدولي: ٣٤، ١٣٣ \_مجلس الأمن: ٣٦١، ٣٦٥، ٣١٦-٤١٤، الأزمة الاقتصادية العالمية (١٩٢٩): ٢٥٣ استعادة الدولة: ٦١ \_ القرار الرقم (٦٧٨): ١٨ ٤، ٢٣٨ استقلال الولايات المتحدة (١٧٧٦): ٩٥ \_القرار الرقم (٦٨٧): ١٧ ٤-١٩ ٤، ٢٢٤ الأسد، بشاد: ٢٦٦ ـ القرار الرقم (١٣٦٨): ٣٣٠ أسلحة الدمار الشامل: ٣٦٢، ٤٠٦، ٤١٢-٤١٣، ـ القرار الرقم (١٣٧٣): ٣٣٠-٣٣٢ £ 7 7 4 £ 1 V \_ القرار الرقم (١٣٧٧): ٣٣١–٣٣٢ \_ القرار الرقم (١٤٤١): ١٤٤، ١٧٥-٢٠ اعادة بناء إيطاليا: ٨١ ـ القرار الرقم (١٤٨٣): ٣٥٥ إعادة بناء البوسنة: ٣٩-٤٠، ٥٠، ٥٦-٥٣، ٥٥، \_القرار الرقم (١٥١٠): ٢٩٢ 170 . 17A . 110 الأممية الليبرالية: ١١3 إعادة بناء الصومال: ٣٩-٠٤، ٥٥، ٥٢-٥٣، ٥٥، الأمن الجماعي: ٢٥١-٢٥٢، ٢٩١، ٣٣٣-٣٣٣ 1704111 الأمن السياسي: ٥٧ إعادة بناء كوسوفو: ٣٩-٤٠، ٥١-٥٣، ٥٥، الأمن العالمي: ٣٩، ٥٢، ٦١، ٦٥، ٦٨، ٦٨ 170,110 الأمن الفردي: ٥٦ إعادة بناء هايتي: ٣٩-٤، ٥٢-٥٣، ٥٥، ٢٦٥ الأمن القومي الأفغاني: ٢٨٧-٢٨٩ إعلان بوتسدام (١٩٥٤): ١٨٣-١٨٥، ١٨٩-الأمن القومي الأمريكي: ١٧، ٣٩-٤٠، ٤٧، ٩٥، .717-711, 7.91, 0.71, 0.71, 117-517, 211,377, 2.3, 113-713 P17, 177, 177, 137, 137, 337, 177 الأمن القومي العربي: ٤٢٢ اغتيال رفيق الحريري (بيروت، ٢٠٠٥): ٢٦١ أمين، سامية: ١١١ ، ٢١١ اقتصاد السوق: ۲۷، ۲۹، ۱۲۱ الانتداب البريطاني على العراق (١٩٢٠ -اقتصاد المخدرات: ۲۵۷، ۲۲۳، ۲۲۹، ۳۵۰ 77P/): VAT, 7PT-7PT الاقتصاد الموجه: ٢٣١ إنترلين، أندرو: ١٩١،٨٩،٤٦، ١٠٨،١٠٤، ١١٠، 177,17.110-118 الأكراد: ٢٧٤، ٢٧٦، ٤٧٦، ٢٧٦، ٨٧٦-٤٨٦، VA7, PA7, 7P7, AP7, · · 3, 173 انقلاب ۱۶ تموز/يوليو (العراق، ۱۹۵۸): ۳۹۲ أوباما، باراك: ٢٧٢، ٢٧٤، ٣٠٦، ٣٠٩، ٤٠٢ إلقاء القنبلة النووية على ناكازاكي (١٩٤٥): ٢٣٤ أوبلي، ألفريد: ١٨٥ إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما (١٩٤٥): الأوزيك: ٢٢، ٢٢٩، ٠٨٧، ٢٨٢، ٢١١-٢١٢، T19-T1V, T10-T15 الإمبريالية الجديدة: ٢٥

بناء الدولة المختطفة: ١١١ الأولىغارشية: ٢٠٨ يناء السلام: ١٨، ٢٤-٢٥، ٤٢، ٥٠-٥٦، ٥٩-ایجی، تاکیمای: ۲۲ أىدلستىن، دىفىد: ٨٠، ٨٢، ٨٨-١٠٠ 11 البنك الدولي: ١٣٢، ١٤٤، ١٤٦-١٤٧-١٠١٠ ایزوتارو، سوهیرو: ۱۸۵ 151,557 الأساق: ٢٨٠، ٣١١ بورتون، هيوغ: ١٧٤-١٧٥، ١٧٨ بوش، جورج (الأب): ٣٦٥ \_ ب\_ بوش، جورج (الابن): ١٧-١٨، ٤٠، ٥٥، ١٨-P11,017-171, 1P1, VP1, 377-177, باتل، سيما: ٥٦ 737, 157, A57, PP7, 7.3, 3.3, بارانی، ستیفن: ۲۶ بارنیت، مایکل: ۲٥ £14-£11 . £ . A .. £ . 7 باریس، رولاند: ۲۵ بول، رون: ۲۰۵ باسېن، جول: ۱۸۰ الساتي، حامد: ٣٦٨ بيان وزراء الخارجية العرب (القاهرة، ٢٠٠٣): الباشاي: ۲۸۰ اول، کړلن: ۲۲۲، ۲۲۴-۲۳۰، ۲۸۳، ۱۱۶ 173, 773 بيرلسكوني، سيلفيو: ٣٣٥ برات، جوليوس: ١٧٦ برادار، عبد الغنى: ٣٤٠ سرنز، جسمسر: ۱۸۹ . البراهوي: ۲۸۰ السوقاطية: ١٧٤، ١٨٥، ٢٠٠، ٢٢٤–٢٢٥، 177,137-337, 107 براونلي، جاسون: ١٢٧ البرنامج النووي الإيراني: ٣٤٩، ٣٤٩ بي، مينكسين: ١١١،٤٢ بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات السامة (١٩٢٥): ٤١٧ \_ ت \_ د و توکول کو ته (۱۹۹۲): ۳۳٤ بريمي، بول: ٩٥٩، ٣٧١، ٥٧٥ تاتسو ، ساتو : ۲۲۳-۲۲۴ تاتسوكيتشي، مينوبي: ٢٠٩ الشتون: ۳۲، ۸۱، ۷۷۰-۲۷۱، ۸۸۰-۲۸۲، تجارة المخدرات: ٧٠ VAY, . . 7, 117-P17, 777, 577-VYT, تحالف الشمال (أفغانستان): ٢٦٩، ٢٨٧، ٢٠٠٠ PTT-+37, 737-737 75V. 757. 717\_710 البكر، حسن: ٣٦٠ التحول الديمقراطي: ٣٤، ٥٢، ٧٨-٧٩، ١٠١، بلاكسلى، جورج: ١٧٤-١٧٥، ١٧٨ بلانتين، جوزيف: ١٧٦ البلوش: ۲۸۰، ۳۱۱ التدخل الدولي في الصومال (١٩٩٣): ٨٤ بناء الأمة: ١٤، ٤٤-٤٦، ٥٥، ١٠-٦٣، ٢٦

بناء الدولة التصارعي: ١١٢

التدخل الديمقراطي: ٧٦، ٧٨

جامعة الدول العربية: ٢١٤، ٢٤٤، ٨٥٤ التدخل العسكري: ٣٨ التدخل المؤسساتي: ٧٦ جبهة العمل الإسلامي (الأردن): ٣٣٦ التركمان: ۲۸۰، ۲۱۱ ترومان، هاری: ۱۸۹-۱۹۰، ۱۹۳-۱۹۶، ۱۹۹، 117-111. 110-115 YA7, YEV الجلي، أحمد: ٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٦ تشینی، دیك: ۱۸-۱۹، ۳٦٤، ۲۳٤ الجنابي، عدنان: ٣٧٦ التعددية: ٢١، ٣٥، ٥٥، ٢١، ٦٥-٨٦، ٧٧-٧١، الحدجد: ۲۸۰ PA, TP, \*\* 1-0-1; \*11, 071-771, جوجي، ماتسوموتو: ٧٠٧، ٢١٩، ٢٢٢-٢٢٣ 777, 187, 117, 717, 817, 007, 807, جونسون، ئىلسون: ١٩٦ 747-741, 447, 477-787 جيرو، شيرازو: ٢١٩-٢٢٠ التفاعل التعاوني: ١١١ تفجير السفارة الأمريكية في دار السلام (١٩٩٨): - 7 -تفجير السفارة الأمريكية في نيرويي (١٩٩٨): 452.455 تقسيم العراق: ٣٨٤، ٢٥٥ تنظيم القاعدة: ١١٨، ٢٦٦، ٢٦٩، ٢٧٢–٢٧٤، PAY- . PY, PPY, PPY- . TY, 777-V77, P77, 177-777 471 4709-YOO التنمة الشرية: ٢٤ التنمية الدولية: ٥٢ ترازن القوى: ٢٥١

\_ ٿ \_

الثقافة الإسلامية: ٣٦ ثقافة التبعية: ٧٣ الثنائية القطبية: ١٢٥-١٢٦

- ج -

جارز، سث: ۲۱، ۱۱۱ جاکسون، روبرت: ٥٠

جرو، جوزيف: ١٧٣-١٧٤، ١٧٦، ١٨١، ١٨٨ جریج، مایکل: ۸۹، ۹۱، ۲۰۱، ۱۰۸، ۱۱۰، الحرب الأهلة الأفغانية (١٩٩٢\_ ١٩٩٦): ٣٤٢، الحرب الباردة: ١٧-١٨، ٢٣، ٢٦-٢٧، ٣٢، 37, 27-+3, 23-+0, +1, 011, 111, حرب الخليج الأولى (١٩٨٠ ـ ١٩٨٨): ٣٤١ ٠٢٦، ١٩٦-٣٩١، ٢٦٠ حرب الخليج الثانية (١٩٩٠ ـ ١٩٩١): ٣٦٠ 797-797, 177, 773, 773-373 الحرب الصينية \_ اليابانية الثانية (١٩٤٥. ١٩٣٧): Y . 4 الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ ـ ١٩١٨): ٤٩، 741, 437, 707-707, 487, 787 الحرب العالمة الثانية (١٩٣٩ \_ ١٩٤٥): ١٧-11, 77-37, 57, 77, 37-07, 77-13, 13-43, P3, 15-75, 55-45, PV-1A, TA: TP: \*\*1: 01.1: \*71: 771: Y71: ·31, PTI, TVI, 3 · Y-0 · Y, 017,

VPT-APT, 1.3, 5.3, 713-713, \*\*\*\* 071, VII. PIT\_001, 177\_1171 V/3-A/3, 073-F73, A73-F73 حصار العراق (١٩٩١ - ٢٠٠٣): ٣٦٨ حفظ السلام: ٢٤، ٥٠-١٥ حقوق الأقلبات: ٣٩١، ٣٩١ حقوق الإنسان: ٥٠-٥١، ٧١-٧١، ١٨٣، ٢٠٦-V+Y, 317-517, 577, A57, 1A7-7A7, \$14.494 الحقوق السياسية: ١٣٢، ١٣٧-١٣٨، ١٤٤-031, VOI, AFI, 177 حقوق المرأة: ٣١٩، ٣٢٢ حكمتيار، قلب الدين: ٢٧٤، ٣٢٦ الحكومة العالمية: ٢٥١-٢٥٢ حلف شمال الأطلسي (الناتو): ٥٤، ١١٥، ٢٦٦، 177-777, 977-337, 537, 137-107,

> خاتمی، محمد: ۲۳۰ خان، أمان الله: ٣٢٠ خان، حيب الله: ٣٢٠، ٣٢٢ خان، محمد داوود: ۲۲٤ خرازی، کمال: ۲۳۰ خلیلی، محمد کریم: ۲۸۰

\_ 2 \_ داور، جون: ۲۳٥

PAY, \*\*\*, A3T, TOT, YT3

- خ -

حمودی، همام: ۳۲۸، ۳۸۱

داونز، جورج: ۷۸ الدفاع عن النفس: ٢٩١-٢٩١، ٣٣٠-٣٣٠ الدمقرطة: ٥٥، ٣٢، ١٢٣، ١٩١، ١٩١، ٢١٧، ٢٢٧، 77 .- YO4

777, 779, Y78-Y77 الحرب على الارهاب: ٢٠، ٣٦، ٣٩، ٥٢، ١٦، VF. P11, 377, PPY- . . . . Y . T-T. T. V.7, P.7, P17, Y77-377, F77, P07, 357, 113, 713, 373, 773 حرب الفيتنام (١٩٥٦ \_ ١٩٧٥): ١٨ الحرب الكورية (١٩٥٠\_١٩٥٣): ٢٦٠، ٢٣٠ الحرب النفسية: ١٨٨ حركة طالبان: ٣٦، ٨١، ١١٢، ١١٨، ١٣٠، 3 7 7 , 7 7 7 , 9 7 7 - 9 7 7 , 0 8 7 , 7 8 7 - 9 7 7 , 797-797, AP7- · · 7, 3 · 7-0 · 7, V · T, P.7-17, 017, 177-777, P77,

الحروب صليبية: ٣٢٠، ٣٣٥-٣٣٦ الحربات العامة: ٣٢١ حربة الاعتقاد: ٣٢١ حرية الصحافة: ٣٢١ الحزب الإسلامي الأفغاني: ٣٤٠، ٣٤٠ حزب البعث العربي الاشتراكي: ٣٧١-٣٧٢،

197-197, 473-473 حزب الثورة الوطني (أفغانستان): ٣٢٥ حزب الدعوة العراقي: ٣٧١، ٣٧٥، ٣٨٨، ٣٩٢ الحزب الديمقراطي الكردستاني: ٣٦٦، ٣٧١ الحزب الشيوعي الياباني: ٢٤١-٢٤٢، ٢٥٧-

الحزب الشيوعي العراقي: ٣٩٢، ٣٩٢ حزب العمال الكردستاني: ٤٣٢ حزب الكومنتانج: ٢٥٥ حسین، صدام: ۱۱۸، ۳۵۰-۳۵۸، ۳۳۰-۳۳۱

317-017, V17-A17, 1VT, 3VT, 727, 327-027, 727-227, 187-087,

دنهام، جون: ٤١٦ دوبنز، جيمس: ٢٥، ٤٥، ٥٣، ٦٠، دودج، جوزيف: ۲۳۰ دوستم، عبد الرشيد: ۲۸۰، ۳۱۲-۳۱۸، ۳٤۲ الدولة الفاشلة: ٢٥-٢٦، ٣٢، ٢٤-٣٦، ٣٩، · 0 , YO , AO- · F , AF , FP , AI ( , 3 Y ( , 771, 131, 131, 151, 151, 151, 157, VTT-ATT, 03T, 00T, VT3, 703 الدولة الهشة: ١٣٤، ١٤٧، ١٦٨، ٢٢٧ الديمقراطية التوافقية: ٢٦١ الديمقراطية القوية: ١٣١، ١٣٥ الديمقراطية الكاملة: ١٣٥ الديمقراطية الكبرى: ٢٥٣ الديمقراطية المؤسسية: ١٣١-١٣٢ الديمقراطية الهشة: ١٣٥، ١٥٧، ١٦٨ - 1 -الرأى العام الأمريكي: ٣٦٦، ٣٩٧، ٢٠٤، ٤٠٤، 2 . 9 - 2 . 7 الرأى العام العربي: ٤٢٣ رامسفیلد، دونالد: ۲۹۰، ۳۳۳، ۲۵۷، ۳۱۶ 157, 773 رايس، كوندوليزا: ٣٦٤ رای، هاری: ٦٣ رباني، برهان الدين: ٣١٧، ٣١٤، ٣١٦، ٣٤٦-727 الربيع العربي: ٢١، ٣٦ رفسنجاني، على أكبر هاشمي: ٤٣١ روزفلت، فرانكلين: ٥٥، ١٧٣ روهراباكر، دانا: ٣٤٦

> رير، مايكل: ٦٧ ريغى، عبد الملك: ٣٤٥

ستیتیننوس، إدوارد: ۱۸۹ – ۱۹۰ ستیمسون، هنری: ۱۸۹ سقوط الاتحاد السوفياتي (١٩٨٩): ٢٦٦ السلع العامة: ٤٢، ٥٢، ٧٧-٨٧ سوزوکی، زینکو: ۲۳۷ سيادة القانون: ٤٣، ٨٤، ٥٢، ٦٨، ٧١ سياسة التطهير: ١٩١، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٢٦-٢٢٧، P77, P77, 737, 337, A07, . 17-177 السيد سليم؛ محمد: ٢١ - ش -شارون، أرثيل: ٣٣٤ شاه مسعود، أحمد: ٣٤٢ شمخانی، علی: ۲۳۱ شیجیرو، پوشیدا: ۲۰۱-۲۰۲، ۲۰۸، ۲۱۹، 2772 - 277 شيديهارا، كيجيورو: ٢٠٦-٢١، ٢٢٠-٢٢٣، شیك، شیانج کای: ۲۵۰، ۲۵۰ الصدر، مقتدى: ٣٧٥

- ز -

- س -

زاده، زلمای خلیار: ۳۲۷

زورشر، کریستوف: ٦٥

سانزو، نوساكا: ۲٤١

ستالين، جوزيف: ۱۹۲–۱۹۳

الصراع الديني: ٢١-٣٣ الصراع العربي ـ الإسرائيلي: ١٧، ٣٣٤، ٣٣٤ الصراع العرقي: ٢١-٣٣ الصراع الهندي ـ الباكستاني: ٣٣٩ صندوق السلام: ٣٢٣ صولام: جبر: ٣٣٨

\_ ط \_

الطاجيك: ۳۲، ۲۲۹-۲۷۰، ۲۷۸، ۲۸۰–۲۸۲، ۲۸۲ ۸۹۲-۹۹۲، ۲۱۱-۱۳۱۹، ۲۲۲

\_ ظ \_

ظاهر شاه، محمد: ٣١٦، ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٧

-8-

العلاقات السعودية \_ الأمريكية: ٢٧٤

العلاقات السورية - الأمريكية: ٢٦-٢٧٤ العلاقات العراقية - السورية: ٢٧ العلاقة بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة: ٢٧، ٣٣-٣٤، ٢٧ علاقة الديمقراطية بالأمن الإقليمي: ٢٢٢ عدلية بناء السلام في نامييا (١٩٨٩ - ١٩٩٠):

عملية حفظ السلام في السلفادور (١٩٩١ ـ ١

عملية حفظ السلام في كمبوديا (١٩٩١ ـ ١٩٩١): ٥٠ عملية حفظ السلام في أنغولا (١٩٩١ ـ ١٩٩٧):

عهد الميجي (اليابان): ۲۷۱، ۲۸۱، ۲۰۰-۲۰۱، ۲۰۸، ۲۱۰-۲۲۱، ۲۱۵-۲۱۱، ۲۲۱–۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲

عیسی، مجبل: ۳۷۸

- غ -غالي، بطرس بطرس: ٥١ غاني، أشرف: ٢٦، ٦٠ غرو، جوزيف: ١٨٩ غريغ، مايكل: ٤٦ غلبويت، بنة : ٣٨٠

۔ ف ۔

فرانکس، تومي: ۳۵۷ فهیم، محمد: ۳۱۰ «۲۸۰ فرکویاما، فرانسیس: ۹۵، ۲۱، ۹۵، ۲۲۱ فیرون، جیمس: ۹۵، ۵۹ فیری، دوبرت: ۱۸۲، ۱۷۲

| كيسترمان، سيمون: ٥٥، ٥٢، ١٤-٦٦                                | فیلرز، بونر: ۱۸۸                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| کینان، جورج: ۲۵۷، ۲۵۹                                         |                                                    |
|                                                               | - ق -                                              |
| ـ ۵ ـ                                                         | قانونی، محمد: ۳۱۷                                  |
| لاديجينسكي، ولف: ١٨١                                          | قانوني، يونس: ٣١٥-٣١٦                              |
| لايتين، ديفيد: ٥٢                                             | القذافي، معمر: ١٠٧                                 |
| لجنة الشرق الأقصى: ١٧٤، ١٧٧، ١٩١-١٩٢،                         | قرضاي، حامد: ۱۱۲، ۱۵۵، ۲۷۱-۲۷۷، ۲۸۱،               |
| 0917,317,717-717,917,837,                                     | 787, 017-817, 177-777, 737,<br>837-837,107         |
| X07-P07                                                       | القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف): ٢٦٦،       |
| لجنة ماتسوموتو: ۲۰۸-۲۰۹، ۲۱۱-۲۱۲،<br>۲۱۸،۲۱۵                  | 797-79.                                            |
| اللجوء السياسي: ٣٩٥                                           | القوة الناعمة: ١٩                                  |
| لعنة الموارد: ۱۰۸                                             | القيرغيز: ٢٨٠                                      |
| لوکهارت، کلاري: ۲۰،۲۱                                         | القيزلباش: ٢٨٠                                     |
| اللويا جيرغا: ٢٦٨، ٢٨١، ٣١٥-٣١٦، ٣٢٢-                         | - 4 -                                              |
| 777,077                                                       | -5-                                                |
| الليبرالية الدولية: ٣٩-٤٠                                     | كارېنسكي: ۱۸۱                                      |
| ليندسي، لاري: ٢٠٤                                             | کارناهان، مایکل: ۲۱، ۹۰                            |
|                                                               | الكفاءة الاجتماعية: ١٣٤<br>الكفاءة الاقتصادية: ١٣٤ |
| - f -                                                         | الحقاءة الأفتصادية: ١١٤<br>الكفاءة الأمنية: ١٣٤    |
| مؤتمر بروكسل (۲۰۰۵): ۴۳٤                                      | الكفاءة السياسية: ١٣٤                              |
| مؤتمر بوتسدام (۱۹٤٥): ۲۳٦                                     | كلينتون، بيل: ٣٩-٤٠، ٥٥، ٢٦٥، ٢٩٠، ٢٩٠             |
| مؤتمر بون (۲۰۰۱): ۲۲۳، ۲۲۷–۲۲۸، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۳، ۲۷۳، | 077,113-713                                        |
| 727-337                                                       | کوسینیتش، دینیس: ۳۰۵                               |
| مؤتمر شرم الشيخ (٢٠٠٤): ٤٣٤                                   | کوفمان، جیمس: ۲۵۸<br>کوفیلل، کابوت: ۱۷۳-۱۷۶        |
| مؤتمر شرم الشيخ (٢٠٠٧): ٤٢٧                                   | کونوي، فوميمارو: ۲۰۱-۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۴-                |
| مؤتمر القمة العربية (١٣: ٢٠٠١: عمَّان): ٤٢٢                   | 717                                                |
| مؤتمر القمة العربية (١٤: ٢٠٠٢: بيروت):                        | کوهین، تیودور: ۱۸۱                                 |
| 173-773                                                       | كويشي، كيدو: ١٩٠                                   |
|                                                               |                                                    |

مشروع مستقبل العراق: ٣٥٧ مؤتمر القمة العربية (١٥: ٢٠٠٣: شرم الشيخ): معاهدة الصداقة بين الصين وروسيا (١٩٤٥): 274-277 مؤتمر القمة العربية الاستثنائية (٢٠٠٠: القاهرة): 800 277 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة مؤتمر لندن (۲۰۰۲): ۳۱۱ (AFP1): V13 مؤتمر لندن (۲۰۱۰): ۲۷۲ مكوري، فرانك: ١٩٦ ماتيسون، جيسي دوغلاس: ٦٣ منظمة شنغهاي للتعاون: ٣٥٠ ماك آرثر، دوغلاس: ۱۷۲، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۸۰-المواطنة: ٣٥٦، ٣٧١، ٣٨٢ IAI, VAI-AAI, .PI, YPI-YPI, مورالز ـ جامبوا، أبيلاردو: ٦٤ PP1---7, 7.7, 0.7-1.7, P.7-317, مولوتوف، فاتشيسلاف ميخائيلوفيتش: ١٩٣ F ( Y - 1 YY) 7 YY - 3 YY) F YY) A YY - • TY) مونتين، جوناڻان: ٤٢ 077, YTY, PTY, 337, A37, 307, میسکویتا، بروس بوینو دی: ۷۸ Y7 .- Y07 مالابي، سيباستين: ٢٥ - ن -المالكي، نوري: ٣٧٢ مبادرة الشرق الأوسط الموسع: ٤٢٤ نارتين، جينز: ٦٥ مدأ التعبة: ١١٤ نجاد، أحمدي: ٢٨٨، ٢٣٠ مجاهد، محمد عمر (الملا عمر): ۲۷۲، ۲۷۲-النزاع السنى \_ الشيعى: ٢٥، ٤٢٧ YVV النزاع الشيعي - الشيعي: ٢٣٠ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: النزاع العربي \_ الفارسي: ٤٢٥ 771-A77, 177, 077, 1P7 نظرية الاحتواء: ٢٧٣ مجلس التحالف لليابان: ١٩٢، ١٩٥-١٩٦، نظرية الاستبعاب: ٢٧٣ 729.199 نظرية الدومنو: ٢٤٤ مجلس تعاون الدول الخليجية: ٢٨ ٤ النعيمي، عبد الرحمن: ٣٧٦ محقق، محمد: ٣١٧ النمو الاقتصادى: ١٤٠-١٤١، ١٥٠-١٥٢، المحكومة: ١٣٢ 001,051-551, 151 المحور الأمريكي \_ السعودي \_ الباكستاني: ٣٤١ محور الشر: ٢٦٦، ٢٩٤ المد الشيوعي: ۲۷۱، ۲۲۹-۲۲۹، ۲۰۱، ۲۰۶، \_ A \_ TOY, POY

٤٧٩

مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت): ١٧ مركز السلام النظامي: ١٣١، ١٣٤

المشاركة في السيادة: ٤٩-٥٥

هاریمان، أفریل: ۱۹۲-۱۹۳

الهجوم على بيرل هاربور (١٩٤١): ١٩٠، ٢٤٧

هجرة يهود العراق: ٣٩١

الهجوم على المدمرة الأمريكية كول (٢٠٠٠):

وارویك، توماس: ٣٦١

الهزارة: ۲۲، ۲۷۸، ۲۸۰–۱۸۱، ۳۱۱، ۳۱۶،

ورداك، تاج محمد: ٣١٦ الوصاية الجديدة: ٢٥، ٥٠، ٥٩

۔ و ۔

۳۱۷

217

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID): 477, 797

الهلال الشيعي: ٢٩٤ هنت، لورد: ٢١٦

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ١٨ ٤

هنتنغتون، صمويل: ۱۱۳

ولایتین، فیرون: ۲۰ ولفویتز، بول: ۲۰۲ وینستین، جیرمی: ۷۳

هورنبيك، ستانلي: ۱۷۴

- ي -

هیجاشیکونی، ناروهیکو: ۲۰۱، ۲۱۰ هیربست، جیفری: ۲۵، ۷۳

ياماجتشي، تاكاكازو: ٦٢ يلتسن، بوريس: ١٩-١٩ هیروهیتو: ۱۷۲، ۱۷۶، ۱۷۱-۱۷۷، ۱۸۷-۱۸۸، ۱۹۰-۱۹۱، ۲۲۰، ۲۲۰